### بسم الله الرحمن الرحيم



المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة أم القرى كلية الدعوة وأصول الدين الدراسات العليا قسم الكتاب والسنة شعبة التفسير وعلوم القرآن

# تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء

لأبي الفتح عبدالصمد بن محمود بن يونس الغزنوي الحنفي (من علماء القرن الخامس الهجري)

دراسة و تحقيق [من الآية (٣٢) من سورة الفرقان إلى نهاية سورة السجدة

بدث مقدم لنيل درجة الماجستير في التفسير

إعداد الطالبة:

سمام بنت محمد بن عابد بن عبدالله المولد الرقم الجامعي: ٢٩٨٠٢٧٦

إشراف الدكتور: عبدالله مامد سمبو أستاذ التفسير وعلوم القرآن المشارك بجامعة أم القرى 1٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م



### استملال





سورة النمل:[٩٩]





### بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة أم القرى كلية الدعوة وأصول الدين الدراسات العليا قسم الكتاب والسنة شعبة التفسير وعلوم القرآن

# تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء

لأبي الفتح عبدالصمد بن محمود بن يونس الغزنوي الحنفي (من علماء القرن الخامس الهجري)

دراسة و تحقيق [من الآية (٣٢) من سورة الفرقان إلى نهاية سورة السجدة

بدث مقدم لنيل درجة الماجستير في التهسير

إعداد الطالبة:

سمام بنت محمد بن عابد بن عبدالله المولد الرقم الجامعي: ٢٩٨٠٢٧٦

إشراف الدكتور: عبدالله حامد سمبو أستاذ التفسير وعلوم القرآن المشارك بجامعة أم القرى 1277 هـ ـ ٢٠١١ م



## ملخصالرسالة

الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى.

أما بعد...

### تتضمن الرسالة جانبين مهمين:

١ ـ حياة المؤلف وعصره ومنهجه

٢ ـ ضبط المؤلف للنص.

### ١ ـ حياة المؤلف وعصره ومنهجه:

المؤلف هو أبو الفتح عبدالصمد بن محمود بن يونس الغزنوي الحنفي، من علماء القرن الخامس الهجري ، غير أننا لم نتعرف على تاريخ مولده ووفاته. ألف كتابه: (تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء) في تفسير القرآن العظيم ، بناءً على طلب تلاميذه، الذين سمعوا منه التفسير ، بعد ما دارسهم تفسير كتاب الله ، مرات وختمات، فأجابهم إلى ذلك ، وانتهى منه في سنة سبع وثمانين وأربع مائة للهجرة

وهو ينتمي إلى مدرسة التفسير بالمأثور، فيفسر القرآن بالقرآن، وبأقوال السلف من صحابة و تابعين.

تأثر المؤلف في معتقده بمنهج الأشاعرة ، فنجده يؤول آيات الصفاتوفقًا لمنهج الأشاعرة.

### ٢ ضبط المؤلف للنص:

أما تفسيره: فسهل العبارة، سلس الأسلوب.

وقد بدأ المؤلف في تفسيره بذكر اسم السورة و بياناتها ، ثم يذكر المعنى العام للآية ، ثم يشرع في تفسير آية آية ، فيورد نظيرها و ما ورد فيها من المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعين.



ثم يذكر ما يتعلق بالآية من مسائل نحوية، وكلمات لغوية، وأحكام فقهية، وما فيها أيضًا من قراءات، وغالبًا ما يذكر توجيهها.

ويذكر ما فيها من قصص أو روايات وإن كان غالبها إسرائيليًا ، ولا يعلق على هذه القصص أو يردّها إلا ما خلف الحق خلافًا ظاهرًا.

ثم يختم السورة بذكر ما ورد من أحاديث في فضلها، سواء صح سنده أم لا. وليس هذا المنهج مطردًا في جميع الآيات ، بل هو منهجه العام في تفسيره وضبطه للنص.

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.



### **ABSTRACT**

Thanks Allah and Peace Be upon his messengers

#### This study contains two main topics:-

- **1-** The Author's biography, his era and his methodology.
- **2-** The author's trend in verifying the text.

First: The Author's biography, his era and his methodology

The author is Abo Alfath Abdul-Samad Mahmoud Younis Al-Gaznawi AlHanafi.

He is one of the scholars who lived in the fifth Hijri century. We still do not know the exact date of his birth and death. He wrote the book "Tafseer Al Foqohae and Taktheeb Al Sofahae "or "Faqeeh's Interpretion and Fools' Falsification" to interpret the Holy Qur'an upon his students' request. He finished the interpretation of the Holy Qur'an many times in 1487 H. Our author belongs to the school which interprets the Qur'an by the gnomic narratives. So, he interpreted the Qur'an and by what has been said by the prophet's companions and followers(sahaba and Salaf). The author followed the Asha'era trend in dogma (Aqeedah). So, he explained the verses of Allah's Adjectives according to the this trend.

**Second**: The author's text verification

The author's interpretation of the Holy Qur'an is easy and simple. He starts his explanation by giving the details of surah (its name, contents, etc). After that, he gives the general meaning of the verse (a'yah). Then, he reports the similar verses and the gnomic narratives previously mentioned by the prophet Mohamed ,Pease Be Upon Him, and his



companions and followers. Next the author reports the grammatical and linguistic issues, readings and fiqhi judgments. At the same time, he reports any related narratives even most of these narrations were Israelites. When he mentions these Israelites, he did not give any comments or justifications.. At the end of interpreting surah, he mentioned what has been said in favor of this surah even verified or not.

This method was not followed in interpreting each surah but this was his general trend and method in interpretation and text verification.

At the end Peace Be upon Our Prophet, His Relatives and His Companions



### كلهة شكر

الشكر لله أولاً ، وآخرًا... وظاهرا، وباطنا..

فيا الله. كم أعطيت وأوليت... فلك الحمد.

وكم سترت وتجاوزت ... فلك الحمد

وكم أعنت وسددت ... فلك الحمد

اللهم لك الحمد. بسطت رزقنا ، وأظهرت أمننا ، وسترت عيبنا ، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا. فلك الحمد.

ثم الشكر لوالدي الكريمين ـ أبي رحمه الله ـ الذي علمني معنى الكفاح وغرس في نفسي علو الهمة. وأمي التي تحملت من بعده ، وربت ، وصبرت أسأل الله أن يجزيهما عنى خير ما جزى والدين عن ولدهما.

مَنْ غير أمي إن فرحتُ بعالمي فرحتُ بعالمي فرحتُ .وإن أبكي بكتُ من مدمعي من غير أمي إن ضحكتُ تطايرت فرحًا وحنتُ من حنين الموجعي أمي سمائي ظل أيامي وما وفيتها حقا ومنَ ذا يدعي (١)؟!

ثم الشكر لإخواني وأخواتي الذين تحملوا معي عناء البعد والانتقال من قريتي إلى سكن الطالبات.

والشكر لأخواتي ورفيقات دربي خالاتي و صديقاتي داخل السكن وخارجه. ومن هنا أتقدم بعاطر الشكر والثناء ، لهذا الصرح العلمي العظيم (جامعة أم القرى) ممثلة في مديرها الدكتور الفاضل: بكري عساس، وعميد كلية الدعوة وأصول الدين ، ورئيس قسم الكتاب والسنة.

-

<sup>&#</sup>x27;) كلمات الشاعر: أنور المشيري.



واعترافًا بجهود أهل الفضل والعلم.. يسرني أن أشكر سعادة الدكتور: عبدالله حامد سمبو ـ المشرف على الرسالة ـ الذي نذر وقته ، وبذل أقصى جهده ونصحه ، وصبر على كثير من أخطائي، وتعجلي، في سبيل إتمام هذا البحث على خير وجه.

كما أشكر سعادة الدكتور: جمال عبدالحميد

والدكتور: زياد الدغامين

اللذين تفضلا بقراءة البحث ومن ثم مناقشته.

وأشكر أيضًا سعادة الدكتور: عبدالعزيز عزت والدكتور: أحمد العدواني ، والدكتور: عبدالعليم الرائقي ، والدكتورة: سعاد صالح بابقي ، والدكتورة: أمل جار، والشكر لكل من علمني حرفا في كتاب الله ، فله مني وافر الشكر وصادق الدعاء.

وأخيرًا... الشكر لكل من دعا لي بدعوة صادقة ، أو ساندني بكلمة حانية. كما أشكر كل من قبل دعوتي وشرفني اليوم بحضوره مناقشتي.

والحمد لله رب العالمين





#### المقدمة

الحمد لله المتفضل بالنعماء.. واسع الجود والعطاء.. أنزل كتابه نورًا، وهدًى للناس، والصلاة والسلام على الهادي البشير والسراج المنير محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا.

#### أما بعد:

فإن من عظمة هذا الكتاب العزيز أنه معجزة خالدة، باقية على مر الدهور والعصور، ومع بقائه لا تنقضي عجائبه، ولا تفنى علومه، وحُق للجن إذ سمعته أن قالوا: ﴿إِنَا سمعنا قرآنا عجبا﴾(١).

ولاغرو أن به الأولون والآخرون، ويتسابق على التأليف فيه المتسابقون، فجهودهم لازالت مستمرة مع هذا الكتاب العظيم لاستخراج كنوزه ودرره، فعلماؤنا الأوائل ـ رحمهم الله ـ لم يكونوا يعبثون حين يتوافرون على الفن الواحد من فنون العلم فيكثرون فيه التأليف والتصنيف، إنهم وإن اجتمعوا في المنهج العام، إلا أن لكل منهم مذاقه، كالذي تراه من اجتماع أبي جعفر الطبري وابن كثير على تفسير القرآن بالمأثور، وافتراقهما في الأسلوب وطريقة العرض.

ولم يكن النحاة يعانون من الفراغ أو قلة الزاد حين عكفوا على كتاب الجُماَل لأبي القاسم الزجاجي فوضعوا له مائة وعشرين شرحًا (٢).

ثم إن هذه الشروح ، والمختصرات ، والتعليقات أظهرت بريق كتب تراثنا الإسلامي بين الكتب، لتأخذ مكانها الذي تستحق.

ومن هنا كان الاهتمام بهذا السفر الذي بين أيدينا " تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء" للقاضى أبى الفتح عبدالصمد بن محمود بن يونس

أ ) انظر الموجز للخانجي ص٣٢.

 $<sup>^{&#</sup>x27;}$  ) سورة الجن من الآية رقم  $[\,1\,]$  .



الغزنوى (١) الحنفى. الذي اعتنى فيه مؤلفه عناية ظاهرة، وتنقل فيه بين علوم شتى، فجاء حاويًا لكل فن، فكان ذلك داعيًا لتحقيقه.

إنّا وإن استروحنا في فيء ظلال تراثنا الوارفة، فإن علينا أن ننمي في النشء ضرورة الاهتمام بتراثهم ؛ ليستمدوا من أغوار هكنوزًا، ودررا. ومن هنا كان اهتمامي بتحقيق هذا المخطوط ، ليأخذ مكانه بين كتب تراثنا الإسلامي، ولأنهل مما حواه من علم ومعرفة ، سائلة الإله عونه وسداده.

فإن لحقت بهم من بعد ما سبقوا فكم لرب الورى في الناس من فرج وإن ضللت بقفر الأرض منقطعًا فما على أعرج في ذاك من حرج ا

أسير وراء الركب ذا عـــرج مؤملاً جبر ما لاقيت من عرج

### وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

' ) نسبة إلى مدينة غزنة وهي ولاية واسعة في طرف خراسان بينها وبين بلاد الهند، وهي عاصمة الدولة الغزنوية التي شملت البنجاب ، وبلاد ماوراء النهر، وأصبهان. مشهورة بصحة الهواء

وعذوبة الماء وجودة التربة ، وهي أرض جبلية بها خيرات واسعة إلا أن البرد بها شديد جدًا.

الروض المعطار ص ٤٢٨، آثار البلاد وأخبار العباد ١ / ١٧٥، معجم البلدان ٤ / ٢٠١.

 $<sup>^{1}</sup>$  ) شرح سنن النسائي المسمى شروق الأنوار للشيخ : محمد المختار الشنقيطي  $^{1}$ / $^{1}$ 



### أهمية الموضوع وسبب اختياره:

1- إن المفسر من علماء التفسير المتقدمين ، ولا شك أن لذلك أثرًا فيمن يأتي بعده من المفسرين.

Y أن هذا التفسير يعد تفسيرًا متوسطًا ليس بالطويل الممل ولا المختصر المخل، جمع فيه المؤلف من مسموعاته والأقاويل المستحسنة والفوائد المستنبطة كما ذكر، فهو سهل الأسلوب، جميل العبارة.

٣- لعل من إخلاص هؤلاء العلماء الأفاضل أن بقيت لنا آثارهم وكتاباتهم، على الرغم من سوء وقلة أدوات الكتابة ، فكان حقا علينا و وفاء لهم لما قدموه من خدمة للعلم، العناية بما خلفوه لنا من آثار، وإخراجه في حلة جديدة ليمكن الانتفاع به على خير وجه.

وكم يسعدني أن أرى كتابا قيما قد حقق تحقيقا علميا مميزًا ، ولم يكن في أصله رسالة لنيل درجة علمية.

٤- رغبتي في الاستفادة من علوم هذا الكتاب العزيز ، ففي تحقيق المخطوط الوقوف على علوم شتى غير علم التفسير كالقراءات، والتراجم، والتاريخ وغيرها من العلوم التي قل أن يطرقها باحث العلم الشرعي المتخصص في فن دون آخر.

### الدراسات السابقة

لا توجد له در اسات سابقة خالكتاب لم يحق ق من قبل.

### خطة البحث

وتشتمل على قسمين:

القسم الأول: الدراسة و تشتمل على مقدمة، وفصلين:

المقدمة وفيها: أهمية الموضوع، وأسباب اختياره.

الفصل الأول: ترجمة المؤلف وفيه ستة مباحث:

المبحث الأول: عصر المؤلف ونبذة عن الحياة السياسية، والدينية، والعلمية، والاقتصادية، والاجتماعية، و تأثير تلك الأحوال عليه.

المبحث الثاني: اسمه ، ونسبه وكنيته.

المبحث الثالث: ومولده، ونشأته وحياته.

المبحث الرابع: عقيدته، ومذهبه.

المبحث الخامس: مكانته العلمية، ومؤلفاته وثناء العلماء عليه.

المبحث السادس: وفاته.

الفصل الثاني: الكتاب ومنهج المؤلف فيه.

المبحث الأول: اسم الكتاب وتوثيق هذا الاسم، وتوثيق نسبة الكتاب لمؤلفه، وباعث المؤلف على التأليف.

المبحث الثاني: منهج المؤلف في التفسير بالمأثور.

المطلب الأول: تفسير القرآن بالقرآن، ومدى اهتمامه بالقراءات المتواترة والشاذة وتوجيهها.

المطلب الثاني: تفسير القرآن بالسنة.

المطلب الثالث: تفسير القرآن بأقوال الصحابة.

المطلب الرابع: تفسير القرآن بأقوال التابعين.

المطلب الخامس: موقفه من الإسر ائيليات.

المبحث الثالث: منهجه في التفسير بالرأي.

المطلب الأول: موقفه من آيات الأسماء والصفات.

المطلب الثاني : مدى اهتمامه بمسائل العقيدة وموقفه من مناقشة الفرق

المخالفة لمذهب أهل السنة والجماعة.

المطلب الثالث: مدى اهتمامه بالمسائل الفقهية وبيان تعصبه أو عدم تعصبه.



المطلب الرابع: مدى اهتمامه بالنواحي البلاغية.

المطلب الخامس: مدى اهتمامه بالمسائل اللغوية والنحوية.

المطلب السادس: مدى اهتمامه بالمسائل الكونية.

المطلب السابع: مدى اهتمامه بمسائل الإجماع.

المبحث الرابع: مصادر المؤلف في الكتاب.

المبحث الخامس: قيمة الكتاب العلمية.

المبحث السادس: المؤاخذات على الكتاب.

المبحث السابع: وصف النسخ الخطية.

### القسم الثاني : (قسم التحقيق).

\*\* يشمل التّحقيق من قوله تعالى: ﴿وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة... ﴾ سورة الفرقان الآية (٣٢).

إلى نهاية قوله تعالى: ﴿فأعرض عنهم وانتظر...﴾ نهاية سورة السجدة. وهو يشكل من حيث عدد الألواح (٣٧)لوحًا.

### منهجي في التحقيق.

أما منهجي ومسار عملي في تحقيق الكتاب فسيكون على النحو التالي:

- تقويم النص وكتابته بالرسم الإملائي المعروف اليوم.
- اتبعت الرسم الإملائي الحديث ولم أنبه لما هو متعارف عليه ، كإهمال المؤلف للهمزات، وكتابته الهمزة ياء ، وك(كتابة) الحارث: الحرث، فلم أشر في الهامش لهذه المواضع لكثرته.
  - إثبات الأصل كما هو، وذكر التصحيح في الهامش.
    - كتابة الآيات بالرسم العثماني.
- في عزو الآيات إلى سورها لم أعز في الهامش إلا الآيات التي من سور أخرى غير التي أكون بصدد تحقيقها ، وذلك لأن المؤلف لم يتخذ في ذلك منهجًا محدًا ففي السور الأول كان يجزئ الآية الواحدة، يذكر لفظة ثم يفسرها ، ثم لفظة أخرى فيفسرها فيفصل بين الآية بالتفسير وهكذا ، فمن الصعب عزو أجزاء من الآية الواحدة كلما ذكرت ، وفي السور الأخيرة كان يذكر مجموعة من الآيات ثم يشرع في تفسيرها، لذلك جعلت عزو الآيات بعدها مباشرة.
- أوردت زيادات النسخة الأخرى على الآيات الموجودة في النسخة الأصل، وكذا إن كان في الآية سقط ذكرته دون الإشارة لذلك ؛ لكثرته ولعدم إثقال الهوامش.
- أهملت الفروق اليسيرة في النسخة الثانية كأن يكتب قوله تعالى بدلاً من قوله عز وجل؛ لتكرره.
  - تخريج القراءات من مظانها وكتبها المعتمدة.
    - ـ أما منهجي في التخريج:
- فنظرا لرواية المؤلف للحديث بالمعنى، وسوقه له بلا إسناد؛ فإني اعتمدت تخريج الحديث من مظانه من كتب الأحاديث ، صحاح ، ومسانيد، وسنن ونحوها، مقدمة الصحيحين على غيرهما، وأحيانًا اكتفي بهما، وحاولت في تخريجه مراعاة اللفظ الأقرب للفظ المؤلف.
- فإن لم أجده في كتب الحديث، فأذكر من أورده سواء من المفسرين أو غير هم ممن وجدته عنده.

- إن لم يكن الحديث صحيحا، وحكم عليه أهل العلم ذكرت حكمهم عليه، وإلا ذكرت سبب علته.
- بالنسبة لصحيح البخاري اعتمدت على المطبوع مع شرحه فتح الباري، ومسلم المطبوع مع شرح النووي.
- استخدمت الأقواس المزهرة للآيات (...) ، والقوسين للأحاديث (...)، والقوسان المزدوجان "..." لا قوال العلماء.
  - ـ اثبت الفروق بين النسخ.
- الترجمة للأعلام عدا الأنبياء والخلفاء الراشدين ، والإحالة إلى الموضع الأول لورود العلم، إلا من تكرر كثيرًا كابن عباس رضي الله عنه والحسن رحمه الله، فقد ترجمت لهما في أول موضع، ثم تركت الإحالة كلما تكررا لكثرة ورودهما، وعليه فيمكن الاستعانة بالفهارس لمعرفة الصفحات التي تكرر ذكرهما فيها.
- توثيق النصوص الواردة في الكتاب وإعادتها إلى مصادرها، ما استطعت إلى ذلك سبيلا.
- أذكر اسم الكتاب ، دون معلوماته الأخرى كالمؤلف، والطبعة، والمحقق ونحوها كتفاءً بالفهرس، إن كان الكتاب مشهورًا ، أو أذكر الكتاب ومؤلفه إن لم يكن كذلك ، أو كان هناك كتب أخرى لها الاسم نفسه.
- ذكرت بعض المصادر مختصرة ، مع وضع جدول لما اختصرت من أسماء ، وبعض المصادر المشهورة ذكرتها إطلاقا، كإطلاق الطبري و البغوي، وإرادة تفسير هما ، وأوضحت ذلك في جدول اختصار أسماء الكتب.
- عدم ذكر السورة في سائر المصادر التفسيرية التي استقيت منها اختصارا، فأكتفي بالقول: أورده ... عن فلان ... ج/ص ، إلا إن كان النقل أو النص من سورة أخرى غير التي يكون الحديث عنها، فأذكر حينها اسم السورة.
- والمنهج الذي اعتمدته في التوثيق: ألا أوثق الأقوال إلا من مصدر متقدم على المؤلف ما استطعت إلى ذلك سبيلا فأذكر أولاً ولو مصدرًا واحدًا ممن تقدمه، فإن لم أجد وثقته من المصادر المتأخرة ؛ لعل المتأخر نقله عنه، أو لاحتمال أن يكون الاثنان نقلا عن مصدر فقد، و لم يصل إلينا.
- التعليق على بعض المواضع بما يقتضيه الحال، مع التوثيق إن كان التعليق ليس من كلامي.

- ورد على النسخة الأم حواش أهملتها لكثرتها وعدم فائدتها فغالبها مجرد نقول بالنص لروايات إسرائيلية لا يغني ذكرها، ولا فائدة منها. واكتفيت بالتعليق على الروايات الإسرائيلية التي ذكرت في الأصل فقط.
  - ـ شرح ما يرد من مفردات غريبة من كتب الغريب.
- تخريج الأبيات الشعرية من دواوين أصحابها إن وجد ، فإن لم أجد له ديوالله أو وقع الاختلاف في البيت أوردته من كتب اللغة والتفاسير التي ذكرته، مع ذكر الشاهد منه.
  - التعريف بالأماكن والبلدان، والقبائل ونحوها مما ورد ويحتاج لبيان.
    - ـ تذييل الكتاب بالفهارس التالية:
      - \* فهرس الآيات.
      - \* فهرس الأحاديث.
      - \* فهرس أسباب النزول.
        - \* فهرس الآثار.
      - \* فهرس المسائل العقدية.
      - \* فهرس الأبيات الشعرية.
    - \* فهرس الأعلام المترجم لهم في البحث.
      - \* فهرس الأماكن.
      - \* فهرس المصادر والمراجع.
        - \* فهرس الموضوعات.



### الصعوبات التي واجهتني في البحث.

من الصعوبات التي واجهتني في البحث:

1- أن المؤلف يذكر الأحاديث والأقوال - غالبا بالمعنى، وليس بلفظ الحديث نصرًا مما يجعل تخريجه صعبًا وكذلك الأقوال، فاختلاف السلف كما هو معلوم اختلاف تنوع، فكون المؤلف أيضرًا يذكر ها بالمعنى يجعل الباحث في حيرة ، هل قصد قول ابن عباس مثلاً أم قصد قول ابن مسعود.

٢- وجود بعض الأقوال والنصوص لم أعثر لها على مصدر، وربما تكون منقولة من المصادر المفقودة، فلو كانت معزوة مثلاً لسهل الوصول إليها بعض الشيء.

"- ومن الصعوبات أيضًا صعوبة القراءة في المسائل العقدية ، مما أفاض فيه أهل الكلام، لاسيما أن المؤلف وافق الأشاعرة في بعض المسائل، ومن مصادره التي اعتمد عليها تفسير ماتريدي ، ولا يخفى مابين المذهبين من التشابه، ولكن كان ذلك بحق رغم صعوبة القراءة في علم أهل الكلام، إلا أنه عرفني نعمة الله علي في صحة وسلامة منهجنا ومعتقدنا السلفي ، أسأل الله الثبات على الحق حتى الممات.

هذا والله تعالى أسأل أن يرزقني الإخلاص والقبول في القول ، والعلم والعمل إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.



### قسم الدراسة

## الفصل الأول:

### ترجمة المؤلِف





#### عصر المؤلف

لم تسعفني المصادر بأدنى معلومات عن العصر الذي عاش فيه المؤلف، ولكن حسبما تبين لي من الدراسة أنه من علماء القرن الخامس، و ورد في نهاية كتابه أنه انتهى منه في شهر رجب من سنة سبع وثمانين وأربع مائة للهجرة أه. فدل على أنه كان حيا قبل هذا التاريخ، ولعله عاش بعده مدة من الزمن.

فمؤلفنا يعد من علماء القرن الخامس الهجري. وهذه الفترة الزمنية التي عاش فيها المؤلف حفلت بعدة أحداث، فهو عاش في عصر الدولة الغزنوية، و أدرك العصر الأول من عصور الدولة السلجوقية (١) عصر الإمبر اطورية ـ الذي انتهى عام ٤٨٥هـ. و سأتعرض بصورة موجزة، للحياة السياسية والدينية والعلمية ونحوها في عصر المؤلف.

### النواحي السياسية والدينية والاجتماعية

### الناحية السياسية:

في القرن الخامس الهجري كانت الدولة العباسية تمر بمرحلة من أضعف مراحلها وتنتظر أفولها وانهيارها ، حتى إنه لم يبق من الخلافة إلا اسمها، وتشتت الدولة العباسية الكبيرة إلى دويلات متناثرة هنا و هناك :

- ـ فالفاطمية في مصر (٢٩٨ ـ ٢٦٥ هـ).
- ـ والمرابطية في المغرب العربي (٤٤٨ ١٥٥ هـ).
- ـ والعبيدية في تونس ثم مصر والشام (٢٩٦-٦٧٥هـ).
  - ـ والسلجوقية في خراسان والعراق (٢٩ ٤ ٦٤٠ هـ).

ل ) السلاجقة : مجموعة من القبائل التركية أصلهم من بر بخارى، سكنوا ما وراء النهر، ينسبون إلى سلجوق بن دقاق الذي جمع شملهم عام 70هـ. انظر : تاريخ الإسلام للإمام الذهبي 70, 70، السلاجقة في التاريخ والحضارة ص 71.

- ـ والغزنوية (1) في خراسان وما وراء النهر (7) (٣٦٦-٨٥هـ).
- ـ والبويهية في فارس (٣) (٣٣٤-٤٤٧هـ). ودويلات أخرى غيرها.

## وكان من أهم حكام الدولة العباسية في ذلك العصر الخليفة العباسي:

- القائم بأمر الله عبد الله بن القادر بالله ( ٤٦٧هـ) الذي كان ورعا، دينا، عالما، قوي اليقين بالله تعالى، كثير الصدقة و الصبر، .. مؤثرًا للعدل، و الإحسان، و قضاء الحوائج (٤).
- المقتدي بأمر الله كان آمرًا بالمعروف، ناهيًا عن المنكر، حسن السيرة (٤٨٧هـ) (٥).
- وبدأ الفتح الغزنوي على يد سبكتكين مؤسس الدولة الغزنوية ، ثم حمل اللواء السلطان محمود الغزنوي فتابع الغزوات إلى هذه البلاد لينشر في ربوعها الإسلام، ويعد عصره العصر الذهبي للدولة الغزنوية (٣٨٧- ٤٢١هـ)

والطابع العام للناحية السياسية هو التذبذب وعدم الاستقرار ، فالحروب مستمرة بين الفينة والأخرى بين الغزنويين والسلاجقة، فما تلبث الأحداث أن تهدأ حتى تقوم قائمة الحرب مرة أخرى.

<sup>&#</sup>x27;) بدأ ظهور الدولة الغزنوية على يد عبد من عبيد أحمد بن إسماعيل الساماني يدعى البتكين، وكان قد ارتقى في المناصب وأصبح قائدًا لجيوش آل سامان في عام ٣٥١هـ السلاجقة في التاريخ والحضارة ص٩٩.

<sup>&</sup>lt;sup>\(\)</sup> ) ما وراء النهر يراد به: ما وراء نهر جيحون (أمودارية) بشرق خراسان فما كان في شرقيه يقال له: بلاد الهياطلة، وفي الإسلام سموه ما وراء النهر وما كان في غربيه فهو خراسان، وولاية خوارزم، وخوارزم ليست من خراسان إنما هي إقليم برأسه، وما وراء النهر من أنزه الأقاليم وأخصبها، وأكثرها خيرا، وأهلها يرجعون إلى رغبة في الخير والسخاء ... مع شدة شوكة ومنعة ، وأشهر مدنها سمرقند وبخارى. معجم البلدان ٥/٥٤، أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ١/ ٢٢٦، أطلس الحديث النبوى ص ٣٢٨.

<sup>&</sup>quot;) فارس: حدودها قبل الإسلام ما بين نهر بلخ إلى اذربيجان وأرمينية إلى نهر الفرات إلى برية العرب إلى مكران ، تطل جنوبًا على ساحل المحيط الهندي وخليج عمان والخليج العربي، من أشهر مدنها: أصفهان ، وشيراز ، واصطخر .. وقد ابتدئ فتحها في عهد عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ انظر: أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ص٤٤٧ ، معجم البلدان ٢٢٦/٤ أطلس الحديث النبوى ص ٢٩١٠.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) تاريخ الخلفاء للسيوطي ص ١١٣.

<sup>°)</sup> البداية والنهاية ١٢ / ١٨٠، نهاية الأرب في فنون الأدب ٢٦/ ١٠.

السلاجقة في التاريخ والحضارة ص٩٩، نهاية الأرب في فنون الأدب ٢٦/ ١٥.



وكانت الخلافة العباسية في ذلك الوقت غاية في الضعف، إلا أن حكام السلاجقة كانوا على اهتمام بالخلفاء، وتقدير هم، والولاء والطاعة لهم، وتعظيم شأن الخلافة، فظلت قوتهم المعنوية قائمة بصورة كبيرة (١).

### ومن أهم الأحداث التي وقعت في هذا العصر:

- غزو محمود بن سبكتكين الهند، فكانت وقعة (نارين)، في سنة أربع مائة ، ونصر الله الإسلام (٢).
- تولية مسعود بن سبكتكين خراسان وغزنة وبلاد الهند والسند، في سنة اثنين وعشرين وأربعمائة (٢٢٤هـ).
- انتصار السلاجقة بقيادة ركن الدولة أبي طالب طغرل بك محمد بن ميكائيل بن سلجوق، على السلطان مسعود الغزنوي في معركة دندانقان واستقرار هم في خراسان عام (٤٢٩هـ) ومنه ابتدأت الدولة السلجوقية (٣).
- القضاء على الدولة الزيارية في جرجان وطبرستان ، ودولة الديالمة في بلاد فارس $^{(2)}$ عام  $^{(2)}$ عام  $^{(2)}$ هـ ، وعام  $^{(2)}$ .
- هزيمة السلاجقة عند محاولتهم الإغارة على غزنة ، في عام (٤٤٣هـ) حيث تصدى لهم خرخيز وزير فرخزاد، وطردهم بعيدًا عن حدود غزنة (٥).
  - ـ خروج البساسيري على الخليفة العباسي عام (٥١هـ).

هو (أرسلان التركي المعروف بالبساسيري) كان في عهد الخليفة القائم بأمر الله و كان قد عظم أمره ، و استفحل شأنه، و تهيبته أمراء العرب و العجم، و دُعي له على المنابر، و جبى الأموال و خرب القرى ، و لم يكن القائم يقطع أمرا دونه ، ثم صح عنده سوء عقيدته.

ولما دخل طغرل بك بغداد (٤٤٧هـ)، اتصل البساسيري بحلفائه الفاطميين الذين كان هدفهم إسقاط الدولة العباسية وإحلال العلويين محلها، واتفق معهم

السلاجقة في التاريخ والحضارة ص٢٦

 $<sup>^{7}</sup>$  ) الكامل في التاريخ  $^{7}$  /  $^{9}$  ، تاريخ الإسلام  $^{7}$  /  $^{2}$  ، البداية والنهاية  $^{7}$  /  $^{2}$  .

<sup>&</sup>quot;) البداية والنهاية ٢١ / ٥٤، نهاية الأرب في فنون الأدب ٢٦/ ١٥٨، السلاجقة في التاريخ والحضارة ص٢٥.

السلاجقة في التاريخ والحضارة ص٢٩.

<sup>°)</sup> المصدر السابق ص١٠١.



على خطة يقضيان بها على الخليفة ، وأصبح الصراع بين المذهب السني والشيعي.

وبسبب انشغال طغرل بأمور دولته ، رأى البساسيري أن هذا أنسب وقت للهجوم، فدخل بغداد سنة (٥٠٠هـ) خمسين وأربعمائة هجرية و معه الرايات المصرية ، و دار القتال بينه و بين الخليفة، و دُعي لصاحب مصر المستنصر بجامع المنصور، وزيد في الأذان : (حيّ على خير العمل)، ثم خطب له في كل الجوامع إلا جامع الخليفة ، ولقد دام القتال شهرا، تمكن البساسيري بعدها من القبض على الخليفة و حبسه، أما طغرل بك فقد ظفر بأخيه و قتله ،ثم كاتب متولي غايةً في رد الخليفة إلى داره مكرمًا، فوصل الخليفة إلى مقر عزه في الخامس و العشرين من ذي القعدة سنة إحدى و الخليفة إلى مقر عزه في الخامس و العشرين من ذي القعدة سنة إحدى و خمسين وأربعمائة ، ودخل بأبهة عظيمة و الأمراء و الحجاب بين يديه ، بعدها جهز طغرل بك جيشا لمحاربة البساسيري ، ظفر به فقتل و حُمل رأسه إلى بغداد (١).

- انتصار السلاجقة في آسيا الصغرى على الروم الصليبيين بقيادة ألب أرسلان  $\binom{7}{}$  في ملاذ كرد الشهيرة سنة  $\binom{7}{}$ .

- ظهور فرقة الإسماعيلية الشيعية (٤) على مسرح الأحداث ولا يعني ذلك أنها لم تكن موجودة من قبل فقد استطاعت أن تنشر دعوتها في بقاع

<sup>&#</sup>x27; ) انظر: تاريخ الإسلام ٢٢٩/٣١، تاريخ الخلفاء ص ١١٣، الكامل في التاريخ ٨ / ٣٤١، تاريخ دولة آل سلجوق ص٢٦، السلاجقة في التاريخ والحضارة ص٢٨.

<sup>)</sup> ألب أرسلان: أبو شجاع محمد بن جعفري بك داود بن ميكائيل بن سلجوق بن دقاق، الملقب عضد الدولة ألب أرسلان، وهو ابن أخي السلطان طغرل بك ، و ألب أرسلان بفتح الهمزة وسكون اللام وبعدها باء موحدة اسم تركي معناه: أسد شجاع، فألب: شجاع و أرسلان: أسد وقال في العبر: كان ألب أرسلان في آخر دولته من أعدل الناس ، وأحسنهم سيرة ، وأرغبهم في الجهاد ، وفي نصرة الإسلام، توفي عام (373هـ). انظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهب 37/ 370، وفيات الأعيان 37/ 370.

<sup>&</sup>quot;) البداية والنهاية ١٢ / ١٢٣، تاريخ دولة أل سلجوق ص٤٠.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) الإسماعيلية: جمعية سرية ثورية - وتسمى بالباطنية- وقد لبثت زهاء قرن ونصف فى بث الرعب فى قلب الدولة الإسلامية من فارس إلى الشام..اعتمدت في محاربة خصومها على الاغتيال الخفي المنظم ... وهم من غلاة الشيعة، وسبب تسميتهم بالإسماعيلية : نسبة إلى زعيمهم محمد بن إسماعيل بن جعفر. استخرجت مبادئها من تعاليم ميمون بن ديصان ، ومن تعاليم القرامطة، ودار الحكمة الفاطمية ، أما مذهبهم الفلسفي الذي أقاموا عليه دعوتهم ؛ فمنه القول بوجوب الدعوة إلى =



متفرقة؛ ولكنها ظهرت بصورة مخيفة هذه المرة ، تمثلت في اغتيال الخصوم والمعارضين، فكان من ضحاياها الوزير نظام الملك عام (٤٨٥هـ) الذي كان بمثابة عقل السلطان المفكر ويده الضاربة ، ثم في الشهر التالي لمصرع الوزير مات السلطان ملكشاه مسموما (٤٨٥هـ). فكان مصرعهما من أهم الحوادث في تاريخ الدولة السلجوقية ، لأنه يفصل بين عهد التماسك والاتحاد إلى الفرقة والتفكك ( $^{(1)}$ ).

- ظهور الحملات الصليبية على المشرق الإسلامي وذلك في عام (٤٩١هـ) حيث حدثت عدة معارك بين البيزنطيين والسلاجقة على إثر الحملات التي شنها النصارى (٢).
- انتصار الجيش السلجوقي على (ارسلانشاه) الغزنوي وسقوط عاصمة الغزنوييين في يد سنجر عام (٤٠٥هـ)، وبدخول السلاجقة غزنة كانت النهاية الحقيقية للدولة الغزنوية (٣).

= تعيين إمام صادق قائم في كل زمان، ويقولون في معرفة الله بضرورة استعمال العقل، والنظر إلى جانب تعاليم المعلم الصادق. انظر: أصول وتاريخ الفرق الإسلامية. ٧ /١٥ - ١٨.

-

 $<sup>^{&#</sup>x27;}$  ) السلاجقة في التاريخ والحضارة ص $^{'}$  ، الكامل في التاريخ  $^{'}$  ، تاريخ دولة آل سلجوق  $^{'}$  .

السلاجقة في التاريخ والحضارة ص١٨٨، الكامل في التاريخ ١٣/٩.

<sup>&</sup>quot;) السلاجقة في التاريخ والحضارة ص١٠٣٠.

#### الناحية الدينية:

شاع في هذه الحقبة الزمنية المذهب الماتريدي (١)، ولقد كان من مصادر المؤلف تفسير أبي منصور الماتريدي، كما كان هناك ظهور للأشاعرة  $(^{7})$  و المعتزلة  $(^{7})$ ، أما الأشاعرة فقد كانت سيطرتهم كبيرة في العصر السلجوقي الأول بسبب حماية السلاطين لهم. وازداد نفوذهم الديني والاجتماعي كثيرًا في عهد حاميهم نظام الملك  $(^{3})$ .

على عكس مذهب الاعتزال الذي كان ضعيفًا إلا في العراق وخوارزم وما وراء النهر؛ وذلك بسبب انصراف أئمة المعتزلة إلى تعليم أتباعهم ، وتأليف الكتب (٥)

وكان النزاع قائما بينهما، وكذلك بين الفرق الأخرى كالمرجئة (٦)

الماتريدية: فرقة تنسب إلى محمد بن محمد بن محمود،أبي منصور الماتريدي، الذي أقام نظرياته في العقائد على المأثور عن أبي حنيفة ،وللعقل سلطان كبير في منهاج الماتريدية، وهم يرون وجوب النظر مع الاستعانة، وهم في آرائهم وسط بين الأشاعرة والمعتزلة. انظر: مواقف الطوائف من توحيد الأسماء والصفات ص 94، باهر البرهان تحقيق: 94 سعاد بابقي 94 تاريخ المذاهب الإسلامية ص 94، فرق معاصرة 94 ، 94 ، أصول وتاريخ الفرق الإسلامية 94 ، 94 ، فرق معاصرة 94 ، 94 ، أصول وتاريخ الفرق الإسلامية 94 ، 94 . 94 ) ظهرت الأشعرية في القرن الثالث الهجري. وهي في الأصل تنسب إلى أبي الحسن الأشعري على على بن إسماعيل الأشعري الذي ينتسب إلى أبي موسى الأشعري (94 هـ) كان أول أمره على مذهب المعتزلة، ثم أراد الله له الخروج عن مذهبهم والدخول في مذهب أهل السنة والجماعة.

و متأخروهم في الجملة يؤمنون ويثبتون صفات المعاني السبع ، ويمنعون قيام الصفات الاختيارية بالله تعالى، وهم في القدر مجبرة متوسطة، وفي موقفهم من الصحابة والأمور الأخروية لا يخالفون أهل السنة، وهم أقرب الفرق الكلامية إلى أهل السنة. انظر: فرق معاصرة ٣ / ٢٢٤، أصول وتاريخ الفرق الإسلامية ١ / ٤٨١، منهج أهل السنة ومنهج الأشاعرة ص٢٨٠.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) المعتزلة: اسم يطلق على فرقة ظهرت في الإسلام في أوائل القرن الثاني، وسلكت منهجًا عقلياً متطرفاً في بحث العقائد الإسلامية، وهم أصحاب واصل بن عطاء الغزال الذي اعتزل مجلس الحسن البصري، وهم يكفرون أصحاب الكبائر، وهم مرجئة الأمة، وقد افترقوا إلى ما يقارب اثنتين وعشرين فرقة يجمعها آراء وهي الأصول الخمسة (التوحيد، العدل، الوعد والوعيد، والمنزلة بين المنزلتين، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)، وتختلف في آراء أخرى. انظر: أصول وتاريخ الفرق الإسلامية ٢ / ٦٤، الملل والنحل ١ / ٢٤.

أ) السلاجقة في التاريخ والحضارة ص٣٨٧.

<sup>°)</sup> انظر المصدر السابق ص٣٨٦.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) يقول الشهرستاني: (الإرجاء على معنيين: أحدهما بمعنى التأخير كما في قوله تعالى: (قالوا أرجه وأخاه) سورة الشعراء[٣٦] أي: أمهله وأخره، والثاني: إعطاء الرجاء.

والكرامية (١)

- ولقد كثرت الخلافات المذهبية والعقائدية في ذلك العصر، فمرة الصراع بين المذهبين السني والشيعي في عاصمة الخلافة العباسية بغداد، ووقوع القتل والجراحات بينهما عام (٤٤٦-٤٤٣هـ).

وثالثة خلاف الحنابلة مع الأشاعرة (٤٤٧هـ) حيث وقعت فتنة بين الأشاعرة والحنابلة، فقوي جانب الحنابلة قوة عظيمة، بحيث إنه لم يكن لأحد من الأشاعرة أن يشهد الجمعة ولا الجماعات.

- وقوع الفتنة ببغداد بين الشافعية والحنابلة (7). في سنة خمس وسبعين وأربعمائة (87).

- انتشار دعوة الباطنية (٣) بأصبهان في سنة اثنتين و تسعين وأربعمائة (٤٩٢هـ)، ثم في سنة (٤٩٨هـ) قوي أمر هم فقتل الإسماعيلية الباطنية

بخراسان الحجاج الخراسانيين وعاثوا بأعمال بيهق، وبيّتوا الحجاج الخراسانيين بنواحي الري ووضعوا فيهم السيف، ونجا بعضهم بأسوأ حال،

=...أما إطلاق اسم المرجئة على الجماعة بالمعنى الأول فصحيح، لأنهم كانوا يؤخرون العمل عن النية والعقد. وأما بالمعنى الثاني فظاهر، فإنهم كانوا يقولون: لا تضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة..) و أكثر فرق المرجئة على أن الإيمان هو مجرد ما في القلب، وهذا مذهب الجهم بن صفوان، ولا عبرة عنده بالإقرار باللسان ولا الأعمال أيضاً، والإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص...ولهم اعتقادات أخرى: كالقول بأن الإنسان يخلق فعله، و الجنة والنار تفنيان وتبيدان ويفنى أهلهما ولا خلود لأحد فيهما. وقد تأثروا في آرائهم بالمعتزلة، والخوارج. انظر: الملل والنحل ١/ المهما، أصول وتاريخ الفرق الإسلامية ٤/ ٦٤، فرق معاصرة ٣/ ١٣٩.

') الكرامية: أتباع محمد بن كرام: قولهم في الصفات، والقدر، والوعد، والوعيد أشبه من أكثر طوائف أهل الكلام التي في أقوالها مخالفة للسنة. وأما في الإيمان فقولهم منكر لم يسبقهم إليه أحد، فإنهم جعلوا الإيمان قول اللسان فقط وإن لم يكن معه تصديق القلب، فالمنافق عندهم مؤمن ولكنه مخلد في النار. انظر: التدمرية ص١٩٢، أصول وتاريخ الفرق الإسلامية ٦/ ٨٢، الفرق بين الفرق ص ١١٠، الملل والنحل ١/٧٠.

<sup>\(\)</sup> ) الكامل في التاريخ ٨ ٤٢٨، المنتظم في التاريخ ١ / ١٠٩. ووقوع هذه الخلافات والصراعات مستمر على مر التاريخ في أزمان وأماكن متفرقة ، وإن لم تكن بتلك الدموية التي تصورها كتب التاريخ ، فدين الإسلام دين السماحة والعدل والرحمة ، فالرحمة والعدل سمة غالبة حتى مع وجود الصراعات والخلافات بين هذه الطوائف ، ولم يتساهل الخلفاء في ذلك و سارعوا لدرء كل صراع يحدث والحد من آثاره.

) الباطنية: لقب من ألقاب الإمامية الإسماعيلية فرقة (من فرق الشيعة) سموا بذلك لقولهم بالإمام الباطن \_ أي: المستور، أو لقولهم بأن للقرآن ظاهرًا وباطنًا. الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٢/ ٢٠٤، أصول وتاريخ الفرق الإسلامية ٣/ ٥٥.



وشاعت الغارة في تلك النواحي، وأكثروا القتل في أهلها، والنهب الأموالهم، والسبى لنسائهم، ولم يقفوا على الهدنة المتقدمة (١).

- قوة نفوذ الشيعة في هذه الفترة، فأصبح مادحوهم يتغنون بمناقبهم في الأسواق، وأصبحوا يحتفلون بعاشوراء ويحددون ذكرى فاجعة كربلاء، مما اضطر أهل السنة إلى مجاراتهم فقاموا بمدح الصديق وعمر بن الخطاب - رضى الله عنهما (٢).

- أما المذهب الفقهي ، فقد كان انتشار المذاهب الفقهية بقوة السلطان. ومن تتبع تاريخها وأسباب انتشارها ، علم ذلك. قال أبو محمد بن حزم رحمه الله: " مذهبان انتشرا في بدء أمرهما بالرئاسة والسلطان: الحنفي بالمشرق، والمالكي بالأندلس".

فساد المذهب الحنفي العراق، و خراسان، و الشام ومصر وإفريقية (٢).

وكان الحكام السلاجقة يعتنقون المذهب الحنفي، بينما كان وزراؤهم مابين حنفي وشافعي. وكان الملوك يولون اهتمامهم أئمة الشافعية، والحنفية، و الأشاعرة (٤).

وقد كانت سياسة السلاجقة في توقير الخليفة، واضطهاد كافة الفرق الشيعية،وطردهم من أجهزة الدولة، وقد تحدث المؤرخون بعداوة السلطان محمود السلجوقي للشيعة عامة والباطنية خاصة، وفي عهد محمود ومسعود أوذي المشبهة في أصفهان والجبرية في الري وصودرت أملاكهم، وكان مسعود يحبس الأئمة والفقهاء الذين يدينون بمذهب الجبر (٥).

- أعلن لعن أبي الحسن الأشعري بنيسابور، فضج لذلك الشيخ أبو القاسم القشيري، وصنف رسالة "شكاية السنة لما نالهم من المحنة" وذلك في عام (٦٥).

أً ) تاريخ الإسلام ١٣/٣٠، البداية والنهاية ١٢ / ٨٣، وفيات الأعيان ٢٧/١، تاريخ الإسلام السياسي ٢١٨، خطط المقريزي ٣٥٨/٢.

-

<sup>&#</sup>x27; ) الكامل في التاريخ ٤ / ٣٩٨، تاريخ الإسلام ٣٤ / ٦٧، تاريخ الخلفاء ص ٣٦٨.

<sup>· )</sup> السلاجقة في التاريخ والحضارة ص٢٢٠.

<sup>&</sup>quot;) نظرات في تاريخ المذاهب الإسلامية ص ٦.

أ) السلاجقة في التاريخ والحضارة ص٢٢٣.

<sup>°)</sup> المصدر السابق ص٢٢٤.



- تكفير القائل بخلق القرآن في دار الخلافة (٩٠٤هـ) سنة تسع وأربعمائة للهجرة، واستتاب القادر بالله فُقهاء المعتزلة، حيث أظهروا الرجوع وتبرؤوا من الاعتزال والرفض والمقالات المخالفة للإسلام، وأخذ خطوطهم بذلك، وأنهم متى خالفوه عاقبهم...وكان التنكيل بالمعتزلة والرافضة وغيرهم في خراسان وامتثل يمين الدولة محمود بن سُبُكُتكين أمر القادر بالله، وبث سُدتته في أعماله بُخراسان وغيرها في قتل المعتزلة والرافضة (١) والإسماعيلية والقرامطة (٦) والجهمية (٤)... وصلبهم وحبسهم ونفيهم، وأمر بلعنهم على المنابر وشردهم عن ديارهم، وصار ذلك سُنةً في الإسلام (٥).

() الرافضة: فرقة من فرق الشيعة، وهم الذين رفضوا خلافة الشيخين وأكثر الصحابة، وزعموا أن الخلافة في علي وذريته من بعده بنص من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن خلافة غيرهم باطلة. تشبعوا بأفكار اليهودي ابن سبأ، وهم كما قال شيخ الإسلام: أكذب الطوائف وأعظمهم شركاً، فلا يوجد في أهل الأهواء أكذب منهم، ولا أبعد عن التوحيد منهم، حتى أنهم يخربون مساجد الله التي يذكر فيها اسمه .. ويعمرون المشاهد التي على القبور، التي نهى الله ورسوله عن اتخاذها. اقتضاء الصراط المستقيم ص ٢٩٦، فرق معاصرة ١/٢١٦.

<sup>ً )</sup> تقدم التعريف بهذه الفرقة ص٢٢.

<sup>&</sup>quot;) القرامطة: فرقة من الزنادقة الملاحدة أتباع الفلاسفة من الفرس، والقرامطة لقب من ألقاب الإمامية الإسماعيلية ،سموا بذلك لانتسابهم إلى رجل يقال له حمدان قرمط ، و مذهبهم ظاهره الرفض وباطنه الكفر، ومفتتحه حصر مدارك العلوم في قول الإمام المعصوم، وعزل العقول أن تكون مدركة للحق لما يعترضها من الشبهات، والمعصوم يطلع من جهة الله تعالى على جميع أسرار الشرائع، وكما قال ابن كثير في البداية والنهاية : تحركت هذه الطائفة سنة ٣١٧هـ. واستفحل خطرها حتى آل بهم الحال إلى أن دخلوا المسجد الحرام، فسفكوا الدماء حول الكعبة، وكسروا الحجر الأسود واقتلعوه من موضعه وذهبوا به إلى بلادهم سنة ٣١٧هـ. ولم يزل عندهم إلى سنة ٣٣٩هـ. فإنا لله وإنا إليه راجعون ... وكل ذلك من ضعف الخليفة وتشتت المسلمين. انظر: أصول وتاريخ الفرق الإسلامية ٧ / ٢٠ ـ ٢٢، الفرق بين الفرق للبغدادي ص٢٧٢، فرق معاصرة ٢ / ٢. · ) الجهمية من الفرق المبتدعة الضالة ، وهم ينسبون إلى الجهم بن صفوان ، أ س الضلال وأكبر شياطينهم ، ينفون عن الله جميع الأسماء والصفات ، ويقولون أن الإنسان مجبور لا اختيار له ، وأن الإيمان بالله هو المعرفة فقط ، والكفر هو الجهل به ، فأصبح اسمهم علم على من عطل الصفات ، ظهرت هذه الفرقة في أو إئل المائة الثالثة على عهد المأمون وأخيه المعتصم ثم الواثق و دعوا الناس إلى التجهم وإبطال صفات الله تعالى، وطلبوا أهل السنة للمناظرة. انظر: الفرق بين الفرق ص ١٩٩ ، أصول وتاريخ الفرق الإسلامية ٢ / ٦٦ ، شرح العقيده السفارينية للشيخ: محمد العثيمين. ١ .177 /

<sup>°)</sup> تاريخ الإسلام ٢٨/ ٢٨.



#### الناحبة الاجتماعية

يعد العصر الأول من عصور الدولة السلجوقية عصر الإمبراطورية والذي انتهى عام ٤٨٥هـ بموت السلطان ملكشاه حيث كانت الدولة السلجوقية فيه في أوج قوتها وازدهار ها

وقد انقسم الناس إلى عدة طبقات:

١ ـ طبقة العظماء

٢ ـ طبقة الموظفين

٣- طبقة أبناء القبائل السلجوقية.

٤ ـ طبقة رجال الصوفية.

٥\_ طبقة الرقيق.

٦ ـ طبقة الفقراء

٧- طبقة الصناع.

٨ ـ طبقة الفقهاء .

٩ـ طبقة الجنود.١٠ طبقة التجار (١).

ـ كما اتسم هذا العصر بتدخل النساء في شئون الدولة ، وتسيير الكثير من أمورها، وإضرام نار الخلاف بين الحكام وأصحاب المناصب القيادية ونتيجة لعدم الاستقرار دب اليأس والتشاؤم في نفوس العامة والشعراء خاصة ، على ما نظموه من أشعار (٢)

ـ ولقد تفشى المجون والاستهتار بالأخلاقيات ، كشرب الخمر جهارا وعشق الغلمان، وانغماس السلاطين والأمراء في الترف<sup>(٣)</sup>.

<sup>&#</sup>x27; ) السلاجقة في التاريخ والحضارة ص٢٠٤. وانقسام الناس على هذه الطبقات التي تذكرها كتب التاريخ مصورة التباين العظيم في طبقات المجتمع ، خلاف ما يدعو إليه ديننا الحنيف من العدل والمساواة بين الناس ، وإن أساس التمايز بينهم هو التقوى ، لا فرق بين غنى ولا فقير.

<sup>)</sup> المصدر السابق ص١٩٦.

٢) المصدر السابق ص١٩٩٠



### الناحية الاقتصادية والعلمية

### الناحية الاقتصادية:

كانت الحالة الاقتصادية متنبذبة جدا ، بسبب الأحداث الحاصلة طبيعية أو بشرية.

- فلقد ساد الغلاء والفناء ببغداد (۱) وغيرها من البلاد سنة تسع وأربعين وأربعمائة (٤٤٩هـ) ، بحيث خلت أكثر الدور وسدت على أهلها أبوابها بما فيها، وأهلها موتى فيها، ثم صار المار في الطريق لا يلقى الواحد بعد الواحد وأكل الناس الجيف والنتن من قلة الطعام (٢).

- ألمتبالثة ام زلزلة عظيمة تهدَّم منها سور طرابلس (٢٠)، وذلك في سنة خمس وخمسين وأربعمائة (٥٥٥هـ).

- كما وقعت في العشر سنوات التالية زلازل متفرقة في خراسان (٤)، والرملة (٥)

و بغدادوأهلكت خلقًا كثيرًا (٦).

) بغداد: مدينة عراقية عريقة ، وعاصمة الجمهورية العراقية ، تقع على نهر دجلة ، وهي محطة بالغة الأهمية بين الهند وانجلترا ، تشتهر بالتمور والصوف ، وهي عاصمة الخلافة العباسية على مدى قرون عديدة ، واستمرت نابضة بالحضارة حتى دمرها المغول عام 0.0هـ. يعيش فيها اليوم حوالي 0.0 مليون نسمة. انظر: موسوعة ألف مدينة 0.0 ما 0.0 مليون نسمة.

ل ذكرت كتب التاريخ في ذلك أحداث عظيمة حتى أكل الناس الموتى، ولعل في ذلك مبالغة كعادة
 كتب التاريخ البداية و النهاية ١٢ / ٨٩.

 $^{7}$ ) طرابلس: مدينة لبنانية وميناء هام على البحر المتوسط، تقع شمال شرق بيروت، والمدينة فيها العديد من الآثار، منذ العهد الفينيقي والعربي والصليبي والمملوكي، وهي مركز تجاري هام. موسوعة ألف مدينة ص  $^{7}$ ، معجم البلدان  $^{7}$ .

<sup>3</sup>) خراسان: أقصى شمال شرق إيران حاليًا (مركزها مدينة مشهد) ، أهم مدنها نيسابور، وهراة، ومرو، وبلخ ، وأبيورد. أطلس الحديث النبوي ص ١٦٠، معجم البلدان ٢٥٠/٢.

°) الرملة : مدينة فلسطينية عريقة ، فتحها عمرو بن العاص عام ١٥هـ بعد معارك ضارية مع الروم في اليرموك، وقد شهدت المدينة صلح الرملة المشهور بين صلاح الدين وريتشارد قلب الأسد عام ٥٨٨ هـ ، ويعمل سكانها اليوم في عدد من الأنشطة الاقتصادية ، وخاصة التجارية والسياحية ، و عددهم حوالي ٥٠ ألف نسمة تقريبًا انظر: موسوعة ألف مدينة ص ٢٥٦.

أ الكامل في التاريخ ٢٩٦/٤.



- القحط المتواتر الذي كان بمصر من سنوات، وانقضى في سنة إحدى وستين وأربعمائة (١).
- غلاء شديد وموتان ذريع في الحيوانات ، حيث إن بعض الرعاة بخراسان قام وقت الصباح ليسرح بغنمه فإذا هن قد متن كلهن، وجاء سيل عظيم وبرد كبار أتلف شيئا كثيرا من الزروع والثمار بخراسان (٢).
- و فيها كان الوباء في الغنم ، و اشتد الغلاء بمصر حتى أكلت امرأة رغيفا بألف دينار (٣).
- وفي سنة ست وستين وأربعمائة (٤٦٦هـ) حصل غرق بغداد في جمادى الآخرة نزل مطر عظيم وسيل قوي كثير، وسالت دجلة وزادت حتى غرقت جانبا كبيرا من بغداد، حتى خلص ذلك إلى دار الخلافة، وكان ذلك يوما عظيمًا، وأمراً هائلاً، وهلك للناس أموال كثيرة جدًا، ومات تحت الردم خلق (٤)

وما تعرضت له البلاد من الزلازل والأوبئة والغلاء ، والقحط كان له أثر على حالة السكان الاقتصادية، حيث الجدب والقحط والجوع في ظل الزلازل المدمرة و السيول العظيمة الجارفة.

كما أن هذه العوامل اجتمعت فأدت إلى ظاهرة قلة السكان في البلاد عامة والمدن الكبرى خاصة، وقد شاع فرار الأهالي من المدن بسبب جور عمال السلاجقة ، كذلك ما ذكر من عوامل كان له أثر كبير أيضًا.

و لاشك أن هذا النقص في السكان يؤدي إلى نقص الأيدي العاملة مما له ضرره على الاقتصاد (٥).

- ـ ومن الظواهر سيادة الفقر بين الرعية والغنى بين الحكام.
- كذلك أدى انغماس السلاطين في الترف إلى ازدهار بعض الصناعات؛ لتوفير ما يرغب العظماء في اقتنائه (٦).

<sup>)</sup> تاريخ الإسلام ٣٠ /٢٩٧.

<sup>&#</sup>x27; ) البداية والنهاية ١٢ / ١٢٨.

<sup>&</sup>quot;) تاريخ الخلفاء ص ١١٣، شذرات الذهب في أخبار من ذهب ٣ / ٣١٠.

<sup>· )</sup> البداية والنهاية ١٢ / ١٣٣، تاريخ دولة أل سلجوق ص٥١.

<sup>°)</sup> السلاجقة في التاريخ والحضارة ص٢٠٢.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) المصدر السابق ص٢٠٦.



وعلى الرغم من ذلك فقد ازدهر العمران وأهتم الخلفاء والسلاطين ببناء المساجد ومدارس العلم، وأوقفوا عليها الأوقاف مما ساهم في إصلاح البلاد وتعميرها.

فالسلاجقة شاهدوا مدنية الغزنويين وحضارتهم الرفيعة ، كما كان بعض وزرائهم من أصل إيراني له اهتمامات بفن المعمار، فظهر في عصرهم تزيين الجدران بالزخارف القاشانية ، ومما هو جدير بالتسجيل أن استعمال القاشاني الملون في المعمار قد بدا مع هذا العصر (١).

١) السلاجقة في التاريخ والحضارة ص٢٣٠.

\_



#### الناحية العلمية:

ازدهرت الناحية العلمية في عصر المؤلف ، ممن كان في هذا العصر،وفي سنة سبع وخمسين وأربعمائة في هذه السنة ابتدئ بعمارة المدرسة النظامية ببغداد ونيسابور وغيرهما (١).

وقد شهد ذلك العصر أيضا ظاهرة حميدة وهي اهتمام الخلفاء والسلاطين والوزراء ببناء المدارس والأربطة، وتخصيص الأوقاف لعلماء وطلاب تلك المدارس.

ومن أشهر المدارس التي كانت قائمة في ذلك الوقت، وكانت مصدر نور وإشعاع المدارس النظامية، التي أسسها الوزير السلجوقي نظام الملك الحسن بن علي بن إسحاق الطوسي المتوفى سنة  $(80 \times 10^{(7)})$ , الذي كان مجلسه عامرا بالفقهاء والعلماء، بحيث يقضي معهم غالب نهاره، وقد اشترط أن تكون المدارس خاصة بالشافعية تعصبا منه لهذا المذهب (70).

وقد اكتمل بناء كبرى هذه المدارس ببغداد وبدأ التدريس بها عام (٥٩هـ).

كما كانت حلقات العلم، والمجالس العلمية تعقد في المساجد المختلفة ، ويتصدر للتدريس في تلك الحلقات أبرز العلماء في ذلك العصر. وفي تلك المدارس لم يكن مسموحًا للدارسين بقراءة الكتب التي تتناول العلوم العقلية،

<sup>&#</sup>x27; ) الكامل في التاريخ ٤ / ٢٩٤، الوافي بالوفيات ٤ / ١٦٦.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) وزر للملك ألب أرسلان وولده ملكشاه تسعا وعشرين سنة، وكان من خيار الوزراء. ولد بطوس سنة ثمان وأربعمائة، وكان أبوه من أصحاب محمود بن سبكتكين، وكان من الدهاقين(أمراء المدن الكبار) قرأ القرآن وله إحدى عشرة سنة، وأشغله بالعلم والقراءات والتفقه على مذهب الشافعي، وسماع الحديث واللغة والنحو، وكان عالي الهمة، فحصل من ذلك طرفا صالحا، ثم ترقى في المراتب حتى وزر للسلطان ألب أرسلان السلجوقي ثم من بعده لملكشاه تسعا وعشرين سنة، وبنى المدارس النظامية ببغداد ونيسابور وغيرهما. انظر: العبر في خبر من غبر ١ / ٢٢٤، البداية والنهاية ٢٢ / ٢٧٢.

<sup>&</sup>quot;) البداية والنهاية ١٢ / ١٧٢، السلاجقة في التاريخ والحضارة ص٣٧٥.



خاصة المتعلقة بالفلسفة ، كما كانت كل مدرسة تختص بفرقة من الفرق المذهبية دون سائر الفرق (١)

وإلى جانب المدارس والمساجد وجدت الحانقات أو الربط، وهي محال تعليم الصوفية ، وكان بعض الربط خاص بالشيوخ ، والآخر خاص بالمريدين ،وكان بعض الصوفية يتخذون منها محلاً لسكّناهم<sup>(٢)</sup>.

كما توسعت حركة الترجمة التي ظهرت في العصر العباسي الأول وشجع الخلفاء ذلك ، مما ساعد على انتشار العلوم المختلفة نقلية و عقلية. وتوسعت حركة التأليف في هذا العصر، فشملت جميع العلوم، وتنوع التأليف في علوم القرآن ففي التفسير نذكر بعضا من المؤلفات في ذلك العصر على سبيل المثال لا الحصر :

١- تفسير الكشف والبيان لأبي إسحاق الثعلبي (٢٧هه)  $\binom{7}{1}$ . ٢- البرهان في علوم القرآن لأبي الحسن علي الحوفي (٢٩هه)  $\binom{5}{1}$ . ٣- النكت والعيون للماوردي (٥٠هه)

3- لطائف الإشارات لأبي القاسم القشيري، وهو تفسير صوفي  $(^{0}$ 3هـ) $^{(7)}$ .

٥- التفسير البسيط لعلي الواحدي (٢٦٨هـ) (٧)

٦- تفسير القرآن لإمام الحرمين عبدالملك الجويني ( $(8.7)^{(8)}$ ).

٧- جامع التفسير للراغب الأصفهاني (٢٠٥هـ)  $(\tilde{\theta})$ . (

٨ ـ معالم التنزيل للبغوى (١٦هـ)

# ٩ الكشاف للزمخشري (٥٣٨) (١).

' ) السلاجقة في التاريخ والحضارة ص٥٧٥، وينظر تاريخ دولة أل سلجوق ص٣٢ ، والكامل في التاريخ ١٠/ ٤٩ ـ ٥٠ ، تاريخ الخلفاء ص١١٣.

أ السلاجقة في التاريخ والحضارة ص٣٧٧.

<sup>&</sup>quot;) فهرست مصنفات تفسير القرآن ١١١٠/٣، وقد حقق في هذه الجامعة المباركة جامعة أم القرى.

أُ ) البداية والنهاية ١٩/١٢م.

<sup>°)</sup> هدية العارفين ٢ / ٢٦٤.

أ ) طبقات المفسرين للداودي ١/٦٦، فهرست مصنفات تفسير القرآن ١١٢٨/٣.

<sup>)</sup> أبجد العلوم ٣ / ١٤٦.

<sup>^ )</sup> هدية العارفين ٦٢٦/١.

<sup>° )</sup> كشف الظنون ٧/١٤، فهرست مصنفات تفسير القرآن ٩٨/٢ ٥.

<sup>&#</sup>x27; ) كشف الظنون ٤٤٤/١، طبقات المفسرين للسيوطي ص٠٥.

· ١ ـ المحرر الوجيز لابن عطية (٤١هـ) (٢). (3) وغير ذلك (7) وغير ذلك (7)

### وفي علم القراءات:

- ألف أبو عمرو الداني (٤٤٤هـ)أكثر من عشر كتب في القراءات (٥).
- مكي بن أبي طالب أبو محمد القيسي (٤٣٧هـ) ألف في القراءات وإعراب القرآن والتجويد وغيرها (٦).
- ـ أحمد بن محمد المعافري الأندلسي (٢٩هـ) أول من أدخل القراءات إلى
- ـ الحسن بن محمد بن إبراهيم المالكي الأستاذ أبو على البغدادي (٤٣٨هـ) ألف الروضية في القراءات الإحدى عشر ة $^{(\wedge)}$
- ـ إسماعيل بن خلف بن سعيد بن عمر ان أبو طاهر النحوي المقري الأنصاري الأندلسي ألف كتاب العنوان <sup>(٩)</sup>

### وفي المتشابه:

- أحكام القرآن لأحمد بن علي المالكي الباغاني (٢٠١هـ) (١٠٠). البرهان في متشابه القرآن للكرماني (نحو ٥٠٥هـ) (١١).

### وفى اللغة:

ـ أبو عبدالله حسين بن أحمد الزوزني(٤٨٦هـ) ألف المصادر وترجمان القرآن وغيرها (١)

<sup>)</sup> المصادر السابقة ص١٢١.

<sup>)</sup> طبقات المفسرين للأدنروي ص٧٦، هدية العارفين ٢/١.٥٠

<sup>)</sup> هدية العارفين ٩٠/٢.

<sup>)</sup> يرجع لفهر ست مصنفات تفسير القرآن .

<sup>°)</sup> غاية النهاية في طبقات القراء ٥٠٣/١.

<sup>)</sup> الأعلام ٨/٤٢١.

<sup>)</sup> غاية النهاية في طبقات القراء ص ٥١.

<sup>^ )</sup> المصدر السابق ص ٢٣٠.

<sup>°)</sup> المصدر السابق ص١٦٤.

<sup>&#</sup>x27;) طبقات المفسرين للداودي ٣/١ه.

۱۱) کشف الظنو ن ۲٤۱/۱



- بديع الزمان أبو عبدالله حسين بن إبراهيم نطنزي (٩٩١هـ) من كبار الأدباء والشعراء، ألف دستور اللغة (٢).

## وفى البلاغة والإعجاز:

- ـ الجمان في تشبيهات القرآن لابن ناقيا البغدادي (٨٥هـ) (٣)
- عبدالقاهر الجرجاني (٤٧٤هـ) ألف أسرار البلاغة ، ودلائل الإعجاز  $^{(2)}$

### وفي الغريب:

- ـ الغريبين لأبي عبيد الهروي (١٠٤هـ) (٥).
- عريب القرآن لأبي علي المرزوقي (٢١٤هـ) وهو مخطوط (7).

  القرطين لمحمد الكناني (٤٥٤هـ) (7).

  المفردات للراغب الأصفهاني (7.0هـ).

وما لم نذكره من المؤلفات لا يقل عما ذكرناه، مما له أعظم دلالة على نشاط الحركة التعليمية والثقافية في ذلك العصر

### تأثير تلك الأحوال عليه.

<sup>)</sup> السلاجقة في التاريخ والحضارة ص ٤٠١.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) المصدر السابق ص٤٠٠.

<sup>)</sup> الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية ٣٣١/٢.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) إنباه الرواة ١٨٨/٢، السلاجقة في التاريخ و الحضارة ص٢٠٤.

<sup>°)</sup> أبجد العلوم ٢ / ٣٩٠.

آ) تاریخ الأدب العربی ۳٦٨/٥.

 $<sup>^{\</sup>prime}$ ) المصدر السابق  $^{\prime}$ ۲۲۸/۲.

 $<sup>^{\</sup>wedge}$  طبقات المفسرين للداودي  $^{\wedge}$ 



من الطبيعي أن يكون لتلك الأجواء والأحداث تأثير في شخصية المؤلف، فالبيئة والظروف المحيطة تشكل شخصية الفرد وتحدد أفكاره، ومن خلال ما عرفناه من حال المجتمع والعصر الذي عاش فيه المؤلف يتبين لنا أنه تأثر بما ساد في مجتمعه فهو حنفي المذهب على ما كان سائدا في عصره، من اعتناق السلاطين للمذهب الحنفي.

كما نجد في كتابه أنه تأثر بالمذهب الأشعري واعتقد به في بعض المسائل ، وإن كان لا يغفل ذكر منهج أهل السنة والجماعة ؛ وحتى المذهب الماتريدي الذي ظهر وقوي سلطانه، كان له أثر عليه، فيذكر آرائهم، وأراء المعتزلة أيضًا.



- ـ اسمه: القاضي عبدالصمد بن محمود بن يونس بن محمد الغزنوي الحنفي.
  - ـ نسبه: الغزنوي.
  - ـ كنيته: أبو الفتح.

#### المبحث الثالث: ومولده، ونشأته وحياته

- مولده : لم أتمكن من تحديد سنة والادته ، فالمصادر لم تذكر ذلك ولو على وجه التقريب.

وهو ينسب إلى غزنة (١) عاصمة الدولة الغزنوية، فقد يكون مولده بها أو انتقل إليها واستقر وعاش فيها بقية عمره.

#### ـ نشأته:

لقب بالفقيه ، كما لقب أيضا بالقاضي مما يدل على توليه القضاء ، لاسيما أن والده محمود بن يونسكان قاضيًا أيضًا، فلا شك على أن نشأته كانت نشأة علمية (٢).

و ذكر صاحب الجواهر المضيئة: أن له ابدًا يسمى يحيى ، وأن ابنه هذا كان قاضيًا عالمًا أخذ عنه (محمود) بن أحمد بن عبد الرحمن أبو الفضل الغزنوي تفسير الفقهاء عن والده ـ رحمهم الله ـ جميعًا (٢).

فهذه دلالة واضحة على نشأته في بيت علم أهله ووالده وولده لتولي القضاء. كما أن كتاب المؤلف شاهد على ذلك أيضاً فقد تنقل فيه المؤلف بين مختلف العلوم ، مما دل على سعة علمه وفقهه وفضله رحمه الله.

#### المبحث الرابع: عقيدته، ومذهبه.

مؤلفنا يوافق منهج السلف في مسائل العقيدة عامة كالقدر ، وعصمة الأنبياء، وغيرهما، ويخالفهم في باب الأسماء والصفات فقط.

و هو يوافق الأشاعرة (١) في تأويل بعض الصفات كصفة الاستواء ، وصفة وصفة المحبة كما سيأتي.

<sup>&#</sup>x27; ) تقدم التعريف بها انظر ص ١٠.

أ) هدية العارفين ١ / ٣٠٢، إيضاح المكنون ١ / ٣٠٩.

<sup>&</sup>quot;) الجواهر المضيئة ١٥٤/٢.



المذهب، ومن ترجم له ذكره في طبقات لمذهب، ومن ترجم له ذكره في طبقات الحنفية. كما أنه ينقل عن أبي حنيفة  $\binom{7}{1}$  مكتفيًا بهم في بعض المسائل.

#### المبحث الخامس: مكانته العلمية ومؤلفاته وثناء العلماء عليه

إن تنوع كتابه وتنقله بين شتى العلوم من قراءات ولغة ونحو وفقه ، دل على أنه أخذ مكانة بين أهل العلم، وإن لم ينقل لنا شيء من ذلك وقد أثنى عليه الداودي فقال: كان عالمًا، فضلاً ، وماهرًا في التفسير (٤).

وقال عنه تلميذه محمود بن أبي الحسن (علي) بن الحسين النيسابوري، في كتابه خلق الإنسان: (...لاشيء في أدب صحبة الناس ،كحسن الحديث إذا حدثت ، وحسن الاستماع إذا حدثت ، ولم أر في أحدٍ من الناسكمال هذين الوصفين من غير أن مال أحدهما بالآخر كما رأيت في قاضي القضاة إمام الأئمة عبدالصمد بن محمود ـ رحمه الله ـ) (٥).

كذلك مما يلمح لنا بإشارة خفية على مكانته العلمية، أثره فيمن بعده حيث إن الشيخ: محمود بن أحمد بن عبد الرحمن أبو الفضل الغزنوي أخذ عن ابنه (يحيى) تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء ، و أفاد من علمه، كما سبق بيانه، ولو لم يكن ذا شأو في العلم لم يأخذ عن ابنه تفسيره.

#### ـ أما مؤلفاته:

<sup>&#</sup>x27; ) تقدم التعريف بالأشاعرة ص ٢٤ .

أبو حنيفة: النعمان بن ثابت بن طاووس بن هرمز بن مرزبان اختلف في اسم جده وما بعده، سمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم: عبد الله بن أنيس، وجابر بن عبد الله، ومعقل بن يسار، و وائلة بن الأسقع. وسمع خلقا من التابعين كعطاء، ونافع مولى ابن عمر وغير هما، وروى عنه الجم الغفير. قال أبو يوسف القاضي: "ما رأيت أعلم بتفسير الحديث من أبي حنيفة". وقال يونس بن عبد الأعلى: سمعت الشافعي رضي الله عنه يقول: "ما طلب أحد الفقه إلا وكان عيالا على أبي حنيفة". عابوا عليه توسعة في الرأي والقياس ، مات سنة خمسين ومائة للهجرة. انظر: الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية ١ / ٢٠، مغاني الأخيار للحنفي ٥ / ١٣٤.

<sup>&</sup>quot; ) أبو يوسف ، ومحمد بن الحسن الشيباني وانظر ترجمتهما في الجزء المحقق ص٣٤٦ ـ ٣٤٧.

طبقات المفسرين للداودي ١/ ٢٦٥.

<sup>°)</sup> باهر البرهان تحقيق: د سعاد بابقي. ١٩٥/.



فلم تطلعنا المصادر على أي شيء من مؤلفاته ،عدا هذا السفر الذي بين أيدينا المسمى بتفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء. في تفسير القرآن الكريم.

#### ـ تلاميذه:

\* محمود بن أبي الحسن (علي) بن الحسين النيسابوري (ت بعد ٥٥٣هـ) ، حيث قال عنه في كتابه خلق الإنسان: (...لاشيء في أدب صحبة الناس ، كحسن الحديث إذا حدثت ، وحسن الاستماع إذا حُدثت ، ولم أر في أحد من الناسكمال َ هذين الوصفين من غير أن مال أحدهما بالآخر كما رأيت في قاضي القضاة إمام الأئمة عبدالصمد بن محمود ـ رحمه الله ـ)(١). ولعل له تلامذة آخرين تلقوا العلم عنه، ولكن لم تصلنا كتبهم (٢).

#### المبحث السادس: وفاته.

لم تحدد المصادر لنا وقت وفاته، ولكن ذكر في آخر كتابه أنه: قد انتهى من هذا الكتاب في شهر الله الأصم رجب عظم الله حرمته من سنة سبع وثمانين وأربع مائة.أه فدل على أن وفاته كانت بعد هذا التاريخ.

') باهر البرهان ١/٩٥٠. ولترجمته انظر: طبقات المفسرين للداودي١/ ٤٢٤، هدية العارفين الإسماعيل البغدادي ٥/ ٢٣١، كشف الظنون ١/ ٢٠٥، أبجد العلوم ٢/ ٣٨٩.

 $<sup>^{\</sup>prime}$ ) (محمود) بن أحمد بن عبد الرحمن أبو الفضل الغزنوي قال صاحب الجواهر المضيئة: عند ترجمته لـ (محمود بن أحمد بن عبد الرحمن أبو الفضل الغزنوي) حدث بكتاب (تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء) لأبي الفتح عبدالصمد بن محمود بن يونس الغزنوي عن ولده القاضي يحيي بن عبدالصمد عن أبيه . ذكره الحافظ ابن النجار فلا يعد تلميذا له، وإنما أفاد من علمه أه الجواهر المضيئة  $^{\prime}$  / ١٥٤ / ١٥٤ .



الفصل الثاني: الكتاب ومنهج المؤلف فيه.

المبحث الأول: اسم الكتاب وتوثيق هذا الاسم، وتوثيق نسبة الكتاب لمؤلفه، باعث المؤلف على التأليف.

## اسم الكتاب وتوثيق هذا الاسم.

لم يظهر اسم الكتاب عليه بهذا الاسم (تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء) وإنما ورد في نهاية بعض الأجزاء (كما في نهاية سورة النمل) تم الثلث الثاني من تفسير القرآن العظيم للشيخ المحقق: عبدالصمد الغزنوي، والذي يظهر لي أن هذا وصف للقرآن بالعظيم، وليس اسمًا للكتاب.

وقد أورده من ترجم له بهذا الاسم.

ـ ففي كشف الظنون:

تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء

لأبي الفتح: عبد الصمد بن محمود بن يونس الغزنوي (١).

- وورد في إيضاح المكنون:

تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء - للقاضي أبى الفتح عبد الصمد بن محمود بن يونس الغزنوي الحنفي الفقيه المتوفى سنة (7).

ـ وجاء في هدية العارفين:

الغزنوي: عبد الصمد بن القاضي محمود بن يونس الغزنوي أبو الفتح الفقيه الحنفي المتوفى سنة مصنف تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء تفسير القرآن (٣).

ـ و في طبقات المفسرين:

قال: وصنف التفسير قد يعرف بتفسير الحنفي. ولم يذكر ما ذكره سابقوه من اسم (٤).

\_

<sup>&#</sup>x27; ) كشف الظنون ١ / ٤٦٢.

<sup>)</sup> إيضاح المكنون ١ / ٣٠٩.

<sup>&</sup>quot;) هدية العارفين ١ / ٣٠٢.

أ) طبقات المفسرين للداودي ١/ ٢٦٦. وهذا ليس اسمًا للكتاب.

#### توثيق نسبة الكتاب لمؤلفه.

أما نسبته للمؤلف فظهر اسم المؤلف عليه، بخط ناسخه، حيث قال: (تم الثلث الثاني من تفسير القرآن العظيم للشيخ المحقق عبدالصمد الغزنوي).

\_ كما أن كتب التراجم التي ترجمت للمؤلف وفهارس الكتب ك (كُشف الظنون، وإيضاح المكنون، وهدية العارفين، وطبقات المفسرين للداوودي) ذكروه منسوبًا لمؤلفه.

- كذلك ما ذكره صاحب الجواهر المضيئة من أخذ (محمود) بن أحمد بن عبد الرحمن أبو الفضل الغزنوي تفسير الفقهاء عن ابن المؤلف يحيى كما سبق بيانه، فنسب الكتاب لمؤلفه.

### باعث المؤلف على التأليف.

صرح المؤلف بالسبب الباعث له على التفسير في مقدم كتابه ، فذكر أن ذلك كان عن طلب من تلاميذه ، الذين سمعوا منه التفسير فقال: سألتم إخواني وأحبابي ـ رحمكم الله وإياي ـ بعدما دار ستكم تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى ، وتلقيتموه شي مرات وختمات ، أن أملي عليكم تفسيرًا متوسطًا ، يجمع مسموعاتي ، والأقاويل المستحسنة ، والفوائد المستنبطة ، ويشير في الأصول والفروع ، إلى الحق المتبوع ، فأجبتكم إلى ذلك ؛ لفائدة ترجع إلى وإليكم دينًا ودنيا ، إذ كان كتاب الله هو الأصل في الدين ، و الأعود نفعًا للمسلمين .. ) إلى آخر ما قاله ـ رحمه الله ـ .

وهكذا جرت عادة أهل العلم ممن فتح الله عليهم بابًا في التأليف أن يؤلفون في تفسير القرآن العظيم وذلك طلبًا لعظيم الأجر من الله، وطمعًا فيما عنده من الثواب.

المبحث الثاني: منهج المؤلف في التفسير بالمأثور.

## المنهج العام:

1- يبدأ المؤلف بذكر اسم السورة ثم يذكر بياناتها (مكية أم مدنية، وعدد أياتها).

٢ يشرع في تفسير آية آية ، فيورد نظيرها أو ما ورد فيها من أقوال.

٣- يذكر ما يتعلق بالآية من مسائل نحوية، وكلمات لغوية، وأحكام فقهية، وما فيها أيضدًا من قراءات.

٤ يختم السورة بذكر ما ورد من أحاديث في فضلها، سواء صح سنده أم لا.

## المنهج مفصلاً:

المطلب الأول: من تفسير القرآن بالقرآن ومدى اهتمامه بالقراءات المتواترة والشاذة وتوجيهها •

أهتم المؤلف بهذا النوع من التفسير، فقد حفل كتابه به، فنجده يفسر الآية بما يناسبها من كتاب الله إن وجد بقوله: كما قال جل ذكره...، أو يقول: ونظير ذلك

- فقال عند قوله تعالى: ﴿ عَلَى قُلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴾ سورة الشعراء: [١٩٤] ومعنى على قلبك نزل به فأودَعه قلبك كي لا تنساه كما قال جل ذكره : ﴿ سَنُقُرُولُكُ فَلا تَنسَى ﴾ . سورة الأعلى: [٦] .

وعند قوله تعالى: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّٰهِ مَا لاَ يَنفَعُهُمْ وَلاَ يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبّهِ ظَهِرًا ﴾ سورة الفرقان: [٥٥] وكان الكافر مظاهرًا للشيطان على معصية ربة، تقوّل فلان معين لي إذا كان ينصرك ومعين علي إذا كان ينصر غيرك عليك نظير هذا قوله تعالى: ﴿ إِنمَا جَزَاء الّذِينَ يُحَارُبُونَ اللّٰهَ وَرَسُولُهُ ﴾ سورة المائدة: [٣٣]. أي: يحاربون أولياء الله ورسوله. ويقال معنى الظهير: المعين، كالمطرح بظهر.

# وقد يورد الآية لبيان المعنى وإيضاحه:

كما في قوله: ﴿ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأُولِينَ ﴾ سورة الشعراء:[١٩٦] أراد به أن ذكر القرآن مذكور في كتَّب الأولين، ولم يرد به عين القرآن؛ لأنه تعالى خص

محمدًا عليه القرآن عليه ويكون القران معجزًا له، فلو كان مذكورًا بعينه في الكتب الماضية لبطل التخصيص، ولكنه سبحانه ذكر في الكتب المتقدمة أنه سيبعث نبيا في آخر الزمان صفته كذا وسينزل عليه كتاب صفته كذا كما قال جل وعلا: ﴿ يَجدُونَهُ مَكْتُوبًا عندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ ﴾ سورة الأعراف: [٧٥١]. وهذا هو معنى قوله: ﴿ إِنَّ هَذَا لَفِي الصَّحُفِ الْأُولَى ﴾ سورة الأعلى: [٨٨]. أي: مذكور في الصحف الأولى إن الناس في الغالب يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة، وإن الآخرة خير وأبقى.

## وقد يورد الآية لبيان معنى لغوي:

- كما عند قوله تعالى: ﴿ وَأُوحَيْنَا آلَى أُمْ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ ﴾ سورة القصص من الآية: [٧] لم يرد بالوحي وحي الرسالة وإنما أراد به الإلهام كما في قوله: ﴿ وَأُوحَى رَبُكَ إِلَى النَّحُل ﴾ سورة النحل: [٦٨]

- ويقال أصلُ المرج: الخلط، ومن ذلك المرج؛ لأنه يكون فيه أخلاط من النبات، ومنه هو في أَمْ مَر هو به في المرابعة النبات، ومنه هو في أَمْ مَر هو به في المرابعة النبات، ومنه هو في أَمْ مَر هو المرابعة الم

النبات، ومنه ﴿ فِي أَمْر مَرِج ﴾ سورة ق:[٥] أي: مختلط. - و يجوز أن يكون معنى تفتنون: تعذبون كما في قوله: ﴿ ذُوقُوا فِتْنَكُمْ ﴾ سورة الذاريات:[٤١]. أي: عقوبتكم.

### مدى عنايته بالقراءات

يذكر المؤلف في الغالب القراءات المتواترة موجهًا لها وهو الغالب،وإن كان لا يستقصي في إيراد جميع القراءات المتواترة.

-: ﴿ قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللّهِ... ﴾ سورة النمل: [٤٩] ثم لنقولن لأوليائه إن اتهمونا بقتله ما شهدنًا إهلاك صالح وأهله وإنا لصادقون فيما نقول لكم، هذا إذا قرأت مهلك بضم الميم ونصب اللام، وهو مصدر، وإن قرأت بفتح الميم وكسر اللام، فهو موضع الهلائويقرأ لَثْبَي ِثُنّهُ وأهله بالتاء وضمها.

- ﴿ لَنَبَوَّتُنَّهُم مّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا ﴾ سورة العنكبوت: [٥٨] ومن قرأ لنثوينهم بالثاء فهو من أثويته منز لا ، إذا جعلت لهمقامًا فيها ، و الثوا المقام ، وأما القراءة بالباء فهو من قولهم: اللهم بوئنا مبوأ صدق أي: أنزلنا، ويقال: باء إذا رجع، و المباءة المنزلة.

- وقوله: ﴿ الَّذِي أَحْسَنَ كُلُّ شَيْء خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الإِسَان مِن طِين ﴾ سورة السجدة: [٧] من قرأ بجزم اللام فالمعنى الذي أحسن خلق كل شيء، ومن قرأ خلقه بنصب اللام فعلى فعل الماضى كأنه قال أحكم كل شي مما خلقه.

وأحيانًا أخرى يذكر القراءة دون توجيه، ولا بيان لمعناها وهو قليل جدًا. فعند قوله عز وجل: ﴿ وَرَنُوا بِالْقِسُطَاسِ الْمُسْتَقِيم ﴾ سورة الشعراء[١٨٢] فيه قراءتان كسر القاف، وضمها.

كما يذكر القراءات الشاذة منبهًا على ذلك ونادرًا لا ينبه ، كما في قوله :

- ﴿ وَلَوْ نَزُّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ ﴾ سورة الشعراء:[١٩٨] قال: وفي الشواذ على بعض الأعجمين والتشديد.

وفي قوله تعالى: ﴿ بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكَّ مَّنْهَا بَلْ هُم مَّنْهَا عَمِون ﴾ سورة النمل: [٦٦] قال: ...ويجوز أن يكون هذا على وجه الاستفهام كأنه قيل: (بَلْ آدْر كَ) علمهم في الآخرة. وهي قراءة شاذة قرأ بها الحسن وأبو رجاء وابن محيصن وقتادة وابن مسعود وابن أبي جمرة.

كما أنه لا يرجح بين القراءات ويذكرها غير منسوبة إلا قليلاً.

## المطلب الثاني: تفسير القرآن بالسنة.

فالمؤلف يفسر القرآن بالسنة ويورد من ذلك أحاديث صحيحة وهو الغالب ، وقد يورد الضعيف أيضركون سورة الله خير أمّا يُشركون سورة النمل[٥٩] قال: كان رسول الله الله الذا قرأ هذه الآية قال: الله تعالى خير وأبقى وأجل وأكرم وهو حديث ضعيف لانقطاع سنده كما سيأتي (١).

كما أنه لا يذكر إسنادًا، وأحيانا يذكر الراوي وقد لا يذكره وهو الأعم. فمن ذكره الصحابي قال: روي عن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ أن رجلاً جاء إلى رسول الله فقال: يا رسول الله أي الذنب أكبر، قال: أن تجعل للهندًا وهو خلقك . قال: ثم أي ؟ قال: ثم تقتل ولدك خشية أن يطعم معك .قال: ثم أي ؟ قال: أن تزني بحليلة جارك) (٢).

ا ) انظر تخریجه ص ۱۹۳

<sup>&#</sup>x27; ) انظر تخریجه ص ۹۰.

أو لا يذكر الصحابي راوي الحديث فيقول: .. وفي الحديث: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى خلال ثلاث : زنا بعد إحصان، وكفر بعد إيمان، وقتل نفس بغير حق )(١).

والمؤلف كذلك يذكر الأحاديث بالمعنى، وليس بلفظ الحديث نصمًا.

كما قال في سورة العنكبوت: وعن رسول الله في أنه قيل له: إن فلانًا يصلي بالليل ويسرق بالنهار فقال: (لعل صلاته تنهاه) (٢).

- وقد فسر القرآن بالسنة كما في قوله: ﴿ الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهُمْ إِلَى جَهَنَّمَ ﴾ سورة الشعراء من الآية: [٣٤] نعت الكفار على معنى يسكبون على وجوههم، كما قال في آية أخرى: ﴿ رَوْمَ سُحُبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهُمْ ﴾

وجوههم، كما قال في آية أخرى: ﴿ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِمْ ﴾ سورة القمر [٤٨]. وفي الحديث: (إن الناس يحشرون يوم القيامة على ثلاثة أصناف فصنف على الدواب، وصنف على أقدامهم، وصنف على وجوههم، قيل يا رسول الله كيف يحشرون على وجوههم ؟ فقال: إن الذي أمشاهم على أقدامهم لقادر أن يمشيهم على وجوههم ) (٣).

-: ﴿ وَأَثْقَالاً مَّعَ أَثْقَالِهُمْ ﴾ سورة العنكبوت من الآية: [١٣] ... وهذا موافق لقول النبي ﷺ في الحديث المعروف: ( من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيء)(٤).

كما أن المؤلف يورد الأحاديث الموضوعة ، كما في حديث أبي بن كعب ـ رضي الله عنه ـ في فضائل السور، غير منبه إلى ضعفه.

#### وكذلك يورد الحديث لبيان المعنى:

- قوله عز وجل: ﴿ فَأَقِمْ وَجُهَكَ لِلدَّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيلَ لِخَلْق اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيْمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسَ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ سورة الروم: [٣٠] معناه: أنبع دين الله تعالى الذي خلق الناس لذلك. وأراد بالفطرة في هذه الآية الدين، كما ورد في الحديث: (كل مولود يولد على الفطرة) (٥).

ا ) انظر تخریجه ص ۹۰.

۲) انظر تخریجه ص ۲۹۶.

<sup>ً )</sup> انظر تخریجه ص ۷۳.

<sup>&#</sup>x27;) انظر تخریجه ص ۲۸۰.

<sup>°)</sup> انظر تخریجه ص ۳۲۲.

كما يورد أحاديث أسباب النزول، من صحيح وغيره، و كثير من أسباب النزول التي ذكرها أشبه بكونها مناسبة للآية لا سبب نزول لها.

فمن الصحيح قال: عند قوله عز وجل: ﴿إِنَّكَ لاَ تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاء وَهُو أَعْلَمُ بِالْمُهُتَدِين ﴾ القصص: [٥٦] ذَهَب أكثر المفسرين إلى أن هذه الآية نزلت في أبي طالب وذلك أنه لما مرض مرضه الذي قبض فيه، دخل عليه رسول الله على فقال له: أسلم أشفع لك . فقال: لولا أني أخاف أن يتحدث نساء قريش أن أبا طالب جزع عند الموتِ فِآمن لآمنت بك (١).

ومن الثاني قوله عند آية: ﴿ أُولُمْ يَكُن لَهُمْ آيَةً أَن يَعْلَمُهُ عُلَمَاء بَنِي إِسْرَائِيل ﴾ سورة الشعراء[١٩٧] قال: روي في سبب نزوله أن أهل مكة بعثوا إلى أهل الكتاب يستخبرونهم عن محمد ﴿ وعن ما يدعي من الرسالة وصدقوهم في نعته وصفته فأخبرهم أهل الكتاب أن ذكره عندنا وأنه نبي مبعوث فاتبعوه (١٠). وقوله تعالى: ﴿ مَن كَانَ يَرْجُولِقَاء اللّهِ فَإِنّ أَجَلَ اللّهِ لآتٍ وَهُو السّمِيعُ الْعَلِيم ﴾ [٥] قبل: إنه نزل في علي وصاحبيه ـ رضي الله عنهم ـ بما فعلوا في طاعة الله تعالى. والأولى أن تكون مناسبة للآية ويحتملها المعنى، لا سببًا للنزول.

## المطلب الثالث: تفسير القرآن بأقوال الصحابة.

نجد المؤلف يذكر أقوال الصحابة في الآيات التي فسروها ممن اشتهر منهم بالتفسير كابن عباس وابن مسعود ـ رضي الله عنهما ـ ، ويذكر عن ابن عباس كثيرًا مما ورد عنه سواء كان من طرق صحيحة كطريق علي بن أبي طلحة  $\binom{7}{}$  ، أو غير صحيحة، كالطريق الذي ساق المؤلف إسناده في آخر الكتاب وهو أوهى طرق التفسير عن ابن عباس طريق: محمد بن مروان  $\binom{5}{}$ 

ا ) انظر ص ٢٤٥.

<sup>ً )</sup> انظر ص ۱۳۹.

<sup>)</sup> علي بن أبي طلحة واسمه سالم بن المخارق الهاشمي أبو الحسن ، ويقال: أبو محمد، ويقال: أبو طلحة ، مولى العباس بن عبد المطلب ، روى عن أبي الوداك، وراشد المقرائي ومجاهد ، روى عنه أرطاة بن المنذر، وثور بن يزيد، ومعمر، وسفيان ، صدوق من السادسة ، روى عن ابن عباس ولم يره، مات سنة ثلاث وأربعين ومائة. انظر: الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة ٢ / ١٩٤، تقريب التهذيب ٢ / ١٩٤، معرفة الثقات ٢ / ١٥٠، تهذيب الكمال ٢٠ / ٤٩٠.

أ ) محمد بن مروان بن عبد الله بن إسماعيل السدي الصغير، من الثامنة، من أهل الكوفة صاحب التفسير عن محمد بن السائب الكلبي روى عن الأعمش ، ويحيي بن سعيد الأنصاري وغير هما،=



عن الكلبي  $\binom{1}{2}$  عن أبي صالح  $\binom{1}{2}$  عن ابن عباس. وهي سلسلة الكذب كما قال العلماء ـ رحمهم الله ـ  $\binom{1}{2}$ .

١- قوله: ﴿ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهُ هُوَاهُ ﴾ سورة الفرقان من الآية: [٤٣] وكان ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ يقول في هذه الآية: الهوى إله يعبد من دون الله عباس ـ رضي الله عنهما ـ يقول في هذه الآية : الهوى إله يعبد من دون الله عباس ـ رضي الله عنهما ـ يقول في هذه الآية : الهوى الله يعبد من دون الله عباس ـ رضي الله عنه الله عباس ـ رضي الله

٢- وعند قوله: ﴿ وَلَوْ نَزُّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ ﴾ سورة الشعراء: [١٩٨] وعن عبدالله بن مسعود ـ رضي الله عنه أنه سئل عن هذه الآية وهو راكب ناقة وأشار إليها وقال: هذه من الأعجمين.

"-وقوله تعالى: ﴿ فَلا تَغُرّنُكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنيًا وَلاَ يَغُرّنُكُم بِاللّهِ الْغَرُور ﴾ سورة لقمان: [٣٣]... وغرور الشيطان تمنيته العبد بأن الله تعالى كريم غفور؛ فيهون عليه ركوب المعاصي وما يهواه. ومن قرأ الغرور بضم الغين فهو مصدر ومعناه: الأباطيل ، عن سعيد بن جبير - رضي الله عنه - أنه قال : إن الغرور هو تمني المعفرة مع الإصرار على المعصية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن الشيطان ليريد الإنسان بكل ريده ولكنه يجثم عند المال فيأخذ بعنقه.

<sup>=</sup> ساقط في أكثر رواياته ، وكان رجل سوء مرجئا جهميا داعية إلى البدع ، روى عنه العراقيون، كان يروى الموضوعات عن الأثبات، وهو أحد المتروكين ، لا يحل كتابة حديثه إلا على جهة الاعتبار و الاحتجاج به بحال من الأحوال. قيل:إنما لقب السدي لأنه كان يجلس بالمدينة في مكان يقال له السد، وقيل: غير ذلك. انظر: لسان الميزان ٣ / ٢٤٥، كتاب الضعفاء ١ / ١٤٣، المجروحين ١ / ٢٧٠، تقريب التهذيب ٢ / ١٣١، الوافي بالوفيات ٣ / ٢١٩.

<sup>&#</sup>x27; ) وهو محمد بن السائب. انظر ترجمته في الجزء المحقق ص١٧١.

 $<sup>^{\</sup>prime}$ ) باذام ، ويقال: باذان أبو صالح مولى أم هانئ بنت أبي طالب روى عن علي وابن عباس وأبي هريرة ومولاته أم هانئ. روى عنه الأعمش وإسماعيل السدي وغيرهم. قال ابن المديني عن القطان: لم أر أحدا من أصحابنا تركه وما سمعت أحدا من الناس يقول فيه شيئا. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه و لا يحتج به. وقال ابن حبان: يحدث عن ابن عباس ولم يسمع منه. تهذيب التهذيب  $^{\prime}$   $^{\prime}$ 

 $<sup>^{7}</sup>$  ) تذكرة الموضوعات ص  $^{8}$ ، تدريب الراوي في شرح تقريب النووي  $^{7}$  /  $^{17}$ ، تيسير مصطلح الحديث ص  $^{87}$ .



سورة السجدة: [٧]... ويقال: معنى الإحسان هاهنا: العلم أي: علم كل شيء قبل خلقه، فخلقه بعد علمه به، ومنه قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ـ كرم الله وجهه ـ: قيمة كل امرئ ما يحسنه.

## المطلب الرابع: تفسير القرآن بأقوال التابعين.

ذكر كثيرا من أقوال التابعين ، وغالب ماذكر عن التابعين فهو عن الحسن (١) ـ رحمه الله ـ كما أورد عن غيره كمجاهد (٢)، والضحاك (٣) وغير هما. ويصرح بالاسم، وهو الغالب وأحيانًا يذكر القول دون ذكر قائله. وقد يورد في الآية قولاً واحدا ، أو يذكر عدة أقوال مما ذُكر فيها.

١- فعند قوله تعالى: ﴿ وَعَادًا وَثُمُودَ وَأُصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا ﴾ سورة الفرقان: [٣٨]

قال قتادة (٤): الرس بئر نبي اليمامة، ونبيهم حنظلة.

وعن مجاهد أنه قال: "إنما سموا أصحاب الرس لأنهم قتلوا نبيهم ودسوه في بئر لهم.

٢- قوله عز وجل: ﴿ وَهُو الَّذِي جَعَلَ اللَّيلَ وَالنَهَارَ خِلْفَةً ﴾ سورة الفرقان من الآية : [٦٢] وكان الحسن ـ رحمه الله ـ يفسر الخلفة بالعوض يقول: من فاته العمل بالنهار كان له في الليل مستعتب، ومن نام عن العمل بالليل فليعمل بالنهار . ٣- وعند قوله : ﴿ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغُو ﴾ سورة الفرقان من الآية: [٢٧] قال: عن محمد بن المنكدر أنه قال: " بُلغني أن الله تعالى يقول يوم القيامة أين الذين كانوا ينز هون أنفسهم وأسماعهم عن اللهو ومزامير الشيطان أدخلوهم رياض المسك ثم يقول للملائكة أسمعوا عبادي تحميدي وثنائي وتمجيدي وأخبروهم أن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

<sup>&#</sup>x27;) انظر ترجمته في الجزء المحقق ص٨٤.

 <sup>)</sup> انظر ترجمته في الجزء المحقق ص ٧٥.

<sup>ً)</sup> انظر ترجمته في الجزء المحقق ص ١٩٧.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ) انظر ترجمته في الجزء المحقق ص ٧٤.

٤- وفي قوله تعالى: ﴿ بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ ﴾ سورة النمل:[٦٦] قال الضحاك: استوى علمهم.

٥- ﴿ وَيُوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُون ﴾ سورة الروم: [٥٥].

عن قتادة ـ رضي الله عنه ـ أنه قال: إنهم يستقلون أيام الدنيا في جنب أيام الآخرة.

#### المطلب الخامس: موقفه من الإسر ائيليات.

ذكر المؤلف بعض الإسرائيليات (١) في تفسيره ، ولكنه لم يفض في ذلك، وأعرضعن كثير مما ذكره كأسماء بعض الأشياء والأشخاص.

فلم يذكر أسماء أصحاب الكهف، ولكنه ذكر اسم أم موسى عليه السلام، ومؤمن آل فرعون، وابنتي شعيب، فذكر بعضا، وأعرض عن بعض.

\*\* وإذا ذكر ما خالف الحق خلافا ظاهرا رده وضعفه. ومثال ذلك ما أورده في سورة يوسف رادًا به على من قاله، فقال عند قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدُ هَمَّتُ بِهِ

') الإسرائيليات: جمع إسرائيلية، نسبة إلى بني إسرائيل، وإسرائيل هو: يعقوب عليه السلام وبنو إسرائيل هم: أبناءه ومن تناسلوا منهم حتى عهد نبينا محمد راخيل وأخبار بني إسرائيل على ثلاثة أقسام:

ا۔ ما علمنا صحته مما بأيدينا من القرآن والسنة ، ووافقه فهو حق وصدق ،و هذا القسم صحيح، ويجوز ذكره ، وروايته ،مثل قصة الخضر فقد وردت في الحديث الصحيح وفيه ورد قوله على: (.. وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ..)

٢- ما علمنا كذبه مما عندنا مما يخالفه ، مثل ما ذكروه في قصص الأنبياء من أخبار تطعن في عصمة الأنبياء عليهم السلام ، كقصة يوسف ، وداود ، وسليمان ، فهذا لا تجوز روايته وذكره إلا مقترنا ببيان كذبه ، وأنه مما حرفوه ، وبدلوه ، وفيه ورد النهي من النبي السحابة عن روايته ، وسؤالهم عنه ، قال الله المعشر المسلمين : كيف تسألون أهل الكتاب ، وكتابكم الذي أنزل على نبيه الحدث ، تقرءونه لم يشب ، وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله ، وغيروه .. )

٣- ما هو مسكوت عنه ، لا من هذا ، ولا من ذاك ، فلا نؤمن به ، ولا نكذبه ، لاحتمال أن يكون حقا فنكذبه ، أو باطلا فنصدقه ، ويجوز حكايته لما تقدم من الإذن في الرواية عنهم.

قال رسول الله على: "لا تصدقوا أهل الكتاب، ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله، وما أنزل إلينا، وما أنزل البينا، وما أنزل البيكم) ومع هذا : فالأولى عدم ذكره، وأن لا نضيع الوقت في الاشتغال به. انظر: الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير ١٠٦- ١٠٨، الإسرائيليات في التفسير والحديث للذهبي ص٥٥- ٣٨.



وَهُمْ بِهَا لُولًا أَن رَّأَى بُوهَانَ رَبِهِ ﴾ سورة يوسف: [٢٤] وأما ما روي عن يوسف عليه السلام - أنه قعد منها مقعد الرجل من المرأة وحل سراويله ، حتى روى بعضهم خرجت شهوته من أنامله ، ففيه ما يمنع صحته؛ لأن من المعلوم أن المشهور في الفاسق إذا شاهد في حال المعصية من يعظمه، يلحقه من المهابة ما يمنع معها شهوته، فكيف يجوز أن تضاف مثل هذه الأشياء إلى نبي من أنبياء الله تعالى صلوات الله عليهم ، وقد أراهم الله من البينات ما لا غاية بعده ولو كان الأمر على ما قالوا ، لم يكن صرف الله تعالى عنه السوء ، لأن الهم بالسوء سوء ... إلى آخر ما قاله الغزنوي - رحمه الله -.

- كذلك لم نجد المؤلف يخوض فيما خاض فيه كثير من المفسرين ، في السبب الذي طلب لأجله سليمان - عليه السلام - إحضار عرش بلقيس، في سورة النمل ،كقول من قال: (أنه أحب أن يأخذ عرشها قبل أن تسلم، فيحرم عليه.) بل كان على الورع في ذلك.

إذ كيف يعقل أن يقال ذلك ، أيليق ذلك بنبي؟؟ وكيف وقد وهبه الله ملكا ليس لأحد من بعده مثله؟!!!

المبحث الثالث: منهجه في التفسير بالرأي. المطلب الأول: موقفه من آيات الأسماء والصفات.

لقد خالف المؤلف منهج أهل الحق في مسائل الأسماء والصفات ، وذلك يظهر بوضوح في تأويله لبعض الصفات حيث كان على مذهب المتكلمين فيها.

١ ـ فمن الصفات التي أولها صفة المحبة ، فقال في صفة المحبة بله عز وجل عند قوله تعالى: ﴿ وَلاَ تُصَعِّرُ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلاَ تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ كُلُ مُخْتَال فَخُور ﴾ سورة لقمان: [١٨].

ومّعنى المحبة من الله تعالى: إرادة الخير منه للعبد الصالح والبغض من الله وهو إيجاب العقوبة للعبد الفاجر.

فهذا هو عين مذهب الأشاعرة في تأويل صفات الله إذ أولوا صفة المحبة إلى إرادة الخير، وأولوا البغض بإرادة العقوبة، بحجة أنه لا يعقل لها حقيقة تليق بالخالق إلا الإرادة.

٢- وقال في صفة الوجه لله عز وجل عند قوله تعالى: قوله عز وجل: ﴿ وَلاَ تَدُعُ مَعَ اللّهِ إِلَهَ الْحَرَ لاَ إِلّهَ إِلاّ هُوَكُلُ شَيْءٍ هَالِكُ إِلاّ وَجُهُهُ لَهُ الْحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ سورة القصص: [٨٨] مَعناه: لا تعبد أحدًا سوى الله تعالى ولا تدع أحدا من الخلق إلى أحد من دون الله ، لا معبود للخلق سواه كل شي هالك إلا وجهه إلا ذاته، وهذا كما يقال هذا وجه الأمر، وجاء من وجوه بني فلان يراد به الذات، وانتصبت قوله تعالى: (إلا وجهه) بالاستثناء كأنه قال إلا إياه. ولا شبهة في أن المراد بالوجه الذات لأن من المحال أن يقال لله تعالى أعضاء فيبقى الوجه ويفنى سائر الأعضاء، تعالى الله عن ذلك علوًا كبير ا

وسيأتي معنا \_ إن شاء الله \_ الرد على هذه المسائل عند السور التي وردت فيها هذه الآيات.



المطلب الثاني: مدى اهتمامه بمسائل العقيدة وموقفه في مناقشة الفرق المخالفة لمذهب أهل السنة والجماعة.

كما سبق بيانه أن المؤلف خالف منهج أهل السنة والجماعة في مسائل الأسماء والصفات فقط، أما بقية مسائل العقيدة فهو يوافق منهج السلف، كما في مسألة عصمة الأنبياء من الكبائر.

واهتم المؤلف بذكر مسائل العقيدة عمومًا، ما صح منهجًا، وما لم يصح أما مناقشته للفرق المخالفة لمذهب أهل السنة والجماعة ، فلا يظهر ذلك جليا عنده، حيث إنه يورد أقوال السلف ومخالفيهم، ولا يرد عليها منكرا لها، كما في سورة السجدة عند قوله عز وجل : ﴿ اللّهُ الّذِي خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا يَبْنَهُمّا فِي سِتّةِ أَيّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِي وَلا شَفِيعٍ أَفلا تَذَكّرُون ﴾ [٤]

.. وقوله تعالى: (ثم استوى على العرش). أي: استولى عليه بعد خلقه.

وقال الحسن ـ رضي الله عنه ـ :"استوى أمره ولطفه وقدرته على العرش". وأرادوا بهذا الاستيلاء استيلاء وجود ومشاهدة فإن الله تعالى لم يزل فيما كان مستوليا على العرش بالعلم والقدرة، وإنما ظهر استيلاؤه عليه بعدما أوجده، بما فعل من نقله إلى فوق السماوات؛ لأن العرش من أعظم ما خلقه الله تعالى. إلى أن قال:

والاستيلاء: الذي بمعنى الجلوس والانتصاب فلا يكون إلا في صفات الأجسام المحدودة ، ولو جاز في جسم من الأجسام أن يكون قديما لجاز في سائر الأجسام وذلك يوجب نفي الصانع.

أما في مسائل العقيدة الأخرى فكان يرد على من خالف.

ومن ذلك ما أوردت آنفًا عند موقفه من القصيص الإسرائيلية التي رويت في التفاسير، كما في قصة يوسف عليه السلام السابقة.

- ومن منهج المؤلف الإنصاف والحق في وصف الأنبياء ، والرد على من خالف ذلك، حيث قال في قوله تعالى : ﴿ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيتِي يَوْمَ الدّين ﴾ سورة الشعراء:[٨٢] أي: والأنبياء عليهم السلام ليس يجوز أن تقع منهم الخطيئة التي تكون كبيرة ، فأما الكبائر فهم معصومون منها لأن كل نبى أفضل من عالم أهل زمانه.



#### المطلب الثالث: مدى اهتمامه بالمسائل الفقهية وبيان تعصبه أو عدم تعصبه

مؤلفنا حنفي المذهب ـ كما سبق بيانه ـ لكنه غير متعصب لمذهبه، فنراه يذكر أقوال فقهاء الحنفية سواء عن إمام المذهب الإمام أبي حنيفة (۱)، أو ما ورد عن صاحبيه أبي يوسف (۲)، ومحمد بن الحسن الشيباني (۳) ـ رحمهم الله ـ كما يذكر أقوال غيرهم، فيذكر قول الإمام مالك ، وأحمد ، والشافعي ـ رحمهم الله ـ غير مشنع عليهم ، أو مضعف لأقوالهم. وعند نقله لأقوال الفقهاء لا يرجح بين هذه الأقوال.

وحيث إن الجزء الذي أحققه غالبه في القصيص، فقد مثلت بأمثلة من غير محل البحث، من آيات الأحكام التي ذكرتِ المسائل الفقهية.

١- وقوله: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبّكَ كُيْفَ مَدَ الظّلَ ﴾ سورة الفرقان من الآية: [٤٥] معناه ألم تر إلى صنع ربك كيف بسط الظل من وقت غروب الشمس إلى وقت طلوع الشمس من المشرق إلى المغرب، ... فإن ارتفعت الشمس في أعلى ارتفاعها قصر الظل وذلك وقت صلاة الضحى ، إلى أن تبلغ الشمس في الارتفاعها تزول عنده الشمس ولا ينتقص الظل بعد ذلك بل يأخذ ظل كل شيء في الزيادة ، فيكون الوقت وقت صلاة الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله أو مثليه على اختلاف المذاهب في ذلك ، فيصير الوقت وقت العصر مادامت الشمس تتحط يصير الظل يطول بحسب ذلك الانحطاط.

٧- وقال في آية سورة المجادلة: ذهب مالك إلى أن العود هو العزم على الوطء ، قال وإذا عزم على وطئها بعد الظهار ، فعليه الكفارة سواء أمسكها أو أبانها أو عاشت، أو ماتت. وقال الشافعي: العود هنا هو: الإمساك على النكاح إذا امسكها عقيب الظهار ولم يطلقها فعليه الكفارة ، ولا تسقط عنه تلك الكفارة ، وإن أبانها بعد ذلك ، والذي ذهب إليه أصحابنا - رحمهم الله - إلى أن معنى العود أن يعود للمقول فيه فيستبيح ما حرمه بالظهار.

٣- قال في آية الدين بسورة البقرة: وقد احتج أبو يوسف وأحمد والشافعي ـ
 رحمهم الله ـ في إثبات الحجر على السفيه بأن الله أجاز لولى السفيه الإملال

<sup>&#</sup>x27;) تقدمت ترجمته ص ۳۸.

أ) انظر ترجمته في الجزء المحقق ص ٣٤٦.

<sup>ً)</sup> انظر ترجمته في الجزء المحقق ص٣٤٧.

عليه في هذه الآية ، وهذه الآية مشتركة الدلالة ، في مضمونها جواز مداينة السفيه بقوله: (إذا تداينتم بدين).

## المطلب الرابع مدى اهتمامه بالنواحي البلاغية.

أورد الاستفهامات وما تدل عليه من تتوبيخ مأو إنكار ونحوه، كما يذكر الكنايات الواردة في الآية.

١- وقوله تعالى : ﴿ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُون ﴾ سورة العنكبوت : من الآية[١٣]

أراد به سؤال توبيخ لا استعلام يقال لهم: هل كان عندكم من الغيب شيء ومن أين قلتم أنكم تحملون أوزار غيركم؟

٢- وفي قوله تعالى: ﴿ فَالْتَقَطَّهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئين ﴾ سورة القصص: [٨] ... فهذه لام العاقبة لأن أحدًا لا يلتقط الولد ليكون لهم عدوا ونظير هذا قول القائل له:

تلك تنادي كل يوم لدوا للموت وابنوا للحراب

٣- قوله عز وجل: ﴿ وَيُومَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرِكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُون ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَنَى شُرِكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ مَّا كَانُوا يَفْتَرُون ﴾ سورة أُمّة شهيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُوْهَانُكُمْ فَعَلَمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلّهِ وَصَلَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُون ﴾ سورة القصص : [٧٥-٧٥] قيل في فائدة تكرار هذا النداء: أن النداء الأول للتقرير بإقرارهم على أنفسهم بالغيّي الذي كانوا عليه ودعوا إليه، والدعاء الثاني للتعجيز عن إقامة البرهان، وقيل: إنهما تقريع بالإشراك بعد تقريع.

٤- وقوله تعالى: ﴿ قَالَ سَنَشُدُ عَضُدُكَ مَأْخِيكَ ﴾ سورة القصص: من الآية [٣٥] أي: سنقويك وننصرك بأخيك، ولفظ العضد على وجه التمثيل.

كذلك المؤلف يهتم بالنكت التفسيرية فيورد بعض الإشكالات والإجابة عنها بقوله: فإن قيل كذا، أجيب بكذا.

- قوله تعالى: ﴿ فَمَكَثُ غَيْرَ بَعِيد فَقَالَ أَحَطَتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجُنْتُكَ مِن سَبَإِ مَنَا لِمَ مَعِين ﴾ سورة النمل: [٢٦] فإن قيل: كيف يجوز أن يخفى على سليمان عليه السلام أمر الملوك على هذا القدر من المسافة مع عظم أمر سليمان عليه السلام حتى يكون الهدهد هو الذي يخبره فيقول: ﴿ إِنِّي وَجَدتُ امْرَأَةُ تَمْلِكُمُمْ ﴾ السلام حتى يكون الهدهد هو الذي يخبره فيقول : ﴿ إِنِّي وَجَدتُ امْرَأَةُ تَمْلِكُمُمْ ﴾ سورة النمل: من الآية [٢٣]؟ قيل: لا يمتنع أن يكون ذلك في بدء أمر سليمان



عليه السلام، ولا يمتنع أن يكون عالما بأمر سبأ على الجملة ولم يكن يعلمه مفصلاً حتى جاءه الهدهد ببيان تفصيل أمرها.

المطلب الخامس: مدى اهتمامه بالمسائل اللغوية والنحوية، واستشهاده بشعر العرب.

يورد المسائل النحوية واختلاف النحويين، ورد بعضهم على بعض كما في سورة القصص :

- قال الفراء في قوله تعالى: (ويكأن) عند العرب، تقرير كما يقول الرجل للآخر ألا ترى إلى صنع الله تعالى وإحسانه إلى عباده ، ويحكى أن امرأة من العرب قال لها زوجها أين ابنك؟ قالت : ويكأنه وراء هذا البيت، أرادت بذلك أما تراه وراء هذا البيت. وذهب بعض النحويين إلى أن قوله ويكأنه بمنزلة قولك : ويلك أعلم ، فحذف اللام وجعل أن مفتوحة على ضمير فعل كأنه قال ويلك اعلم أنه كذا وأنه كذا وقال الزجاج: هذا غلط؛ لأنه لو كان كما قالوا لكانت أن مكسورة لأنك تقول ويلك إنه قد كان كذا وإنه يكون كذا وقال الخليل ويونس في معنى ويكأنه: أن وي مفصولة من كأن، و وي تندم وتنبه، كما يقول الرجل للرجل: وي كأنك قصدت مكرا. وهي وكان في هذا الموضع بمعنى الظن أو العلم كأنه قال تعالى: إنهم لما رأوا الخسف انتبهوا وتكلموا على قدر علمهم ، وقالوا كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء لا لكرامته عليه ويضيق على من يشاء لا لهوانه عليه.

- قوله: ﴿ أَلا تُعُلُوا عَلَي ﴾ سورة النمل من الآية: [٣١] بدل من كتاب وموضعه على هذا القول رفع، ويجوز أن يكون موضعه نصبًا على معنى بأن لا تعلو على .

- وقال في سورة لقمان: ﴿ مَا نُنِيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّة مِّنْ خَرْدَل. ﴾ ... ويجوز أن تكون الهاء في قوله: ﴿ إِنّها إِن تَكَ ﴾ كناية عن الْخَصلة الدي يعملها ابن آدم بحيث لا يراه أحد من الناس ، وإنما قدم الكناية؛ لأنها كانت معروفة عند المخاطب، كما يقول: إنها هند قائمة وإنه زيد قائم. وإنما قال: (تك) بلفظ التأنيث في القراءة الذي تقرأ مثقال برفع اللام ؛ لأن المثقال أضيف إلى الحبّة



فكان المعنى للحبة، وكان المثقال اسم (تك). ومن نصب المثقال جعله خبرًا والاسم للحبة أو للخصلة.

## ويستشهد لمسألة نحوية أو لغوية بالشعر العربي قال:

ـ ويجوز أن يكون معنى و لا في السماء و لا من[في] السماء بمعجزين، كما قال حسان بن ثابت :

ويمدحه وينصره سواء

أمن يهجو رسول الله منكم

أراد ومن يمدحه وينصره.

- قوله تعالى: ﴿ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ ﴾ سورة القصص من الآية:[١٦] أي: منعناه الارتضاع من قبل مجيء أمه، فكان يبكي ولا يقبل ثدي امرأة حتى اشتد حزنهم عليه وقد يذكر التحريم بمعنى المنع كما قال الشاعر:

جاءت لتصرعني فقلت لها اقصري إني امرؤ صرعي عليك حرام.

- قوله عز وجل: ﴿ وَلَقُدُ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقُولُ لَعَلَهُمْ يَتَذَكَّرُون ﴾ سورة القصص: [٥٦] معناه: ولقد وصلنا لأهل مكة ذكر الأنبياء صلوات الله تعالى عليهم والأمم وأقاصيص بعضهم لبعض فأخبرناهم أنا أهلكنا قوم نوح بكذا وقوم صالح بكذا لكى يتعظوا بالقرآن فيخافوا أن ينزل بهم ما نزل بمن قبلهم.

وأصل التوصيل: وصل الحبال بعضها ببعض، قال الشاعر:

فقل لبني مروان ما بال دمه وحبل ضعيف مازال يوصل

#### المطلب السادس: مدى اهتمامه بالمسائل الكونية.

اهتم المؤلف بالمسائل الكونية في الآيات التي ذكرتها وأنها دلالة على وحدانية الله عز وجل ، فيذكر البرق، وتكون السحاب وتصريف الريح وغيرها.

ا- قوله تعالى: ﴿ أُولَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ كَاتَنَا رَثْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءَ كُلُ شَيْءً حَي أَفَلا يُؤْمِنُونَ ﴾ سورة الأنبياء:[٣٠]. قال: مستويتين لا أثر فيهما ولا فتق لُخروج الزرع ونزول الغيث فشقت السماء بالمطر والأرض بالنبات. ونقل قول الحسن وقتادة: أنهما كانتا ملتزقتين. إلى أن قال: وقال



القتبي: الفلك: القطب الذي تدور به النجوم، وهو كوكب خفي بقرب الفرقدين و بنات نعش.

رَبَّامًا فَتَرَى الْوَدُقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاء مِن جَبَالَ فِيهَا مِن بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن رُكَامًا فَتَرَى الْوَدُقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاء مِن جَبَالَ فِيهَا مِن بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن شَاء ويصرفُهُ عَن مَّن بَشَاء يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ الأَبْصَارَ ﴾ سورة النور:[٤٣] فال: فذكر كيفية تكون السحاب قطعًا قطعًا وتراكمه على بعضه. وذكر فساد قول من قال أن البرد يجمد في الهواء فيصيب به من يشاء.

## المطلب السابع: مدى اهتمامه بمسائل الإجماع.

أورد المؤلف ـ رحمه الله ـ ما أجمع عليه أهل العلم ، خاصة في مسائل الفقه، كما لم يغفل إجماع المفسرين أيضا، وإن كانت حكايته للإجماع قليلة، لقلة ذلك ، فنجده تارة يقول: لا خلاف بين الأمة ، وتارة يقول: اتفق الفقهاء، أو ذهب أكثر المفسرين وغير ذلك.

١- فقال في قوله تعالى: ﴿ الْحُرُّ بِالْحُرِّ ﴾ سورة البقرة [١٧٨] تخصيص بعض ما شمله العموم الأول ...إلى أن قال : ولهذا أجمعوا أن المرأة تقتل بالرجل، والرجل يقتل بالمرأة ، مع قول الله تعالى (والأنثى بالأنثى) لأن أول الآية محكم وما بعده محتمل متشابه، والمتشابه مردود على المحكم.

٢- وقال في قوله تعالى: ﴿ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي ﴾ سورة البقرة:[٩٦] وقد اتفق الفقهاء في تفسير قوله: ﴿ هَدِيا بَالِغُ الْكُعْبَةِ ﴾ سورة المائدة:[٩٥] أن الشاة هدي في جزاء الصيد ، واتفقوا أن ماعدا الأصناف الثلاثة من الإبل والبقر والغنم ، ليس من الهدي.

٣- وقال في آية الكلالة: ﴿ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخْ أَوْ أَخْتٌ.. ﴾ سورة النساء:[١٢]: لا خلاف بين الأمة أن المراد بالأخ والأخت في هذه الآية الأخ والأخت من الأم دون الأب.

وقال في إجماع المفسرين:

٤ ـ وقال في أول الإسراء: وقد أجمع المفسرون ـ رحمهم الله ـ أن النبي السري به من المسجد الحرام إلى مسجد بيت المقدس في ليلة واحدة



٥- قوله عز وجل: ﴿ إِنَّكَ لاَ تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاء وَهُوَ أَعْلَمُ مِالْمُهْتَدِينَ ﴾ سورة القصص: [٥٦]. حيث قال المؤلف: ذهب أكثر المفسرين إلى أن هذه الآية نزلت في أبي طالب.

وهذا ما أجمع عليه المفسرون، كما ذكر ذلك الزجاج في معاني القرآن بقوله: أجمع المسلمون أنها نزلت في أبي طالب. بينما ذكر ابن عطية في تفسيره أن هذا إجماع جل المفسرين، موافقا في ذلك المؤلف (١).

المبحث الرابع: مصادر المؤلف في الكتاب.

\*\* أما مصادره التي صرح بها في آخر كتابه فهي:

١- تفسير محمد بن السائب الكلبي. ت(٢٤١هـ).

وطريق الكلبي عن ابن عباس من أوهى الطرق، خرج منها الثعلبي والواحدي، غير أن للكلبي أحاديث صالحة ، خاصة عن أبي صالح ، وفضل على مقاتل بن سليمان، وله من الكتب، كتاب تفسير القرآن، قال ابن عدي في الكامل: ليس لأحد تفسير أطول و لا أشبع منه (٢).

ولعل ما نقله المؤلف عن ابن عباس منه، حيث إن كثيرا مما نسبه لابن عباس لم أجده عند أحد من المفسرين ، سوى كتاب تنوير المقباس المنسوب لابن عباس، للفيروز آبادي  $\Gamma(N)$  والروايات المذكورة فيه تدور على إسناد ضعيف عن السدي الصغير عن محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح  $\Gamma(N)$   $\Gamma(N)$  علمع العلوم للشيخ المفسر الكبير أبي بكر محمد بن الفضل البلخي  $\Gamma(N)$   $\Gamma(N)$  المفسر المعروف (بالرواس)، صنف التفسير الكبير وروى عن أحمد محمد بن نافع ومحمد بن علي بن عنبسة. روى عنه علي بن محمد بن حيدر وغيره  $\Gamma(N)$  ولم أقف على تفسيره ولعله مفقود.

٣- التهذيب في التفسير الحاكم الجشمي أبي سعد المحسن بن محمد بن كرامة المعتزلي ت(٤٩٤هـ) من تفاسير المعتزلة ، وهو مخطوط ، يوجد منه بمكتبة

٢) المجروحين ٢/ ٢٥٤، الكامل لابن عدي ٦/١١٧، الفهرست ١/ ١٠٧، الإتقان ص ٨٨١.

<sup>&#</sup>x27;) معاني القرآن للزجاج ٩/٤ ١، المحرر الوجيز ٢٩٢/٤.

 $<sup>^{7}</sup>$  ) فهرست مصنفات تفسیر القرآن  $^{7}$ 

<sup>· )</sup> طبقات المفسرين للداودي ١/ ٥٠٥، تاريخ الإسلام ٤٤ / ١٩٤، الوافي بالوفيات ٢ / ٦٤.



الجامع الكبير بصنعاء بضعة عشر مجلدًا، وتشتمل على تفسير كامل للقرآن، كما ألف التفسير الموجز<sup>(١)</sup>.

٤ ـ معاني القرآن للزجاج بت (٢١١هـ).

وهو مطبوع بمعاني القرآن وإعرابه ، وقد نقل منه المؤلف بالتصريح تارةً ، وبدون تصريح أخرى.

٥- تفسير أبي الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي ت ٣٧٣هـ) مطبوع، ونقل منه المؤلف في مواطن.

٦- أحكام القرآن للجصاص بت (٣٧٠هـ).

وهو مطبوع، وأفاد منه الغزنوي في الأحكام الفقهية كثيرًا، وإن لم يصرح بالنقل عنه، ويكاد يكون نقله عنه في بعض المواطن نصرًا.

٧- تفسير مقاتل بن سليمان البلخي ت (٥٠١هـ).

ومقاتل متروك له مناكير، سئل وكيع عن كتاب التفسير عن مقاتل بن سليمان فقال: لا تنظر فيه، و قال: ادفنه (1). ويسمى تفسيره التفسير الكبير وهو مطبوع في رسالة علمية لدرجة الدكتوراه بدار العلوم بالقاهرة، تحقيق الدكتور: عبدالله شحاته في خمس مجلدات.

٨ ـ تفسير الضحاك بن مزاحم الهلالي ت(١٠٥هـ).

نقل عنه الطبري والثعلبي، وهو مطبوع في مجلدين عن دار السلام.

٩ ـ تفسير مجاهد ت(١٠٤هـ). وهو مطبوع.

١٠ تفسير قتادة بن دعامة السدوسي ت (١١٨هـ).

وهو رسالة علمية لدرجة الماجستير جمع النصف الأول منه وحققه الدكتور: عمر يوسف كمال في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة (٣).

ً ) فهرست مصنفات تفسير القرآن ٥٨/١ ع.

<sup>&#</sup>x27;) كشف الظنون ١٧/١، طبقات المفسرين للأدنروي ص٢٣٧، فهرست مصنفات تفسير القرآن ٥٨٠/٢، فهرست مصنفات تفسير القرآن ٢٨/٢، ٥٤٨/٠، ذكر الدكتور: عدنان زرزور في كتابه الحاكم الجشمي ومنهجه في التفسير: (أن الزمخشري قد اعتمد عليه في تصنيفه للكشاف) ولكن لم أقف على الكتاب، غرائب التفسير للكرماني بتحقيق شمران العجلي ص ٢٢.

<sup>ً )</sup> انظر: الجرح والتعديل ١٧ / ١٨٢.

١١- تفسير الحسن البصري. ت(١١٠هـ).

وليس للحسن البصري تفسير ، ولكن جمع الدكتور بمحمد عبدالرحيم ما أثر عنه من أقوال في التفسير ، وطبع في مجلدين. وقد نقل المؤلف كثيرًا من الأقوال عن الحسن في تفسيره.

11- تفسير محمد بن علي الحكيم الترمذي أبو عبدالله الصوفي (نحو ٣٢٠هـ) ويسمى تحصيل نظائر القرآن، مطبوع (١) والكتاب يقع ضمن مجموعة مخطوطة، تضم ثلاثة كتب وهي: المسائل المكنونة، والرد على المعطلة، وتحصيل نظائر القرآن الذي اعتمد عليه المؤلف كمرجع، وقد حققه: حسني نصر زيدان. وهو ليس تفسيرا كاملا للقرآن من الفاتحة إلى الناس، وإنما كتاب ببحث في دلالة الألفاظ والمعانى، ويظهر فيه التأثر بالصوفية.

١٣ـ تفسير محمد بن جرير الطبري ت (٣١٠هـ).

ويسمى (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) وقد أفاد المؤلف منه في مواضع كثيرة، وهو مطبوع، مشهور شهرة تغنى عن التعريف به.

1- تفسير أبي منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي بن (٣٣٣هـ). ويسمى: (تأويلات أهل السنة) المعروف بتفسير الماتريدي ، وهو في عشر مجلدات كبار ، وهو يعتمد على العقل والنقل على وفق مذهب المؤلف، مع فوائد لغوية وفقهية وعقدية ، صدر عن دار الكتب العلمية في بيروت من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس . بتحقيق الدكتور مجدي باسلوم. وقد قدم لتحقيقه بمدارسة وافية في ٣٤٥ صفحة ، فيها فوائد كثيرة ، و سبق أن حقق منه جزءًا صغيرًا اشتمل على أوائل القرآن فقط (٢٠). وقد نقل منه المؤلف بعض المعانى التي لم أجدها عند غيره.

1- أحكام القرآن أحمد بن محمد بن سلامة أبو جعفر الطحاوي الحنفي بت (٣٢١هـ) تناول فيه مؤلفه آيات الأحكام بصورة موضوعية، لا على ترتيب السور. وهو مخطوط ،طبع منه المجلد الأول في تركيا في جزئين ، تحقيق الدكتور: سعد الدين أونال (٣).

) الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية ٣٦٠/٣، كشف الظنون ٤٣٦/١، فهرست مصنفات تفسير القر آن ١٣٨/١.

\_

<sup>· )</sup> طبقات المفسرين للأدنروي ص٥٨ ، فهرست مصنفات تفسير القرآن ١٥٦/١.

<sup>&</sup>quot;) طبقات المفسرين للأدنوي ص٢٦-٦١، فهرست مصنفات تفسير القرآن ٢٥/١.

- \*\* وهناك مصادر لم يذكرها المؤلف، وإنما اتضحت لي من خلال البحث ومنها:
  - ـ مجاز القرآن لأبي عبيدة (٢٠٩ هـ) وهو مطبوع.
  - ـ تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ( ٢٧٦ هـ) وهو مطبوع.
- غريب القرآن وتفسيره لأبي عبدالرحمن عبدالله بن يحيى اليزيدي (٢٣٧هـ) وهو مطبوع حيث نقل منه في بعض المواطن نصرًا.
- الصحاح في اللغة لإسماعيل بن حماد أبو نصر الفارابي الجوهري (٣٩٣هـ) وهو مطبوع.
  - ـ معانى القرآن لأبى زكريا يحيى بن زياد الفراء (٢٠٧ هـ) مطبوع أيضاً!

#### المبحث الخامس: قيمة الكتاب العلمية.

1- توسط حجم هذا التفسير، وسهولة عبارته، حتى يخيل للقارئ أن المؤلف يكتب بلغة هذا العصر.

٢ عدم تكلفه في إيراد الغريب من كل فن.

٣- عنايته باللغة، والغريب والقراءات، والفقه، وأسباب النزول.

#### المبحث السادس: المؤاخذات على الكتاب.

مما يؤخذ على الكتاب من المآخذ التي هي من طبيعة البشر، إذ يعتري كل كتاب النقص والخطأ، مهما بلغ مؤلفه من العلم فقد قضى الله ذلك إلا لكتابه العزيز

- \* ومن هذه المآخذ: ورود بعض الأخطاء العقدية كما في مسائل الصفات وقد بينا ذلك في مواضعه، مع الرد عليه.
- \* كذلك الاستشهاد بالأحاديث الضعيفة والموضوعة أحيانًا كحديث أبي \_ رضي الله عنه \_ في فضائل السور.
  - \*يورد أقوالاً ولا يرجح بينها.
  - \* رواية الأحاديث بالمعنى ، مما يشكل صعوبة على الباحث في تخريجه.

- \* الجمع بين القولين والوصل بينهما كالقول الواحد.
- \*حذف الأسانيد ، إلا أنه ذكر أسانيده في آخر كتابه ، ونص على مصادره التي استقى منها مادته.

المبحث السابع: وصف النسخ الخاصة به ، وتاريخها، ومكانها، واسمها، و نستاخها.

النسخة المعتمدة في تحقيق هذا السفر هي النسخة التركية المصورة من مكتبة "مهرشاه سلطان" بالسليمانية، ووصفها كالتالي:

- لم يُذكر عنوان المخطوط واسم مؤلفه في الورقة الأولى، وإنما ذكره الناسخ في نهاية الجزء الثاني والثالث، وفي آخر المخطوط بقوله: هذا آخر تفسير القرآن العظيم لمو لانا عبدالصمد الحنفي.
- في نهاية هذه النسخة ذكر المؤلف أسانيده إلى الكتب التي نقل منها كتفسير الكلبي، وتفسير أبي الليث السمرقندي وأحكام القرآن للجصاص.
- أما تاريخ نسخها فهو: يوم الأربعاء من شهر جمادى الآخر من سنة ست وثلاثين وتسعمائة للهجرة ،كما نص عليه الناسخ في نهاية الجزء الثاني والثالث.
- وتقع في ٦٤٤ لوحا، في كل لوح صفحتان ما عدا اللوحين الأخيرين من الجزء الأول والثالث.
  - في كل صفحة ٣٦ سطرا، وفي كل سطر ١٤-١٧ كلمة غالبا.
- كُتب المخطوط بخط النسخ، وكتبت الآيات بالمداد الأحمر وبالرسم العثماني مع تشكيلها بالحركات. كما أن بعض الكلمات، وخاصة أسماء السور، كُتبت بخط كبير نوعا ما.
  - يوجد في الجوانب بعض التعليقات بخط الناسخ.
    - لم يظهر عليها اسم ناسخها.

النسخة الثانية هي النسخة التركية المصورة من مكتبة "بايزيد" ، و وصفها كالتالي:

لم يُذكر عنوان المخطوط واسم مؤلفه في الورقة الأولى، وإنما ذكر الناسخ بعد صفحة الغلاف من الداخل: ويعرف تفسير عبدالصمد واسم هذا التفسير طبقًا على ما في كشف الظنون (تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء) لأبي الفتح عبد الصمد بن محمود بن يونس الغزنوي الحنفي.

- في الصفحة الثانية وضع جدولاً بأسماء السور وتحت كل سورة رقم و هو رقم الصفحة التي يبدأ فيها تفسير السورة.
- في نهاية المخطوط ذكر المؤلف أسانيده إلى الكتب التي نقل منها كتفسير الكلبي وتفسير أبي الليث السمر قندي وأحكام القرآن للجصاص.
- و تاريخ نسخها هو: يوم السبت من شهر ذي القعدة من سنة ثلاث وأربعين وتسعمائة للهجرة.
- تقع في ٦٨٧ لوحا، في كل لوح صفحتان ما عدا اللوحين الأخيرين من الجزء الأول والثالث.
  - في كل صفحة ٣٥ سطرا، وفي كل سطر ١٢-١٥ كلمة غالبا.
- كُتب المخطوط بخط النسخ، وكتبت الآيات بالمداد الأحمر وبالرسم العثماني مع تشكيلها بالحركات، وكذلك كتب بعض الكلمات المهمة بالأحمر مثل: اتفق الفقهاء، وذهب فلان إلى كذا...، وأما صورة...ونحوها.
  - كتب عليها اسم ناسخها وهو: عبدالكريم بن محمد بن علي.
    - لا يوجد بهذه النسخة هوامش ولا تعليقات.
      - ورقمها: (۲۵۵).

#### أسباب الاعتماد على النسخة الأصل:

لقد قدمت النسخة الأولى كأصل وجعلتها النسخة الأم وذلك للأسباب التالية.

- قدم النسخة: حيث كتبت بتاريخ متقدم عن النسخة الثانية.

- ما بها من تصويبات لبعض السقط الوارد، مما يدل على أن المؤلف راجعها أو قابلها بنسخة عنده ، أو قابلها الناسخ أو غيره على نسخة المؤلف



حيث ضبطت وصححت الأخطاء بها، و وضعت علامة ذلك وهي الدائرة المغلقة وبداخلها نقطة ، وكلمة (صح). فلذلك أيضا قدمناها على النسخة الثانية.

- وجود كثير من الأخطاء في النسخة الثانية، مما يدل على أن ناسخها ليس من أهل العلم ، لأنه يرسم الكلمات كما هي ، حتى وإن كان الخطأواضحًا كالخطأ في آية أو حديث مثلاً.
  - ـ سميت النسخة الأولى بـ (الأصل) والثانية بـ (النسخة الثانية).



# اختصارات أسماء الكتب

| اختصاره                | اسم الكتاب                                              |
|------------------------|---------------------------------------------------------|
| مشکل ابن قتیبة         | تأويل مشكل القرآن                                       |
| الطبري                 | جامع البيان عن تأويل آي القرآن                          |
| الإتحاف                | إتحاف فضلاء البشر في القراءات<br>الأربع عشر             |
| المحرر في أسباب النزول | المحرر في أسباب نزول القرآن من<br>خلال الكتب الستة      |
| الجواهر المضيئة        | الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية                        |
| المجموع المغيث         | المجموع المغيث في غريبي القرآن<br>والحديث               |
| البحر                  | البحر المحيط                                            |
| القرطبي                | الجامع لأحكام القرآن                                    |
| تفسیر ابن کثیر         | تفسير القرآن العظيم                                     |
| الكشف لمكي             | الكشف عن وجوه القراءات السبع<br>و عللها وحججها          |
| تفسير ابن أبي حاتم     | تفسير القرآن العظيم                                     |
| الكشاف                 | الكشاف عن حقائق التنزيل و عيون الأقاويل في وجوه التأويل |
| مفاتيح الغيب           | مفاتيح الغيب= التفسير الكبير<br>للرازي                  |
| تفسير الخازن           | لباب التأويل في معاني التنزيل                           |
| الصحاح للجو هري        | تاج اللغة وصحاح العربية                                 |
| البغوي                 | معالم التنزيل                                           |



## نماذج من النسخ الخطية

اللوحة الأولى من النسخة الأولى



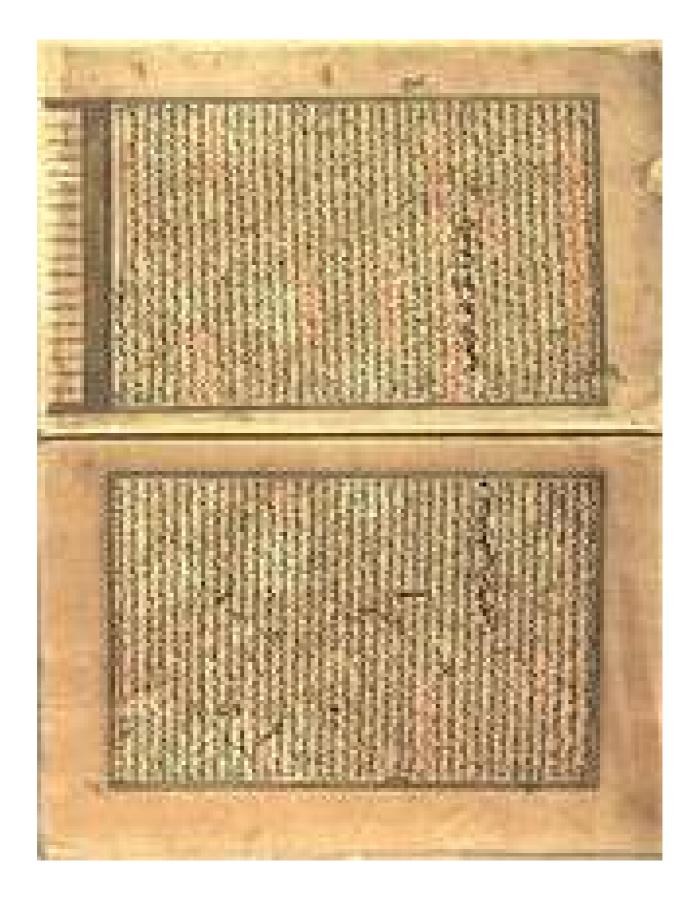



#### اللوحة الأخيرة من الجزء المحقق



اللوحة الأولى من النسخة الثانية





اللوحة الأخيرة من النسخة الثانية



والايرآء الفشيئان وفلي تنديدة فجعل لهول العرط الدعليوسهم يتعوذه

يسورة انفاق وسورة الناس ولقول باعتبرتعوذ بهافئا تعوذ يتعو ومئثاها

وعن عبر بن عامر المدى الإحال منا انا اسيرع النب مطالعه علد وسلم بن الخفة

جال وسمعتد فومرا يماع العاوة وعنه مليوالسلام اذفال فال واحديل عليائدام

اللاخسيك بافضل ما يتعوز به قلت ماهو فالالعوزتين وروى ما تعوز سوز ينل المتعودين وسميت الهورة معودة بأسم الناحل الماتعال الذى بينها فا مقاعونة كأمال الديع فما زكت نجارتهم والمابيج صاصبالتي رية دون التجارة وعن إلى بن كعيمة والدول الدول الدوليد وسلم الذقال من قواء سودة الفاق و 3

طالا بنياء ومحدصطاس على وعلىم إجعين وقدائش الغراغ س بذاكت ب فاديعما يدواللدائد وعده مقاعل والعافة علاد بدلري والدواسلام ونسالاله والمذين حامدو فينا للديهم سبلنا والناسر لواع بهناوا ملاسا يدماروس مولى ام ها ف من إبن عباس وبعض ف ولكري وقرع على الكنبي حال الغميد إيوجو بعون امدومندج شهرا بدالاصم وصبعنكم اسرويتدين شهور مسنة سيع وتمايين ملائيغا وبهطيها لمضائد وتعربااليدها يزف مجيب للامين واندمقو لاوقوالق عمذالك بالدى احدن فيدسن تعريجدال يدائكين فهوما احدى باعي وعدنه ابعه ون جدين بدون الترمل قال عذا القسم س ما و ملك والذي امین) ۵ من تغییر این الکیریای بریمدن انفیز، ابلی مرک) برایودی کا ح العادم الشکه علی ئیرگ انتقا میدفود ۱۰ ایری بدانشج انفر ابود ویژ سورة الذاس اعطاه المديوس الاجركا كأقراجه الكتب التى اندرها الدتو النبيج الاطم دكن الاسلام حاعي المقياء الوسلين واودين لونس ن محد دوامه لكريم البراكري ما ن بباركك ولاخوات 2 كفط سا او روناء والعليطيد ويوقق عب عنوال سنرسبع وكسي واربعايه قال عدت العقيد إبوجعنو كحدواويك مقسم بزيبا دمن صالح بن عدعن يحدين بروا ن عن الكليمين إلى حليد باذان م احدين كهرشبب الكافدة قواء عليه الدفيراء مرتين المذين ومرد الاسء وكن سمعن وعليه بقرات عليدي شهورسندست وملئن وادبع مابدوا مااملناء بعا في الزعاج ويوما فراناه على الشيخ الادب الى جعزي بن المكن إن اللي بن الشواوليس بلحان بسمان سمان المحدى قال إصناات يجالاه مإبواسمق إربيه لاالسرى الزجاج دحرام مدينة السلام حرمها إحديج والذى احليا عمن تغسيراغت حدين جدين في الناشل في سعد مند رج الدعليد والذى امدينا ومن أناب لحيوني رجم أسرونهورسنكه سيووتمان واربعين واربعمارهال اخبرنا الشيخوالامة ابوللسين كحدثن عبدالسهن منصورالا يوازي سنداريع مايتهديد عزندحال اخزا الانام إلى الليث نفرن كذبن إدجهم السمطيزي وهرائد عليه ويوما أحربى ب مزكتا براللت في التنب في الغيب فهو ما اغدياً بدك في الصابق إوجوز رامدا بنا الهرمل مسدن موسي بن شا ١٩٠١ الكرى في شدر ديمان سندا ويو سعين وثلثا يماما عدثنا الولاسن احدبن محدائن فإجى بهركشحه عال عدتنا

> でいるういいいのまいいあのであるろうの وكارالذلغ مله يومرالسب مناشهر ذي القيل ال من سبد الما ما الم الله وتسعايدس المجاليويد على ماجها

افط المكاوال الامر いいまではるう あるで Langer 133.2

م كردوينا معن إلى من كوب في أوا فرالسور في فشا يها حال عرفنا مذكر الشيرالة دحدامد علمام وبيتن وجوبهام حكل ذاكر حمااجا زءامشيخالانام المغدراونص واعدامه واعداق افداكته كاسعد قدس اسدوه ويوالذى اغيرابا الكبيرابوبكري ونالغصل دعه امدقال حدثها ايوالقسع عبدالاحن وزمحد بن عامد امنسنا باذى وابولاسين اجري حدان لن يوسيغللسيوي فالاحدث からしていていていまいしていていましているからにはようよう الى يموندىن زري جيش وال وال الى بى كعب عال له درول الدمي الرياب وسلم ياإن ان جيد سعيداسلام امرن ان اواعلك القوان ومهودة يك السلام وغد بالدرول العركالات لى مشكر هاميد بقراء القران كمفين يتوا الغران ما علمول وواطلقر عليه حالغم والهارما سلم قراء فايذ اكتاب العالمن والمعلوة على سيدنا الرسلين والمام الهيدين محدوالدالطاعر من مااضرنا بداونا وعتبا رحدامه عليها اجازة قالااجدنا بدكالشيخ ابواهنج الشيخ إى منصورا لا تريدن ومن كساب أعكام القران عن صوالطاون ابو بهل مخربي محدين جعفرين تغرّ الغوي قال مدننا عصام بن يوسف العم لم ذكر لارف الحار ماذكرناه من وهايل السورالي اخالقوان والمدسرب وارها معال احبرن بذكك وحاتم عيرين جدال عن البرابي وقرائدانا كاالنزه نعرن جبدا سرن إبي نصرا لمستعقى الماستديشي قال اخرزا المشيخ إبوسعيدا عد سقاتل بن سلهان الباني والضمارين يواحرالهلالي وعامدوق وعارد عدن احدن -الغقيدا لىعلق للسين بن سلين ديثوا مدعنه فال واخبرنا الشيخ الغاضل بهد العزون إلى زيدال بيرى قالاجيها اغبرنا الشنج الفقيد إبواليث الماع ينا دعمرامد والذى امينا مسنأتاب اعكام المؤان من الشهر إلى يوللمام فاو من عدللوارزي عال اخبرا الشيخ إيوبكروع اسوالأى احروناه من تفد لمسن نزايي للسن البعرى ويحدن بط للكيم التزمدى ويحدين حريواللبرى و ئبس دعم امدكت لي كنظرا سنا وكل واحدمن بهذه التفاسر



وشنج الاعلم هال الاسلام قاخ القضاة ايوالعسم والدى وجواحدو وخ عث

## قسم التحقيق

# سورة الفرقان





## بسم الله الرحمن الرحيم

قوله عز وجل: ﴿ وَقَالَ الّذِينَ كَفَرُوا لَوْلا نُزَل عَلَيْهِ الْقُرْانُ جُمْلَةً وَاحِدَةً ﴾ [٣٧] وذلك أن النبي الما تحداهم بالقرآن وأمركهم أن يأتوا بسورة مثله فعجزوا عن ذلك لزمتهم الحجة فجعلوا يطلبون الشبهة فقالوالو كان حقا لأ نزل عليه القرآن جملة ، كما أنزلت التوراة على موسى ، والإنجيل على عيسى ، والزبور على داود - عليهم السلام (١) - ، فبين الله تعالى أن ذلك ليس بشبهة والزبور على داود - عليهم السلام (١) - ، فبين الله تعالى أن ذلك ليس بشبهة كما قال تعالى : ﴿ كَذَبُكَ لَنُبُتَ بِهِ فُوَادَكَ ﴾ [٣٧] أي هكذا أنزلناه عليك متفرقا ليكون أيسر/ عليك في حفظه وضبطه فإن النبي كان لا يقرأ ولا يكتب بخلاف موسى وعيسى - عليهما السلام (١) - . ولو أنزل عليه القرآن جملة واحدة ؛ لشق حكمه على المسلمين كما شق على بني إسرائيل (١) ، ويقال : كان الله يعلم أن القوم يؤذونه ويسألونه عن أشياء ؛ فأنزل الجواب عقيب وقوله عز و جل: ﴿ وَرَتَلنّاهُ تَرْتِيلًا ﴾ أي: فرقناه تفريقا (٥) ، يقال : لؤلؤر تل إذا وقوله عز و جل: ﴿ وَرَتَلنّاهُ مُرْتِيلًا ﴾ أي: فرقناه تفريقا (٥) ، يقال : لؤلؤر تل إذا كان متفرقا غير منظوم، وأسنان مرتلة إذا كانت مفلجة (١) (١) . ومنه قوله: ﴿ وَرَتَللًا أَنُ تَرْتِيلًا ﴾ أي: فرق الحروف بعضها من بعض.

1/587

<sup>· )</sup> انظر: النكت والعيون ٤٤٤٤ ، القرطبي ٥ ٢٠٦/١ .

<sup>ً )</sup> تنزيه القرآن عن المطاعن ص ٢٩١، الكشاف ٢٨٣/٤.

<sup>&</sup>quot;) لم أقف على ما يبين أن التوراة نزلت جملة كما قيل ـ فالله تعالى أعلم ـ ولنزول القرآن منجمًا فوائد عدة منها: تيسير حفظه، والتدرج في تربية الأمة وغير ذلك. قال ابن كثير في تفسيره: ثم في هذا اعتناء كبير؛ لشرف الرسول، صلوات الله وسلامه عليه ، حيث كان يأتيه الوحي من الله بالقرآن صباحا ومساء، ليلا ونهارا، سفرا وحضرا. ٣٩١/٣، وانظر: البرهان في علوم القرآن ١/٢٤، الإتقان ص ١١٤، مناهل العرفان ٤٤/١، روح المعاني ١٥/٧، المدخل لدراسة القرآن الكريم، محمد أبو شهبة ص ٦٥.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) أشار لمعناه الطبري في تفسيره ٢٤٦/١٧ ، وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس نحوه. ٢٦٩٠/٨.

<sup>°)</sup> أخرجه الثعلبي في الكشف والبيان عن النخعي والحسن. ٤١٤/٤ ، وفي النكت والعيون منسوباً لإبراهيم النخعي ١٤٤٤، الكشاف ٢٨٤/٤.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) انظر لسان العرب مادة (رتل) ٢٦٥/١١ ، تهذيب اللغة مادة (رتل) ١٣٥٩/٢.

٧ ) كتب في حاشية الأصل: [ وفي .. بغر ر تِل، ور تللذا كان مُفلُّجًا لا لصص فيه].

<sup>^ )</sup> سورةالمز َّمل:[٤].



وقوله: ﴿ وَلا يَأْتُونَكَ بِمَثُل ﴾ [٣٣] معناه لا يأتونك بشبهة للاحتجاج بها في إبطال أمرك إلا جئناك بالذي هو الحق ، والذي هو أحسن تفسيرًا من مثلهم (١). والتفسير: كشف المعنى المغطى ، والتفسيرة: هي الدليل الذي ينظر إليه الطيب (٢)(٢).

وقوله: ﴿ الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ ﴾ [٣٤] نعت للكفار على معنى يسحبون على وجوههم، كما قال في آية أخرى: ﴿ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ﴾ ويُحُوههم الله على وجوههم، كما قال في آية أخرى: ﴿ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وَجُوههم اللهُ اللّهُ اللهُ الله

وفي الحديث: (أن الناس يحشرون يوم القيامة على ثلاثة أصناف فصنف على الدواب، وصنف على أقدامهم، وصنف على وجوههم، قيل يا رسول الله كيف يحشرون على وجوههم ؟ فقال: إن الذي أمشاهم على أقدامهم لقادر أن يمشيهم على وجوههم ) (٥).

وقوله: ﴿ أُولِئِكَ شَرَّ مَكَانًا ﴾ [٣٤] خبر عن الذين يحشرون على وجوههم ، شر منز لا وأضل طريقًا عن الحق والصواب.

وقوله: ﴿ وَلَقَدُ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ ﴾ [٣٥] معناه أعطينا موسى التوراة (٦) ﴿ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا ﴾ [٣٥] معينا (٧) يعينه على تبليغ الوحي،

<sup>&#</sup>x27; ) الكشاف بمعناه. ٢٨٤/٤.

<sup>)</sup> صوابه التفسرة ، انظر أساس البلاغة. ص ٤٧٣، لسان العرب مادة (فسر) ٥/٥٥، تهذيب اللغة مادة (فسر) ٢٧٨٢/٣.

 $<sup>^{7}</sup>$  ) كتب في حاشية الأصل: [ قال في ص: الفسر نظر الطبيب إلى الماء وكذلك التفسيرة ، وأظنه مولدًا أه ]. ولعل المراد بـ ص: الصحاح في اللغة للجو هري  $^{7}$ .

ومعنى كلام مولد: مستحدث لم يكن من كلام العرب. انظر العين  $\Lambda$  /  $\Lambda$  ، لسان العرب مادة (ولد)  $\pi 79/9$  ، تاج العروس مادة (ولد)  $\pi 79/9$  .

٤ ) سورة القمر :[٤٨].

<sup>°)</sup> أخرجه الإمام أحمد في مسنده بنحوه. حديث رقم(١٦٤٧) ٢٨٨/١، وأخرج الترمذي في سننه عن أبي هريرة نحوه. كتاب/ تفسير القرآن عن رسول الله بباب/ ومن سورة بني إسرائيل، حديث رقم (٣١٤٢) ٢/٥٥، وقال :هذا حديث حسن. وأخرج النسائي في السنن الكبرى عن أنس نحوه سورة الفرقان حديث رقم(١١٣٦٧). وأصل الحديث في الصحيح، أخرجه البخاري في كتاب/الرقاق باب/كيف الحشر حديث رقم(٢٥٢٦) ٢٥٩٥١.

أ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره بإسناده عن قتادة ٢٦٩٣/٨، تفسير مقاتل ٤٣٧/٢.

 $<sup>^{\</sup>vee}$  ) الطبري  $^{\vee}$  ۱/۱۷، تأويلات أهل السنة  $^{\vee}$  ، الكشف والبيان  $^{\vee}$  ، تفسير ابن كثير  $^{\vee}$  .  $^{\vee}$ 



والوزير في اللغة هو: الذي يرجع إليه ويتحصد ن برأيه، والوزر ما يلتجأ إليه (١).

﴿ فَعُلَّنَا ﴾ [٣٦] أي: فقلنا لهما: اذهبا إلى فرعون (٢) وقومه بآياتنا فادعوهم إلى الإيمان ففعلا ذلك ، فلم يجيبوا فدمرناهم أي: أهلكناهم إهلاكًا بما كان فيه عبرة لمن اعتبر.

قوله عز وجل: ﴿ وَقُوْمَ نُوح لَّمَا كَذَّبُوا الرَّسُلَ ﴾:[٣٧] معناه: واذكر قوم نوح حين كذبوا نوحا ومن قبله من الرسل (٢) فأغرقناهم وجعلنا إهلاكهم للناس عظة، ﴿ وَأَعْتَدُنَا لِلطَّالِمِينَ ﴾ أي: للكافرين (٤) ﴿ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ [٣٧] أي: وجيعًا في الآخرة.

قوله عز وجل: ﴿ وَعَادًا وَثُمُودًا ﴾ [٣٨] معناه: وأهلكنا عادا و ثمودا وأصحاب الرس، قال قتادة (٥):

 $^{\prime}$  ) معاني القرآن للزجاج 77/2، لسان العرب مادة (وزر) 747/2 ، المحرر الوجيز 710/2 تأويلات أهل السنة عن الزجاج. 77/2.

 $<sup>^{\</sup>prime}$ ) (فرعون) قيل: إنه اسم ذلك الملك الذي أرسل إليه موسى ، وقيل: إنه اسم كل ملك من ملوك العمالقة مثل كسرى للفرس وقيصر للروم والنجاشي للحبشة وأن اسم فرعون موسى قابوس في قول أهل الكتاب. وقال وهب اسمه الوليد بن مصعب بن الريان ويكنى أبا مرة وهو من بني عمليق بن لاوذ بن إرم بن سام بن نوح عليه السلام. قال السهيلي: وكل من ولى القبط ومصر فهو فرعون وكان فارسيا من أهل اصطخر... قال الجوهري: فرعون لقب الوليد بن مصعب ملك مصر وكل عات فرعون والعتاة الفراعنة وقد تفرعن وهو ذو فرعنة أي: دهاء ونكر. تفسير القرطبي  $^{\prime}$ 

<sup>&</sup>quot;) نوح - عليه السلام - هو أول رسول بعث الله إلى أهل الأرض ، وكان قبله أنبياء. فمن كذب رسولاً فقد كذب جميع الرسل ، قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: الإيمان بالرسل يجب أن يكون جامعا ، مروتاً فقد كذب جميع الرسل وبجميع ما أنزل إليهم، فمن آمن ببعض الرسل وكفر ببعض، أو آمن ببعض ما أنزل وكفر ببعض فهو كافر أهـ تفسير آيات أشكلت لشيخ الإسلام ابن تيمية ٢٦/٢ ٧٠.

وقال في التدمرية: والله تعالى جعل من دين الرسل أن أولهم يبشر بآخرهم ويؤمن به ، وآخرهم يصدق بأولهم ويؤمن به أه ص ١٧٠، وانظر تفسير القرطبي ١٠/١٥ ، تفسير البغوي ص ٩٢٧، اللباب لابن عادل ٣٢/١٤ ، معاني القرآن للنحاس ٢٦٥، الكشاف ٢٨٥/٤ النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية ٢١٤/٢.

 $<sup>^{1}</sup>$  ) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس  $^{1}$  779  $^{1}$ 

<sup>°)</sup> قتادة بن دعامة السدوسي ولد سنة ستين ومات سنة سبع عشرة ومائة وكان يكنى أبا الخطاب، قدوة المفسرين والمحدثين ، كان رأسًا في العربية والغريب ، وأيام العرب وأنسابها وكان ثقة مأمونا حجة في الحديث. انظر: الطبقات الكبرى ١٧١/٧ ، معرفة الثقات ٢١٥/٢ ، طبقات الفقهاء ٩٤/١.



الرس بئر نبي اليمامة  $\binom{(1)}{n}$ ، ونبيهم حنظلة  $\binom{(1)}{n}$ . يقال : إن البئر التي لم تطو بالحجارة تسمى الرس  $\binom{(n)}{n}$ .

وعن مجاهد  $\frac{(3)}{1}$  أنه قال: "إنما سموا أصحاب الرس لأنهم قتلوا نبيهم ودسوه في بئر لهم" ((3)) ، و الرس والدس واحد (3)

وقوله: ﴿ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا ﴾ [٣٨] أي: وأهلكنا قرونًا (٧) كثيرة بين هؤلاء منهم من لم نُسمّه لك ، وكلا من هؤلاء بيّنا لهم ما يحتاجون إليه في أمر دينهم

) انظر الطبري 7/10، الكشف والبيان 10/2، النكت والعيون 1/2، إلا أنهم قالوا قرية من قرى اليمامة يقال لها الفلج ، معاني القرآن للنحاس 10/2، الكشاف 10/2، تفسير ابن كثير 10/2.

 $<sup>^{7}</sup>$ ) عزاه الثعلبي في الكشف والبيان لسعيد بن جبير وابن الكلبي والخليل  $^{1}$  ، الكشاف  $^{1}$  ، الكشاف  $^{1}$  ، ولم يرد في كتاب ولا سنة تسمية نبي من الأنبياء بهذا الاسم ولعله من روايات بني إسرائيل.

 $<sup>^{7}</sup>$ ) عزاه الثعلبي في الكشف والبيان لأبي عبيدة 11/2 ، الكشاف 10/4، وفي زاد المسير بمعناه عن ابن قتيبة 10/4 ، والصواب الأول ، وانظر سورة الذاريات في مجاز القرآن لأبي عبيدة ص عن ابن قتيبة 11/1 ، القرطبي 11/1 ، أساس البلاغة ص 11/1 ، القرطبي 11/1 ، أساس البلاغة ص 11/1 .

أ) مجاهد بن جبر الإمام أبو الحجاج المخزومي، مولاهم المكي المقري المفسر الحافظ، مولى السائب بن أبي السائب المخزومي، سمع سعدا، وعائشة، وأبا هريرة، وأم هانئ، وابن عمر، وابن عباس، أخذ التفسير عن ابن عباس، قرأه عليه ثلاث مرات، وأجمعت الأمة على إمامة مجاهد والاحتجاج به، مات وهو ساجد سنة أربع ومائة للهجرة. انظر: تذكرة الحفاظ ١/ ٩٢، الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة ٢/ ٢٤٠، معرفة القراء الكبار (٢٣) ص ١٩، طبقات الفقهاء ٥٨/١، ميزان الاعتدال ٤٣٩/٣)، الطبقات الكبرى ١٩/٦.

 $<sup>^{\</sup>circ}$ ) أخرجه الطبري في تفسيره عن عكرمة ٢٥/١٧ ، تأويلات أهل السنة /٢٧، وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عن عكرمة نحوه ٢٦٩٥/٨ ، الكشف والبيان ٤١٦/٤ ، النكت والعيون ٤٥/٤ ، وكلهم عزاه لعكرمة ، الكشاف ٢٨٥/٤، وانظر أيضا معانى القرآن للنحاس ٢٧/٥ .

آ) رجح الطبري أن الرس بئر ، حيث قال وذلك أن الرس في كلام العرب: كل محفور مثل البئر والقبر ونحو ذلك؛ ومنه قول الشاعورية أن إلى فَرطٍ ناهلة إليه في عُرون الرساسا ٢٦٩٥٨، وولا قال الفراء في معاني القرآن. ١/٣٥، وانظر تفسير ابن أبي حاتم ٢٦٩٥/٨ ، القاموس المحيط ٧٠٧/١ ، وهذا الذي أراه أيضا والله أعلم.

اختلف في مقدار القرن فحدده بعضهم بمائة وعشرين سنة. وقيل: مائة سنة. وقيل: ثمانين سنة. وقيل: أربعين. وقيل غير ذلك. والأظهر: أن القرن هم الأمة المتعاصرون في الزمن الواحد؛ فإذا ذهبوا وخلفهم جيل آخر فهم قرن ثان، كما ثبت في الصحيحين عن رسول الله في أنه قال: "خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم" الحديث. تفسير ابن أبي حاتم ٢٩٨٢/٩ ، تفسير ابن كثير ٣٩٢/٣، لسان العرب مادة (قرن) ١٣ /٣٣٧، النهاية في غريب الحديث ٧ / ٧٧.



ودنياهم فلم يجيبوا ، وكلا تبرنا أي: أهلكناهم إهلاكا، و التتبير: تفعيل، من التبار وهو: الهلاك (١).

وكل شيء كسرته فقد تبر ته، يقال لمنكسر الزجاج: تبر، وكذلك تبر الذهب (٢).

قوله عز وجل: ﴿ وَلَقَدُ أَتُوا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أَمْطِرَتُ مَطَرَ السَّوْءِ ﴾ [٤٠] معناه ولقد أتى مشركو مكة على قريات قوم لوط التي أمطرت عليهم الحجارة ،أفلم يكونوا يرونها حين من وافي ديار هم بل كانوا لا يخافون النشور (٣)، ويقال لا لا يرجون البعث والجزاء (٤).

وقوله: ﴿ وَإِذَا رَأُوكُ إِن يَتْحِذُونَكَ إِلا هُزُوا ﴾ [٤٦] معناه: وإذا رآك كفار مكة ما يتخذونك إلا هزوا ، يستهزئون بك ويسخرون منك (٥) ، يقولون على وجه الاستهزاء: أهذا الذي بعثه الله رسولا؟! لقد كاد يصرفنا عن عبادة آلهتنا لولا أن صبرنا على عبادتها، وسوف يعلمون يوم القيامة من أضل سبيلا عن الدين والحجة ، و الهزؤ استصغار القدر على جهة اللهو (١).

وقوله: ﴿ أَرَأُيتَ مَنِ اتَّخِذَ إِلَهُهُ هُوَاهُ ﴾ [٤٣]

معناه أر أيت من عَبُد الأصنام بهوى نفسه أفأنت تكون عليه حافظًا ؟! أي: أنك بعثت داعيًا لا حافظًا، وهذا لأن من جعل الآلهة ما يهوى كان في نهاية

<sup>&#</sup>x27;) القاموس المحيط (باب الراء) ٩ ٧٠٩/١ ، المخصص ٧٧/٢.

أ) نسب في المخصص لأبي أسحاق ٧٧/٢ ، لسان العرب مادة (تبر) ٨٨/٤ ، وتاج العروس مادة (تبر) ٢٧٦/١ ، الكشاف ٢٨٥/٤.

 $<sup>^{7}</sup>$ ) غريب القرآن لليزيدي ص  $^{7}$ ، أخرجه الطبري في تفسيره عن ابن جريج بمعناه.  $^{7}$  د تحصيل نظائر القرآن ص  $^{7}$ .  $^{7}$  اتأويلات أهل السنة  $^{7}$ ، أخرجه ابن أبي حاتم عن قتادة  $^{7}$  النكت والعيون  $^{7}$  الوجوه والنظائر للدامغاني ص  $^{7}$  الكشاف  $^{7}$  القرطبي  $^{7}$  القرطبي  $^{7}$  العربي  $^{7}$  العربي  $^{7}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) قال الزجاج: لا يرجون ثواب عمل الخير فركبوا المعاصى، انظر معاني القرآن للزجاج 12/5، أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن قتادة ٢٦٩٨/٨، معاني القرآن للنحاس ٢٨/٥، الكشاف ٢٨٦/٤، زاد المسير ٩١/٦، وعليه فاللفظ من الأضداد.

 $<sup>^{\</sup>circ}$  ) تفسير الطبري. ٤٥٨/١٧ ، الكشف والبيان ٤٢٢/٤ ، الكشاف ٢٨٦/٤، تفسير ابن كثير  $^{\circ}$  ، اللباب لابن عادل  $^{\circ}$  ،  $^{\circ}$   $^{\circ}$  .

<sup>&</sup>lt;sup>٦</sup> ) الفروق اللغوية ص ٢٨٥.



الجهال (1) إذا لم يتبع دليل العقل (٢)، وكان ابن عباس (٣) ـ رضي الله عنهما يقول في هذه الآية : الهوى إله يعبد من دون الله (٤). ويقال: نزلت هذه الآية في حارث (٥) ابن قيس السهمي كان يعبد ما يهواه فإذا رأى شيئًا أحسن منه عبده وترك الأول (٦).

وقوله: ﴿ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ ﴾ [٤٤] معناه أتظن يا محمد الله أن / أكثر هم يسمعون سماع تدبر وتفكر أو يعقلون ما هم إلا كالإنعام يسمعون ١٣٣٠ بصوتًا ولا يعقلون حقيقة وهذا كقوله: ﴿ وَمَثُلُ الَّذِينَ كَفَرُواْ كَمَثُلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لا يَسْمَعُ إلا دُعَامُ وَندَاء ﴾ (٧).

وقوله : ﴿ بَلْ هُمْ أَضَلَ سَبِيلا ﴾ [٤٤] أي: بل هم أضل من الأنعام ؛ لأن الأنعام وقوله : ﴿ إِنَّ الْأَنعام اللَّهُ اللَّهُ الْأَنعام اللَّهُ اللَّ

· ) سورة البقرة:[١٧١].

<sup>&#</sup>x27;) هكذا في الأصل ولعل الصحيح الجهالة.

<sup>)</sup> الكشاف بمعناه. ٢٨٧/٤.

<sup>&</sup>quot;) عبدالله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي فقيه العصر، وإمام التفسير، ابن عم رسول الله كان يقال له: الحبر، والبحر لكثرة علمه. ولد بشعب بني هاشم قبل عام الهجرة بثلاث سنين، صحب النبي صلى الله عليه وسلم نحوا من ثلاثين شهرا، وحدث عنه بجملة صالحة، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالحكمة وقال ابن مسعود: "نعم ترجمان القرآن ابن عباس " وصحح ابن عبد البر ما قاله أهل السير: إنه كان له عند موت النبي صلى الله عليه وسلم (١٣) سنة وقال ابن مسعود رضي الله عنه : لو أدرك ابن عباس أسناننا ما عاشره منا أحد، وقال ابن عمر : ابن عباس أعلم أمة محمد بما أنزل على محمد. وشهرته تغني عن الإطالة في التعريف به انظر: الإصابة في تمييز الصحابة بما أنزل على محمد. وشهرته تغني عن الإطالة في التعريف به انظر: الإصابة في تمييز الصحابة (٣٣)، الاستيعاب في معرفة الأصحاب ٩٣٣/٣، وفيات الأعيان ٦٢/٣ ، سير أعلام النبلاء ٣ / ١٣٣، تهذيب التهذيب التهذيب ٥٤٤٢.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) انظر الكشف والبيان ٤٢٢/٤ ، القرطبي ١٧/١٥ .

<sup>°)</sup> الحارث بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم القرشي ابن المع نظر له ينسب إلى أمه ، كان أحد أشراف قريش في الجاهلية وإليه كانت الحكومة والأموال التي كانوا يسمونها لآلهتهم ثم أسلم وهاجر إلى أرض الحبشة مع بنيه الحارث وبشر ومعمر. وذكر ابن كثير في البداية والنهاية عن ابن عباس أنه كان من المستهزئين. ٣ / ١٣٠، الاستيعاب في معرفة الأصحاب ١ / ٨٩، تاريخ دمشق ١١ / ٤٦٩، سبل الهدى والرشاد ٢١/٢٤.

 $<sup>^{7}</sup>$ ) انظر تفسير الطبري  $^{9}/10$  ، الكشف والبيان  $^{7}/20$  ، النكت والعيون عن ابن عباس  $^{7}/20$  ، وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عنه وعن سعيد بن جبير نحوه.  $^{7}/20$  الكشاف  $^{7}/20$  ، ولم يذكروا أنها في الحارث سوى ما قاله الزمخشري والماوردي حكاية عن النقاش، ورواية ابن عباس: كان الرجل. وسندها حسن انظر الاستيعاب في بيان الأسباب  $^{7}/20$  .



لأنها تنادى على صفة فتقف وتنادى على صفة فتسير ، ولأن الأنعام لم ترزق الله التقهم وهؤلاء رزقوها ثم لم ينتفعوا بها (١).

وقوله: ﴿ أَلُمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظّلَّ ﴾ [63] معناه: ألم تر إلى صنع ربك كيف بسط الظل من وقت غروب الشمس إلى وقت طلوع الشمس أمن المشرق إلى المغرب (٣) ولو شاء لجعل الظل ساكذًا، أي: دائما لا يزول (٤) بقدرته على أن لا تطلع الشمس، وهو نظير قوله: ﴿ قُلُ أُرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلُ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴾ (٥).

وقوله: رُم جعلنا الشمس عليه دليلاً) أي: جعلناها دليلاً على الظل (٢) فإن الظل يتبع الشمس في طوله وقصره فإن ارتفعت الشمس في أعلى ارتفاعها قصر الظل (٢) وذلك وقت صلاة الضحى ، إلى أن تبلغ الشمس في الارتفاع مبلغًا تزول عنده الشمس (٨) ولا ينتقص الظل بعد ذلك بل يأخذ ظل كل شيء شيء في الزيادة فيكون الوقت وقت صلاة الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء

<sup>)</sup> ورد بمعناه عند الطبري ٢٦٠/١٧ ، التسهيل لابن جزى بنحوه. ٢/ ٢٨٢، الكشف والبيان ٤٢٢/٤ ، الكشاف ٢٨٢، التفسير القيم بنحوه ص ٣٩٠.

 $<sup>^{7}</sup>$ ) النكت والعيون بنحوه  $^{2}$ /  $^{1}$  ، ورجح القرطبي أنه من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس  $^{1}$  ، وهكذا ورد عن ابن عباس، وابن عمر، وأبو العالية، وجمع من السلف. انظر تفسير ابن كثير  $^{7}$   $^{7}$ 

<sup>&</sup>quot;) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن الحسن ١/٨ ٢٧٠ .

<sup>&#</sup>x27;) تفسير مقاتل ٢٩/٢، تأويل مشكل القرآن ص بنحوه ص ١٩١، أخرجه الطبري في تفسيره عن ابن عباس ٢٧٠٢/٨، أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس ٢٧٠٢/٨، تأويلات أهل السنة ٨٠٠٨، القرطبي ٥١/١٥، تفسير ابن عباس ومروياته في التفسير ص٥٦٠.

<sup>°)</sup> سورة القصص:[٧١].

للطبري 77/17 ، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن إبراهيم التيمي 7/17 ، تأويلات أهل السنة 7/1، الكشف والبيان 27/1 ، الكشاف 2/17.

 $<sup>^{\</sup>vee}$  ) الكشف والبيان ٤٢٢/٨ .

 $<sup>^{\</sup>wedge}$ ) أصح ما قيل في معرفة الزوال: قول محمد بن شجاع ـ رضي الله عنه ـ أنه: يغرز خشبة في مكان مستو ويجعل على مبلغ الظل منه علامة ، فما دام الظل ينقص من الخط فهو قبل الزوال وإذا وقف لا يزداد ولا ينتقص فهو ساعة الزوال ، وإذا أخذ الظل في الزيادة فقد علم أن الشمس قد زالت. المبسوط للسر خسى 157/1.

ووقت صلاة الضحى من طلوع الشمس إلى الزوال وهي في آخر الوقت أفضل لحديث صلاة الأوابين حين ترمض الفصال يعني: حين يشتد عليها الحر شرح مسلم للنووي ١٥ / ٣٣.



مثله أو مثليه على اختلاف المذاهب في ذلك (1) فيصير الوقت وقت العصر مادامت الشمس تنحط (٢)، يصير الظل يطول بحسب ذلك الانحطاط، والظل والظل تابع للشمس التي هي دليله، كما يتبع السائر في المفازة الدليل (٣). وأحكام الصلاة متعلقة بقصر الظل قبل الزوال، وبزيادة الظل بعد الزوال. ويقال في معنى الآية: جعلنا الشمس مع الظل دليلاً على توحيد الله تعالى وكمال قدر ته (٤)

قوله: ﴿ ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ﴾ [٤٦] أي: قبضنا الظل (٥) إلينا إذا علت الشمس على الأرض فارتفعت ؛ لأن الظل لا يبقى بعد ذلك ، فجعل إزالة الظل قبضًا، له وبين أن ذلك كله يسير عليه بقدرته (١).

<sup>&#</sup>x27;) أول وقت الظهر معلوم من جهة الكتاب والسنة واتفاق الأمة، وهو من حين تزول الشمس، وفيه حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله في: إن للصلاة أولا وآخرا، وإن أول وقت صلاة الظهر حين تزول الشمس وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر..) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده رقم (٧١٧١) ٢٣٢/٢، و الترمذي في سننه رقم (١٥١) ٢٨٣/١. أما آخر وقتها فقد اختلف فيه الفقهاء:

فطائفة تقول: إذا صار ظل كل شيء مثله فقد خرج وقت الظهر، وممن قال بذلك أبو يوسف ومحمد بن الحسن، وروى أسد بن عمرو البجلي والحسن بن زياد هذا القول عن أبي حنيفة ،أما أبو يوسف فقد روى عن أبي حنيفة: أن آخر وقتها إذا صار الظل مثليه. ولما صلى رسول الله المعصر لما صار الظل مثله استحال أن يكون صلاها قبل دخول وقتها.

وطائفة منهم تقول: إن آخر وقتها آخر وقت العصر. فيكون قد بقي من وقتها شيء بعد دخول وقت العصر، ولما كانت صلاة الصبح منفردة بوقتها لا يدخل غيرها فيه ، كان كذلك غيرها من الصلوات منفردة بوقتها ،غير مخالط لها غيرها. انظر: أحكام القرآن للطحاوي ١٧٢/١، شرح معاني الأثار للطحاوي ١ /١٤٢/ أحكام القرآن للجصاص ٢٥٥/٣، المبسوط للسرخسي ١٤٢/١، اللباب في الجمع بين السنة و الكتاب ١٨٧/١.

<sup>)</sup> ويدخّل وقت العصر حين يصير ظل كل شيء مثله كما في الحديث، إلى أن تصفر الشمس. أحكام القرآن للطحاوي ١٤٩/، وقال الحسن بن زياد للحكام القرآن للطحاوي عنه ـ: تغير الشمس إلى الصفرة وهو قول الشافعي ـ رحمه الله ـ. أما آخر وقت العصر عند الأحناف غروب الشمس. وقول المؤلف تنحط دلالة عليه. المبسوط للسرخسي ١٤٢/١.

<sup>&</sup>quot;) تأويلات أهل السنة بمعناه ٢٠٠٨، انظر الكشف والبيان ٤٢٢/٨ ، الكشاف ٢٨٨/٤.

نظر روح المعاني ۲۸/۷ ، والتفسير القيم ص ٣٩١.

<sup>°)</sup> أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن الحسن ٢٧٠٣/٨، وكذلك أورده ابن كثير في تفسيره عن ابن عباس، وابن عمر، وأبو العالية، وجمع من السلف. ٣٩٤/٣.

ن) تأويل مشكل القرآن بلفظ: سهلا خفيفا عليه. ص١٩٢.



وقوله: (إلينا) إلى الموضع الذي حكمنا بكون الظل فيه، ويقال في معنى قبضناه قبضًا في الموضع الذي حكمنا بعد شيء نقصًا خفيًا (١)، لا يستدرك بالمشاهدة لأن الظل لا يذهب جملة ولا يعود جملة.

﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا ﴾ أي: جعله يستر كل شيء بظلمته كاللباس الذي يعم البدن بالستر (٢) وقوله: ﴿ وَالنَّوْمَ سُبَاتًا ﴾ أي: راحة لأبدانكم يقال: (٢) سربَتَ إذا تمدّد فاستراح (٤) ، ومن ذلك يوم السبت لأن اليهود كانوا يستريحون يستريحون فيه بقطع أعمال الدنيا ، والسبَات قطع العمل (٥).

قوله: ﴿ وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا ﴾ [٤٧] أي: تنتشرون فيه لمعايشكم وحوائجكم (٦)، ، يقال أنشر الله الموتى فنشروا، قال الأعشى (٧):

حتى يقول الناس مما رِأوه يا عجبًا للميت الناشر (^).

وقوله: ﴿ وَهُوَ الَّذِي أَرْسُلُ الرَّيَاحَ بُشُرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ﴾ [٤٨] معناه: أرسل الرياح ينشر بها الغيم ويبسطه في السماء قدام المطر (٩) يقال:

<sup>)</sup> تأويل مشكل القرآن ص ١٩٢، وأخرجه الطبري في تفسيره عن مجاهد ٤٦٥/١٧ ، تأويلات أهل السنة ٨٠/٨، النكت والعيون ١٤٧/٤ ، الكشاف بمعناه ٢٨٨/٤، القرطبي ٢٢٠/١٥ .

<sup>ً )</sup> تفسير الطبري بمعناه. ٤٦٦/١٧ ، النكت والعيون ١٤٧/٤ ، الكشاف ٢٨٨/٤، القرطبي ٥٢١/١٥ .

<sup>&</sup>quot;) كتب في حاشية الأصل بنَ [ت يسبرت على فعل يفعل بالكسر سبتًا إذا استراح من].

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) لسان العرب مادة (سبت). ٣٦/٢، المعجم الوسيط مادة (سبت). ١٢/١، المحيط في اللغة مادة (سبت) ٢٥٥/٢، الصحاح للجو هري ٢٩٩/١، تهذيب اللغة مادة (سبت). ٢٦٨/١٢.

<sup>°)</sup> في النكت والعيون عن ابن عيسى ٤٧/٤، الكشف والبيان ٤٢٣/٨ ، القرطبي ٥٢١/١٥ .

آ) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن قتادة ٢٧٠٤/٨ ، وذكره الماوردي في النكت والعيون عن مجاهد وقتادة أيضدًا ٤٧/٤ .

 $<sup>^{\</sup>vee}$ ) الأعشى هو: الأعشى الكبير أبو بصير ميمون بن قيس بن جندل بن شراحيل بن عوف بن سعد بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة وهو حصن بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل ويلقب: الصناجة، وأمه بنت علس أخت المسيب بن علي، من بني خزاعة ثم من بني ضبيعة بن ربيعة بن نزار، ولد بقرية باليمامة ، يقال: إنه كان نصر لنيًا وهو أول من سأل بشعره ، أدرك النبي صلى الله عليه ومدحه ولم يسلم . انظر: معجم الشعراء من العصر الجاهلي حتى نهاية العصر الأموي ، لعفيف عبدالرحمن ص  $^{\vee}$ 7، موسوعة الشعر العربي، شرح مطاع صفدي  $^{\vee}$ 7، معجم الشعراء لمى علوش ص  $^{\vee}$ 6.

<sup>^ )</sup> ديوانه ص١٠٣.

<sup>° )</sup> تفسير مقاتل بمعناه ٤٣٩/٢، تأويلات أهل السنة ٣١/٨، الكشاف ٢٨٩/٤.

جاء زيدبين يدي عمرو إذا سَبقه ، والنشر: جمع النشور ومن أسكن الشين (۱) الشين (۱) فهو على التخفيف كالرسل والرسل، ومن قرأ نشرًا بنصب النون (۲) النون (۲) فالمعنى أحيا بنشر السحاب الذي فيه المطر الذي فيه حياة لكل شيء، ومن قرأ يشرًا بالياء والتنوين (۱) فهو جمع ريح. نشورا أي: ينشر بالغيث ، ومن قرأ بشر بغير تنوين (۱) فهو في معنى البشارة ، وإنما قيل في الرحمة رياح؛ لأنها جمع الجنوب والشمال والصبا، وقيل في العذاب ريح؛ لأنها وهي عقيم لا تلقح (۱).

وقوله: ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاء مَاء طَهُورًا ﴾ [٤٨] يعني المطر ينزله من السماء إلى السحاب، ومن السحاب إلى الأرض وهو في نفسه طاهر (٦) ومطهر (٧) من من الأنجاس والأحداث، وما من شي يطهر هما جميعًا إلا الماء ، والفعول من أبنية المبالغة (٨).

<sup>&#</sup>x27;) نُوْدُورَ ا) بضم النون وإسكان الشين مخففا، قراءة ابن عامر، والريح النشور هي التي تهب من كل جانب وتجمع السحابة الممطرة فيحيي بها الله الأرض. انظر إعراب القراءات السبع، لابن خالويه ١٨٦/١، الحجة للفارسي ٢١٢/٣، الإتحاف ١٨٦/١.

أَ ) نَوْدُرَا) بنصب النون وإسكان الشين ، قراءة حمزة والكسائي وخلف، أي احياءً كقوله: وَ الْأَاشِرَاتِ نَشْرًا ﴾ سورة المرسلات(٣)، إعراب القراءات السبع لابن خالويه ١٨٦/١، الحجة للفارسي ٢١٢/٢، التبيان للعكبري ٢٧٧/١.

<sup>&</sup>quot;) ولم تقرأ بالياء وإنما هي نُرشدُرَا) بضم النون والشين جمع ريح نشور،مثل امرأة صبور، والجمع نُشدُرُ و صدُبُرُ، قراءة الجمهور(نافع وابن كثير وأبو عمرو)، انظر المصادر السابقة.

<sup>&#</sup>x27; ) بُشْرًا ) بالباء مضمومة والشين ساكنة ، قراءة عاصم جمع بشور أي تبشر بالمطر من قوله: ﴿ يَاحَ مِشْدِّرَ اتَ ﴾ الروم (٤٦). انظر المصادر السابقة.

<sup>°)</sup> معاني القرآن للفراء بنحوه. ٢٣٤/٣، النكت والعيون ١٤٨/٤، و قال النحاس في معاني القرآن: أكثر القراء يقرؤون ما كان في معنى الرحمة على الرياح وما كان في معنى العذاب على الريح. ٣٣/٠. وهو غير مطرد، فقد ورد في بعض المواضع وقوع الريح مفردة وكانت في معنى الرحمة كما في قوله تعالى: (فسخرنا له الريح الرحمة كما في قوله تعالى: (فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء) ص: ٣٦. وقد صحح بعضهم القاعدة بقوله: إذا جمعت الرياح في القرآن فهي في الرحمة ، وإذا أفردت استعملت في الرحمة والعذاب ، والأخير أكثر. انظر: المدخل في التفسير الموضوعي ص٥٥.

نسب القول لأبي حنيفة ، انظر النكت والعيون ١٤٨/٤ ، الكشاف ٢٨٩/٤ ، القرطبي ٥ ٢٢/١٥ اللباب في الجمع بين السنة و الكتاب 7 / 7 ، أحكام القرآن لابن العربي 7 / 7 ، روح المعاني 7 / 7 .

 $<sup>^{\</sup>vee}$  ) نسب لمالك والشافعي ، انظر النكت ١٤٨/٤، اللباب في الجمع بين السنة و الكتاب ١٧/١، الكشاف ٢٨٩/٤، أحكام القرآن لابن العربي ٤٣٥/٣، القرطبي ٤٢٣/١٥.

 $<sup>^{\</sup>wedge}$  ) الكشاف بمعناه.  $^{\circ}$  ۲۸۹/۲، انظر أحكام القرآن لابن العربي  $^{\circ}$  ٤٣٧/٣، القرطبي  $^{\circ}$  ١/ ٤٢٤ .



وقوله: ﴿ لِنُحْيِيَ بِهِ ﴾ أي: لنحيى بذلك الماء بلدة ميتا ليس فيها أشجار ولا ثمار ولا مرعى ولا ينتفع بها كما لا ينتفع بالميتة، والأرض التي لا عمارة فيها تسمى الموات (١).

وقوله: ﴿ وَنُسُقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا ﴾ [٤٩] معناه: ونسقي بذلك الماء المنزل كثيرًا ممن خلقنا من الأنعام. والأناسي جمع إنسي مثل كرسي وكراسي (٢) ويقال: هو جمع إنسان وأصله أناسين (٦) كما يقال: بستان وبساتين وسرحان و سراحين ، جعلت الياء عوضا من النون (٤) ويقرأ أناسي بتخفيف الياء (٥) فمن فمن شدد الياء جعله أفاعيل مثل أباطيل ، ومن خفف جعله أفاعل، أسقط إحدى الياءين كما يقال مفاتح ومفاتيح (١)

قوله عز وجل: ﴿ وَلَقَدُ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ ﴾ [٥٠] معناه: ولقد صرفنا المطر (٧) فقسمناه بينهم على ما توجبه الحكمة ؛ ليتذكروا أنعم الله فيشكروها فأبى أكثر الناس إلا كفورا أي: جحودًا به كلما أنزل الله المطر يقولون: مُطرنا بنوء كذا (٨) ، وعن عبدالله بن عباس ـ رضى الله عنهما ـ أنه قال:

1/588

<sup>)</sup> ورد في النكت والعيون بمعناه ٤٨/٤ ١.

أ) معاني القرآن للفراء ٣٢٤/٣، تأويلات أهل السنة ٣١/٨، التبيان للعكبري ١٦٤/٢، وأورد القول النحاس في معاني القرآن عن محمد بن زيد ٣٣/٥، الكشاف ٢٩٠/٤، وهو قول الفراء والمبرد والزجّاج، كما في الدر المصون ١٧٤/١١.

تأ ) تأويلات أهل السنة 11/4، وجوز الزجاج الوجهين، انظر معاني القرآن. 11/4 ، التبيان للعكبري 175/1، الكشاف 190/1، اللباب لابن عادل 100/1، وهو مذهب سيبويه كما قال السمين الحلبي في الدر 100/1.

<sup>ُ )</sup> معاني القرآن للفراء ٢٣٤/٣، انظر تفسير الطبري ٤٦٧/١٧ ، الكشف والبيان ٤٢٣/٨ ، وذكر الجمع في النكت والعيون ٤/ ١٦٤/٢ ، القرطبي ٤٤٧/١ ، التبيان للعكبري ١٦٤/٢.

<sup>°) (</sup>أناسي بتخفيف الياء) قراءة شاذة ، قرأ بها أبو مجلز ، والضحاك ، وأبو العالية، وعاصم المجدري ، ويحيى بن الحارث الذماري. والتشديد قراءة الباقين. انظر: تفسير الضحاك ٢٢٧/٢، زاد المسير ٦ / ٩٤، البحر ٦ / ٣٧٠.

 $<sup>^{7}</sup>$  ) روي عن الكسائي (وأناسي) جمع إنسان في مذهب سيبويه، وجمع أنسي في مذهب الفراء ، والمبرد ، والزجاج البحر  $^{7}$  /  $^{7}$ .

 $<sup>^{&#</sup>x27;}$  ) تفسير مقاتل $^{'}$  ٤٤٨/١٥، الكشاف  $^{'}$  ١/٤، القرطبي  $^{'}$ 

أ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن عكرمة 74.47 ، الكشف والبيان 74.77 ، النكت والعيون 189.6 ، الكشاف 199.7 ، القرطبي 199.7 ، تفسير ابن كثير عن عكرمة 199.7 . الما الاستسقاء بالنجوم وحكمه : فقد قال المناوي رحمه الله : الاستسقاء بالنجوم أي: اعتقاد أن نزول المطر بظهور كذا وهو حرام لأنه إشراك ظاهر إذ لا فاعل إلا الله ، بل متى اعتقد أن للنجم تأثير اكفر. أه فيض القدير 199.7 والمنهي عنه من علم النجوم ما يدعيه أهلها من معرفة الحوادث

ما من عام بأ مطر من عام ولكن الله يقسمه على من يشاء من عباده (1). وقوله عز وجل: ﴿ وَلُو شُنَّنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْبَة نَذِيرًا ﴾ [٥١] أي: لو شئنا لقسمنا الله مطار بينهم زيادة في الإنذار ، لكنا دبرنا بما هو أعود عليهم وليكون كل الثواب والكرامة للنبي على خاصة (1). فلا تطع الكافرين فيما يطلبون منك وجاهدهم بالقرآن (٦) مجاهدة كبيرة

قوله عز وجل: ﴿ وَهُو الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرُنِ هَذَا عَذَبٌ فُرَاتٌ ﴾ [87] أي: أرسلهما في مجاريهما (٤) يقال: مرجت الدابة وأمرجتها إذا أرسلتها في المرج (٥) ترعى (٦) ، وأراد بقوله: (هذا عذب فرات) أي: النيل والأنهار العظام، والفرات ما يكون في غابة العذوبة (٧) ، وأراد بالملح الأجاج التي يكون ماؤها في غاية المرارة (٨) ويقال: في غاية الحرارة من قولهم أججت النار إذا توقدت (٩) ، ونقول ماء ملح و لا نقول ماء مالح إلا لما يلقى فيه الملح (١٠).

<sup>=</sup> التي لم تقع في مستقبل الزمان ، مثل الإخبار بوقت هبوب الرياح ، ومجيء المطر ، يزعمون أنهم يستدركون معرفتها بسير الكواكب. وهذا علم استأثر الله عز وجل بعلمه ، أما ما يدرك من طريق المشاهدة من علم النجوم الذي يعرف به الزوال ، وجهة القبلة ، فإنه غير داخل فيما نهي عنه. انظر: شرح السنة ١٨٢/١٢ كشف المشكل من حديث الصحيحين ١/٤٧٠.

<sup>()</sup> الطبري 274/13، أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عنه 27/17، الكشاف 21/19، وروي عن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ نحوه كما ذكر القرطبي 21/19، وذكره ابن كثير في تفسيره عنها. 27/19، وأخرجه الحاكم في المستدرك عنه وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي 27/19.

لكشف والبيان بنحوه ٤٢٣/٤ ، الكشاف بنحوه. ٣٦٢/٤ القرطبي ٩/١٥ ٤٤.

تفسير مقاتل ٤٣٩/٢، الطبري ٤٦٨/١٧ ، الكشف والبيان ٤٢٣/٨ ، الكشاف ٢٩٢/٤ ، وقيل: بالإسلام وقيل: بالسيف انظر القرطبي ٥٠/١٥.

<sup>ُ )</sup> تأويلات أهل السنة ٣٤/٨، انظر زاد المسير ٩٦/٦ ، وذكر القرطبي أوله عن مجاهد ٥٠/١٠.

<sup>°)</sup> المرج: أرض واسعة فيها نبت كثير تمرج فيها الدواب. انظر لسان العرب مادة (مرج) ٣٦٤/٢، المحيط في اللغة ، لابن عباد ١٠٣/٧ ، معجم مقاييس اللغة مادة (مرج) ٥/٥ ٣١.

 $<sup>^{7}</sup>$  ) تأویلات أهل السنة  $^{8}$ ، انظر الکشف والبیان  $^{8}$  ، النکت والعیون  $^{8}$  ، زاد المسیر  $^{9}$  ،

 $<sup>^{\</sup>vee}$  ) غریب القرآن للیزیدی ص $^{\vee}$  ، الکشف والبیان  $^{\vee}$  ، الکشاف  $^{\vee}$  ، القرطبی  $^{\vee}$  ) غریب القرآن للیزیدی ماراده کاراده کاراد کاراده کاراد کاراده کاراده

أ) انظر تفسير مقاتل ٢٠/٢، ٤٤، و النكت والعيون ١٥١/٤، القرطبي ١٥١/١٥.

<sup>° )</sup> لسان العرب مادة (أجج) ٢٠٥/٢، تاج العروس مادة (أجج) ٣٩٧/٥.

<sup>&#</sup>x27; ) معانى القرآن للنحاس ٣٧/٥ ، و ذكر أوله في زاد المسير ٩٦/٦ .



وقوله تعالى: ﴿ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَحًا ﴾ [٥٣] أراد بالبرزخ الحاجز (١) الذي يمنع كل واحد منهما من تغير الآخر، وهو مابين العذب والملح من الأراضي (٢)، هكذا روي عن الحسن (٣) رضى الله عنه.

ويقال: أصل المرج الخلط (٤) ومن ذلك المرج لأنه يكون فيه أخلاط من النبات ومنه ﴿ فِي أَمْر مَرِج ﴾ (٥). أي: مختلط، فالملح والعذب في مرأى العين مختلط أن وفي قدرة الله منفصلان لا يغير أحداهما طعم الآخر (١) وجعل بينهما برزخا وحجرا أي: مانعا (٧)، يمنع من اختلاط احدهما بالآخر وفساده به، وفي تسخيره هكذا، حجره أن يفسد أحدهما الآخر (٨).

قوله عز وجل: ﴿ وَهُو الذِي خَلُقَ مِنَ الْمَاء بَشَرًا ﴾ [36] أي: خلق من ماء الذكر والأنثى خلقًا كثيرًا فجعل من ﴿ لاء البشر إنسانًا وأصهارًا، وإنما ذكر النسب موحدًا لأنه ذكره على لفظ البشر ومعناه الجمع، والنسب خلطة ترجع إلى ولادة قريبة (٩) وهو الأصل الذي ينسب إليه الأولاد، والصهر: خلطة لشبه القرابة (١٠).

<sup>)</sup> معاني القرآن للفراء ٢٣٤/٣، القرطبي ١/١٥٤، بحر العلوم ٤٦٣/٢، تفسير ابن كثير ٣٩٥/٣.

٢) الطبري٤٧٣/١٧ ، أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عن الحسن أنه: اليبس. ٢٧٠٨/٨.

<sup>&</sup>quot;) هو الحسن بن يسار البصري الفقيه القارئ سيد زمانه، إمام أهل البصرة، و هو رأس أهل الطبقة الثالثة، كان أبوه من سبي ميسان، وهو صقع بالعراق، ولد بالمدينة سنة إحدى وعشرين في خلافة عمر رضي الله عنه وقيل بغيرها، كانت أمه خيرة مولاة لأم سلمة زوج النبي سمع من عثمان وهو يخطب، وشهد يوم الدار، وروى عن خلق كثير من الصحابة وكبار التابعين إلا أنه كان يدلس، كان غاية في الفصاحة، تتصبب الحكمة من فيه، رأسًا في الحلم والحديث، إمامً المجتهدًا، رأسًا في القرآن وتفسيره، والوعظ والعبادة، والزهد والصدق، والشجاعة عظمت هيبته في القلوب فكان يدخل على الولاة فيأمرهم وينهاهم، مات ليلة الجمعة سنة عشر ومائة وازدحم عليه الناس، حتى فاتت صلاة العصر انظر: سير أعلام النبلاء ٤ / ٥٥٥، طبقات الفقهاء ١ / ٩١، الطبقات الكبرى ٧ / ١٦٢، وفيات الأعيان ٢ / ٦٩.

ن ) تفسير الطبري ٤١٧/١٧.

<sup>°)</sup> سورة ق:[٥].

أ) قاله الزجاج في معاني القرآن ٧٢/٤ ، زاد المسير ٩٦/٦.

٧ ) الكشاف ٢/٤ ، القرطبي ١/١٥٤.

 $<sup>^{\</sup>wedge}$  ) الطبري ٤٧٣/١٧ ، الكشاف ٢٩٢/٤ .

<sup>°)</sup> تأويلات أهل السنة بمعناه ٣٥/٨، انظر البغوي ص٩٣٠، اللباب لابن عادل ٢/١٥٥، أحكام القرآن لابن العربي ٤٤٧/٣.

<sup>&#</sup>x27; ) تأويلات أهل السنة بمعناه ٥٥/٨، انظر البغوي ص٩٣٠.



وهو إذا أطلق أريد به كل ذي رحم محرم. من نسب من أضيف إليه ، ولهذا قالوا فيمن أوصى لأصهار فلان، إن الوصية تكون لكل ذي رحم محرم من نسب فلان (١).

وقوله: ﴿ وَكَانَ رَبُكَ قَدِيرًا ﴾ [86] أي: على ذلك وعلى جميع الأشياء. قوله عز وجل: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَنفَعُهُمْ وَلاَ يَضُرُّهُمْ ﴾ [80] أي: تركوا عبادة الله بعد قيام الحجة ، و اشتغلوا بعبادة ما لا ينفعهم إن عبدوه و لا يضرهم إن تركوه. وكان الكافر (٢) مظاهرًا للشيطان على معصية ربه (٢)، تقول فلان معين لي إذا كان ينصرك، ومعين علي إذا كان ينصر غيرك عليك، نظير هذا قوله تعالى:

﴿ إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ (٤). أي: يحاربون أولياء الله ورسوله. ويقال معنى الظّهير: المعين؛ كالمطرح بظهر (٥).

قوله عز وجل: ﴿ وَمَا أُرْسَلْنَاكُ إِلا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴾ [٥٦]مبشرًا بالجنة ونذيرًا من النار (٦).

وقوله تعالى: ﴿ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِلا مَن شَاء أَن يَتَّخِذَ إِلَى رَبِهِ سَبِيلاً ﴾ [٥٧] معنى الاستثناء في هذه الآية منقطع (٧) لأنه ﷺ لم يسأل الأجر مَمنَ اتخذ إلى إلى الله سبيلا وإنما معناه لكن من شاء أن يتخذ إلى طاعة ربه طريقًا فليفعل (٨) ، ولم يبعث الله نبيًا إلا وهو يبشر المطيعين بالجنة ، و العصاة المكذبين بالنار.

<sup>&#</sup>x27;) أورد معناه ابن بطال في شرح صحيح البخاري. ١٦٢/٨.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) قال ابن عباس رضي الله عنه: نزلت في أبي جهل انظر تفسير مقاتل ٢٠/٢ ؟ ، الجواهر الحسان للثعالبي ٢٠٤٦، اللباب لابن عادل ٢ ٢/١١، والأولى حملها على العموم.

 $<sup>^{7}</sup>$ ) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن مجاهد.  $^{7}$  \1771، تفسير القرآن للصنعاني  $^{7}$  \7771، الكشاف  $^{7}$  \7772، وذكر ابن الجوزي في معناها أربعة أقوال، انظر زاد المسير  $^{7}$  ، تفسير ابن كثير  $^{7}$ 

أ سورة المائدة: [٣٣].

<sup>°)</sup> الطبرى ٦/١٧، المحرر الوجيز ٢١٠/٤ ، جمهرة اللغة ١٢٤٩/٣.

أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس وقتادة. ٢٧١٢/٨

 $<sup>^{\</sup>vee}$ ) الاستثناء المنقطع : ما كان المستثنى من غير جنس المستثنى منه، وهو بمعنى لكن. وقد يوصف بإلا، فإن وصفت بها جعلتها وما بعدها في موضع غير وأتبعت الاسم بعدها ما قبله في الإعراب، انظر شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك. - ٣٦٢ ، الصحاح للجوهري - ١٨/١ .

<sup>^ )</sup> الكشاف بنحوه. ٢٩٣/٤، الدر المصون ١٧٧/١١.

وقوله: ﴿ وَسَبِّحُ بَحَمْدِهِ ﴾ أي: احمده منزهًا له عما لا يجوز في صفاته (الله عنه أن يقول: الحمد لله رب العالمين ، أو الحمد لله حمدًا يوافي نعمه ويكافئ مزيده (٤) ، ويجوز أن يكون معناه صل بأمره (٥) ، وهو وهو إلمحمود في توفيقه إياك، كما يقال: افعل هذا بحمد الله.

﴿ وَكُفَى بِهِ بِذَنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا ﴾ [٥٨] / أي: كفاه علما بذنوب العباد و هو أولى أن ٢٠٠٠، ب ير اقَب من غير هَ.

قوله عز وجل: ﴿ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ﴾ نعت لله وبيان لوجوب التوكل عليه (١٠) . وقوله: ﴿ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ ﴾ مِن الآبة: قد تقدم تفسيره في سورة طه وغيرها (٧).

وقوله: ﴿ فَاسْأُلَ بِهِ خَبِيرًا ﴾ [٥٩] أي: اسأل بسؤالك إياه خبيرًا، والخبير هاهنا هو الله عز وجل (٨) .

ويقال في معناه: إذا سأل (٩)فاسأل عالمًا بما تسأله عنه.

<sup>)</sup> ورد (بعرض) والصحيح ما أثبت ليستقيم المعنى .

<sup>)</sup> التوكلُ: الاعتماد على الله مع إظهار العجز والأخذ بالأسباب. القرطبي ٢٥٣/٤، تفسير ابن كثير ٢٥٥/٢

انظر الكشف والبيان ٢٥/٤، تفسير ابن كثير بمعناه ٣٩٧/٣.

أ ) انظر الترغيب والترهيب للمنذري ٢٨٨/٢، وأخرجه السيوطي في الدر عن ابن الصلاح ١٤٨/١.

<sup>°)</sup> تأويلات أهل السنة ٦/٨ تذكر في بحر العلوم منسوبًا للكلبي ولم أجده في تفسيره ،انظر بحر العلوم العلوم ٢/٤ ٤٦، اللباب لابن عادل ٤ / ٤/١ ٥٥.

آ) كما قال في عدة أيلوتَ عَلَنها الله ﴿ فَلْ يَتُو كَالَ الْهُ وَ هُونَ ﴾ سورة التغابن [١٣] و قال سعيد بن جبير: التوكل على الله جماع الإيمان ، وانظر تفسير ابن كثير ٢٨٧/٢ .

عند قوله تعاللي جُون عُلى المُعروش السُتوري ها من المواضع كالأعراف ويونس والرعد والحديد وسيأتي معنا في سورة السجدة.

أ ) تأويلات أهل السنة 70/8، الكشف والبيان 17/8 ، ونسبه القرطبي في تفسيره لابن جبير 100/11 ، الدر المصون 100/11 .

<sup>° )</sup> هكذا في الأصل ، والصحيح سألت.



ولا تسأل غيره وإذا سألت حاجتك فاسأل عالمًا بما يصلحك (1) ؛ فإنك إذا سألته أخبرك بالحق في صفاته وفي كل ما سألت عنه فأعطاك ما يصلحك ، ويقال في معناه: سله تكن خبيرا بمواضع السؤال (٢) فإن من سأل غيره فليس فليس بعالم.

وقوله: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ ﴾ [٦٠] (٣) وذلك أن كفار مكة كانوا ينكرون الرحمن فقالوا أنسجد للشيء الذي تأمرنا به وكانوا يزدادون نفورًا عند دعائه إياهم (٤)، كما قال الله عز وجل في قصة نوح عليه عليه السلام: ﴿ فَلَمْ يَزِدُهُمْ دُعَائِي إِلاَّ فِرَارًا ﴾ (٥).

وقوله عز وجل: ﴿ تَبَارَكُ الَّذِيُّ جَعَلَ فِي السَّمَاءُ بُرُوجًا ﴾ [٦٦]

البروج منازل الكُواكب السُبعة: الشَّمس، والْقَمر، والمشتري، والمريخ، وزحل، وعطارد، والزهرة، وهي اثناعشر برجًا (٦).

والبرج في اللغة: هو القصر العالي (٧)، وسميت هذه المنازل بروجًا؛ لظهورها، وضوئها وارتفاعها.

والبرج: هو تباعد ما بين الحاجبين، وكلما ظهر وارتفع فهو برج (^). وقوله: ﴿ وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا ﴾ [٦٦] أي: جعل في السماء شمسًا تضيء بالنهار وتقطع في كل شهر برجًا من البروج الاثني عشر. وجعل فيها قمرًا يضيء

<sup>)</sup> تأويلات أهل السنة 70/7، الكشاف بمعناه. 10/7، قال ابن كثير في تفسيره: قد علم أنه لا أحد أعلم بالله ولا أخبر به من عبده ورسوله محمد، صلوات الله وسلامه عليه. 70/7، وهذا أصوب من قول القائل: هو جبريل عليه السلام. الدر المصون 100/7.

 $<sup>^{7}</sup>$  ) تأويلات أهل السنة  $^{8}$ 7، وعن مجاهد: ما أخبرتك من شي فهو كما أخبرتك. تفسير ابن كثير  $^{8}$ 8  $^{9}$ 8  $^{9}$ 9  $^{1}$ 9 من شي فهو كما أخبرتك.

<sup>&</sup>quot; ) كتب في الحاشية (سجدة).

أ) وهذا أحد ثلاثة أقوال ذكرها الماوردي في النكت والعيون ٢/٨٥١، الكشاف ٢٩٥/٤.

<sup>°)</sup> سورة نوح:[٦].

 $<sup>^{7}</sup>$ ) انظر الكشف والبيان  $^{77}$ 3، الوجوه والنظائر للدامغاني ص $^{11}$ 1، الكشاف  $^{79}$ 4، و روي عن مجاهد، و ابن جبير، وأبي صالح، والحسن، وقتادة أنها الكواكب العظام تفسير ابن كثير  $^{79}$ 7،  $^{79}$ 9.

<sup>)</sup> قال النحاس في معاني القرآن : قصور في السماء ٤٣/٥، الوجوه والنظائر للدامغاني  $70.7 \, \text{m}$  من  $70.7 \, \text{m}$  الكشاف  $70.7 \, \text{m}$  وذكر السيوطي في الدر عن ابن عطية : القصور  $70.7 \, \text{m}$  عن عن عباس، ومحمد بن كعب وغير هم تفسير ابن كثير  $70.7 \, \text{m}$ .

مادة (برج) ۱۱/۲، تاج العروس مادة (برج) ۲۱۱/۲، تاج العروس مادة (برج)  $^{\wedge}$  ) انظر معاني القرآن للزجاج  $^{\wedge}$  ، لسان العرب مادة (برج)  $^{\wedge}$  ٤١٦/٥ .



بالليل، ويقطع كل برج في يومين وثلث يوم. ومن قرأ وجعل فيهلسُر ُجًا (١)، أراد بذلك سائر النجوم يهتدي بها كما يهتدي بضياء السراج.

قوله عز وجل: ﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً ﴾ [٦٢] أي: يخلف كل واحد منهما صاحبه ، يذهب أحدهما ويجيء الآخر (٢)، فهو عظة لمن اتعظ وأراد أن يشكر أنعام الله عز وجل. وكان الحسن ـ رحمه الله ـ يفسر الخلفة بالعوض يقول: من فاته العمل بالنهار كان له في الليل مستعتب، ومن نام عن العمل بالليل فليعمل بالنهار <sup>(٣)</sup>.

وقوله: ﴿ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأَرْضِ هَوْنًا ﴾ [٦٣] أي: عباده الذين رِضني عنهم وأثنى عليهم الذين يمشون على الأرض بالسكينة والوقار (٤) و الهوينا من مخافة الله عز وجل حلماء (٥)، علماء لا يجهلون وان جهل عليهم<sup>(٦)</sup> ، وإن كلمهم الكفار و الفساق بالسفه والفحش، قالوا: سدادًا من القول به يسلمون $^{(Y)}$ .

٬ ) (بدُرُجا) بضم السين والراء وإسقاط الألف على الجمع وهي قراءة حمزة والكسائي وخلف، وقرأ الباقون (نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم) سرر اجا) بكسر السين وألف بعد الراء على التوحيد، فمن وحد أراد الشمس ومن جمع أراد المصابيح من النجوم المضيئة ، انظر الحجة للفارسي ٢١٢/٣، إعراب القراءات لابن خالويه ١٢٣/٢، معاني القرآن للفراء ٢٣٤/٣، الكشف لمكى ٢٥٠/٢، سراج القاري المبتدي للبغدادي ص ٢٩٨، الهادي شرح طيبة النشر لمحمد سالم محيسن ٩٨/٣.

ل مجاز القرآن ٧٩/٢، معاني القرآن للفراء ٢٣٦/٣،غريب القرآن لليزيدي دون آخره ص٢٧٩، تأويلات أهل السنة ٣٩/٨، قاله ابن زيد في النكت والعيون ١٥٣/٤، الكشاف ٢٩٥/٤، الدر المصون ١٨٠/١١.

<sup>ً )</sup> أخرج الطبري في تفسيره نحوه عن عمر بن الخطاب وابن عباس ـ رضي الله عنهماـ. ٤٨٥/١٧، تأويلات أهل السنة ٩/٨، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن الحسن ٩/٨،٢٧١، الكشاف ٢٩٦/٤، فتح الباري ٦٢٩/٨ ، تفسير ابن كثير ٣٩٩/٣، تفسير ابن عباس ومروياته في التفسير ص ٤٥٧.

<sup>&#</sup>x27; ) أخرجه الطبري في تفسيره عن مجاهد ٤٨٩/١٧ ، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن مجاهد و الحسن ۲۷۲۱/۸ ، النكت والعيون ٤/٤ ه ١، الكشاف ٢٩٧/٤، تفسير ابن كثير ٣٩٩/٣.

<sup>° )</sup> أخرجه الطبري في تفسيره عن الحسن وعكرمة ٤٩٢/١٧، وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عن الحسن نحوه ٢٧٢٠/٨

أخرجه الطبري في تفسيره عن الحسن ٤٩٢/١٧، وفي زاد المسير عنه. ١٠١/٦، تفسير ابن کثیر ۳۹۹/۳

<sup>،</sup> الكشاف 797/3، تفسير ابن كثير عن مجاهد 799/7



وردوا معروفًا (١). ويقال: يقولون في جواب السفه سلام عليكم (٢)، هذا نهار هم، فأما ليلهم فكما قال:

﴿ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُبُحَدًا وَقِيَامًا ﴾ [٦٤] أي: يصلون بالليل ساجدين قائمين طلباً للثواب، يقال: بات يفعل كذا إذا فعله ليلاً ، وظل يفعل كذا إذا فعله نهارًا (٣). وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أنه قال: من صلى بعد صلاة العشاء ركعتين أو أكثر ليلاً فقد بات لله ساجدًا وقئمًا (٤).

وقوله: ﴿ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ ﴾ [70] أي يقولون بعد الفراغ من الصلاة: ﴿ رَبُّنَا اصْرِفُ عَنَّا عَذَابَهَا كَانَ عَرَامًا ﴾ [70] كُانَ عَرَامًا ﴾ [70] عنًا عذاب جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ عَرَامًا ﴾ [70] يقال لصاحب الدّين: الغريم لأنه يلازم المديون، ويقال للمديون: الغريم لأن اللزوم ثبت عليه ، والمغرم بالنساء الملازم لهن (٧).

( إنها ) يعني النار ساءت في المستقر والمقام .

وقوله: ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَنفُقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا ﴾ [٦٧] والإسراف: هو الإنفاق في معصية الله، والقتر: منع حق الله

') تفسير مقاتل ٢/٢٤ ؟ ، أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن سعيد بن جبير ٢٧٢٢/٨ ، تفسير ابن كثير عنه. ٣٩٩/٣، قال السمين الحلبي في الدر المصون : رجح سيبويه أن المراد بالسلام: السلامة لا التسليم؛ لأن المؤمنين لم يؤمروا قط بالتسليم على الكفرة، وإنما أمروا بالمسالمة. ١٨١/١١.

 $<sup>^{7}</sup>$  ) تأويلات أهل السنة  $^{7}$  ، أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن الحسن  $^{7}$  ،  $^{7}$  النكت والعيون  $^{7}$  ،  $^{7}$  .

<sup>&</sup>quot;) معاني القرآن للزجاج ٧٥/٤، تحصيل نظائر القرآن ص١٥٢، الكشاف ٢٩٨/٤، انظر القرطبي ١٥٢٥، البغوي ص٩٣١، اللباب لابن عادل ٢٤/١٤

٤ ) معاني القرآن للفراء غير منسوب. ٢٣٦/٣، وذكر في تأويلات أهل السنة عن الحسن ٤٠/٨، وأورده القرطبي عن ابن عباس ٤٧٢/١.

<sup>°)</sup> تخصيص هذا القول بعد الفراغ من الصلاة لا دليل عليه ، فلم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام في الأذكار الواردة أدبار الصلوات ، وهي معروفة محفوظة ، ولا يصح هذا التخصيص بلا دليل.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) انظر تفسير مقاتل ٤٢/٢ ٤، معاني القرآن للفراء ٢٣٧/٣، تأويلات أهل السنة ٤١/٨، تفسير ابن كثير عن الحسن. ٤٠٠/٣.

ل ١٩٠١، اللباب لابن عادل ١٥/١٤ ، معاني القرآن للفراء ٢٣٧/٣، اللباب لابن عادل ١٥/١٤٥ .

<sup>^ )</sup> انظر الطبري 97/17، تأويلات أهل السنة 1/4، وأورده البغوي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن جريج 977، معاني القرآن للنحاس 24/6، الكشاف دون آخره. 977، تفسير ابن كثير 77.0.

والقوام: هو الوسط بين الإسراف والتقتير (١).

وقوله: ﴿ وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِنَّهَا آخَرَ ﴾ [٦٨] روي عن ابن مسعود (٢٠ ـ رضي رضي الله عنه ـ أن رجلاً جاء إلى رسول الله الله فقال : يا رسول الله أي الذنب أكبر ، قال: أن تجعل لله ندًا وهو خلقك . قال: ثم أي ؟ قال: ثم تقتل ولدك خشية أن يطعم معك .قال: ثم أي ؟ قال: أن تزني بحليلة جارك ) (٣) فأنزل الله تعالى هذه الآية (٤) .

وفي الحديث: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى خلال ثلاث: زنا بعد إحصان، وكفر بعد إيمان، وقتل نفس بغير حق)(٥).

') انظر تفسير مقاتل ٢/٢٤، معاني القرآن للفراء ٢٣٧/٣، تفسير الطبري ٥٠٥/١٧، تأويلات أهل السنة ١/٨، الكشاف ٢٩٩/٤، وأورده القرطبي عن الفراء ٥٤٧٧/١، البغوي ص٩٣٢.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) عبدالله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شمخ بن مخزوم بن صاهلة بن كاهل بن الحارث بن تميم ، أبو عبد الرحمن الهذلي، وأمه أم عبد من هذيل أيضا و لها صحبة، أسلم بمكة قديما، وهاجر الهجرتين، وشهد بدرا والمشاهد كلها ، وهو صاحب نعل رسول الله كان يلبسه إياها إذا قام، فإذا جلس أدخلها في ذراعه ، وكان كثير الولوج على النبي صلى الله عليه وسلم، ومناقبه وفضائله كثيرة جدا ، قال أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعين سورة. قال البخاري: مات بالمدينة قبل عثمان ، وقيل: بالكوفة، وقال أبو نعيم وغيره: مات سنة اثنتين وثلاثين وقيل: ثلاث وثلاثين، والأول أثبت و أوصى إلى الزبير ابن العوام أن يصلي عليه. انظر تهذيب الكمال ١٦ وثلاثين، والأول أثبت في معرفة الأصحاب ٩٨٧/٣.

أ ) أخرجه البخاري كتاب الديات ، باب/ قول الله تعالى: ( ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم) حديث رقم (7٨٦١) 7/٩/١، وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان ، باب/ كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده. حديث رقم (7٨٦) 7/٩/٢، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده حديث رقم (7٠٥/٤) 7/٧/٤، دون لفظ خشية ، وأخرجه أبو داود حديث رقم (7٣١) 7/٥/٤.

أ) ذهب بعض أهل العلم أن حديث ابن مسعود لا صلة له بنزول الآية. قال أبو العباس القرطبي: ظاهر هذا: أن هذه الآية نزلت بسبب هذا الذنب الذي ذكره النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، وليس كذلك ؛ لأن الترمذي قد روى هذا الحديث ، وقال فيه : وتلا النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ هذه الآية : ( والذين لا يدعون مع الله إلها آخر...) الآية ، بدل : فأنزل الله ، وظاهره : أنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ قرأ بعد ذكر هذا الحديث ما كان قد أنزل منها ، على أن الآية قد تضمنت ما ذكره في حديثه بحكم عمومها أه المفهم ٢ / ٤٤، أسباب النزول للواحدي ٣٨٧، المحرر في أسباب النزول

<sup>°)</sup> أخرج أبو داوود في سننه عن عثمان بن عفان نحوه. كتاب/ الديات، باب/ الإمام يأمر بالعفو في الدم، حديث رقم ( ٤٤٩١) ١٣٩/١٢، وأخرج الترمذي في سننه عنه أيضا نحوه، كتاب/الفتن عن رسول الله باب/ماجاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث حديث رقم (٢١٥٨) ٢٠٣/٢، وقال: وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة وابن عباس وهذا حديث حسن، وأخرج النسائي نحوه كتاب/تحريم الدم باب/ ذكر ما يحل به دم المسلم حديث رقم (٤٠٢٩) ١٠٦/٧، وأخرجه الحاكم في مستدركه وقال: صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه، ووافقه الذهبي ٤/٠٣٠.

وقوله: ﴿ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ﴾ [٦٨] أي من يفعل شيئا مما تقدم ذكره يرى جزاء فعله، ويقال الآثّام واد في جهنم (١).

وقوله: ﴿ يُضِاعَفُ ﴾ [٦٩] تفسير لقي الآثام. والمهان المستصغر/ المستذل (٢). وقوله: ﴿ إِلَّا مَن تَابَ ﴾ [٧٠] أي: من تاب من الكفر والمعصية وآمن بالله وعمل عملاً صالحًا بعد الإيمان والتوبة، ولا يكون العمل صالحًا قبل الإيمان. (فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات) أي: يمحو بالتوبة سيئاتهم ويثبت لهم مكانها حسنات و هذا هو معنى التبديل $\binom{7}{1}$ ، لا أن تصير السيئة بعينها حسنة $\binom{3}{1}$ . وكان الله غفورًا أي: متجاوزًا عمن تاب. رحيما بمن مات على التوبة.

وفي قوله: ﴿ وَمَن تَابَ وَعَمِل صَالِحًا ﴾ [٧١] بيان أنه ينبغي للتائب أن يتوب إلى الله تعالى بأن يطلب ثوابه ومرضاته

وقوله: ﴿ وَالذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ ﴾ يحتمل الامتناع عن شهادة الكذب(٥)، ويحتمل أن لا يشهد مجلس الزور. ويدخل في هذا مجلس اللهو واللعب

<sup>&#</sup>x27; ) تفسير مقاتل ٤٤٢/٢، وأخرجه الطبرى عن مجاهد وعكرمة، وزاد عكرمة "فيه الزناة" ٥١٣/١٧، تأويلات أهل السنة ٤٢/٨، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عمر وسعيد بن جبير أيضا ٢٧٣٠/٨. وهذا مما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه.

<sup>ً )</sup> لسان العرب مادة (هون)٤٣٨/١٣ ، تهذيب اللغة مادة (مهن)١٧٤/٦، معجم مقاييس اللغة 1497/

<sup>&</sup>quot; ) معانى القرآن للزجاج ٧٦/٤ ، وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عن سعيد ومكحول في أحد قوليه نحوه ۲۷۳۳/۸ ، الكشاف ۲۰۰/۶ ، القرطبي ٤٨٢/١٥ .

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ) أخرجه الطبري في تفسيره عن سعيد بن المسيب. ١٩/١٧ه، اختلف فيه على قولين:

١ - أنهم بدلوا مكان عمل السيئات بعمل الحسنات، فأبدلهم الله بعبادة الأوثان عبادة الله، و بالعمل السبئ العمل الصالح، و بالشرك إخلاص، وهذا قول أبي العالية، وقتادة، وجماعة آخرين.

٢- أن تلك السيئات الماضية تتقلب بنفس التوبة النصوح حسنات، وما ذاك إلا أنه كلما تذكر ما مضى ندم واسترجع واستغفر، فينقلب الذنب طاعة بهذا الاعتبار. فيوم القيامة وإن وجده مكتوبا عليه لكنه لا يضره وينقلب حسنة في صحيفته، كما ثبتت السنة بذلك، وصحت به الآثار المروية عن السلف. تفسير ابن كثير ٤٠٠/٣، صفوة التفاسير للصابوني ٢٧٦/٢. والقول الثاني أقوى لظهور الأدلة في ذلك - والله تعالى أعلم - .

<sup>° )</sup> أصل الزور في اللغة: الكذب. انظر: معانى القرآن للفراء ٢٣٨/٣، معانى القرآن للنحاس ٥٤/٥، ومعانى القرآن للفراء ٢٧٣/٢، تأويلات أهل السنة ٤٣/٨، الكشاف ٣٠١/٤، تفسير ابن كثير ٤٠٤/٣، كما أخرجه السيوطي في الدر عن عبد بن حميد عن قتادة ٢٨٢/٦.



والغناء (۱) ، وموضع عبادة الصنم، وأعياد اليهود والنصارى والمجوس (۲). وقوله: ﴿ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغُو ﴾ [۷۷] أي: بالقول والفعل الذي لا فائدة فيه مروا كراما متكرمين صائنين أنفسهم عن الخوض في ذلك، آمرين بالمعروف وناهين عن المنكر بما قدروا عليه من قول ، إذا عجزوا عن الفعل ومن إظهار كراهة و تعبيس وجه إذا عجزوا عن القول (۳).

وعن محمد بن المنكدر<sup>(٤)</sup> أنه قال:" بلغني أن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين الذين كانوا ينزهون أنفسهم وأسماعهم عن اللهو ومزامير الشيطان، أدخلوهم رياض المسك، ثم يقول للملائكة: اسمعوا عبادي تحميدي وثنائي وتمجيدي، وأخبروهم أن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون"<sup>(٥)</sup>.

( ) ذكر مجاهد أنه الغناء ، وعن محمد بن الحنفية أنه اللهو والغناء انظر : تأويلات أهل السنة  $5.7 \times 1/2$  ، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن الحنفية  $5.7 \times 1/2$  ، الكشاف  $5.7 \times 1/2$  ، القرطبي  $5.7 \times 1/2$  ، البغوي ص $5.7 \times 1/2$  ، تفسير ابن كثير  $5.7 \times 1/2$  ، البغوي ص $5.7 \times 1/2$  ، البغوي ص $5.7 \times 1/2$  ، البغوي ص

 $<sup>^{7}</sup>$ ) معاني القرآن للفراء  $^{7}$   $^{7}$  ، أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن الضحاك.  $^{7}$   $^{7}$  ، القرطبي عن الضحاك وأحدى الروايات عن ابن عباس.  $^{7}$   $^{7}$  ، وذكر ابن كثير في تفسيره عن جمع من السلف : هي أعياد المشركين.  $^{7}$  ،  $^{7}$  ، كما أخرجه السيوطي في الدر عن ابن عباس  $^{7}$ 

<sup>&</sup>quot;) انظر الطبري ٢٦/١٧ه، الكشاف بنحوه. ٣٠١/٤.

أ) محمد بن المنكدر بن عبدالله بن الهدير (بالتصغير) بن عبدالعزى بن عامر بن الحارث بن حارثة بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي ، التيمي أبو عبد الله ويقال: أبو بكر ولد (سنة ٥٥) أحد الأئمة الأعلام، غاية في الحفظ والإتقان والزهد، من رجال الحديث، ومن سادات القراء، ثقة ورعا عابدا ، لا يتمالك البكاء إذا قرأ حديث رسول الله الله له نحو مئتي حديث قال ابن عيينة: كان من معادن الصدق ويجتمع إليه الصالحون ولم يدرك أحد أجدر أن يقبل الناس منه إذا قال: قال رسول الله الله منه يعني لتحريه، مات سنة ثلاثين وقيل: سنة إحدى وثلاثين ومائة. انظر: سير أعلام النبلاء ٥/ ٢٥٧، تهذيب التهذيب ٩/ ١٩٤، طبقات ابن سعد ٥/٣٥٧.

<sup>°)</sup> أخرجه الديلمي في مسند الفردوس ١٣٨/١ -١٣٩ ، و أورده السيوطي في الدرر المنثور معزوً اللديلمي مع اختلاف في آخره. ٤٨٧/٦ ، وهو موضوع مرفوعا، الآفة فيه عبد الله بن إبراهيم الغفاري، قال العقيلي في الضعفاء الكبير :كان يغلب على حديثه الوهم 7 / 7، وقال أبو داود: عبد الله الغفاري منكر الحديث. تهذيب التهذيب لابن حجر 17 / 37، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة 31 / 71.

و أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي موقوفا. (٧٢) ص ٦٦. وذكره ابن العربي في أحكام القرآن عن الإمام مالك، مقطوع موقوف على محمد بن المنكدر ٣/٥٢٥، ولم أجده في الموطأ.

قوله: ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا ذَكُرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ ﴾ [٧٣] لم يعاملوا فيها معاملة الأصم الذي لا يسمع والأعمى الذي لا يبصر ( أ ولم يكونوا بمنزلة من يسقط إلى موضع ولا يفكر فيما يسمع بل خروا ساجدين، باكين، سامعين، مبصرين فيما أ مروا به ونهوا عنه (٢).

والخرور: هِو السِقُوطُ <sup>(٣)</sup>.

وقوله: ﴿ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رِّبُّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا ﴾ أي يقولون في دعائهم: ربنا أرنا في أزواجنا والآخرة (٤).

قال الحسن: "ما من شيء أقر لعيني المسلم من أن يرى ولده ووالده، أو ولد ولده، أو أخاه، أو حميمًا له، مطيعًا لله عز وجل أو أخاه، أو حميمًا له، مطيعًا لله عن وجل أو أ

و قوله: ﴿ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴾ [٧٤] أي: اجعلنا صالحين نأتم بمن قبلنا من المتقين حتى يأتم بنا من بعدنا (١). وفي الحديث: (من رزق إيمانًا وحسن خلق خلق فذلك إمام المتقين)(١).

 $<sup>^{&#</sup>x27;}$  ) انظر تفسير مقاتل ٤٤٣/٢، معاني القرآن للفراء بمعناه. 777/7، والتفسير القيم ص 797، تفسير ابن كثير 2.0/7.

أ ) التفسير القيم عن الزجاج ص  $^{-1}$ 

 $<sup>^{7}</sup>$  ) المحيط في اللغة  $^{1}$  ، لسان العرب مادة (خرر)  $^{2}$  ، تاج العروس مادة (خرر)  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1$ 

 $<sup>^{\</sup>dagger}$ ) (قرة أعين) ما تلذه وتشتهيه ، وهي مأخوذة من القر، كما أن سخنة العين مأخوذة من السخانة، وأصل هذا فيما يزعمون أن دمع الفرح بارد ، ودمع الحزن سخن أه المحرر الوجيز  $^{\circ}$  /  $^{\circ}$ 7 تفسير ابن كثير  $^{\circ}$ 7 .

 $<sup>^{\</sup>circ}$  ) تأويلات أهل السنة 7/7 ، أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن الحسن 7/7 ، الكشاف عن محمد بن كعب 7/7 ، فتح الباري بنحوه 7/7 ، تفسير ابن كثير 7/6 ، والسيوطي في الدر 7/7 .

نفسير مقاتل بنحوه ٤٤٤/٢، الطبري ٥٣٢/١٧ ، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن مجاهد ومكحول وقال: روي عن الحسن وقتادة و الربيع بن أنس والسدي نحو ذلك ٢٧٤٣/٨، أحكام القرآن للجصياص ٣٤٨/٣ .

 $<sup>^{\</sup>vee}$ ) لم أجده إلا في أحكام القرآن للجصاص حيث قال : وروى أبو أسامة عن الأحوص بن حكيم عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من رزق إيمانا وحسن خلق فذاك إمام المتقين).  $^{\vee}$  /  $^{\vee}$  ، وذكر الغزالي في إحياء علوم الدين قريبا منه ولفظه : وفي الأثر من آتاه الله علما وزهدا وتواضعا وحسن خلق فهو إمام المتقين.  $^{\vee}$  ، والحديث في إسناده الأحوص بن حكيم (ضعيف) عن صالح بن أحمد ابن حنبل قال قال أبى : الأحوص بن حكيم لا يروى حديثه، يرفع الأحاديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الجرح والتعديل  $^{\vee}$  ، وقال علي بن المديني لا يكتب حديثه. الضعفاء للأصبهاني  $^{\vee}$  ، وقال النسائي : ضعيف تهذيب  $^{\vee}$ 

وقوله: ﴿ أُولِنُكَ مُجْزَوْنَ الْغُرُفَّةَ مِمَا صَبَرُوا ﴾ [٧٥]

أي: أهل هذه الخصال هم ألذين يجزون الغرف في الجنة؛ بصبرهم على الطاعة وعن المعصية ، وعلى مكاره الزمان ومحن الدنيا ، وتتلقاهم الملائكة في تلك الغرف بالتحية والسلام من الله  $\binom{1}{1}$ , وقد تذكر التحية بمعنى الملك والدوام  $\binom{1}{1}$ , ويذكر السلام بمعنى السلامة من كل الآفات  $\binom{1}{1}$ , حسنت تلك الغرف في المستقر والمقام. وهذه على طريق المقابلة  $\binom{1}{2}$ , بما تقدم في صفة أهل النار.

قوله تعالى: ﴿ قُلُ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِي ﴾ [٧٧]

معناه: قل لهم ما يصنع بكم ربّي و هو لا يحتاج إليكم، لولا دعاؤه إياكم إلى طاعته لتنتفعوا أنتم بذلك (٥) ، ويقال معناه: أي وزن وقدر لكم عند ربي لولا دعاؤكم و عبادتكم إياه (٦).

وأصل العبء في اللغة: الثقل (V) ومن ذلك عبأت المتاع إذا جعلت بعضه على بعض، ويقال: ماعبأت بفلان، أي: ما التفت إليه و V كان له عندي وزن و V قدر V.

<sup>=</sup> الكمال ٢ / ٢٩٢، كما أن الحديث مُرسل. رواه جبير بن نفير عن النبي ، وهو تابعي ثقة لكن لا صحبة له. الثقات لابن حبان ٤ / ٣٨، معرفة الثقات ١ / ١٦.

<sup>&#</sup>x27;) تفسير مقاتل ٢/٤٤٤. والسلام من الله ومن الملائكة أيضًا قال تعالى: ﴿ سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبُّ رَحِيمٍ ﴾ يس [٥٨] وقال: ﴿ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابِ (٢٣) سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ ﴾ الرعد: [٢٣-٢٤].

<sup>ً )</sup> انظر الكشافُ ٢/٤، "، القرطبيُ ٥٩٠٠، القرطبيُ عادل عادل النكت والعيون ٤/١٦١، اللباب لابن عادل بمعناه. ٥٧٨/١٤.

<sup>&</sup>quot;) تفسير مقاتل بمعناه ٤٤٤/٢، انظر البغوي ص٩٣٤، الكشاف ٣٠٢/٤، أحكام أهل الذمة لابن القيم ١ /٣٠٢، بدائع الفوائد لابن القيم ٢ / ٣٧١، فتح القدير ٢٥٤/٣.

<sup>&#</sup>x27; ) المقابلة : هي ذكر الشيء مع ما يوازيه في بعض صفاته ويخالفه في بعضها وهي من باب المفاعلة كالمقابلة والمضاربة ، انظر البرهان في علوم القرآن ٣ /٤٠٥ ، الإتقان ص ٦٦٩.

<sup>°)</sup> معاني القرآن للفراء بمعناه. ٢٤٠/٣، تأويلات أهل السنة ٤٧/٨، أخرجه ابن أبي حاتم عن مجاهد ٢٧٤٥/٨، وكذلك في النكت والعيون عنه وعن ابن زيد ١٦٢/٤، الكشاف ٣٠٣/٤، القرطبي ٤٩٣/١٥، أحكام القرآن للجصاص ٣٤٨/٣، الدر المصون ١٨٩/١١.

تفسير مقاتل ٤٤٤٤/، تأويلات أهل السنة ٤٧/٨، الكشف والبيان ٤٣٦/٤، البغوي ص970، الكشاف 7/7، و رواه الضحاك عن ابن عباس انظر زاد المسير 117/7، اللباب لابن عادل 117/7، الدر المصون 119/1.

انظر الطبري ٥٣٥/١٧ ، معانى القرآن للنحاس ٥٦/٥.

 $<sup>^{\</sup>wedge}$  ) انظر القرطبي  $^{\circ}$  1 ، مجاز القرآن  $^{\circ}$  ، أورده ابن الجوزي في زاد المسير عن الزجاج  $^{\circ}$  1 . الزجاج  $^{\circ}$  .



ويقال في معنى الآية: ما يفعل بعذابكم يا أهل مكة لولا عبادتكم غير الله (١) لقد كذبتم يا أهل مكة ، فسوف يكون جزاء تكذيبكملزامًا أي أسرًا وأخذًا بالأيدي وقتلاً أريد به يوم بدر (٢).

واللزام مصدر الازمته ملازمة ولزامًا، و اللزام بنصب اللام مصدر أيضًا (٣). أيضًا (١) أيضًا (١)

قال أبو عبيدة (٤):

"اللزام فعل يلزم كل عامل ما عمل من خير أو شر"( $^{\circ}$ ).
وعن أبي بن كعب  $^{(7)}$  رضي الله عنه عن رسول الله أنه قال: (من قرأ سورة الفرقان و هو مؤمن دخل الجنة بغير حساب ) $^{(V)}$ . وبالله التوفيق.

<sup>· )</sup> تأويل مشكل القرآن ص٢٤٦.

 $<sup>^{7}</sup>$ ) انظر تفسير مقاتل 7/333، معاني القرآن للفراء 7/437، وأخرجه الطبري في تفسيره عن البن مسعود و أبي بن كعب ومجاهد وقتادة وغيرهم 7/400 ، تنزيه القرآن عن المطاعن بمعناه 7/400 ، تأويلات أهل السنة 7/400 ، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن السدى 7/400 ، الثعلبي 7/400 ، القرطبي 7/400 ، تفسير ابن كثير عن ابن مسعود، وأبي بن كعب، ومحمد بن كعب ، ومجاهد، والضحاك، وقتادة، والسدي وغيرهم 7/400 .

الكشاف ٤/٤، التبيان للعكبري ٢ / ١٦٦.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي مو لاهم البصري اللغوي النحوي، صاحب التصانيف ، كان أحد أو عبية العلم، و أول من صنف غريب الحديث سنة ( ٢٠٨ هـ) قال أبو سعيد السيرافي: كان من أعلم الناس بأنساب العرب وأيامهم، وقال أبو العباس: كان عالما بالشعر والغريب والنسب ، ويحكى أنه يرى رأي الخوارج الإباضية، وقيل: كان شعوبيًا يطعن في الأنساب، قال الخطيب يقال: إنه ولد في الليلة التي مات فيها الحسن و اختلف في وفاته، قال أبو موسى العنزي: مات سنة ثمان ومائتين. ميزان الاعتدال ١٥٥/٤، وفيات الأعيان ٥/٥٧٠.

<sup>°)</sup> مجاز القرآن ۸۲/۲، الكشف والبيان ٤٣٧/٤، الدر المصون ١٨٩/١.

هذا الحديث في آخر كتابه ، وسأقتصر في ترجمة رجال السند على من اتهم من رجال هذا الإسناد الذي ذكره المؤلف.

### رجال الإسناد:

= ١ ـ مخلد بن عبدالواحد.

قال ابن حبان منكر الحديث جدا. الموضوعات لابن الجوزي 1 / 250، تخريج أحاديث الكشاف 2 / 250.

۲ علی بن زید بن جدعان: ضعیف.

قال الإمام أحمد وابن معين: علي بن زيد ليس بشيء. تهذيب الكمال ٢٠ / ٤٣٧، الجرح والتعديل ٦ / ١٨٦، الضعفاء الكبير ١ / ٢٢٦، تخريج أحاديث الكشاف ٤ / ٣٤٤.

#### الحكم على الإسناد:

موضوع بجميع طرقه، أخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير ١/٥٥ وقال: بزيع بن حسان أبو الخليل البصري لا يتابع عليهما. وفي المجروحين لابن أبي حاتم أنه: يأتي عن الثقات بأشياء موضوعة كأنه المتعمد لها أهـ"١٩٩/١، وقال ابن الجوزي في الموضوعات :". قال االدارقطني : هو متروك. وقال ابن حبان : كان يضع الحديث على الثقاة أهـ" ٢٦٤/٢، و قال عبد الله بن المبارك: أظن الزنادقة وضعوه انظر: المنار المنيف لابن القيم ص١١٣، الضعفاء الكبير للعقيلي ١٩٧١، اللآليء المصنوعة ١٨٧/١، الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة ١ / ٣١٣، وانظر: رسالة الطالب ناصر محمد الصائغ، والطالب عبدالله جمعة أبو طعيمه في تحقيقهما لتفسير الكشف والبيان للثعلبي.

وأيضا فنفس الحديث يدل على أنه مصنوع فإنه قد استنفذ السور وذكر في كل واحدة ما يناسبها من الثواب بكلام ركيك في نهاية البرودة لا يناسب كلام الرسول. تخريج أحاديث الكشاف ٤ / ٣٤٥.

#### تخريجه:

أخرجه الثعلبي في تفسيره الكشف والبيان ، والزمخشري في الكشاف، والإمام أبي بكر بن أبي داود السجستاني في فضائل القرآن، وأخرجه الواحدي في تفسيره الوسيط من طريق آخر، عن أبي بن كعب.

# سيورة الشعراء





سورة الشعراء (١) مكية غير قول: "والشعراء يتبعهم الغاوون "إلى آخر السورة، فإنها نزلت بالمدينة (7)، وهي مائتان وست وعشرون آية (7).

بسم الله الرحمن الرحيم.

﴿ طسم \* تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ / الْمُبِينِ ﴾ [١،٢] قيل في معنى الحروف المقطعة في ١٣٥٠ وأول هذه السورة السورة السورة أول هذه الحروف: أصل آيات

' ) سميت بذلك لقوله فيها: (والشعراء يتبعهم الغاوون) الإتقان ص١٤٦، بصائر ذوي التمييز ٢٤١/١.

 $<sup>^{7}</sup>$ ) انظر الكشف والبيان ٤٣٨/٤، النكت والعيون ١٦٣/٤، وفي زاد المسير عن ابن عباس وقتادة 115/1، معاني القرآن للنحاس 11/0. اختلف في المكي والمدني ، والقول المشهور هو اعتبار زمن النزول.

فالمكي ما نزل قبل الهجرة وإن كان بالمدينة، والمدني ما نزل بعد الهجرة وإن كان بمكة.

ولكن الآيات المستثناة من السورة نفسها كأن تكون السورة مكية ويستثنى منها آيات نزلت بالمدينة، وهذه الآيات المستثناة لا يمكن معرفتها إلا بالنقل الصحيح ممن عاينوا التنزيل من الصحابة أو التابعين.

قال ابن الحصار: "وكل نوع من المكي والمدني منه آيات مستثناة، إلا أن من الناس من اعتمد في الاستثناء على الاجتهاد دون النقل". الإتقان ص ٣٥۔ ٤٨.

والوارد من النصوص في السور التي فيها آيات مستثناة أثر ابن عباس الذي أخرجه أبو جعفر النحاس في كتابه الناسخ والمنسوخ قال: "حدثني يموت بن المزروع، قال: حدثنا أبو حاتم سهل بن محمد السجستاني، قال: حدثنا أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي، قال: حدثنا يونس بن حبيب، قال: سمعت أبا عمرو بن العلاء يقول: سألت مجاهدًا عن تلخيص آي المدني من المكي، فقال: سألت ابن عباس عن ذلك فقال: سورة الأنعام نزلت بمكة جملة واحدة، فهي مكية إلا ثلاث آيات منها نزلت بالمدينة، فهن قال يُلاث آيات منها نزلت بمكة جملة واحدة، فهي مكية والمائدة ...) وما تقدم من السور فهن مدنيات، أعني سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة .... "ص ١٣١، ونقل الأثر السيوطي في الإتقان قائلا: وإسناده جيد، رجاله كلهم ثقات من علماء العربية المشهورين ص٣٧.

والصحيح أن فيهم من ضعفه أهل العلم، وعليه فاستثناء هذه الآيات لا يصح ، لعدم صحة سند الدليل المستشهد به عليه ، والله تعالى أعلم انظر: المكي والمدنى ٢٦٦/٢.

<sup>&</sup>quot;) البيان في عد أي القرآن لأبي عمرو الداني ١٩٦/١، الكشاف ٣٧٦/٤، القرطبي ٥/١٦، مفاتيح الغيب ١١٨/٢٤.

أ) أخرجه الطبري في تفسيره عن قتادة ٢/١٧، والثعلبي في الكشف والبيان عن مجاهد ٤٣٩/٤، وفي زاد المسير عنه أيضا ٥/١، القرطبي ٥/١، برد هذا القول اتحاد هذه الحروف في عدة سور مثل آلم وآلر وحم، والمقصود من الاسم إزالة الاشتباه، كما أن أسماء السور توقيفية، قال السيوطي في الإتقان: وقد ثبت جميع أسماء السور بالتوقيف من الأحاديث والآثار. ص ١٤٠، التحرير والتنوير ١٤٠١.



آیات القرآن (۱). وعن الحسن أن هذه الحروف متفرقة بمعنی: اسم الله عز وجل، فالطاء طوله، والسین سناؤه، والمیم ملکه (۲). وقوله: ﴿ تِلْكَ آیَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِینِ ﴾ [۲] أي: هذه (۳)، ویجوز أن یکون بمعنی تلك التي أخبرتکم بها وأنزلتها علی رسولي هي آیات الکتاب المبین (٤).

الأول: أن هذا علم مستور، وسر محجوب، استأثر الله به. واختاره الخلفاء الأربعة و جماعة من أهل العلم منهم أبو حاتم بن حبان، والشوكاني، و الشعبي، و الثوري وغيرهم.

الثاني: أن لها معنى وحكمة، فليس في كتاب الله مالا معنى له، أو معنى قد استأثر الله به، واختاره شيخ الإسلام وذُكر فيه ما يزيد على عشرين وجها منها:

1- أن كل حرف منها مأخوذ من اسم من أسمائه تعالى، عن ابن عباس و ابن مسعود رضي الله عنهما.

٢ ـ أن الله أقسم بهذه الحروف، عن ابن عباس.

٣- أنها أسماء للسور، عن زيد بن أسلم، وسيبويه.

٤ - أنها للتنبيه وقطع لغوا العرب فيه .

٥- أن هذه الحروف ذكرت دلالة على أن القرآن مؤلف من الحروف التي يعقلونها ويبنون كلامهم منها، فالقصد منها التحدي والإعجاز، عن الفراء، والباقلاني والرازي.

والذي أميل إليه القول الثاني وهو أن لها معنى وحكمة ، وإلا سأل عنها الصحابة رضي الله عنهم، أو اعترض عليها المشركون إذ لم يعرفوا مدلولاتها، واتخذوا ذلك حجة للطعن في القرآن، كذلك القول بأنها سر يؤخذ عليه إنه لا يجوز أن يرد في كتاب الله تعالى ما لا يكون مفهوما للخلق وقد أمر هم سبحانه بتدبره، فلو كان غير مفهوم ، فكيف يأمر هم بالتدبر فيه ؟ فالقول بأنها جاءت للتحدي والإعجاز هو الأولى عندي ، والله تعالى أعلم. انظر: مجموع الفتاوى ٢/١٤٤١، البرهان في علوم القرآن ١ / ١٧٣، الكشاف ٢/١٦، تفسير البيضاوي ١/٥٨، تفسير النسفي ١/٩ ، تفسير ابن كثير ٢/٩، مفاتيح الغيب ٢ / ٤، فتح القدير ١/ ٥٢.

<sup>٢</sup>) أخرجه الطبري عن ابن عباس ٢/١٧، بحر العلوم ٢٩/٢، الكشف والبيان ٤٣٩/٤، وذكر معناه الماوردي في النكت والعيون. ١٦٤/٤، زاد المسير ١١٥/٦. وهذا القول ليس عليه دليل يؤيده، كما أنه يفتح المجال لقول كل واحد بالمعنى الذي يريده من غير ضبط و لا تحديد.

ً) انظر ابن أبي حاتم ٢٧٤٧/٨، الكشف والبيان ٤/٠٤٤، القرطبي ٩/١٦، معاني القرآن للنحاس

<sup>()</sup> لم أعثر على قائل هذا القول فيما بين يدي من المصادر، ولعله من كلام المؤلف، فإن أراد المؤلف بقوله: أصل آيات القرآن: بأن كلمات القرآن ونضمها مركب من هذه الحروف فهذا واحد من الأقوال التي ذكرت في معنى هذه الحروف المقطعة، أنها أسماء مسمياتها الحروف قصد بها التحدي والإعجاز، فالخلق عاجزون عن معارضته بمثله مع أنه مركب من الحروف التي يتخاطبون بها وهذا ما رجحه الشيخ الشنقيطي ـ رحمه الله ـ في أضواء البيان ١٦٦٢، واختاره جمع من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام والزمخشري في الكشاف وابن كثير وغيرهم ـ رحمهم الله ـ واعلم أنه قد اختلف في معنى هذه الحروف المقطعة على قولين:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) انظر بحر العلوم ٢/٢٩٤.



قوله تعالى: ﴿ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ ﴾ [٣] أي: قاتل ومهلك نفسك (١) أن لا يكونوا مؤمنين وكان رسول الله ﷺ حريصا على إيمانهم ونجاتهم من عذاب الله ، وربما كان يخطر بباله أن مقامهم على الكفر لعله لتقصير منه في الدعوة أي تبليغ الرسالة فأنزل الله تعالى هذه الآية تسلية له.

وقوله: ﴿إِن نَشَأُ نَكُرُ عَلَيْهِم مِن السَّمَاء آيَةً ﴾ فيه إعلام أنه جل ذكره لو أراد أن ينزل آية تَضطرهمَ إلى طاعة الله لقدر على ذلك ، ولكنه لم يفعل لأنه أراد منهم إيمانا يستحقون عليه المدح والثواب (٢) ، فإذا جاء الإلجاء (٢) ذهب المدح والثواب (٤) .

وقوله: ﴿ فَطُلَّتُ أَعْنَاقُهُمْ ﴾ [3] لفظ الماضي ومعناه الاستقبال، كما يقال: إن تأتني أكر متك بمعنى أكر مك (٥).

وأعناقهم: رؤساؤهم وكبراؤهم (٦) يقال: هؤلاء أعناق قبيلة كذا، ويقال قد

أ ) تفسير مقاتل ٤٤٥/٢، ذكره الطبري عن ابن عباس وقتادة ٤٣/١٧، وكذلك أخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد والحسن و عكرمة و عطية والضحاك مثله، بحر العلوم ٤٦٩/٢ الكشف والبيان ٤٠٠٤، زاد المسير ١١٦/٦، القرطبي ٩/١٦.

 $<sup>^{7}</sup>$ ) معاني القرآن للزجاج  $^{7/6}$ ، تأويلات أهل السنة  $^{8/6}$ ، معاني القرآن للنحاس  $^{77/6}$ ، بحر العلوم بمعناه  $^{79/6}$ ، الكشف والبيان  $^{79/6}$ ، تنزيه القرآن عن المطاعن  $^{79/6}$ ، مفاتيح الغيب  $^{79/6}$ ، الكشف

<sup>&</sup>quot;) معنى الإلجاء والتلجئة: الإكراه، وهي تفعلة من الإلجاء كأنه قد ألجأك إلى أن تأتي أمرا باطنه خلاف ظاهره، وأحوجك إلى أن تفعل فعلا تكرهه. انظر القاموس المحيط (فصل اللام ـ لجأ) ٢١/١، النهاية في غريب الأثر. (حرف اللام باب اللام مع الجيم) ٤ / ٤٣٨.

أ) الإيمان النافع هو: الإيمان الواقع على جهة الاختيار لا على جهة الاضطرار كما وقع لفرعون. قال ابن القيم في شفاء العليل: الله سبحانه قادر على أن يخلق فيهم مشيئة الإيمان وإرادته ومحبته فيؤمنون بغير قسر ولا إلجاء ، بل إيمان اختيار وطاعة كما قال تعالى: ( ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا) وإيمان القسر والإلجاء لا يسمى إيمانا، ولهذا يؤمن الناس كلهم يوم القيامة ولا يسمى ذلك إيمانا ؛ لأنه عن إلجاء واضطرار قال تعالى: ( ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها) وما يحصل للنفوس من المعرفة والتصديق بطريق الإلجاء والاضطرار والقسر لا يسمى هدى. ١ / ١ عز الغلاصم ١ / ٨٧ ، ابن كثير ٤٠٧/٣، موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة ١/٣٢٨.

<sup>°)</sup> زاد المسير ١١٦/٦، معاني القرآن للزجاج ٨٢/٤.

أ) الطبري ٧٥/٥٤، معاني القرآن للزجاج ٨٣/٤، تأويلات أهل السنة ٤٩/٨، وأخرجه الثعلبي في الكشف والبيان عن مجاهد ١/٤٤، النكت والعيون ١٦٥/٤، الوجوه والنظائر للدامغاني ص٦٦، البغوي ص ٩٣٦.



جاءني عنق من الناس أي جماعة (١)؛ ولهذا المعنى قال في جمع الأعناق خاضعين، ولم يقل خاضعات.

والخاضع: الذليل المنقاد الذي لا يلوي عنقه إلى معصية (٢) ويكون خضع لازما ومتعديا، يقال: خضعته فخضع ، إذا سكنته فسكن.

وقوله: ﴿ وَمَا يَأْتِهِم مِّن ذِكُر مِّنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَث ﴾ [٥] أي: ما يأتي جبريل عليه السلام إلى النبي ﷺ بشيء بعد شيء من القرآن إلا كانوا معرضين عن ذلك ، فقد كذبوا بالقرآن فسيأتيهم خبر ذلك في القيامة ، أولم يروا أهل مكة إلى الأرض كم أخرجنا فيها من كل صنف حسن (٣) في المنظر من النبات. والزوج الواحد الذي له قرين: من أبيض، وأسود، وأحمر، وأصفر، وأخضر، وحلو، وحامض، ومن رائحة مسكية، وكافورية.

والكريم في اللغة هو: المحمود فيما يحتاج إليه فيه (3) يقال: نخلة كريمة إذا طاب حملها وكثر ، وناقة كريمة إذا كانت غزيرة اللبن(6).

وقوله: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ﴾ أي: في اختلاف ألوان النبات لدلالة على وحدانية الله وكمال قدرته (٦) ، ﴿ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مَّوْمِنِين ﴾ [٨] أي: كان في سابق علم الله الله أن أكثرهم لإ يؤمنون (٧).

﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لِهُوَ الْعَزِيزُ ﴾ [٩] أي: القادر القاهر والمنعم على عباده الرحيم بهم . وقولُه: ﴿ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى ﴾ [١٠] معناه: وأتل على قومك إذ كلم الله موسى ـ عليه السلام ـ كلاما سمعه وفهمه: أن ائت القوم الظالمين.

\_\_\_\_

 $<sup>^{\</sup>prime}$  ) الطبري  $^{\prime}$   $^{\prime}$  ، معاني القرآن للنحاس  $^{\prime}$  ، الكشف والبيان  $^{\prime}$  ، ذكر أوله الماوردي في النكت والعيون عن النقاش  $^{\prime}$  ، البغوي  $^{\prime}$  ، البغوي م $^{\prime}$  ، التبيان للعكبري  $^{\prime}$  ، الماء النكت والعيون عن النقاش  $^{\prime}$  ، البغوي م

 $<sup>^{7}</sup>$  ) أخرجه الطبري عن ابن زيد  $^{11}$  0٤٥ ، وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عن قتادة مثله  $^{7}$  ،  $^{7}$  ، التعلبي في الكشف والبيان معناه  $^{7}$  ، النكت والعيون  $^{7}$  ، القرطبي  $^{7}$  ،  $^{7}$  ، القرطبي في الكشف والبيان معناه  $^{7}$  ، النكت والعيون  $^{7}$  ، القرطبي معناه  $^{7}$ 

نفسير مقاتل  $7/7 \, 33$ ، تأويل مشكل القرآن ص $77 \, 3$ ، تأويلات أهل السنة  $7/7 \, 3$ ، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن سعيد بن جبير  $7/7 \, 3$ ، الكشف والبيان  $1/2 \, 3$ ، الوجوه والنظائر للدامغاني ص $9.7 \, 3$ .

أ) معاني القرآن للزجاج ٨٣/٤ ، زاد المسير ١١٧/٦.

<sup>°)</sup> انظر الطبري ٤٩/١٧، الكشف والبيان ٤١/٤.

 $<sup>^{1}</sup>$  ) الكشف والبيان 1/13، بحر العلوم بمعناه 1/17 ، زاد المسير 1/17 ، القرطبي 1/17 .

۷) الطبري ۱/۱۷ه، الكشف والبيان ٤٤٢/٤.



﴿ قُوْمَ فِرْعُونَ ﴾ [١٦] الذين ظلموا أنفسهم بالكفر، وظلموا بني إسرائيل بالتعذيب (١). ألا يتقون عذابي في مقامهم على الكفر وترك الإيمان؟!

ومن الدليل على صحة هذا الإضمار الذي أضمرناه في أول هذه الآية قوله سبحانه: ﴿ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأً إِبْرَاهِيمٍ ﴾ [7]

وقوله: ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِي أَخَافُ أَنْ يُكُذّبُونِ ﴾ [١٦] معناه: قال موسى: يا رب إني أخاف أن يكذبوني قيما أدعوهم إليه ، ويضيق صدري بسبب التكذيب ولا ينظلق لساني للعقدة التي فيه (١) فأرسل معي هارون؛ فيعينني ويؤازرني على إظهار الدعوة وتبليغ الرسالة (٤) ، ولهم علي ذنب يعني: دعوى ذنب يريد به: الوكزة (٥) التي وكز القبطي (١) فمات منها (٧) فأخاف أن يقتلوني يقتلوني بسببه.

قال: ﴿ كُلّا ﴾ [١٥] أي: قال الله تعالى لموسى ارتدع عن هذا الظن وهذا الخوف (^) فاذهبا بدلالاتنا فإنا معكم من الشاهدين بالحفظ والنصرة لنسمع ما ما يقال لكما.

﴿ فَأُتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولاً إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِين ﴾ [١٦] إليك لتؤمن بالله وتطلق بني إسرائيل عن الاستعباد ، وترسلهم معنا إلى الأرض المقدسة.

<sup>)</sup> الكشف والبيان ٤/٢٤، تفسير النسفي بنحوه ١٨٠/٣.

أ) معاني القرآن للنحاس مختصرًا. ٥,٦٦، القرطبي ١٢/١٦، وتقديره بـ (أتل) هو قول الزجاج. الدر المصون ١٩٢/١١.

<sup>)</sup> العقدة للجمرة التي وضعها في فيه عندما هم فرعون بقتله ، أخرجه الطبري في تفسيره عن السدي ومجاهد وسعيد بن جبير ١٧/ ٥٥٣، وهو أحد قولين ذكر هما الماور دي في النكت والعيون 1٦٦/٤، زاد المسير ١٨/٦، القرطبي ١٣/١٦.

أ) الكشاف ٢٨٠/٤، القرطبي ١٣/١٦.

 $<sup>^{\</sup>circ}$ ) (الوكز) وكزه وكزا دفعه وضربه، مثل نكزه، والوكز الطعن، ووكزه أيضا طعنه بجمع كفه، انظر: لسان العرب مادة (وكز)  $^{\circ}$  /  $^{\circ}$ ، تهذيب اللغة مادة (وكز)  $^{\circ}$  /  $^{\circ}$  .

 $<sup>^{7}</sup>$ ) القبط بوزن السبط أهل مصر، وهم بنكها أي: أصلها وهم من ولد حام بن نوح والنسبة إليهم قبطي وقبطية، ويجمع على قباطي ، والقبط جبل بمصر. انظر: سبل الهدى والرشاد 11 / 11 سمط النجوم العوالي 1 / 11، الكامل في التاريخ 1 / 12، الأنساب للسمعاني 2 / 222 ، العين 1 / 11 سمل العرب مادة (قبط) 1 / 11 مختار الصحاح 1 / 11

<sup>° )</sup> الطبري ٣/١٧٥، الكشف والبيان بمعناه ٤٤٣/٤، زاد المسير ١١٨/٦، القرطبي ١٤/١٦.

<sup>^ )</sup> معانى القرآن للزجاج ٨٥/٤ ، معانى القرآن للنحاس ٦٧/٥.



والرسول يذكر ويراد به الجمع، كما يقال: ضيف، و ولي، و عدو، ونحو ذلك (١). قال الشاعر:

الكِني (أ) إليها وخير الرسول أعلمهم بنواحي الخير (<sup>(۴)</sup>). وقيل في معنى إنا رسول: كل واحد منا رسول رب العالمين (٤).

قوله تعالى: ﴿ قَالَ أَلَمْ نُرِّبِكَ فِينَا وَلِيدًا ﴾ [١٨] وذلك أن موسى - عليه السلام - لما انطلق إلى مصر وكان هارون بها، التقى كل واحد منهما بصاحبه ، فانطلقا كلاهما إلى فرعون وأديا جميعا الرسالة ، فعرف فرعون موسى عليه السلام، وقال له فرعون: ألم نربك فينا وليدا، أي: صبيًا صغيرًا، ولبثت فينا أي: مكثت / عندنا سنين من عمر الوالعُمُر والعُمْر والعَمْر بمعنى واحد (٥). وقوله: ﴿ وَفَعَلْتَ فَعُلْتَ ﴾

أي: قتلت القبطي، والفعلة في اللغة: اسم المرة الواحدة (<sup>(1)</sup> وأما الفعلة بكسر الفاء فهي الهيئة والحالة (<sup>(۲)</sup>) ، يُقال: فلان حسن الجلسة واللبسة.

وقوله: ﴿ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴾ [١٩] أي: من الجاحدين لإنعامي عليك، ولحق تربيتي إياك (^)، قال موسى عليه السلام فعلتها إذَن وأنا ضال عن العلم بأن

1/540

<sup>&#</sup>x27;) غريب القرآن لليزيدي بنحوه ص ٢٨١، بحر العلوم ٤٧١/٢، وذكره الثعلبي في الكشف والبيان عن أبي عبيدة ٤٣/٤٤، وورد في زاد المسير منسوبا لابن قتيبة ١٦/١٦، القرطبي ١٦/١٦.

<sup>)</sup> ألاك يليكه أرسله ، لسان العرب مادة (لوك)  $1.77 \cdot 1.77 \cdot 1.3 \cdot$ 

<sup>&</sup>quot;) البيت لأبي ذؤيب الهذلي ، انظر ديوان الهذليين ١/ ١٤٦، شرح أشعار الهذليين ١١٣/١.

أ) الكشاف ٣٨٣/٤، و قال أبو عبيدة في مجاز القرآن: رسول بمعنى رسالة ص ١٤٦، قال العكبري في التبيان: في إفراده أوجه: أحدها: هو مصدر كالرسالة: أي ذوا رسول...والثاني: أنه اكتفى بأحدهما إذا كانا على أمر واحد. والثالث: أن موسى ـ عليه السلام ـ كان هو الأصل وهارون تبع فذكر الأصل 17٧٢، القرطبي ١٦/١٦، الدر المصون ١٩٤/١.

 $<sup>\</sup>mathring{}$  ) قال الزجاج : "وهذا في عمر الإنسان أما القسم فلا يجوز إلا الفته  $\mathring{}$   $\mathring{}$  مركك) أهـ". معاني القرآن له 37/5 ، بحر العلوم 5/7/7.

 $<sup>^{7}</sup>$  ) الطبري  $^{90}$  (۱۷ معاني القرطبي  $^{17/1}$  ، القرطبي  $^{17/1}$  ، المحرر الوجيز  $^{17/2}$  ، معاني القرآن للزجاج  $^{17/2}$  .

 $<sup>^{\</sup>vee}$  ) نسبها الفراء في معاني القرآن للشعبي.  $^{\vee}$  ٢٧٩/٢ ، معاني القرآن للزجاج  $^{\vee}$  ، وكذا في الكشف والبيان عن الشعبي.  $^{\vee}$  ٤٤/٤ ، المحتسب لابن جني  $^{\vee}$  ، الدر المصون  $^{\vee}$  ١٩٥/١ .

<sup>^)</sup> الطبري 7/1000، وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عن محمد بن إسحاق نحوه 7/100، الكشف والبيان 119/1000، النكت والعيون 110000، زاد المسير 119/1000، القرطبي عن ابن عباس وابن جبير وعطاء والضحاك وابن زيد. 1100000 وقال السدي :"من الكافرين بالله لأنك كنت معنا على ديننا الذي تعيبه"، والذي أراه والله أعلم أن هذا القول بعيد والأول أقرب للصواب ، على 1000000000



بأن ذلك يؤدي إلى الهلاك(1)، ومن يذهب عن معرفة الشيء قد يوصف بالضلال إذا لم يكن متعمداً قاصداً كالضال عن الطريق(7).

ولا يجوز أن يكون المراد بالضال هنا الضال عن الهدى لأن ذلك لا يجوز على الأنبياء عليهم السلام (٣).

وقوله: ﴿ فَفُرَرْتُ مِنكُمْ ﴾ [٢١] معناه: هربت منكم لما خفتكم على نفسي أن تقتلوني، فو هب لي ربي علما وحكمة، وجعلني من المرسلين إليك وإلى قومك لأبلغكم التوحيد والشرائع.

وقوله عز وجل: ﴿ وَتُلْكَ نِعْمَةٌ تُمُنُّهَا عَلَيَّ ﴾ [٢٧]

معناه: وأيّ نعمة لك، ولو لم تستعبد قومي ، ولم تقتل ولدانهم لكفلني قومي ولم يلقوني في اليم. وإنما كانت نعمة لما فعلت بهم (٤). ويقال في معناه:أتمن علي بذلك، وأنت استعبدت بني إسرائيل ، وأبطلت نعمتك علي بإساءتك إليهم باستعبادك إياهم (٥)، وبأن أخذت أموالهم وأنفقت عليّ من شيء منها (٦)،

= معنى الكفر لغة وهو التغطية وجحود النعمة، وهذا المعنى أنسب ؛ إذ كيف يسم فرعون موسى بالكفر بالله وهو يجحد وجود الله أصلا؟! الصحاح للجوهري ١١٨/٢، أساس البلاغة (كفر) . ٤٠٩/١

<sup>)</sup> قال مقاتل: يعنى من الجاهلين ، وهي قراءة ابن مسعود: افعلتها إذا وأنا من الجاهلين! تفسير مقاتل ٤٤٤/١، تأويلات أهل السنة ٥٤/٨، الكشف والبيان ٤٤٤٤، ذكر الماوردي في النكت والعيون عن مجاهد معناه ١٦٧/٤، زاد المسير ١١٩/٦، معاني القرآن للنحاس بمعناه. ٧١/٥، تفسير ابن كثير ٤٠٩/٣.

لطبري ٧/١٧٥، الكشف والبيان ٤٤٤/٤، والضلال يعني الخطأ. الوجوه والنظائر للدامغاني ص٢١٢، القرطبي ١٧/١٦، أضواء البيان ٩٨/٦.

<sup>&</sup>quot;) يؤيده ما أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن زيد بأن الضلالة هنا الخطأ ٢٧٥٥/٨، والأنبياء ـ عليهم السلام ـ معصومون من كبائر الذنوب انظر تفسير الخازن ٢١٢/٢، الكشاف ١٥٢/٤

 $<sup>^{3}</sup>$  ) تأويلات أهل السنة  $^{6}$ 0، الكشف والبيان  $^{6}$ 1، النكت والعيون بمعناه  $^{1}$ 1، الكشاف  $^{8}$ 1،  $^{1}$ 2، الكشاف  $^{1}$ 3، النكت والعيون بمعناه  $^{1}$ 3، الكشاف  $^{1}$ 4، الكشاف والبيان  $^{1}$ 4، الكشاف والبيان  $^{1}$ 5، الكشاف والبيان  $^{1}$ 5، الكشاف والبيان  $^{1}$ 5، الكشاف والبيان  $^{1}$ 6، الكشاف والبيان  $^{1}$ 6، الكشاف والبيان  $^{1}$ 6، الكشاف والبيان  $^{1}$ 7، الكشاف والبيان  $^{1}$ 8، الكشاف والبيان  $^{1}$ 9، الكشاف والبيان والبي

<sup>°)</sup> تفسير مقاتل ٤٤٧/٢، الطبري بمعناه ٥٦١/١٧ ، تأويلات أهل السنة ٥٤/٨، وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عن قتادة ومجاهد وابن إسحاق نحوه ٢٧٥٦/٨، بحر العلوم بمعناه. ٤٧٢/٢، نسب في النكت والعيون لعلي بن عيسى ١٦٧/٤، معاني القرآن للنحاس ٧٢/٥.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) هذا معنى قول الحسن كما ذكر في النكت والعيون ١٦٨/٤، الكشف والبيان ٤/٥٤، زاد المسبر ١٢١/٦.



وكانت أمي هي التي تربيني فأي نعمة لك علي (١).

قوله: ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينِ ﴾ [٢٣] معناه: قال له فرعون: وأي شيء رب العالمين الذي تدعوني إليه ، كأنه طلب بجهله أن يبين أي أجناس الأجسام هو ، فأجابه موسى - عليه السلام - بما دل على الله تعالى مما خلقه الله لأنه تعالى لا يُعرَ ف إلا بأفعاله التي تدل عليه مما يعجز المخلوقون عن الإتيان بمثل ذلك (٢) ، فقال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين ، بأن المستحق للربوبية من يكون بهذه الصفة ، وأن هذه الأشياء التي ذكرت ليست من فعلكم فإن الجسم لا يفعل الجسم ، وفاعل الجسم ليس هو إلا الله عز وجل (٢).

قال فرعون لمن حوله من الجلساء ألا تستمعون إلى ما يقول موسى؟ فجعل يعجبهم ويريهم أنه لم يجبه لأن فرعون أراد بقوله وما رب العالمين: أنه من

') اختلف في معنى هذا الكلام أهو من موسى على جهة الإقرار بالنعمة له عليه ، أم هو على جهة الإنكار والمعنى إنها ليست نعمة لإحسانه إليه على وجه الخصوص واستعباد قومه ، وقيل فيه تقدير استفهام أي أو تلك نعمة ؟ وهو قول الأخفش وأنكره النحاس ، ورجح الطبري أنه على جهة الإقرار بالنعمة انظر الطبرى ١٩٦/١٧، القرطبي ١٨/١٦، الدر المصون ١٩٦/١١.

<sup>&</sup>lt;sup>\(\text{Y}\)</sup>) تأويلات أهل السنة ٥٥/٨، الكشاف ٣٨٥/٤، زاد المسير ١٢٢/٦، القرطبي ٢١/١٦، وأنكر ذلك ابن كثير في تفسيره ناقلاً قول السدي حيث يقول: ومن زعم من أهل المنطق وغيرهم، أن هذا سؤال عن الماهية، فقد غلط ؛ فإنه لم يكن مقرا بالصانع حتى يسأل عن الماهية،بل كان جاحدا له بالكلية فيما يظهر، وإن كانت الحجج والبراهين قد قامت عليه أهـ" ٤ ٣/٩٠٤، البغوي ص ٩٣٨. أي مراده - والله أعلم - أن الله عز وجل ليس بجسم ولا حد له، ولا حصر، وليس له مكان، ولا زمان ولا جهة معينة.

ولقد جعل المتكلمون المعنى اللغوي للجسم حجة لمفهوم الجسم عندهم. فمعنى الجسم لغة كما قال ابن فارس:الجيم والسين والميم يدل على تجمع الشيء... والجسيم: العظيم الجسم، وكذلك الجسام. معجم مقياس اللغة مادة (جسم) ٦ / ٣٠٤. والجسم عند الأشاعرة كما صرح به الباقلاني والجويني: أن الجسم هو: المؤلف المركب ولفظ الجسم لفظ مجمل، ومعناه في اللغة البدن، فمن قال: إن الله ليس بجسم، وأراد بذلك أنه لا يماثل شيئا من المخلوقات، فالمعنى صحيح وإن كان اللفظ بدعة. وأما من قال إن الله ليس بجسم، وأراد بذلك أنه لا يرى في الآخرة وأنه لم يتكلم بالقرآن العربي، بل القرآن العربي مخلوق، فهذا مفتر على الله فيما نفاه عنه، وهذا أصل ضلال الجهمية من المعتزلة، ومن وافقهم على مذهبهم. انظر: قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر ص ٦١، الإنصاف للباقلاني ص ٢ رسالة في قسير سورة الإخلاص لشيخ الإسلام ص ٥٠.



أي الأجناس هو، فظن أن الإله كأحد الأجناس ولم يعلم أنه لو كان كذلك لكان فيه دلالة الحدث (١)، ولم اصح أن يفعل الأجسام، فأجاب موسى عليه السلام بتأييد جوابه الأول، وقال (ربكم ورب أبائكم الأولين) بيّن أن المستحق للربوبية ن هو رب أهل كل عصر وزمان، وأنه تعالى لا يصح أن يكون من جنس ما يشاهد ويستدرك بالحواس، ولا يقاس بالناس ولو لا ذلك لما صحقدمه (٢)

قال فرعون لجلسائه: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون؛ لأنه يجيبنا بخلاف ما نريده من صفة رب العالمين. قال موسى عليه السلام لما تعجبوا منه: (رب المشرق والمغرب) أي: هو ربهما ومالكهما وخالقهما، ورب ما بينهما وفيهما من أنواع الأجناس إن كنتم تعقلون، أي: تفقهون معنى كلامي، وما أردت بدلالتى؛ لأنه سبحانه وتعالى لا يوصف بصفة الأجسام، وإنما

) دلالة الحدث : هي الأحوال المتقلبة بالأجسام بحيث لا ينفك عنها ، والحدث لا يخلو من محدث. قال البيهقي في شعب الإيمان: عند قوله تعالى : ( وفي أنفسكم أفلا تبصرون) في أنفسكم دلالات الحدث وهي الأحوال المتقلبة بهم من حيث لم ينفكوا عنها ، فإن تلك الأحوال إذا كانت أحداثا ولم يكونوا خلوا منها قط ، فواجب أن يعلموا أنهم أحداث والحدث لا يخلو من محدث. ٤/ ١٧١، موقف ابن تيمية من الأشاعرة ، عبدالرحمن المحمود ١٤/١ ٤.

آ) لا يصح وصف الله عز وجل بالقديم وأنكر السلف ذلك فليس هو من أسمائه الحسنى، قال شارح العقيدة الطحاوية: "وقد أدخل المتكلمون في أسماء الله تعالى القديم، وليس هو من الأسماء الحسنى، فان القديم في لغة العرب التي نزل بها القرآن هو المتقدم على غيره، فيقال هذا قديم للعتيق وهذا حديث للجديد، ولم يستعملوا هذا الاسم إلا في المتقدم على غيره، لا فيما لم يسبقه عدم، كما قال تعللى أن كال عربون القديم الذي يبقى عدم، كما قال تعللى أن قال: والتقدم في اللغة إلى حين وجود العرجون الثاني، فإذا وجد الجديد قيل للأول قديم. إلى أن قال: والتقدم في اللغة مطلق لا يختص بالتقدم على الحوادث كلها، فلا يكون من الأسماء الحسنى، وجاء الشرع باسمه الأول، وهو أحسن من القديم؛ لأنه يشعر بأن ما بعده آيل إليه وتابع له بخلاف القديم، والله تعالى له الأسماء الحسنى لا الحسنة. أهـ "شرح العقيدة الطحاوية ١/ ١٥٠٠.

تنويه: إن منهج السلف يقوم على الابتعاد عن الألفاظ المجملة، وإن وردت عن أهل الأهواء ،فإنهم يفصلون فيها، ويطلبون توضيح المراد منها؛ وذلك لأنهم أخذوا متشابه القرآن وأولوه على غير المراد منه. الفتاوى لشيخ الإسلام كتاب/ في الرد على الطوائف الملحدة والزنادقة والجهمية والمعتزلة والرافضة. فصل (وأما قولهم: الذي نطلب منه أن يعتقده أن ينفي الجهة عن الله والتحيز) 7 / ٣٥٢.



يوصف بذكر أفعاله ، فلم يقدر فرعون أن يجيبه بشيء ينقض حجته فجعل يهدده (١) كما قالِ تعالى.

قوله: ﴿ قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِنَّهَا غَيْرِي لأَجْعَلَنَكَ مِنَ الْمَسْجُونِين ﴾ [٢٩]
أي: المحبوسين ، ظن أنه يخافه، ويترك عبادة الله [تعالى] (٢) ويتخذ فرعون إلها، وهذا القول من فرعون دليل أن أهل مملكته كانوا يتخذونه إلها، وكان سجنه فيما روي أشد من القتل؛ لأنه كان إذا حبس الرجل طرحه في مكان وحده لا يسمع فيه شيئا ، ولا يبصر فيه شيئا، وكان يهوي به في الأرض قال له موسى عليه السلام:

﴿ قَالَ أُولُو جَنْتُكَ بِشَيْءُ مُبِينَ ﴾ [٣٠] أي: تحبسني ولو أتيتك بحجة ظاهرة ؟ قال فرعون على وجه التجربة: فات به يا موسى إن كنت من الصادقين، إنك رسول إلي وإلى قومي فألقى موسى عليه السلام عصاه من يده.

﴿ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينَ ﴾ [٣٧] حية صفراء ، ذكر ، عظيم (٤) أعظم ما يكون من الحيات، قال فرعون: هذه آية بينة فهل غير هذه (٥) ونزع موسى عليه السلام يده من جيبه فإذا هي بيضاء بياضًا نوريًا للناظرين ، لها شعاع كشعاع الشمس، غلبت ضوء الشمس يومئذ (٦).

فإن قال قائل: كيف سمى العصا ثعبانا في هذه الآية وسماهاجانا في آية أخرى؟ حيث قال:

﴿ تَهُمَّزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ ﴾ (٧)، والجان الخفيفة؟

") تأويلات أهل السنة أوله فقط ٥٦/٨، أورده الثعلبي في الكشف والبيان عن الكلبي ٤٥/٤، وذكر أوله عن ابن عباس في بحر العلوم ٤٧٢/٢، وانظر القرطبي أيضدًا ٢٢/١٦.

<sup>)</sup> انظر بحر العلوم بنحوه. ٤٧٢/٢ ، قال القرطبي في تفسيره: "وفي توعده بالسجن ضعف!"٢٢/١٦، ابن كثير ٤٠٩/٣.

<sup>(</sup>ب) زيادة من (ب).

<sup>ُ)</sup> انظر تفسير مقاتل ٤٤٩/٢، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس، ولم يذكر لونها. ٢٧٥٨/٨، بحر العلوم ٤٧٢/٢، النكت والعيون ١٦٩/٤.

 $<sup>^{\</sup>circ}$  ) لم يذكر الكتاب و V السنة إقرار فرعون بهذه اV الآية ، بل على العكس جحد وأنكر مع تيقنه ، وهذا مما يعارض النصوص.

آ) ولا شك أن هذه مبالغة منبوذة لا تصدق، وليس عليها دليل يصح، والأولى الوقوف على ما ورد في الآية.

 $<sup>^{\</sup>prime}$ ) سورة القصص: [71].



قلنا: إنما سماه ثعبانا لعظم جثته وسماه جاناً السرعة مشيه وحركته (١) ، وفي ذلك ما يدل على عظم الآية / فلم يكن عند فرعون دفع لما شاهد إلا أن قال ٢٣١٠ هذا سحر ممواه (٢) ، فأوهم أصحابه أن لا صحة له وإن كانوا شاهدوه كما شاهد ذلك قوله عز وجل:

﴿ قَالَ لِلْمَلا حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيم ﴾ [٣٤]

يعني: موسَى عليه السلام حادق بالسحر، يريد أن يلقي الفرقة والعداوة بينكم؛ لتتحاربوا فيخرجكم من بلادكم بسحره فماذا تأمرون؟ أي:ماذا تشيرون علي في أمره ؟ ولو تفكر هؤلاء الجهال في قوله ذلك، لعلموا أنه ليس بإله؛ لافتقاره إلى رأيهم ولكنهم لفرط جهلهم رو ج (٣) عليهم (٤).

وقوله: ﴿ قَالُوا أَرْجِهِ وَأَخَاهُ ﴾ [٣٦] أي: قال له الملأ (٥) أخر أمره وأمر أخيه (٦) ، لا تناظر هَمَا إلى أن تبعث إلى المدائن الشرط (٧) يحشرون السحرة السحرة [ لتصنع السحرة ] (٨) مثل ما يصنعه موسى، ولا يثبت له عليك دُجة، دُجة، وكان له بكل مدينة حوله سحرة يعدهم للأمور إذا أحزبته. والسحّار: فعّال من السحر وهو الذي عادته وحرفته السحر (٩).

<sup>)</sup> تفسير السمعاني ٣٥/٤، معاني القرآن للزجاج ٨٨/٤، معاني القرآن للنحاس بمعناه ٧٥/٥ تنزيه القرآن عن المطاعن ص٢٩٧.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) المموه: المزين المزخرف، والتمويه تغطية الصواب، وتصوير الخطأ بغير صورته، وأصله طلاء الحديد والصفر بالذهب والفضة؛ ليوهم أنه ذهب وفضة، ويكون التمويه في الكلام وغيره. الفروق اللغوية ص ١٤٤، لسان العرب مادة (موه) ١٣ / ٥٤٣، أساس البلاغة ٥٦/١.

<sup>)</sup> روج : روجت الدراهم. وروجت علينا الريح أي: اختلطت فلا يدرى من أين تجيء.وروج فلان كلامه إذا زينه وأبهمه ، فلا تعلم حقيقته. تاج العروس مادة  $(روج) \circ / 1000$ ، المحيط في اللغة لابن عباد 1 / 1700.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) ملحظ جميل من المؤلف، فهو سبحانه يستشار، ويستخار، وغيره مفتقر لمن يشير عليه.

<sup>° )</sup> في النسختين (قالوا).

 $<sup>^{7}</sup>$  ) تفسير مقاتل 1/833، معاني القرآن للزجاج عن ابن عباس. 1/9/8 ، بحر العلوم 1/9/8، النكت والعيون 1/9/8، تفسير ابن كثير 1/9/8.

 $<sup>^{\</sup>vee}$  ) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن عباس ومجاهد  $^{\vee}$  ، الكشف والبيان  $^{\vee}$  ،  $^{\vee}$  الكشاف  $^{\vee}$  ، معانى القرآن للنحاس  $^{\vee}$  .

<sup>(</sup>ب) زیادة من(ب).

أ) قال بعضهم: هذا على النسب. ويكون على ضربين : على فاعل فيما كان ذا شيء وليس بصنعة يعالجها ؛ لأنه ليس فيه تكثير كقولنا لذي الدرع دارع، ولذي النبل نابل ، ولذي التمر تامر واللبن البن.



قوله: ﴿ فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴾ [٣٨] أي: لميعاد يوم زينتهم، وهو يوم عيدهم (١) وقيل للناس اجتمعوا لتنظروا إلى السحرة ؛ لعلنا نتبع السحرة، أي: نتبع دينهم إن كانوا هم الغالبين لموسى عليه السلام، ويقال: أرادوا بالسحرة موسى وهارون ـ عليهما السلام (٢) ـ إن كانا هما الغالبينِ على سحرتهم ر

وقوله: ﴿ فَلَمَّا جَاء السَّحَرُهُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَئِنَّ لَنَا لأَجْرًا ﴾ [٤١] وذلك أن موسى -عليه السلام ـ لما التقى بهم يوم الميعاد وقد ضرب لفرعون قُبّة لينظر إلى صنيعهم ؟ قالت السحرة لفر عون : أئن لناجُ علا من المال إن كنا نحن الغالبين لموسى ؟ قال لهم فرعون: نعم وإنكم لما أعطيكم من الأموال لمن المقربين على جميع الناس في الرتبة والمنزلة والدخول على".

قال لهم موسى: ( ألقوا ما أنتم ملقون ) أي: أطرحوا من أيديكم ما تريدون طرحه من الحبال والعصى، وهذا أمر تهديد لا أمر تحقيق (٢)، ونظير هذا قوله ﴿ وَاسِيتِفزز مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ ﴾ (٤)

وقوله: ﴿ فَأَلْقُوا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ ﴾ [كُنا] أي: طرحوا ما معهم من الحبال والعصبي وقالوا: بمنعة فرعون (إنا لنحن الغالبون) لموسى، فامتلأ الوادي حيات؛ فهابه ذلك ، وقيل لموسى عليه السلام: (ألق ما في يمينك) فألقى عصاه من يده فصارت حية عظيمة تلقف ما حولهم من السحر، ثم دنا موسى - عليه السلام -منها فقبض عليها ، فعادت عصا كما كانت ولم يوجد لما تلقفته أثر ، فلما رأت السحرة حبالهم وعصيهم قد ذهبت؛ قالوا لفر عون: قد كنا نساحر الناس فإن

<sup>=</sup> و فعال فيما كان صنعة ومعالجة ، يجيء على فعال لأن فعالا لتكثير الفعل وصاحب الصنعة مداوم لصنعته ، فجعل له البناء الدال على التكثير كالبزار ، والعطار . وقد يستعمل في الشيء الواحد اللفظان جميعا نحو: رجل سائف وسياف انظر: المخصص لابن سيده باب/ أفعل الشيء فهو فاعل ٤ / ٣٩٩، الصاحبي في فقه اللغة (باب البناء الدال على الكثرة) ص٥٦.

<sup>&#</sup>x27; ) وكان الوقت ضحى كما قال سقَطلاَه مِهَ ﴿ عِدْكُمْ يَو ْمُ الزِّينَةِ فَ أَيُدْ شَرَ النَّاسُ ضدَّ ع سورة طه: [٥٩]. تفسير مقاتل ٤٤٩/٢، الطبري ٦٧/١٧ه، بحر العلوم ٤٧٣/٢، وذكر الثعلبي في الكشف والبيان أوله ٤٤٧/٤، الكشاف ٣٨٩/٤ ، زاد المسير ١٢٤/٦.

أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس ٢٧٦١/٨ الكشف والبيان ٤٤٨/٤، البغوي ص ٩٣٩، زاد المسير ١٢٤/٦. قوله تعالى: (فلما جاء السحرة قالوا لفر عون) يدل على أن السحرة هم سحرة فرعون ، وليس موسى وهارون، فهذا القول يخالف ظاهر القرآن.

أ) تأويلات أهل السنة ٨/٨٥.

٤ ) سورة الإسراء: [٦٤].

غلبناهم بقيت حبالهم وعصيهم كما هي، وإن غلبونا كانت عصدينا كذلك (١) ولكن هذا حق من الله تعالى فسجدوا عند ذلك لله تعالى كما قال جل ذكره: فألّقي السّحَرَةُ ساجدِين ﴿ [٤٦] قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: إنهم من سرعة سجودهم لله تعالى كأنهم ألقوا حين علموا أن ذلك كله من الله تعالى (١). ﴿ وَقَالُوا آمَنَا ﴾ [٤٧] أي صدقنا برب العالمين. قال لهم فرعون ألياي تعنون؟ (١) قالوا: رب موسى وهارون ، قال فرعون: (آمنتم له قبل أن آذن لكم) أي: قال: صدقتم به قبل أن آمركم بذلك. فأوهم قومه بهذا الكلام أن الإقدام على ما فعلوه بغير أمره سوء أدب منهم ، وأوهمهم بقوله:

﴿ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلْمَكُمُ السّحْرَ ﴾ إن الذي جرى بين موسى عليه السلام وبين السحّرة كان كله بمنزلة السحر، وأنه كان ذلك عن موافقة بينهم وبين موسى عليه السلام في السرّ، فقصرت السحرة في السحر؛ ليظهر أمر موسى عليه السلام (٤). ثم خوف السحرة بالوعيد المطلق بقوله:

﴿ فَلَسُوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ ثم فصل الوعيد وقال: ﴿ لِأَقَطَّعَنَ أَيدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلافٍ ﴾ [4] وكِانِ فرعون أول من قطع وصلب (٥).

وقولة : ﴿ قَالُوا لاَ ضَيْرَ ﴾ [٥٠] معناه: قالت السحرة لا يضرنا (٦)

ما تصنع بنا في الدنيا في جنب ثواب الله في الآخرة (٢) ، إنا إذا رجعنا إلى ربنا موقنون ليأخذن حقنا من الظالم (٨) إنا نطمع أن يتجاوز ربنا شركنا

<sup>ً )</sup> أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس ٢٧٦٦/٨، الكشاف بمعناه ٣٩١/٤ .

<sup>&#</sup>x27; ) الكشاف بنحوه ٢/٤ ٣٩ .

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> ) تفصيل لم ترد به النصوص الصحيحة.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) انظر تفسير النسفي ١٨٥/٣، وتفسير أبو السعود ٢٤٣/٦، و روح المعاني ٧٩/١٩، مفاتيح الغيب ١١٧/٢٤.

<sup>°)</sup> معاني القرآن للزجاج ٤/٠٠ ، معاني القرآن للنحاس ٧٦/٠.

أ ) قال الجوهري في الصحاح: "ضاره يضوره ويضيره ضيرًا وضورًا أي ضره (حرف الضاد ضور) ١/٥١، معاني القرآن للزجاج ٩١/٤، معاني القرآن للنحاس ٧٧/٠.

 $<sup>^{\</sup>vee}$  ) انظر زاد المسير  $^{\vee}$  ۱۲٤، قال القرطبي في تفسيره: " وهذا يدل على شدة استبصارهم وقوة إيمانهم"  $^{\vee}$   $^{\vee}$   $^{\vee}$  .

<sup>^ )</sup> في النسختين (المظالم).



وسرِ حرنا  $\binom{(1)}{1}$ ؛ بأن كنا أول المؤمنين لموسى ـ عليه السلام ـ من أهل هذا الجمع اليوم  $\binom{(1)}{1}$ .

وليس في القرآن أن فرعون فعل بهم ما توعدهم به ولا أنه لم يفعل، إلا أنه روي عن عبدالله بن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أنه فعل بهم ما وعدهم، قطعهم وصلبهم على شاطئ نهر مصر $\binom{n}{2}$ ، فكانوا سحرة في أول النهار ، شهداء في آخره  $\binom{3}{2}$ .

وعن الحسن ـ رضي الله عنه ـ أنه لم يصل / إلى قطعهم و قتلهم (٥). قوله عز وجل: ﴿ وَأُوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْر بِعِبَادِي ﴾ [٥٦]

معناه: وأوحينا إليه أن أسر ببني إسرائيل ليكلاً ، والخبرهم أن فرعون وقومه سيتبعونهم ، وأنه ينجيهم من ضررهم، فأسرى بهم موسى ـ عليه السلام ـ ليلا متوجهًا إلى البحر ، فبلغ ذلك فرعون، فأرسل فرعون في المدائن جماعة يحشرون الناس، ثم قال للقوم: إن هؤلاء ـ يعني موسى عليه السلام وأصحابه ـ لشرذمة قليلون، أي: إنهم لفئة قليلة.

والشرذمة في كلام العرب! القليل من كل شيء من الناس والأموال<sup>(٦)</sup>. قال الراجز<sup>(٧)</sup>:

\_\_

 $<sup>^{\</sup>prime}$  ) ذكره الطبري عن ابن زيد  $^{\circ}$   $^{\circ}$  أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن  $^{\circ}$   $^{\circ}$  ، بحر العلوم  $^{\circ}$ 

 $<sup>^{7}</sup>$ ) واختلف في معنى أول المؤمنين فقال الفراء: "أول مؤمني أهل زماننا" وأنكر الزجاج عليه ذلك، والمراد أول من آمن عند ظهور آية موسى" 91/٤، يؤيده ما أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن زيد " أول من آمن بآياته حين رأوها ".  $^{7}$   $^{7}$  وانظر معاني القرآن للفراء  $^{7}$   $^{7}$  تأويلات أهل السنة  $^{7}$  و معاني القرآن للنحاس  $^{7}$ .

<sup>ً)</sup> تفسير مقاتل ١/٢ ٥٤، المحرر الوجيز ٣٣١/٤.

أُ ) أخرجه مجاهد في تفسيره عن كعب الأحبار ٣٥٢، وذكر مقاتل في تفسيره عن ابن عباس آخره. ٢٥١/٤، كما أورده الزمخشري في الكشاف عن عكرمة ٣٩٢/٤، المحرر الوجيز ٣٣١/٤.

<sup>°)</sup> قال أبو منصور في تأويلات أهل السنة: ليس في الآية بيان حلول ما أوعد بهم ، فلا نقول به مخافة الكذب أهـ ٥٩/٨.

لعرب الكشف والبيان ٤٤٨/٤، معاني القرآن للزجاج 91/8، مجاز القرآن 77/7، لسان العرب مادة (شرذم) 77/17، الكشاف 99/7.

 <sup>( )</sup> ذكر الماوردي في النكت والعيون أنه أبو عبيدة ١٧١/٤، وفي لسان العرب عن ابن بري ٢٥٧/٦، وكذلك في تهذيب اللغة ٢٥٧/٣.



جاء الشتاء وقميصي أخلاق شراذم تضحك  $\binom{1}{2}$  منه التواق  $\binom{1}{2}$ . روي أن هؤلاء الذين استقلهم فرعون كانوا يومئذ ستمائة ألف وسبعين ألفا $\binom{2}{3}$ ، وكان هامان على مقدمة فرعون ومعه ألف ألف، وفرعون في أكثر من خمسة آلاف ألف ألف أويقال: جمع قليل وقليلون، وكثير وكثيرون ، كما يقال: حي واحد و واحدون  $\binom{1}{3}$  قال الكميت  $\binom{1}{3}$ :

فرد قواصي الأحياء منهم فقد رجعوا كدّي واحدينا (^). قوله: ﴿ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ ﴾ [٥٥] من كلام فرعون إنهم لفاعلون ما يغيظنا؛ لإظهار هم خلاف ديننا ، يقال: غاظني الشيء ولا يقال: أغاظني (٩). وقوله: ﴿ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُون ﴾ [٥٦] أي: شاكون (١٠) ، مردفون أي: ذووا

<sup>&#</sup>x27; ) في (ب) يضحك ، و هو كذلك في كتب اللغة بياء التذكير إلا أنه في بعضها يعجب.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) التواق قيل اسم ابنه ، وقيل: الذي تتوق نفسه إلى كل دناءة. الطبري ٥٧٢/١٧ ، الماوردي ١٧١/٤ ، القرطبي ٢٥٧/٦، لسان العرب مادة (توق) ٣٣/١، تهذيب اللغة مادة (تأق) ٢٥٧/٣. واستشهد به المؤلف على معنى الشرذم قيل: كل بقية من شيء خسيس يقال لها: شرذمة، ويقال: ثوب شراذم أي: أخلاق. الدر المصون ٢٠٠/١١.

<sup>&</sup>quot;) كتب في حاشية الأصل: تاقت نفسي أي: اشتاقت، يقال: المرء تواق إلى ما لم ينل ، وأما هو في هذا البيت فيقال: هو اسم ابنه ويروى النواق بالنون. انظر: لسان العرب مادة (توق) ٣٣/١٠.

<sup>)</sup> أورده الطبري عن أبي عبيدة وابن مسعود ٥٧٣/١٧، وفي الكشف والبيان للتعلبي عن ابن مسعود ٤٤٨/٤، النكت والعيون ١٧١/٤، القرطبي ٢٤/١٦. لا فائدة من تحديد العدد ويكفي أن الله ذكر لنا أنهم طائفة قليلة ، وهذه الروايات التي تحدد عددا، من الروايات الإسرائيلية التي تخالف الواقع وتناقضه.

<sup>°)</sup> تفسير مقاتل ٢/ ٥١، تفسير السمعاني ٣٧/٤، تفسير ابن كثير بنحوه. ٤١٣/٣. وهو أيضاً كالخبر السابق في ثبوته نظر.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) معانى القرآن للزجاج بنحوه. ٩١/٤.

 $<sup>^{\</sup>vee}$ ) هو الكميت بن زيد بن الأخنس بن مجالد بن ربيعة بن قيس بن الحارث بن عامر بن ذؤيبة بن عمرو الأسدي الكوفي، مقدم شعراء وقته، قيل: بلغ شعره خمسة آلاف بيت، روى عن الفرزدق، وأبي جعفر الباقر. قال أبو عبيدة: لو لم يكن لبني أسد منقبة غير الكميت لكفاهم، حببهم إلى الناس، وأبقى لهم ذكر ا. وقال أبو عكرمة الضبي: لولا شعر الكميت لم يكن للغة ترجمان. وقيل: كان عم الكميت رئيس أسد، وعن ابن عساكر: أنه ولد سنة ستين، ومات سنة ست وعشرين ومئة. انظر: سير أعلام النبلاء  $^{\circ}$  /  $^{\circ}$  ، تاريخ دمشق  $^{\circ}$  /  $^{\circ}$  /  $^{\circ}$ 

مرح هاشميات الكميت الأسدي ص ٢٢٥، تفسير الطبري ٧٣/١٧ ، تهذيب اللغة مادة (وحد)  $^{\wedge}$  ) شرح هاشميات الكميت الأسدي ص ٢٢٥، تفسير الطبري ١٧٠/٢

<sup>° )</sup> زاد المسير بنحوه. ١٢٥/٦ ، وانظر القرطبي أيضاً ٢٥/١٦، معاني القرآن للزجاج ٩٢/٤.

<sup>)</sup> وفي غريب القرآن لليزيدي: فرقون ص ٢٨١.



سلاح (۱) ، وبنو إسرائيل لا سلاح لهم ، ويقرأ حذرون (۲). و الحاذر الذي يحذرك الآن ، والحذر الذي لا يلقاه (۱) إلا حذر الذي يعدرك الآن ، والحذر الذي لا يلقاه (۱) إلا حذر الذي يعون يقول الله تعالى : ﴿ فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُون ﴾ [۷٥] أي: من بساتين و عيون

يقول الله تعالى: ﴿ فَأَخْرَجْنَاهُم مِن جَنَّات وَعُيُون ﴾ [٥٧] أي: من بساتين و عيون جارية وخزائن مدخرة ومجالس رفيعة من مجالس الملوك، كذلك فعلنا بهم وأورثنا أرضهم وديارهم وأموالهم بني إسرائيل ، روي أن بني إسرائيل رجعوا بعد هلاك فرعون وقومه إلى مصر فسكنوا ديارهم وأخذوا أموالهم .

أموالهم (٥). قوله: ﴿ فَأَتْبَعُوهُم مُشْرِقِينَ ﴾ [٦٠] راجع إلى قوم فرعون أنهم اتبعوا بني اسرائيل في وقت شروق الشمس (٦)، يقال: أشرقنا إذا دخلنا في وقت الشروق ، كما يقال: أصبح إذا دخل في وقت الصباح ، وأمسى إذا دخل في وقت المساء (٧).

قوله عز وجل: ﴿ فَلَمَّا تُرَاءى الْجَمْعَانِ ﴾ [٦٦] معناه: فلما توافق الفريقان كل واحد منهما بمرأى من صاحبه قال: ﴿ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونِ ﴾ [٦٦]

<sup>(</sup>حاذرون) بالألف، هي قراءة قراء الكوفة (حمزة وعاصم والكسائي) وابن ذكوان عن ابن عامر، ومن تسمية السلاح حذرا قوله تعالى: (خذوا حذركم) سورة النساء [ $^{1}$ ]. معاني القرآن للزجاج  $^{1}$ 7، تأويلات أهل السنة  $^{1}$ 7، بحر العلوم  $^{1}$ 2، الكشاف  $^{1}$ 3، الدر المصون  $^{1}$ 4.

 $<sup>^{7}</sup>$ ) و (حذرون) بغير ألف قراءة ابن كثير ونافع وأبو عمرو وهشام عن ابن عامر في أحد وجهيه، السبعة في القراءات لأبي بكر بن مجاهد 871/1، النكت والعيون 171/1، زاد المسير 170/1، الدر المصون 170/1،

<sup>&</sup>quot; ) في (ب) لا تلقاه.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) قاله الفراء في معاني القرآن ٢٨٠/٢، بحر العلوم ٤٧٤/٢، الكشف والبيان ٤٤٨/٤، النكت والعيون بمعناه ١٧٢/٤، الدر المصون ٢٠٠/١١.

<sup>°)</sup> تفسير مقاتل بمعناه ٢/٢٥٤، بحر العلوم بمعناه ٤٧٤/٢ ، زاد المسير ١٢٦/٦، البغوي ص ٩٤٠، القرطبي عن الحسن ٣٠/١٦.

الطبري 0.09/10، تأويلات أهل السنة 0.000، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن قتادة 0.000، الكشف والبيان 0.000، وأورده الماوردي في النكت والعيون عن السدي 0.000، زاد المسير 0.000، القرطبي 0.000،

 $<sup>^{\</sup>vee}$  ) انظر زاد المسير ١٢٦/٦، وأوله في معاني القرآن للزجاج  $^{97/8}$ ، وكذلك في معاني القرآن للنحاس  $^{097/8}$  ، الدر المصون  $^{097/8}$  .

أي: ملحقون لحقنا فرعون وقومه (۱) ، وأصل الإدراك اللحاق، يقال: أدرك فلان أيام فلان، وأدرك الزرع ، وأدرك الغلام وأدرك القدر (۲) ، قال لهم موسى عليه السلام: كلا ارتدعوا وانزجروا عن هذه المقالة. إن معي ربي ناصري ، وحافظي ، سيهدين إلى طريق النجاة منهم (۳) ، فألقى الله تعالى على فرعون ومن معه ضبابة ، فكانوا في شبه الليل وقوم موسى عليه السلام في نهار مشرقين (٤) ، ثم أوحى الله تعالى إلى موسى - عليه السلام - أن اضرب بعصاك البحر كما قال عز وجل :

﴿ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَن اضرب تعَصَاكُ الْبَحْرَ ﴾ [٦٣] فضرب فانفلق أي: انشق فصار فيه اثني عشر طريقا لكل سبط (٥) طريق (٦)، ووقف الماء لا يجري فكان بين كل طريقين قطعة من الماء كالجبل العظيم (٧)، وهذا البحر هو بحر بحر قازم، تسلك الناس فيه من اليمن (٨)

<sup>&#</sup>x27;) الطبري ٧٩/١٧ ، الوجوه والنظائر ص٥٦، الكشف والبيان ٤٤٨/٤.

<sup>&</sup>lt;sup>\(\)</sup>) قال الفراء: حفرت واخفرت بمعنى واحد وكذلكُدلر كون ولمُدر كُون بمعنى واحد. وأنكر النحاس ذلك في إعراب القرآن وقال مُدر كون ملحقون ومُدر كون مجتهد في لحاقهم ، كما يقال : كسبت بمعنى أصبت، وظفرت واكتسبت بمعنى اجتهدت وطلبت، وهذا معنى قول سيبويه، عن عبيد بن عمير والأعرج وهي قراءة شاذة، معاني القرآن له ٢٨٠/٢، وانظر: المحتسب ١٧٣، القرطبى ٢٨٠/٦، المحرر الوجيز ٢٣٣/٤، إعراب القرآن للنحاس ١٨٢/٣.

<sup>)</sup> الطبري بمعناه 0.1/1 ، بحر العلوم 2.2 ، النكت والعيون 2.1 ، زاد المسير 1.77 ، الكشاف 2.0 ، البغوي 2.0 ، بحر العلوم 2.2 ، الكشاف 2.0 ، البغوي 2.0 ، بحر العلوم 2.0

<sup>ُ )</sup> انظر النكت والعيون ١٧٣/٤. الأولى الوقوف عند ما ذكره القرآن فتتبع هذه التفاصيل لا فائدة منه.

 $<sup>^{\</sup>circ}$ ) الأسباط: ولد يعقوب عليه السلام، وهم اثنا عشر ولدا، ولد لكل واحد منهم أمة من الناس، واحدهم سبط. والسبط في بني إسرائيل بمنزلة القبيلة في ولد إسماعيل. انظر: التعريف بالأنساب، للقرطبي ص٥٩، المحرر الوجيز ١/٥١، تفسير ابن كثير ١/٢٣٤. (عند تفسير هما الآية [١٣٦] من سورة البقرة).

<sup>&</sup>lt;sup>٦</sup>) انظر الطبري ٥٨١/١٧ ، بحر العلوم ٤٧٤/١، النكت والعيون ١٧٣/٤، البغوي ص٩٤٠، زاد المسير ١٢٦/٦، الكشاف ٩٤٠، القرطبي ٣٢/١٦.

ن تفسير مقاتل 7/7 ، الطبري 97/8 ، معاني القرآن للزجاج 97/8 ، تأويلات أهل السنة 11/4 ، أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن محمد بن إسحاق. 177/8 ، بحر العلوم 178/8 ، الكشف والبيان 19/8 ، النكت والعيون 178/8 ، النكت والعيون 188/8 ، النكت والعيون 188/8 ، النكت والعيون 188/8 ، النكت والعيون والعيون 188/8 ، النكت والعيون وال

<sup>^)</sup> اليمن: بلاد واسعة من عمان إلى نجران، سميت اليمن الخضراء كثرة أشجارها وثمارها و زروعها والبحر مطيف بها من المشرق إلى الجنوب فراجعا إلى المغرب يفصل بينها وبين باقي جزيرة العرب خط يأخذ من حدود عمان ويبرين إلى حد ما بين اليمن واليمامة. انظر: آثار البلاد وأخبار العباد ص ٢٤، معجم البلدان ٤٤٧/٥؟.

إلى مصر <sup>(١)(٢)</sup>.

وقوله: ﴿ وَأَزْلُفْنَا ثُمُّ الْآخَرِينَ ﴾ [٦٤] أي: أدنينا بعضهم من بعض وقربناهم من البحر (())، ويقال: جُمعناهم فيه (٤) بما يسرّنا لبني إسرائيل من سلوك البحر، فكان ذلك سبب قربهم من البحر حين اقتحموه، وتسمى المزدلفة مزدلفة لاجتماع الناس فيها (٥).

قوله: ﴿ وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِين ﴾ [٦٥] أي: من الغرق.

﴿ ثُمَّ أَغْرُقْنَا الْآخِرِينِ ﴾ الآية: [٦٦] فرعون وقومه.

قوله: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكُ لَآيَةً ﴾ أي: في الانفلاق الذي صار سبب نجاة بني إسرائيل، وفي الأنطباق الذي كان سبب غرق فرعون وقومه، لأنه (٦) على توحيد الله تعالى وصدق نبوة موسى عليه السلام (٧) ﴿ وَمَا كَانَ أَكْرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴾ [٦٧] أي: لم يكن أكثر قوم فرعون مع وضوح الأدلة لهم على وحدانية الله تعالى وصدق نبوة موسى ـ عليه السلام ـ مؤمنين (٨).

﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوَ الْعَزِيرُ ﴾ [7٨] القاهر المنتقم من الكفار، الرحيم بالعباد. قوله عز وجل: ﴿ وَاثْلُ عَلَيْهِمْ بَبَأَ إِبْرَاهِيم ﴾ [7٩] أي: واقرأ يا محمد على على قومك خبر إبراهيم عليه السلام.

<sup>&#</sup>x27;) مصر: ناحية مشهورة، سميت بمصر بن مصرايم بن حام بن نوح، عليه السلام، وهي أطيب الأرض ترابأ وأبعدها خراباً، فتحها عمرو بن العاص في عهد عمر بن الخطاب، ومن عجائبها نهر النيل. انظر: آثار البلاد وأخبار العباد ص ١٠٥، خطط المقريزي ١ / ٣٦٢، معجم البلدان ٥ / ١٣٧.

 $<sup>^{7}</sup>$ ) وقال مقاتل: هو نهر النيل ٤٥٣/٢، وكذلك ذكر الماوردي في النكت والعيون ١٧٤/٤، وابن عطية في المحرر الوجيز عن النقاش. ٤٠٣٤، و ذكر القرطبي أنه بحر القلزم (أي: البحر الأحمر الآن). ٩٣/٢، التسهيل لابن جزي ٢٩٤/٢. وحيث لم يرد بذلك دليل، فلا يمكن الجزم به والله تعالى أعلم.

عريب القرآن لليزيدي ص٢٨٢، أخرجه الطبري عن ابن عباس وقتادة والسدي ١٨٦/١٧،
 تأويلات أهل السنة ١١/٨، الكشف والبيان ٤٩/٤، النكت والعيون ١٧٥/٤، زاد المسير ١٢٧/٦.

<sup>ُ )</sup> تأويلات أهل السنة ٦١/٨، و ورد هذا القول عن أبي عبيدة في مجاز القرآن ٨٧/٢، وكذلك أورده الماوردي في النكت والعيون عنه ١٧٥/٤، الكشاف ٣٩٥/٤، القرطبي ٣٣/١٦.

<sup>°)</sup> انظر الطبري ٥٨٨/١٧، معاني القرآن للزجاج ٩٣/٤، تأويلات أهل السنة ٦١/٨، القرطبي ٣٣/١٦، الفرطبي ٣٣/١٦، البغوي ص٩٤٠.

أ ) هكذا في النسختين ، والصحيح لآية.

<sup>· )</sup> الطبري بمعناه ٥٨٨/١٧ ، تأويلات أهل السنة ٦١/٨

<sup>^ )</sup> انظر الكشف والبيان ٤٩/٤، البغوي ص٤٠٠، زاد المسير ١٢٧/٦، القرطبي ٣٤/١٦.

/٤٣٧ ب

﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقُوْمِهِ مَا تَعْيُدُون ﴾ [٧٠] أي شيء تعبدون؟ ﴿ قَالُوا / نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظُلُ لَهَا عَاكِفِين ﴾ [٧٠] أي: مقيمين على عبادتها (١). ﴿ قَالُوا / نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظُلُ لَهَا عَاكِفِين ﴾ [٧٧] أي: هل يسمعون دعاءكم إن دعوتمو هم (٢) دعوتمو هم (٢) دعوتمو هم أو هل يضرونكم إن تركتم دعوتمو هم؟ أو هل يضرونكم إن تركتم عبادتهم؟ (٣).

﴿ قَالُوا كِلْ وَجَدْنَا آَبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُون ﴾ [٧٤] فنحن نقتدي بهم ، وكان هذا القول منهم انقطاعًا وتحيرًا في بدئه (٤٠).

﴿ قَالَ أَفْرَأُيْتُم مَّا كُنتُمْ تَعْبُدُون ﴾ [٧٥] أي: قال لهم إبراهيم عليه السلام: أرأيتم هذا الذي تعبدونه.

وأُتُم وَآمَا وكُم الأَقد مُون ﴾ [٧٦] المتقدمون، فإن جميع من تعبدونهم عدو لي إلا رب العالمين. روى أنهم كانوا يعبدون مع الله الأصنام فتبرأ إبراهيم عليه السلام من جميع ما كانوا يعبدونه إلا من عبادة الله عز وجل، وسمتى جميع ما كانوا يعبدونه من الأصنام عَدُوا له ،على معنى أنه لو عبدهم لكانوا أعداءه يوم القيامة، وكانوا كالعدو في الضرر به من جهة عبادتها (٥) ، وذكر قوله

() الطبري ٥٨٩/١٧، تأويلات أهل السنة ٦٣/٨، وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عن قتادة نحوه ٢٧٧٨/٨ البغوي ص ٩٤٠، معاني القرآن للزجاج ٩٣/٤، معاني القرآن للنحاس ٨٦/٥، وقال بعضهم : كانوا يعبدونها نهارًا وفي الليل يعبدون الكواكب ، كما يقال "ظل يفعل كذا إذا فعله نهارا وبات يفعل كذا إذا فعله ليلاً ، ورجح القرطبي أنه ليس المراد وقتا معينا ، بل هو إخبار عما هم فيه.

تفسير القرطبي ٣٦/١٦.

<sup>)</sup> تفسير مقاتل ٤٥٤/٦، الطبري ٥٨٩/١٧ ، أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن قتادة (٢٧٧٨/٨ الكشاف ٣٩٧/٤، القرطبي ٣٦/١٦.

<sup>ً )</sup> تفسير مقاتل ٤٥٤/٢، الطبري بنحوه ٥٩٠/١٧ ، تأويلات أهل السنة ٦٣/٨، زاد المسير ١٢٨٨، القرطبي ٣٦/١٦.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) لأنه كما قال ابن جرير في تفسيره: " إن بل رجوع عن جحود كقول القائل: ما كان كذا بل كذا وكذا" ١٩٠/١٧ ، وقال الثعلبي في الكشف والبيان: " وفي هذه الآية بيان أن الدين إنما يثبت بالحجة وبطلان التقليد فيه ". أهد ١٠/٤ ، لذا كان ردهم انقطاعًا وتحيرًا.

<sup>°)</sup> ورد عن ابن قتيبة أنه من المقاوب ، ومعنى المقلوب :"أن يوصف الشيء بضد صفته التطير والتفاؤل" والمعنى فإني عدو لهم. تأويل مشكل القرآن ص 110 ، الطبري بمعناه 110 ، وأورده النحاس في معاني القرآن عن الفراء 110 ، البغوي ص110 ، زاد المسير 110 ، القرطبي 110 ، ووافق ابن كثير ابن قتيبة 110 ، وكذا ذكر السمين الحلبي: أنه متصل، وهو قول الزجاج الدر المصون 110 ،



(عدو لي) على التوحيد في موضع الجمع على معنى أن كل واحد منهم عدو" لي (١).

ويقال: إن قوله: (عدو) في موضع المصدر كأنه قيل: فإنهم ذوو عداوة فوقعت الصفة في رجل عدل<sup>(٢)</sup> ويجوز أن يكون قوله: (إلا رب العالمين) استثناء منقطعًا (أ) ومعناه ولكن:

﴿ رَبُّ الْعَالَمِينِ الَّذِي خِلَقَنِي ﴾ [٧٨،٧٧] ليس بعدو لي (٤)

و فهو يهدين التي تهديهم، فقال إبراهيم عليه السلام ردًا عليهم: الذي خلقني أصنامهم هي التي تهديهم، فقال إبراهيم عليه السلام ردًا عليهم: الذي خلقني فهو يهدين، والذي يشبعني إذا جعت، ويرويني إذا عطشت، وإذا مرضت فهو الذي يشفيني من المرض وهو الذي يميتني في الدنيا ثم يحيين يوم القيامة للجزاء (أ)، وأضاف المرض إلى نفسه لأن أكثر ما يكون من المرض المرض يكون بكسب العبد على نفسه (أ)، كما قال عز وجل: ﴿ وَمَا أَصَابَكُم مِن

يُّنِ مُصِيبِةٍ فَبِمَا كُسَبَتُ أَيدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ ﴾ <sup>(^)</sup>.

<sup>( )</sup> الكشف والبيان ٤٥٠/٤، زاد المسير ١٢٨/٦، التبيان للعكبري ١٦٧/٢. وقد تقدم هذا المعنى في نفس السورة انظر ص ١٠٣.

<sup>ً )</sup> الطبري ١٦٨/٢، التبيان للعكبري ١٦٨/٢.

<sup>&</sup>quot;) سبق ذكر معنى الاستثناء المنقطع في سورة الفرقان انظر ص ٨٥.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) تفسير مقاتل ٢/٤٥٤، معاني القرآن للفراء ٢٨١/٢، معاني القرآن للزجاج ٩٣/٤، بحر العلوم ٢٥٥/٢، الكشف والبيان ٤٥٠/٤، الكشاف ٤٩٨/٤، زاد المسير ١٢٨/٦، التبيان للعكبري ١٢٨/٢، وذكر أن هذا قول أكثر المفسرين وذكر عن ابن زيد أنه استثناء من الجنس فإنهم كانوا يعبدون الله مع آلهتهم. القرطبي ٣٧/١٦، الدر المصون ٢٠٦/١١.

<sup>°)</sup> انظر زاد المسير ١٢٩/٦.

أ ) هذا ظاهر الآية، وقد ذكر كثير من المفسرين بعضا من التأويلات التي هي أشبه بتأويلات الصوفية ، حيث عدلت بالآيات عن ظاهر ها، فلا حاجة .

 $<sup>^{\</sup>vee}$ ) بحر العلوم  $^{\vee}$  الكشاف  $^{\vee}$  الكشاف  $^{\vee}$  وذكر وجهًا آخر وهو: أنه أراد الثناء على ربه فأضاف إليه الخير المحض؛ لأنه لو قال أمرضني لعد قومه ذلك عيبا فاستعمل حسن الأدب ، ونظيره في قصة الخضر حين قال في العيب فَوْرَ دت  $^{\circ}$  وفي الخير المحض فَوْرَ ادَ رَ بُكَ  $^{\circ}$  سورة الكهف  $^{\vee}$  (  $^{\vee}$  ) ، زاد المسير  $^{\vee}$  (  $^{\vee}$  ) القرطبي  $^{\vee}$  (  $^{\vee}$  ) التفسير القيم  $^{\vee}$  ) ، زاد المسير  $^{\vee}$  (  $^{\vee}$  ) القرطبي  $^{\vee}$  (  $^{\vee}$  ) التفسير القيم  $^{\vee}$  ) وفي الخير القيم  $^{\vee}$  (  $^{\vee}$  ) المنافق ال

<sup>&</sup>lt;sup>^</sup> ) سورة الشورى: [٣٠].



فلذلك أضافه إلى نفسه (١) ، وكان القوم يقولون: إن المرض من الزمان والأغذية ، والشفاء من الأطباء والأدوية (١). قوله: ﴿ وَالَّذِي أَطْمُعُ أَن يَغْفِر لِي خَطِيئتِي يَوْمَ الدِّين ﴾ [٨٦] أي: أعلم أن يغفر لي يوم الحساب (١). وذكر بلفظ الطمع؛ لأن ذلك أقرب إلى حسن الأدب ، وقد يذكر الطمع بمعنى العلم (٤)، كما يذكر الظن بمعناه (٥)، كما في قوله: ﴿ الَّذِينَ يَظُنُونَ أَنْهُم مُلاَقُوا رَبِهِمْ ﴾ (١).

<sup>()</sup> وذكر البغوي في تفسيره وجها آخر وهو: " أن ذلك استعمالا لحسن الأدب مع الله عند نسبة الشر إلى الله " ١٤١، وفي الحديث: "والشر ليس إليك" أخرجه مسلم في صحيحه كتاب/ صلاة المسافرين وقصرها، باب/ الدعاء في صلاة الليل وقيامه، حديث رقم(٧٧١) ١/١٥، وأخرجه أبو داود في سننه كتاب/ الصلاة ، باب /ما يستفتح به الصلاة من الدعاء، حديث رقم(٧٥٦) ٢٢٨/٢، والترمذي في سننه كتاب/ الدعوات عن رسول الله بله باب/ ما جاء في الدعاء عند افتتاح الصلاة بالليل، حديث رقم(٣٤٢) ٢٤٤٤، النسائي في سننه كتاب/ الافتتاح، باب/ نوع آخر من الذكر والدعاء بين التكبير والقراءة ، حديث رقم(٨٩٧) ٢٥٢/١، وانظر عون المعبود ٢٥٨/١١.

 $<sup>^{7}</sup>$  ) انظر مفاتيح الغيب  $^{7}$  /  $^{7}$  ، البحر  $^{7}$  ، تفسير السمعاني  $^{7}$  . الإضافة هنا سببيه ، وإلا فالشفاء من الله  $^{2}$  عز وجل  $^{2}$  وقد لا ينفعه الله بالسبب ، فليس كل دواء ينفع.

<sup>&</sup>quot;) أراد بالخطيئة قوله: ﴿ زُبِي سَوِيم ﴾ سورة الصافات: [٨] ولَوْ بِهَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا ﴾ سورة الأنبياء: [٣٦] و قوله لسارة إنها أختي ، تفسير مقاتل ٢٥٥/٢، وذكره الطبري عن مجاهد الأنبياء: وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عنه أيضاً ٢٧٨٠/٨ ، بحر العلوم ٢٥٧٤، والثعلبي في الكشف والبيان عنه وعن مقاتل أيضاً ٤٣٥٤، وزاد الحسن: وقوله للكوكب ﴿ هَذَا رَبِي ﴾ سورة الأنعام: [٧٨] القرطبي ٢١/٠٤، البغوي ص ٤١٩، والحديث في البخاري ومسلم، وقوله هذا ليس خطيئة ، بل هو مجاراة للخصم ، قال ابن حجر في الفتح: وقيل قاله على طريق الاحتجاج على قومه تنبيها على أن الذي يتغير لا يصلح للربوبية، وهذا قول الأكثر أها، كما أنه لا يعد كذبًا بل هو من باب التورية كما قال أهل العلم ، وقاله توبيخا لقومه أو تهكما بهم. انظر فتح الباري كتاب/ أحاديث الأنبياء باب/ قول الله تعالى: ( واتخذ الله إبراهيم خليلا) حديث رقم (٣٣٥٨) ٢٣/٣٪، مسلم كتاب الفضائل، باب من فضائل إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم. حديث رقم (٢٣٧٨) ٢٧٨/٨؛

٤٠/١٦ ) القرطبي ٦١/٠٤.

<sup>°)</sup> لأن في الظن طرفا من اليقين كالآية التي استدل بها وكقوله تعالى: ﴿ يُغَيِنَظُ أُ زَنِّي مُلاَقِ حِسَابِيه ﴾ سورة الحاقة: [٢٠]. انظر: تأويل مشكل القرآن ص ١١٩، تحصيل نظائر القرآن ص ١٠٩، مفردات القرآن للفراهي ص ٢٩٧.

<sup>&</sup>lt;sup>٦</sup>) سورة البقرة: [٤٦].



والمغفرة في يوم الحساب أبلغ في المنة من الستر في الدنيا (۱) ، والأنبياء عليهم السلام ـ ليس يجوز أن تقع منهم الخطيئة التي تكون كبيرة ، فأما الكبائر فهم معصومون منها؛ لأن كل نبي أفضل من عالم أهل زمانه (۲). وقوله: ﴿رَبِّ مَبْ لِي حُكُمًا ﴾ لم يرد به نبوة بعد نبوة (۳)، وإنما أراد: زدني علمًا إلى فقه (٤).

﴿ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ﴾ (٥) [٨٣] وألحقني بلطفك إلى اجتماع (٦) مع النبيين في في الثواب (٧)، وفيه دليل عظم شأن الصلاح الذي هو الاستقامة على ما أمر الله به .

وقوله: ﴿ وَاجْعَل لِي لِسَانَ صِدُقِ فِي الْآخِرِين ﴾ [٨٤] أراد به: الثناء الحسن (^). وقد استجاب الله دَعاءه حين تولاه أهل الأديان كلهم (٩) ، ويقال في معناه:

<sup>′)</sup> انظر روح المعاني ۹۷/۱۹.

<sup>ً )</sup> معاني القُرآن للزجاج ٤/٤ ، وانظر القرطبي ٦ ٠/١٦، قال الرازي في مفاتيح الغيب:

<sup>&</sup>quot; الجواب الصحيح أن يحمل ذلك على ترك الأولى ، وقد يسمى ذلك خطأ فإن من ملك جوهرة وأمكنه أن يبيعها بألف ألف دينار فإن باعها بدينار ، قيل إنه أخطأ ، وترك الأولى على الأنبياء جائز أهـ "٤٦/٢٤".

<sup>&</sup>quot;) ممن قال بأن الحكم النبوة: ابن عباس والسدي والكلبي ، أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن السدي ٨/ ٢٧٨٠، الكشف والبيان ٤٥٣/٤، النكت والعيون ١٣٠/٤، زاد السير ١٣٠/٦، القرطبي ٢/١٦، وأنكر الفخر الرازي هذا في تفسيره وقال: " لا يجوز تفسير الحكم بالنبوة ؛ لأن النبوة كانت حاصلة فلو طلب النبوة لكانت النبوة المطلوبة ، أما عين النبوة الحاصلة أو غيرها ، والأول محال لأن تحصيل الحاصل محال ، والثاني محال لأنه يمتنع أن يكون الشخص الواحد نبيًا مرتين أهـ " مفاتيح الغيب ٢٤ /١٢٨.

<sup>&#</sup>x27; ) تفسير مقاتل بنحوه ٤٥٥/٢، أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره أوله عن ابن عباس ٢٧٨١/٨، وأورد الثعلبي في الكشف والبيان أوله عن مقاتل ٤٥٣/٤، وانظر النكت والعيون ١٧٦/٤.

<sup>° )</sup> زیادة من (ب).

أ ) هكذا في النسختين والصحيح الاجتماع.

<sup>٬ )</sup> النكت والعيون بمعناه ١٧٦/٤ ، البغوي ص ٩٤١، القرطبي ١/١٦.

أ غريب القرآن لليزيدي ص ٢٨٢، الطبري ٥٩٤/١٧ ، تأويلات أهل السنة ٦٤/٨، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن مجاهد، وروى عن قتادة مثله ٢٧٨١/٨ ، الوجوه والنظائر للدامغاني ص ٤١٠ ، القرطبي 11/13.

<sup>)</sup> أخرجه الطبري في تفسيره عن عكرمة ٤/١٧ ٥٩ ، تأويلات أهل السنة 7٤/٨، تفسير السمعاني 37/٤، الكشف والبيان 30/٤.



اجعل في ولدي من يقوم بالحق ويدعو إليه و هو محمد رومن اتبعه ، فإنهم هم الذين أظهروا شرائعه وفضائله (١).

وقوله: ﴿ وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثْةِ جَنَّةِ النَّعِيم ﴾ [٨٥]

أي: أدخلني الجنة ، وذكر بلفظ الإرث ؛ لأن الإرث هو المال الذي يصل إلى الوارث من غير كسب المال عير كسب كسب وهم الصبيان والمجانين، وأما من يعطيه الله الجنة بالكسب فإنه يعطيه أكثر مما يستحقه بكسبه (٢).

ً) تفسير السمعاني بنحوه ٣/٤م.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) أضواء البيان ٤٧١/٣، تاج العروس مادة (أرث) بمعناه ١٥٥/٠. والكسب هنا بمعنى العمل (الكاف والسين والباء أصل صحيح وهو يدل على ابتغاء وطلب وإصابة فالكسب من ذلك) معجم مقاييس اللغة ٥/٧٩٠.

<sup>&</sup>quot;) فالله ـ عز وجل ـ قادر على الإفضال على عباده ابتداء: تكرما، وتفضلا الملل والنحل ١ / ١١٥، كما ثبت في الحديث أن الله يدخل الجنة بلا عمل ، وينشئ في الجنة خلقا يمتعهم فيها. ورد في الصحيحين في جزء من حديث طويل رواه أبو سعيد الخدري وفيه: (فيقول الله عز وجل شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط ...) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى ( وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ) حديث رقم(٧٤٣٩) ٥١٧/١٣. وقال العلامة الألوسى عند تفسير قوله تعالى َنُوهُوا أَنهُ نَتَظُ لأَهُ وُرالِدُ تُمُوهَا بِمَ اكُنْتُم ْ تَعْمَلُونَ ﴾ سورة الأعراف [٤٣]. قال: والميراث مجاز عن الإعطاء أي أعطيتموها بما كنتم تعملون في الدنيا من الأعمال الصالحة، والباء للسببية ، وتجوز بذلك عن الإعطاء ؛إشارة إلى أن السبب فيه ليس موجبا وإن كان سببا بحسب الظاهر كما أن الإرث ملك بدون كسب، وإن كان النسب مثلا سببا له. والباء في قوله صلى الله عليه و سلم على ما في بعض الكتب: (لن يدخل أحدكم الجنة بعمله) وكذا في قوله عليه الصلاة و السلام على ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة وجابر: ( لن ينجو أحد منكم بعمله) للسبب التام فلا تعارض. وجوز أن تكون الباء فيما نحن فيه للعوض أي بمقابلة أعمالكم. وقيل: تلك الإشارة إلى منازل في الجنة هي لأهل النار لو كانوا أطاعوا جعلها الله تعالى إرثا للمؤمنين ، فقد أخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن السدي قال: ما من مؤمن ولا كافر إلا وله في الجنة والنار منزل مبين فإذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ودخلوا منازلهم رفعت الجنة لأهل النار فنظروا إلى منازلهم فيها فقيل هذه منازلكم لو عملتم بطاعة الله تعالى ثم يقال: يا أهل الجنة: رثوهم بما كنتم تعملون. فيقتسم أهل الجنة منازلهم) أهـ. روح المعاني. ٨/ ١٢١، وهذا هو القول الصحيح الذي ذكره ابن عطية عند آية سورة الأعراف بقوله: ودخول الجنة إنما هو بمجرد رحمة الله تعالى والقسم فيها على قدر العمل وأورثتم مشيرة إلى الأقسام



قوله: ﴿ وَاغْفِرُ لَأَبِي ﴾ [٨٦] أي: اهده وإنما دعا لأبيه لموعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه (١)(٢).

والضال هو الذاهب عن طريق الحق، وفي لفظ الضال دليل أنهكان كافرًا كفر جهل لا كفر عناد (٣).

وقوله: ﴿ وَلا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ﴾ [٨٧] أي: لا تفضحني ولا تهتك ستري يوم القيامة وإنما قال ذلك مع علمه بأنه لا يخزيه إما على طريق التعبد (٤)، وإما ليكون قوله حدًا لغيرِه على الإقتداء به في مثل هذا الدعاء (٥).

وقوله: ﴿ يَوْمَ / لاَ يَنفُعُ مَالٌ وَلاَ بَنُونَ ﴾ [٨٨] وصف من الله تعالى لذلك اليوم، ٧ أي: (٦) لا ينفع ذلك اليوم في الدنيا ، ولا ينفعه بنوه أي: (٦) لا ينفع ذلك اليوم ذا مال ماله الذي كان له في الدنيا ، ولا ينفعه بنوه ولا يحملون عنه شيئًا من معاصيه.

وقوله: ﴿ إِلاَ مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقُلْبِ سَكِيم ﴾ [٨٩] معناه: لكن من أتى الله بقلب سليم من الشرك (٧) ..

1/247

<sup>)</sup> بحر العلوم ٤٧٦/٢، زاد المسير ٩/٣،٥، القرطبي ٤٠٠/١، فتح الباري كتاب/تفسير القرآن باب/ (و لا تخزني يوم يبعثون) حديث رقم (٤٧٦٩) ٨٠٤٠.

آ) قال أبو منصور في التأويلات: (وعدها إياه): الإسلام فكان استغفاره لأبيه على وعد الإسلام فإنما كان استغفاره بعد إسلامه... ثم تبرأ منه إذ تبين له أنه من أهل النار. ويحتمل أن يكون استغفاره لأبيه: طلب السبب الذي به منه يستوجب المغفرة وهو التوحيد والإسلام (واغفر لأبي..) أي: أعطه السبب الذي به يستوجب المغفرة وهو التوحيد: كأن سؤاله سؤال التوحيد إذ لا يحل طلب المغفرة للكافر . ٤٩٣/٥، القرطبي ١٠٠٠، ابن كثير ١٦/٣.

<sup>&</sup>quot;) من معاني ضل: أي ذهب عن الطريق، وأضل البعير والفرس ذهبا عنه. لسان العرب مادة (ضلل) ١ ١ / ٣٥٠ ، وكفر الجهل والتكذيب هو: انتفاء تصديق القلب مع عدم العلم بالحق. قال بَلْ كَذَّ بُقِطاليهِ المَّهِ يُحِيطُ وا بِعِلْهُ مِهِ وَلَمَّا يَأْ تِهِمْ ثَأْ وَيِلُهُ ﴾ سورة يونس: [٣٦] ، أما كفر العناد والاستكبار فهو: انتفاء عمل القلب وعمل الجوارح مع المعرفة بالقلب والاعتراف باللسان، ككفر إبليس وكفر غالب اليهود الذين شهدوا أن الرسول حق ولم يتبعوه أه "معارج القبول للحكمي معرب معرب

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) تنزيه القرآن عن المطاعن بلفظ: على وجه الانقطاع إلى الله والتمسك بالخضوع. ص٢٩٧، القرطبي ٤٠/١٦.

<sup>°)</sup> الكشاف ٤٩/٤، وأنكر ذلك الفخر الرازي في تفسيره ٤٥/٢٤.

أ ) في (ب) الذي.

 $<sup>^{\</sup>vee}$  ) تفسير مقاتل  $^{\vee}$  ، وأخرجه الطبري عن قتادة وابن زيد  $^{\vee}$  ، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عنه وعن مجاهد في أحد قوليه  $^{\vee}$  ،  $^{\vee}$  ، وذكر في النكت والعيون عن الحسن وابن زيد  $^{\vee}$  ،  $^{\vee$ 



والشك  $\binom{1}{1}$  فإنه ينفعه سلامة قلبه، والسليم: فعيل بمعنى فاعرل من السلامة  $\binom{7}{1}$ . وفي الحديث: ( إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب)  $\binom{7}{1}$ .

ويقال القلب السليم هو: القلب اللديغ، وهو القلب الذي فيه الوجل من خشية الله عز وجل (٤)، وفي هذه الآيات دليل أن الذي يستحق الألوهية وأن يعبده الناس الناس هو الخالق، الهادي، المطعم، المسقي، النافع، الضار، القادر على كل شي يعجز غيره عنه، لإ من لا ينفع ولا يضر ولا يقدر على شيء (٥).

قوله عز وجل: ﴿ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّينِ ﴾ [٩٠] معناه: وأدنيت لَهم زيادة في سرورهم ﴿ وَرُرِزتِ الْجَحِيمُ لِلْعَاوِينِ ﴾ [٩١] وأظهرت الجحيم للضالين زيادة في عقوبتهم (٧٠).

و التبريز: تمكين الظهور بالخروج من الحجب ( $^{(\Lambda)}$  وفي رؤية الإنسان ما أعد أعد أعد له من العذاب لشدة ألم قلبه  $^{(\Lambda)}$ .

\_\_\_\_

<sup>()</sup> أخرجه الطبري في تفسيره عن مجاهد ٥٩٦/١٧، وابن أبي حاتم في تفسيره عنه أيضًا في أحد قوليه ٢٧٨٣/٨، وقال الثعلبي في الكشف والبيان: "خالص من الشرك والشك، فأما الذنوب فلا يسلم منها أحد " هذا قول أكثر المفسرين. ٤/٤٥٤، وقال ابن القيم: الأمر الجامع لذلك: أنه الذي سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه، ومن كل شبهة تعارض خبره. ص ٣٩٤، النكت والعيون عن مجاهد ١٧٧/٤.

<sup>)</sup> انظر: المخصص لابن سيده ٤ / ٣٣٠، الخصائص لابن جني (اب في تركُّب اللغات). ١ /  $^{\mathsf{Y}}$ 

<sup>&</sup>quot;) هذا طرف من حديث النعمان بن بشير - رضي الله عنه - الذي أخرجه البخاري في كتاب المساقاة الإيمان باب/ فضل من استبرأ لدينه. حديث رقم (٥٢) ٢٠/٢، وأخرجه مسلم في كتاب المساقاة باب/ أخذ الحلال وترك الشبهات حديث رقم (٩٩) ٢٢/١١.

<sup>&#</sup>x27; ) ذكره الثعلبي في الكشف والبيان عن الجنيد ٤٥٤/٤، المحرر الوجيز ٢٣٦/٤، زاد المسير ١٣٧/٦، القرطبي ٢٤/١٦.

<sup>°)</sup> البغوي ص ٩٤١ ، زاد المسير ١٢٩/٦.

 $<sup>^{7}</sup>$  ) زیادهٔ من  $( ext{-})$  .

نظر الطبري 097/1۷ ، معاني القرآن للزجاج 98/5 ، بحر العلوم 87/10 ، الكشف والبيان بنحوه 87/00 ، القرطبي عن أبي عبيدة. 80/10 ، وذكر أوله في مجاز القرآن 87/10.

<sup>^ )</sup> الصحاح للجوهري (برز) بنحوه ٣٨/١، تاج العروس مادة(برز) ١٩/١٥ ، النهاية في غريب الأثر لابن الأثير(الباء مع الراء) ٢٩٥/١.

<sup>°)</sup> القرطبي بمعناه ٢٦/١٦ ، الكشاف ٤٠٠٠٤.

وقوله: ﴿ وَقِيلَ لَهُمْ أَينَ مَا كَتَتُمْ تَعْبُدُونَ ۞ مِن دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنتَصِرُونَ ﴾ [٩٣. ٩٢] مُعنَاهُ: وقيلٌ للضالين: أين آلهتكم التي كنتم تعبدونها من دون الله؟ هل يدفعون عنكم العذاب؟ أو هل ينتصرون لأنفسهم؟

وقوله: ﴿ فَكُبُكِبُوا فِيهَا هُمُ وَالْغَاوُون ﴿ وَجُنُودُ إِبلِيسَ أَجْمَعُون ﴾ [18. ٩٥] معناه: وجمعوا فيها بطرح بعضهم على بعض (١) وهم كفار مكة وكفار الإنس والجن والهتهم وذرية إبليس وهم الشياطين (٢)حتى صاروا كبّة َ واحدة ومن ذلك تسمى المكبة  $^{(7)}$ .

وفي الحديث ينزل جبريل عليه السلام في كبكبة من الملائكة (٤) أي:

ويجوز أن يكون معنى كبكبوا أي: ألقوا فيها على رؤوسهم (٦) وحقيقته في اللغة: تكرير الكتب على الوجه، كأنه إذا القى ينكب مرة بعد مرة حتى يستقر فيها

<sup>&#</sup>x27; ) غريب القرآن لليزيدي بمعناه ص٢٨٢، أخرجه الطبري في تفسيره عن ابن عباس وابن زيد ٩٤/١٧، معانى القرآن للزجاج ٩٤/٤، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عنهما وقال: روى عن السدى مثله ٢٧٨٥/٨، بحر العلوم ٤٧٧/٢، لسان العرب ١٩٥/١.

<sup>ً )</sup> انظر الطبري ٩٨/١٧، الكشف والبيان ٤٥٥/٤ ، النكت والعيون ١٧٨/٤، الوجوه والنظائر للدامغاني ص١٦٠، زاد المسير ١٣٢/٦، تفسير ابن كثير بنحوه. ٤١٨/٣.

<sup>&</sup>quot;) لم أجد لهذا الاسم مصدرًا فيما وقفت عليه. وجاء في لسان العرب: في حديث معاوية إنكم لتقلبون حولا قلبا إن وقي كبة النار، الكبة بالفتح: شدة الشيء ومعظمه، وكبة النار: صدمتها، وأكب على الشيء: أقبل عليه يفعله ولزمه مادة(كبب) ١ / ٥٩٥، وقال أصحاب الفراء: الكبة المزبلة. الفائق في غريب الحديث ٣ / ١٤٨.

<sup>ً )</sup> الحديث: (إذا كان ليلة القدر ونزل جبريل في كبكبة من الملائكة يصلون على كل عبد قائم أو قاعد يذكر الله..) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان، رقم (٣٧١٧) ٣٤٣/٣، وهو حديث موضوع ذكره ابن الجوزي في الموضوعات وقال: هذا حديث لا يصح وأصرم هو ابن حوشب قال يحيى: كذاب خبيث وقال ابن حبان: كان يضع الحديث على الثقاة. أهـ ١٨٨/٢. ميزان الاعتدال (١٠١٧) ٢٧٢/١، اللَّليء المصنوعة للسيوطي ٢ / ٨٤، تنزيه الشريعة المرفوعة للكناني ٢ / ١٤٤.

<sup>°)</sup> المجموع المغيث(كبب) ٥/٣، بحر العلوم ٤٧٧/٢، معانى القرآن للنحاس بمعناه ٥٩٥٠، النهاية في غريب الحديث ٢٢٠/٧، لسان العرب مادة (كبب) ١ / ٦٩٥، تاج العروس مادة (كبب) ٤ 98/

أويلات أهل السنة عن ابن قتيبة ٦٧/٨، بحر العلوم ٤٧٧/٢، ورد في النكت والعيون عن السدى وابن قتيبة ٧٨/٤، معانى القرآن للنحاس ٨٧/٥.

كما قال: بريح صرصر أي: صرر"(١).

وقوله: ﴿ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتُصِمُونِ ﴾ [٩٦] في النار مع آلهتهم ورؤسائهم تالله ما كنا إلا [في ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين] (٢)، في ذهاب عن الصواب بين إذ سوينا بينكم وبين رب العالمين في العبادة والتسمية (٣)، يقرون على أنفسهم بالخطأ، ويقولون: وما أضلانا بالدعاء إلى الضلال إلا المجرمون فمالنا من شافعين أي ليس لنا من أحد يشفع لنا، ولا صديق ذي قرابة يهمه أمرنا، والصديق: الصاحب الذي يصدق في المودة.

والحميم: القريب الذي يتحمى بغضب صاحبه (٤)، والماء الحميم هو الحامي ومنه الحمي (٥).

وقوله: ﴿ فَلُو أَنَّ لَنَا كُرَّةً ﴾ [١٠٢] إخبار عن زعمهم أنه لو وقعت لهم كرة إلى الدنيا لكانوا مؤمنين ، وليس كما يقولون لإخبار الله عنهم: أنهم لو ردوا لعادوا لما نهى الله عنه (١).

وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ﴾ [١٠٣] أي: في محاجة إبراهيم عليه السلام قومه في إخباره باختصام أهل النار، وتبري بعضهم من بعض لعظة للعقلاء (١٠٣) ومع ذلك لم يؤمن أكثر قومه (٨) ولم يعتبروا، وإن ربك لهو العزيز الرحيم أي: الغالب على تعجيل الانتقام الرحيم بالإمهال إلى أن يؤمنوا، والمنعم عليهم بعد التوبة

قوله عز وجل : ﴿ كُذَّ بَتُ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِين ﴾ [١٠٥]

<sup>&#</sup>x27;) الطبري ٥٩٧/١٧، معاني القرآن للزجاج ٩٤/٤، بحر العلوم ٤٧٧/١، الكشف والبيان ٥٥٥/٤، زاد المسير ١٣٢/٦، مفاتيح الغيب ١٣١/٢٤، تهذيب اللغة مادة (صرر) ١٢ / ١١٣، لسان العرب مادة (صرر) ٤٥٠/٤.

<sup>(</sup>ب) زیادة من (ب).

أ ويلات أهل السنة ٨/٨، وذكر في التفسير القيم العبادة دون التسمية. ص ٣٩٦.

<sup>&#</sup>x27;) تفسير السمعاني ٤/٥٥، و ذكره الماوردي في النكت والعيون عن ابن عيسى ١٧٨/٤، القرطبي عنه أيضاً ٤/٨١٦، و الحميم: القرابة ... قال الجوهري: حميمك قريبك الذي تهتم لأمره لسان العرب مادة (حمم) ١٢/١٥٣.

<sup>°)</sup> معانى القرآن للنحاس ٥٠٠٩، القرطبي ٢ ٤٨/١٦، لسان العرب مادة (حمم) ١٢ /١٥٣.

آ) كما قال تعالى في سورة الأللوام زُدُوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَدْهُ وَ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُون ﴾ سورة الأنعام:[٢٨]

V) الطبري بمعناه ۱/۱۷، تفسير ابن كثير دون آخره. ١٨/٣.

أ زاد في (ب) في إخباره.

معناه: كذبت جماعة قوم نوح (١) نوحًا عليه السلام ومن قبله من الرسل، ومن سيكون بعده من الرسل، وذلك أنه كان يدعوهم إلى التوحيد وخلع الأنداد، وبهذا بعثت الرسل عليهم السلام ففي تكذيب الواحد تكذيب الآخرين (٢). قوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ لَهُمْ أَحُوهُمْ نُوحٌ ﴾ معناه: قال لهم أخوهم في النسب (٣): ﴿أَلاَ تَتَقُونَ ﴾ [٢٠٠] عبادة غير الله فتتركون ما أنتم عليه، وإنما أرسل الله إلى كل قوم رسولاً من نسبهم؛ لأن ذلك أدعى إلى القبول من أن يبعث إليهم من لا يعرفون صدقه وأمانته ولسانه ولذلك قال نوح عليه السلام:

﴿ إِنِّي لَكُمُ رَسُولٌ أُمِين ﴾ [١٠٧] أي: كنت أمينًا فيكم قبل اليوم، فكيف تتهموني اليوم (٤)

﴿ فَاتَّقُوا اللَّهُ ﴾ [١٠٨] فيما أمركم به، و أطيعون فيما أدعوكم إليه.

﴿ وَمَا أَسْأَلُكُمْ ﴾ [١٠٩] على تبليغ الوحي والرسالة مالاً فيصدكم ذلك /عن القبول مني وتعتقدون في الطمع، إن أجري أي: ما ثوابي إلا على الذي أرسلني ، فاتقوا عقاب الله واتبعوا أمري وديني ، إذ الدلالة قد وضحت لكم، وتكرير قوله: (فاتقوا الله و أطيعون) لأني رسول أمين، (واتقوا الله و أطيعون) لأني لا أسألكم عليه من أجر فتخافوا ثلم (م) أمو الكم به، فأجابوه بما قال الله عز وجل إ

﴿ قَالُوا أَنُوْمِنُ لَكَ وَاتَبَعَكَ الأَرْذَلُونَ ﴾ [١١١]أي: قال له قومه: أَنْقربتك ونصدقك وقد البعك سفلتنا، وهم الأرذلون الأقلون (١) وكان آمن بنوح ـ عليه السلام ـ

۴۳۸/ ب

<sup>&#</sup>x27; ) تأويلات أهل السنة ٩/٨، وذكر في زاد المسير عن الزجاج ١٣٣/٦، القرطبي ١٠/١٦.

<sup>&</sup>lt;sup>۲</sup>) سبقت الإشارة في سورة الفرقان ص ۷۶، إلى أن المقصود نوح وحده ، حيث إن كل رسول يأمر بتصديق جميع الرسل، وانظر: تأويلات أهل السنة ١٩/٨، بحر العلوم ٤٧٨/٢، الكشف والبيان ٤/٦٥، القرطبي ٥٠/١٦.

تفسير مقاتل ٢/٧٥٤، تأويلات أهل السنة ١٩٩٨، الكشف والبيان ١/٥٥٤، البغوي ص٩٤٢، المحرر الوجيز ٢/٣٧٤، زاد المسير ١٣٣٨.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) تأويلات أهل السنة ٩/٨، بحر العلوم ٤٧٨/٢، الكشاف ٤٠٣/٤، القرطبي بمعناه ٦٠/١٦.

<sup>°)</sup> ثلم الجدار و غيره ثلما أحدث فيه شقا ، و الإناء كسر حرفه، و يقال: ثلم في ماله، و في عرضه و السيف صيره غير ماضي القطع و ثلم الشيء ثلما صارت فيه ثلمة، يقال: ثلم الوادي انكسر جانبه و ثلم الطريق تحفر المعجم الوسيط مادة (ثلم) ١٢ /٧٨.

 $<sup>^{7}</sup>$  ) تأويلات أهل السنة  $^{1}$  ، بحر العلوم  $^{2}$  ، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن قتادة  $^{3}$  ، وأورده الثعلبي في الكشف والبيان عنه وعن مقاتل والكلبي  $^{2}$  ، وأورده الثعلبي في الكشف والبيان عنه وعن مقاتل والكلبي  $^{2}$  ،



ضدُ عفاء قومه ، ونساؤه ، وبنوه وكان أكثر من اتبعه يختصون بصناعات خسيسة مثل الحوكة (١)

و الأساكفة (٢)(٣) ؛ فلذلك قال أشراف قومه: واتبعك الأرذلون، ويقرأ: وأتباعك (٤) الأرذلون أي: أشياعك وأهل دينك ، قال لهم نوح عليه السلام: وأرما علمي بما كأنوا يعملون و [٢١٢] أي: لا أسأل عما كانوا يعملون و لا اطلب علم ذلك، وإنما العيب في المعاصي إذ [ لا عيب في](٥) في خسَّة الصناعة، وفي هذا الجواب الذي ذكره نوح ـ عليه السلام ـ ما يدل على أن قومه نسبوا أتباعه الذين آمنوا به إلى أعمال منكرة ؛ يريدون بذلك إغراءه عليهم، وفي قوله:

﴿ إِنْ حِسَانُهُمْ إِلاَّ عَلَى رَبِي لُوْ تَشْعُرُون ﴾ [١١٣] ما يدل على أنهم نسبوهم إلى النفاق و إضمار الكفر ، فقال: إن حسابهم أي: ما جزاؤهم إلا على ربي لو تعلمون ذلك (٦)

﴿ وَمَا أَنَّا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [١١٤] أي: لا أطردهم من عندي مع إظهارهم الإيمان بسبب فقرهم ولا بسبب طعنكم عليهم.

﴿ إِنْ أَنَّا إِلاَّ نَذِيرٌ مُّبِين ﴾ [١١٥] أي: معلم بموضع المخافة ليحذروها فمن قبل قربته ومن رده باعدته، لم أكلف علم ما في الضمائر، روي أنه لما قال لهم

<sup>&#</sup>x27;) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن مجاهد ٢٧٨٨/٨، وأورده الثعلبي في الكشف والبيان عن ابن عباس و عكرمة في أحد قوليه 3/5، النكت والعيون عن مجاهد 1٧٩/٤، وفي زاد المسير عن ابن عباس و عكرمة 7/5، 1٣٤/٦.

<sup>)</sup> أخرجه الثعلبي في الكشف والبيان عن عكرمة في أحد قوليه 7/5، وفي الكشاف عن قتادة ومجاهد 5/5، النكت والعيون عن ابن بحر 189/5، وفي زاد المسير عن عكرمة 185/7.

<sup>ً ) (</sup>الحوكة): حاك الثوب يحوكه حوكا وحياكا وحياكة نسجه ورجل حائك من قوم حاكة وحوكة أيضا. لسان العرب مادة(حوك) ١٠ / ٤١٨.

<sup>(</sup>الاساكفة) قال الجوهري: الإسكاف واحد الأساكفة وقال ابن سيده: والسيكف والأسكف والأسكوف والأسكوف والإسكاف كله الصانع أيا كان وخص بعضهم به النجار. لسان العرب مادة (سكف) ٩ / ٥٦ .

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) وأتْباعُك) بفتح الهمزة وتسكين التاء وضم العين قراءة يعقوب. وقرأ الباقون (وأتبعك). النشر ص ٤١٩، زاد المسير ١٣٤/٦، الدر المصون ٢١٢/١١.

<sup>°)</sup> زيادة يقتضيها السياق. انظر: معانى القرآن للزجاج ٩٥/٤، الكشاف ٤٠٤/٤.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) الطبري ٢٠٢/١، تأويلات أهل السنة ٧١/٨، القرطبي ٥٢/١٦.



ذلك قصدوا إلى من آمن بنوح عليه السلام فوعظوهم وعاتبوهم (١)، فقالوا كما قال الله عز وجل:

- يَ الْمُوا لِئِن لَمْ تَنتُهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَوْجُومِين ﴾ [١١٦]

معناه: قالوا لئن لم تنته عن هذه المقالة النقالية بالحجارة (٢) كما قالنا كثيرًا ممن آمن بك. قال: يا رب إن قومي كذبون، فاحكم بيننا بالفصل الذي فيه نجاتنا و هلاك عدونا ومعاملة كل واحد منا بما يستحق، وخلصني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه أي: خلصناه ومن معه من المؤمنين في السفينة المملوءة من الإنس والبهائم والسباع والطيور (٢)، ثم أغرقنا ـ بعدما ركبوا في السفينة من ن خارج السفينة، إن في إغراق الله تعالى القوم الكافرين، وفي إنجاء المؤمنين في السفينة ؛ لآية تدل على وحدانية الله تعالى وكمال قدرته، وما كان أكثر (٤) قوم نوح ـ عليه السلام ـ مؤمنين مع قيام الحجة وانتفاء الشبهة (٥)، (وإن ربك لهو العزيز) أي: القادر على أخذ الأعداء المنتقم منهم، منهم، الرحيم بالأولياء المنعم عليهم.

قوله عز وجل: ﴿ كُذَّبَتُ عَادُ الْمُرْسَلِينَ ﴾ [١٢٣] معناه: كذبت قوم هود (٦) هودًا عليه (٧) السلام وجماعة المرسلين.

﴿إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ ﴾ [١٢٤] في النسب هود " ألا تتقون " عبادة غير الله كالرَجل يريد أن يأمر غيره بشي فيقول له: ألا تفعل كذا ، كان ذلك اللفظ

<sup>ً )</sup> في النسختين بصيغة المفرد.

 $<sup>^{7}</sup>$  ) تأويلات أهل السنة  $^{1/7}$ ، معاني القرآن للزجاج  $^{90/6}$ ، أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن قتادة  $^{70/6}$ ، بحر العلوم  $^{70/6}$ ، وكذلك الثعلبي في الكشف والبيان عنه  $^{70/6}$ ، النكت والعيون  $^{70/6}$ .

 $<sup>^{7}</sup>$  ) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن  $^{7}$  ١٢٩١/، بحر العلوم  $^{2}$  ١٢٥/١، زاد المسير  $^{7}$  القرطبي  $^{7}$  البغوي  $^{9}$  ٤٣ .

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> ) في (ب) أكثر هم .

<sup>°)</sup> الشبهة: ما لم يتيقن، أو ما ثبت ظنا بغير دليل. انظر التعريفات ص١٦٥.

 $<sup>^{-1}</sup>$  وهم قوم عاد. أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن السدي ومحمد بن إسحاق. 1797/4، تفسير ابن كثير 19/7 .

<sup>&#</sup>x27; ) في (ب) عليهم .

ألطف من قوله له افعل كذا (١)، وأما لفظ الأخوة في الآية فهو: كالرجل يقول یا أخا تمیم <sup>(۲)</sup>.

مُ رَسُولٌ أَمِين ﴾ [١٢٥] أي: أرسلني الله إليكم وائتمنني على وقوله: ﴿إنِّي لَكُمْ الرسالة ، و معلوم أن الذي يدعي الأمانة من غير أن يكون معروفًا بالأمانة يرجع قوله ذلك إلى زيادة التنفير عنه.

وقوله: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهُ وَأُمِلِمُونَ ﴾ [٢٦] أي: في ترك تكذيب الرسل .

قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ﴾ [١٢٧] فيه بيان أن الذي يدعو إلى الله عز وجل لا ينبغي له أن يطمع فيمن يدعوه إليه بوجه من الوجوه.

وقوله: ﴿ أَتَبْنُونَ بِكُلُّ ربِعِ آيَةً تَعْبَثُون ﴾ [١٢٨] أي: على كل طريق (٢) منظرًا متميزًا عن سائر الأبنية تعبّنون بذلك وسمي الطريق: ربعًا من قولهم فلان يريع إلى حلم أي: يرجع إليه <sup>(٤)</sup>.

ويقال الربع بكسر الراء: عبارة عن المكان العالى المشرف، وجمعه: أرياع وريعة وهو بفتح الراء مصدر من راع يريع ريعًا إذا زاد ، كما يقال بطرد ن وطِحْن ومن هذا يسمى ارتفاع الأرض ريعًا (٥)وسمى بناؤهم عبثًا؛ لأنهم كانوا / يسرفون في البناء فيبنون فوق الحاجة، يقصدون بذلك التفاخر ١/٤٣٨ والتكاثر والتوقي عن مكاره الزمان، وكل واحد من هذه الأشياء عبث، فإن كل لعب لا لذة فيه يسمى : عبدًا، وأما الذي يكون فيه لذة فهو: لعب (٦)

<sup>&#</sup>x27; ) انظر التحرير والتنوير ١٥٨٠/١٩، روح المعاني ٢٠/١٠.

لمراد أخو النسبة إلى القوم أي: واحدا منهم ، قال أبو منصور: لأنهم جميعا ولد آدم على بعد من آدم، فعلى ذلك هم إخوة فيما بينهم على بعد بعضهم من بعض. تأويلات أهل السنة ٧٣/٨، و انظر القرطبي ١٦/، اللباب لابن عادل ٥٦/١٥، البحر ٢٩/٧.

<sup>&</sup>quot;) تفسير الضحاك ٦٣٦/٢، تفسير مقاتل ٤٥٩/٢، وأخرجه الطبري في تفسيره عن ابن عباس وقتادة ٢٠٨/١٧، تأويلات أهل السنة ٧٤/٨، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عنهما وعن السدي V98/9

<sup>· )</sup> ورد أوله في معاني القرآن للنحاس عن قتادة والضحاك ٩٢/٥.

<sup>°)</sup> معانى القرآن للزجاج بمعناه ٩٦/٤، تأويلات أهل السنة ٧٤/٨، الكشاف ٤٠٦/٤، القرطبي ٥٥/١٦، مجاز القرآن لأبي عبيدة ٢٠٩/٢، وآخره في معانى القرآن للنحاس ٩٢/٥.

<sup>)</sup> بحر العلوم ٤٧٩/٢ )

قوله عز وجل: ﴿ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ ﴾ [١٢٩] أي: مجامع الماء، وهي الحياض وواحد المصانع مصنعة (١) ويقال: أراد بالمصانع جميع المباني التي تصنعها (٢) الناس من البساتين وغيرها (٣).

وقوله: ﴿ لَعَلَّكُمْ تَخُلُدُونَ ﴾ [١٢٩] أي: تفعلون ذلك رجاء أن تخلدوا، أو أن تفعلوا فعل من يخلد و لا تخلدون.

وقوله: ﴿ وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُمْ جَبَّارِين ﴾ [١٣٠]

معناه: وإذا بطشتم بمن دونكم بطشتم متكبرين متجبرين ضربًا بالسوط والسيف، تقتلون على الغضب (٤).

والبطش: هو الأخذ بالشدة (0)، والجبار: هو العالي بالقدرة، يقال: نخلة جبارة إذا كانت مرتفعة لا تنالها الأيدي (1)، وهو صفة مدح لله تعالى؛ لأن هذا المعني حقيقة فيه وهو (0) صفة ذم لغير الله تعالى لأنه كذب فيه (0).

وقوله ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأُطِيعُونَ ﴾ [١٣١] أي: اتقوا عقاب الله تعالى بإصراركم على ما أنتِم عليه.

رَّ وَاتَقُوا الَّذِي أَمَدُكُم ﴾ [١٣٢] "من نعمة" بما تعملون وفي قوله: ﴿ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدُكُم ﴾ [١٣٣] بيان بعض النعم (٩) ، الإمداد: إعطاء الشيء واحدًا واحدًا بعدُ واحد على وجه لا ينقطع (١٠).

<sup>&#</sup>x27; ) تفسير الطبري بنحوه ٦١١/١٧، معاني القرآن للزجاج ٩٦/٤، تأويلات أهل السنة ٧٤/٨، معاني القرآن للنحاس ٩٣/٥، و ورد أوله في الكشاف ٤٠٦/٤.

٢ ) هكذا في الأصل.

<sup>&</sup>quot;) غريب القرآن لليزيدي بلفظ: كل بناء مصنعة ص٢٨٣ ، ورجح ما ذكره المؤلف الطبري في تفسيره ٦١٢/١٧، بحر العلوم ٤٧٩/٢.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) أخرجه الطبري في تفسيره عن ابن جريج ٦١٣/١٧، معاني القرآن للزجاج ٩٦/٤، تحصيل نظائر القرآن ص ١٥٠، تأويلات أهل السنة ٧٤/٨، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن مجاهد ٢٧٩٥/، معاني القرآن للنحاس ٩٤/٥، الكشاف ٤٠٦/٤.

<sup>°)</sup> تهذیب اللغة مادة (بطش) ۲۱۸/۱۱، لسان العرب مادة (بطش) ۲٦٧/٦.

أً) النهاية في غريب الأثر ١/٥٣٥، مشكل الحديث وبيانه لابن فورك ٣٦٠/١، تحفة الأحوذي للمباركفوري ٣٣٩/٩.

 $<sup>^{\</sup>vee}$  ) هكذا في الأصل ، والصحيح وهي.

 $<sup>^{\</sup>wedge}$ ) تفسير السمعانى ۲٦/٢.

<sup>° )</sup> في النسختين (المنعم).

<sup>&#</sup>x27; ) تاج العروس مادة (مدد) ١٦١/٩ ، لسان العرب مادة (مدد) ٣٩٨/٣.



وقوله: ﴿إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ [١٣٥] أي: اعلم أنه سينزل بكم عذاب فظيع إن لم تؤمنوا ولم تصدقوا.

﴿ قَالُوا سَوَاء عَلَيْنَا ﴾ [١٣٦] معناه: مستو عندنا ، أو عظتنا أم لم تعظنا، فلا نترك هذه العادة ، ما هذا الذي تقول إلا خلق الأولين أي: اختلاقهم وكذبهم (١) أرادوا بهذا من قبله من الرسل.

ويجوز أن يكون معنى خلق الأولين: ما خلقنا إلا كخلق الأولين نحيا ونموت و لانبعث (1), ومن قرأ خلق بضم الخاء واللام فمعناه: ما هذا إلا عادة الأولين كانوا يدعون الرسالة ولم يكونوا صادقين (1), ويقال: معناه: ما هذا الذي نحن فيه من تشييد البناء والبطش على التكبر إلا عادة الأولين ، فلا نتركها بقولك (1), وأنكر بعضهم أن يكون معنى خلق الأولين كذب الأولين وقال: لأنهم كانوا يقولون: ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، وليس الأمر على ما توهم لأنهم قد سمعوا بالدعاة إلى الدين، وكانوا عندهم كذابين؛ ولذلك قال جل و عز : (كذبت عاد المرسلين)

وقال: (إن هذا إلا أساطير الأولين) ومعنى ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين: ما سمعنا أنهم صدقوا بشيء منه أو ذكروا أنه حق وصواب، بل قالوا: باطل وخطأ (٦).

\_

أ) تأويل مشكل القرآن ص7٧٧، وأخرجه الطبري في تفسيره عن مجاهد 710/10، معاني القرآن للزجاج 90/10، تأويلات أهل السنة 90/10، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن مجاهد 90/10، الوجوه والنظائر للدامغاني ص90/10.

 $<sup>^{\</sup>prime}$ ) أخرجه الطبري في تفسيره عن قتادة  $^{\prime}$ 10/17، معاني القرآن للزجاج  $^{\prime}$ 9 $^{\prime}$ 9، تأويلات أهل السنة  $^{\prime}$ 7 $^{\prime}$ 7، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عنه أيضاً  $^{\prime}$ 7 $^{\prime}$ 7، معاني القرآن للنحاس عن قتادة  $^{\prime}$ 95 $^{\prime}$ 9، بحر العلوم  $^{\prime}$ 97 $^{\prime}$ 9.

<sup>) ﴿</sup> لُـق) بضم الخاء واللام هي قراءة نافع وابن عامر وعاصم وحمزة وخلف، والباقون ﴿ لَـُق) بفتح الخاء وسكون اللام. انظر: النشر. ص ٤١٩ ، الإتحاف ٢٣٣١، البغوي ص ٩٤٤، الدر المصون ٢١٥/١١.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) تأويلات أهل السنة ٧٦/٨، معاني القرآن للنحاس عن ابن مسعود ٩٤/٥، بحر العلوم ٤٧٩/٢، القرطبي ١٠٤٣، باهر البرهان ١٠٤٣، تفسير البيضاوي بمعناه ٤٨/٤،

 $<sup>^{\</sup>circ}$ ) النكت والعيون عن الفراء ١٨٢/٤، تفسير النسفي ١٩٣/٣، تفسير البيضاوي ٢٤٨/٤، واختاره الشوكاني في فتح القدير ١١١/٤، الدر المصون ٢١٥/١١.

لم أتعرف على منكر هذا القول فيما وقفت عليه من المصادر.

وقوله: ﴿ وَمَا نَحْنُ بِمُعَدِّينِ ﴾ [١٣٨] أي: قالوا: نحن لا نعذب على إصرارنا على هذه الحالة، فكذبوا هو دا عليه السلام بعد وضوح الحجة وانتفاء الشبهة، فأهلكناهم بريح صرصر عاتية ، إن في إهلاكنا إياهم مع شدة قوتهم وشوكتهم بأضعف الأشياء، وهو الريح للدلالة على وحدانيتنا وصدق ثبوته ، ولم يكن أكثر هم مصدِقين بالله تعالى، فإنه لم يؤمن به إلا قليل منهم .

وقوله: ﴿كَذَبَتُ ثُمُودُ الْمُرْسَلِينِ ﴾ [١٤١].

معنى التكذيب: الرد للخبر بأنه كذب (١)، وتكذيب النبي كفر؛ لأنه جحد لنعم الله تعالى في إرساله ، والمرسل: (٢) المحمل الرسالة من الله تعالى إلى عباده، والأجر الجزاء على العمل بالخير. والأمين الذي تؤمن منه الخيانة.

قوله عز وجل: ﴿ أُتُرَكُونَ فِي مَا هَاهُنَا آمِنِين ﴾ [١٤٦] أي: قال لهم صالح عليه السلام: أتتركون في الدنيا آمنين من الموت (٣) والعذاب تأكلون، وتشربون، وتمتعون، ولا تكلفون ولا تبعثون؟

وقوله: ﴿ فِي جَنَّاتَ وَعُيُونَ ﴾ [١٤٧] أي: تظنون أنكم تتركون في بساتين، ومياه ظاهرة ، و حروت ونخل ثمرها مدرك ناعم ناضج ينضم بعضه إلى بعض (٤) و ينهشم في الفم (٥)، وتنحتون أي: تنقبون في الجبال أسرابا أشرين أشرين بطرين (٦) فرهين ومن قرأ فارهين بالألف (٧)

<sup>&#</sup>x27; ) مفاتيح الغيب ١٣٢/٢٨، اللباب لابن عادل ١٤/١٨.

<sup>ً )</sup> في (ب) الرسل .

<sup>)</sup> ذكر أوله الطبري في تفسيره ٦١٨/١٧، بحر العلوم ٤٨٠/٢، زاد المسير ١٣٨/٦، القرطبي ٦١/١٦

أ) أخرج الطبري عن الضحاك نحوه 77.717، معاني القرآن للزجاج 90/9، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن مجاهد 77.717، معاني القرآن للنحاس 90/9، الكشاف 37.717، مجاز القرآن لأبي عبيدة 30/9 الكشاف 30/7، مجاز القرآن لأبي عبيدة 30/7 الكشاف 30/7 ا

 $<sup>^{\</sup>circ}$  ) تأويلات أهل السنة بنحوه  $^{\circ}$   $^{\circ}$  ، وأورده القرطبي عن أبي العالية  $^{\circ}$   $^{\circ}$  77/1 .

 $<sup>^{7}</sup>$ ) غريب القرآن لليزيدي ص $^{7}$ ، تأويل مشكل القرآن ص $^{7}$ ، الطبري  $^{7}$ ، تأويلات أهل السنة  $^{7}$ ، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس  $^{7}$ ، معاني القرآن للنحاس عن مجاهد  $^{7}$ ، بحر العلوم  $^{7}$ .

<sup>(</sup>فرهين) بألف بعد الفاء قراءة ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي ، والباقون (فرهين) بغير الف. انظر النشر. ص 19 ، المبسوط 177 ، الإتحاف 177 ، البحر 19 ، الدر المصون 177 .



فمعناه: حاذقين في نحتها (١) ويقال: الفره والفاره بمعنى واحد (٢). وقوله: ﴿ وَلا تَطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِين ﴾ [١٥١] أي: أمر رؤسائكم وكبرائكم الذين يفرطون في المعاصي.

﴿ قُالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ﴾ [١٥٣] أي: قال له قومه إنما أنت ممن سحر مرة

ويقال: معنى المسحر المعلل بالطعام والشراب (2) والسحر: مجرى الطعام يقال: انتفخ سحره أي: رئته <sup>(٥)</sup>.

وقوله: /﴿ مَا أَنْتَ إِلاَّ مَشَرٌ مَّثُلُنَا ﴾ [١٥٤] أي: لست بملك ولا نبي ولا فضل لك علينه فَائْتَ بعلامَة لنبوتك إن كنت من الصادقين في مقالتك، فسألوه أن يخرج لهم ناقة عشراء (٦) من صخرة ملساء ، فجمعهم وحملهم إلى تلك الصخرة التي سألوه أن يخرج الناقة منها، ثم دعا الله تعالى فتمخضت $^{(4)}$  تلك تلك الصخرة كما تمخض المرأة الحامل عند الولادة، فخرجت عنها ناقة على الصفة التي سألوها لا نظير لها في النوق، وكان يسد جنباها مابين الجبلين

' ) تفسير مقاتل ٢٠/٢، غريب القرآن لليزيدي ص٢٨٤، أخرجه الطبري في تفسيره عن أبي صالح ٦٢١/١٧، معانى القرآن للزجاج ٩٦/٤، تأويلات أهل السنة ٧٨/٨ ، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس وأبو صالح ومعاوية بن أبي قرة ٢٨٠٢/٩.

لسان العرب مادة (فره)٢١/١٣٥، المحيط في اللغة لابن عباد حرف الهاء(فره) ٣٠٦/١، الصحاح للجو هري مادة (فره) ٢/٢، المخصص لابن سيده (باب الإعياء في المشي) ٢٦٢/١.

<sup>&</sup>quot; ) معاني القرآن للزجاج ٩٧/٤، تأويلات أهل السنة ٧٩/٨، معانى القرآن للنحاس ٩٧/٥، النكت والعيون ١٨٤/٤، زاد المسير ١٣٩/٦، لسان العرب مادة (سحر) ٣٤٨/٤، تهذيب اللغة مادة (سحر) ۲۹/۲.

<sup>)</sup> مجاز القرآن بمعناه. ٨٩/٢ ، معانى القرآن للنحاس ٩٧/٥ ، وأخرجه الثعلبي في الكشف والبيان عن ابن عباس ٤٦٠/٤، وأورده القرطبي عن ابن عباس والكلبي وقتادة ومجاهد ٦٦/١٦.

<sup>° )</sup> غريب القرآن لليزيدي بمعناه ص٢٨٤، معاني القرآن للزجاج ٩٧/٤، المحرر الوجيز ٢٤٠/٤، القرطبي ٦٦/١٦، المفردات للأصفهاني ٢٣١.

<sup>ً )</sup> العشر: هي التي بلغت في حملها عشرة أشهر انظر: لسان العرب مادة (عشر) ٥٧٢/٤، تهذيب اللغة مادة (عشر) ١٢٦/١.

لمخاض: وجع الولادة ، ومخضت تمخض مخاضا، وإنها لتمخض بولدها: هو أن يضر ب الولد في بطنها حتى تنتج لسان العرب مادة (مخض) ٢٢٨/٧، تاج العروس مادة(مخض) ١٩ / ٤٦، تهذيب اللغة مادة (مخض) ٤٣٠/٢، النهاية في غريب الأثر (باب الميم مع الخاء) ٦٤٤/٤، المجموع المغيث(مخض) ١٩٠/٣.



لعظمها (۱) ، فقال لهم صالح عليه السلام: هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم أي: اجعلوا الشرب بينكم وبينها مناوبة، لها نوبة يوم ولا تحضرون معها ، ولكم نوبة يوم لا تحضر هي معكم ، فكانت تستنفذ المياه في يوم نوبتها ولا يزاحمونها فيه ، وكانوا ينتفعون بشربهم في يوم نوبتهم ولا تزاحمهم فيه (۲).

والشرب في اللغة هو: النصيب من الماء  $\binom{n}{2}$ ، والشرب بنصب الشين: جماعة جماعة الشراب  $\binom{2}{2}$ .

وقوله: ﴿ وَلا تَمَسُّوهَا سِسُوءِ ﴾ [١٥٦] أي: تصيبوها بعقرها (٥) ولا أذى، ذروها تأكل فترتع في أرض الله تعالى، فإنكم إن تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها ، روي أنهم جرحوها يوم الأربعاء فقتلوها، واقتسموا لحمها فبلغ ألفا وثماني مائة منزل، ثم أصبحوا نادمين على قتلها، فأخذهم العذاب في اليوم الثالث وهو يوم السبت ، صاح بهم جبريل عليه السلام فماتوا أجمعين (٦).

(إن في ذلك لآية) أي: في إخراج الناقة من الصخرة على تلك الصفة ، وفي إهلاكهم عند العقر لعلامة وعبرة لمن بعدهم، ولم يكن أكثرهم مؤمنين. ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيم ﴾ [١٥٩] أي: المنتقم من الكفار، المنعم على العباد.

<sup>&#</sup>x27;) هذا من الروايات الإسرائيلية التي لا تصح في ذكر تفاصيل القصص، وفيها مبالغة تخالف الواقع، فلا يعقل أن تكون الناقة بهذه الصفة العظيمة.

نفسير مقاتل ٢١/٢، أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن جابر. ٢٨٠٤/٩ ، القرطبي بمعناه
 ٢٧/١٦، تفسير ابن كثير بمعناه. ٤٢٢/٣.

<sup>ً)</sup> معاني القرآن للفراء ٢٨٢/٢، معاني القرآن للنحاس بمعناه ٩٨/٥، الكشاف ٤٠٩/٤، القرطبي ٦٧/١٦.

<sup>)</sup> بحر العلوم ٤٨١/٢، القرطبي ٦٧/١٦.

<sup>°)</sup> أصل العقر: ضرب قوائم البعير أو الشاة بالسيف وهو قائم. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: (لا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لأكله). وإنما نهى عنه لأنه مثلة وتعذيب للحيوان. معرفة السنن والآثار للبيهقي ٢٥٨/١٤، لسان العرب مادة (عقر) ٤/ ٥٩١، تاج العروس مادة (عقر) ١٣/ ١٠٠، تحصيل نظائر القرآن ص ٤١، الوجوه والنظائر للدامغاني ص ٢٥٥.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) تفسير مقاتل ٤٦١/٢، أخرجه بن أبي حاتم في تفسيره عن محمد بن إسحاق مختصرًا ٢٨٠٧/٩

قوله عز وجل: ﴿ كُذَّبَتْ قُوْمُ لُوطِ الْمُرْسَلِينَ ﴾ [١٦٠] فيه بيان قول لوط عليه السلام لقومه كقول الأنبياء قبله من الدعاء إلى تقوى الله وأنه أمين على وحي الله تلزمهم طاعته بأمر الله تعالى ، وأن أجره على الله لا عليهم

وقوله: ﴿ أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينِ ﴾ [١٦٥]

معناه: أتصيبون الذكور حراما في أدبارهم وتتركون ما أحل لكم ربكم من فروج نسائكم ، بل أنتم قوم عادون أي: متجاوزون عن الحد في الظلم باختيار الحرام على الحلال قالوا:

﴿ قَالُوا لَئِن لَمْ تَنتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَ مِنَ الْمُخْرَجِين ﴾ [١٦٧] لئن لم تمتنع عن تقبيح فعلنا والإنكار علينا لِنخر جِنك من أرضنا قال لهم لوط عليه السلام:

﴿ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُم مِّنَ الْقَالِينَ ﴾ [١٦٨] أي: من المبغضين (١)، والقالي: هو التارك للشيء الكاره له تعاية الكراهة (٢).

وقوله: ﴿ رَبُّ نَجّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ﴾ [١٦٩] أي: خلصني وأهلي من أعمالهم القبيحة حتى لا نراهم و لا نرى عملهم، وإذ أنجاهم من نفس عملهم دخل فيه النجاة من عاقبة عملهم (٣).

(فنجيناه وأهله) أي: خلصناه وخلصنا بناته ومن آمن به أجمعين من العذاب الذي وقع بهم.

وقوله عز وجل: ﴿ إِلاَّ عَجُوزاً فِي الْغَابِرِين ﴾ [١٧١] أراد به: امرأته وأهله ، بقيت فيمن بقي في موضّع العذاب فهلكُتُ معهم ، وكانت تدل المشركين على أضيافه ، والغابر الباقي في قلة ، ومنه الغبار وهو: ما بقي من التراب بعد الكنس (٤) ، والعجوز: المرأة التي أعجزها سنها عن كثير من الأمور (٥) وقوله: ﴿ ثُمَّ دَمَّرْنَا الآخرين ﴾ [١٧٧] أي: أهلكنا الآخرين بعذاب الاستئصال، كما

\_

<sup>&#</sup>x27; ) تفسير مقاتل بلفظ: الماقتين ٢٦١/٢ ، معاني القرآن للزجاج ٩٩/٤ ، تأويلات أهل السنة ٨١/٨، معاني القرآن للنحاس ٩٩/٥ ، بحر العلوم ٨١/٨ ، الكشاف ١١/٤ ، البغوي ص٩٤٥.

<sup>ً )</sup> ومنه قوله تعالمي إ و دَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلْي ﴾ سورة الضُّحي: [٣]

<sup>)</sup> تأويلات أهل السنة ٨١/٨، زاد المسير ٦/ ١٤٠، القرطبي ٦٩/١٦.

<sup>)</sup> مجاز القرآن ٨٩/٢، معاني القرآن للزجاج ٩٩/٤، قال النحاس في معاني القرآن: "وهو من الأضداد فيقال: غبر الشيء إذا مضى، وغبر الشيء إذا بقي. " ٩٩/٥، بحر العلوم ٤٨٢/٢، القرطبي ٦٩/١٦.

<sup>°)</sup> المفردات للأصفهاني ص ٣٢٦.

تقدم ذكره أن جبريل عليه السلام رفعهم ببلادهم حتى بلغ بهم إلى السماء ثم قلبهم، كما قالِ جلِ و عزِ : ﴿ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلُهَا ﴾ (١).

قوله: ﴿ وَأَمْطُرُنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا ﴾ [١٧٣] أي: أمطرنا على سكانهم وشذاذهم ومسافريهم حجارة من سجيل (٢)، فساء مطر القوم المنذرين الذين أنذرهم لوط عليه السلام فلم يؤمنوا، إن في إهلاكنا إياهم لدلالة و عبرة لمن بعدهم ، وإن ربك لهو المنيع بِالنقمة المنعم بالإمهال.

قوله عز وجل: ﴿ كُذَّبَ أُصْحَابُ الأُنكَةِ الْمُرْسِيلِينِ ﴾ [١٧٦] اختلفوا في ليكة، قال بعضهم: هو اسم مدين وهما شيء واحد (٣) إلا أنه تعالَى سمى شعيبًا أخاهم في قوله: ﴿ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ ﴾ (3). ولم يذكر هاهنا أنه / كان أخاهم، وقال ١/٤٣٩ بعضهم: أن لَيكة اسم لمدينة أخرى غير مدين، وكان هو مبعونا إلى كل واحدة من المدينتين  $(\circ)$  غير أنه كان أخا مدين ولم يكن أخا ليكة  $(\circ)$ 

ومن قرأ أصحاب الأيكة (٧) فالأيكة هي: الغيضة ذات الشجر الملتف وجمعه وجمعه أيك $^{(\Lambda)}$ ، ويقرأ ليكة بغير ألف وكسر الهاء  $^{(P)}$  ومعناه: الأيكة ، كما تقول: جاني الأحمر وجاءني لحمر (١٠)

<sup>&#</sup>x27; ) سورةالحِجر: [٧٤].

<sup>)</sup> تفسير مقاتل ٤٦٢/٢، تفسير ابن كثير ٤٢٣/٣.

<sup>)</sup> اختاره الطبري في تفسيره ٦٢١/١٧ ، تأويلات أهل السنة ٨٢/٨ ، وقال ابن كثير في تفسيره: " وهو الصحيح". أهـ ٤٢٤/٣، الكشف لمكى ١٤٣/٢، تفسير السعدي ص ٥٩٦.

ن ) سورة الأعراف: [٨٥]

<sup>° )</sup> تفسير مقاتل ٤٦٣/٢، وذكر القرطبي القول عن قتادة ٧٢/١٦، الكشاف ٤١٢/٤، وفي زاد المسير عن مقاتل بن سليمان ١/٦٤، وأورده ابن كثير عن عكرمة ٤٢٤/٣، البغوي ص٥٤٩، قال الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان: الجاء ذلك في حديث ضعيف عن عبد الله َّ بن عمرو أهـ". 97/7

<sup>&</sup>lt;sup>٦</sup> ) تأويلات أهل السنة ٨٢/٨، بحر العلوم ٤٨٢/٢، زاد المسير عن مقاتل ١٤١/٦، البغوي ص

بسكون اللام وهمزة وصل قبلها وهمزة مفتوحة قبل الياء وكسر التاء، قراءة أبو عمرو وعاصم  $^{ee}$ وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف العاشر الكشف لمكي ١٤٣/٢.

مجاز القرآن بمعناه ۹۰/۲ ، معانى القرآن للزجاج ۹۷/٤، تأويلات أهل السنة  $\Lambda$ ۲/۸ ، معانى  $^{\wedge}$ القرآن للنحاس ١٠٠/٥، الدر المصون ٢١٧/١١، باهر البرهان ١٠٤٥/٢.

<sup>° )</sup> أراد التاء. و(ليكة) بفتح اللام والتاء دون همز قبل اللام وبعده، قراءة نافع وابن كثير وابن عامر ـ وأبو جعفر. الكشف لمكي ١٤٣/٢، الدر المصون ٢١٧/١١.

<sup>)</sup> معانى القرآن للزجاج ٩٨/٤، القرطبي ٧٢/١٦ ، الدر المصون ٢١٨/١.

قوله: ﴿ أُوْفُوا الْكُيْلُ ﴾ [١٨١] معناه: أتموا الكيل إذا كلتم ولا تكونوا من الذين يبخسون حقوق الناس في الكيل والوزن (١)، و الإخسار هو: المعرّض للخسران، ونقيضه: الإرباح (٢).

وقوله: ﴿ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴾ [۱۸۲] فيه قراءتان كسر القاف (٣) وضمها (٤٠)، وَاخْتَلْفُوا فَيه قال بعضهم: هو القبان (٥) ويقال: هو الميزان (٦) ويقال: هو العدل (٧).

وقوله: ﴿ وَلا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ ﴾ أي: لا تنقصوا حقوق الناس بدفع النقصان وأخذ الزيادة ﴿ وَلا تَعْمُوا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِين ﴾ [١٨٣] أي: لا تعملوا في الأرضِ بالمعاصِي والفساد.

﴿ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُم ﴾ [١٨٤] أي: اخشوا فيما تفعلون عقاب الذي خلقكم وخلق الخلق الذين من قبلكم.

والجبلة بكسير الجيم والباء وبضمهما: الخلق الكثير  $(^{\Lambda})$ 

وقوله: ﴿ إِنَّمَا أَنتَ مِنَ الْمُسَحّرِين ﴾ [١٨٥] أيقالوا له إنما أنت من المُجَوّ فِين (٩) المُجَوّ فِين (٩) المُجَوّ فِين (٩) المُجَوّ فِين (٩) مثلنا ممن له سَحر، ويقال: إنما أنت ممن سحر به مرة بعد أخرى ، وما أنت إلا آدمي مثلنا (١٠)

<sup>&#</sup>x27;) انظر تفسير الخازن ٥٧/٥، وتفسير ابن كثير ٤٢٤/٣.

<sup>&</sup>lt;sup>٢</sup>) لم أجده ولعله من كلام المؤلف.

أ ) (القِسطاس) بكسر القاف قراءة حفص وحمزة والكسائي وخلف. انظر النشر ص ٣٥، الإتحاف ٤٢٣/١.

أ) (القُسطاس) بضم القاف قراءة الباقون انظر المصدران السابقان.

<sup>°)</sup> أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن الحسن ٢/٩ ، ١٨١، وكذا الماوردي في النكت والعيون عنه ١٨٥/٤

<sup>&</sup>lt;sup>٦</sup>) تفسير مقاتل ٤٦٣/٢، الطبري ٦٢١/١٧، وفي تأويلات أهل السنة ذكر مع سابقه ٨٣/٨، الكشاف ٤١٣/٤، المفردات للأصفهاني ص ٤٠٤، باهر البرهان ١٠٤٥/٢.

 $<sup>^{\</sup>vee}$  ) غريب القرآن لليزيدي ص $^{10}$ ، مجاز القرآن  $^{10}$ ، تأويلات أهل السنة  $^{00}$ ، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن قتادة  $^{10}$ ، معاني القرآن للنحاس عن ابن عباس ومجاهد  $^{10}$ .

مجاز القرآن بمعناه 1.99، غريب القرآن لليزيدي بنحوه ص1.04، معاني القرآن للنحاس 1.04، التبيان للعكبري 1.171، القرطبي عن مجاهد 1.07، الدر المصون 1.171.

الجمو فين المُتَغَذِّين. المخصص لابن سيده (باب الرضاع و الفطام) ١٧/١.

أُ ) تفسير مقاتل٤٦٣/٢، معاني القرآن للزجاج ٩٧/٤، تأويلات أهل السنة ٨٣/٨، معاني القرآن للنحاس ١٠٢/٥، النكت والعيون ١٨٥/٤ ، لسان العرب مادة (سحر) ٣٤٨/٤.



و وإن نظتُك به [١٨٦] أي: وما نظنك إلا من الكاذبين فيما تقول وتدعي، (فأسقَط علينا كسفا) أي: جانبا من السماء (أ) إن كنت من الصادقين في أنك نبي مبعوث إلينا وأن هذا العذاب نازل بنا ، وهذا إذا قرأت كسفا بجزم السين (٢) ، فأما إذا قرأت كسفا بفتح السين (٣) فهو جمع الكسفة وهي: القطعة، القطعة، مثل: كسرة وكسر (٤).

وقوله: ﴿ قَالَ رَبِي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُون ﴾ [١٨٨] أي: هو أعلم بعملكم وبما تستحقون من العذاب ويوقت الاستحقاق، فينزل بكم العذاب على ما توجبه الحكمة.

وقوله: ﴿ فَكُذُبُوهُ ﴾ أي: كذبوا شعيبًا بعد ظهور الحجة عليهم ﴿ فَأَحَدَهُمْ عَذَابُ وَمِ الظُّلَّةِ ﴾ [١٨٩] انشأ الله سحابة عليهم حتى أظلتهم في يوم حر شديد فاجتمعوا تحتها مستجيرين بها مما نالهم من الحر، فأطبقت عليهم فأمطرت عليهم نارا فأهلكتهم (٥).

وقوله: ﴿ وَإِنَّهُ لَتَنزيلُ رَبِّ الْعَالَمِين ﴾ [١٩٢]

معناه: وإن القرآنُ (١) لتنزيل رب العالمين نزل به جبريل عليه السلام، وقد اختلفوا في تسميته روحا قيل: إنه إنما سمي روحا ؛ لأن حياة الأديان وبقاءها وحياة الأرواح بما ينزل هو به من البركات (())، وقيل: لأنه جسم روحاني خلق من الهواء؛ لأن الحياة أغلب عليه فكأنه روح كله ().

<sup>&#</sup>x27;) تفسير الضحاك ٢/٨٦٨، تفسير مقاتل ٤٦٣/٢، معاني القرآن للزجاج ١٠١/٤، أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن الضحاك ٢/٨١٤، معاني القرآن للنحاس ١٠٢/٥، بحر العلوم ٤٨٣/٢، القرطبي ٣/١٦١.

لكسدفا) بسكون السين قراءة نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة وحمزة والكسائي و أبو جعفر ويعقوب وخلف انظر النشر ص ٣٥، الإتحاف ٤٢٤/١.

<sup>&#</sup>x27;) (كسرَفا) بفتح السين قراءة حفص ، انظر المصدران السابقان.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) مجاز القرآن ٩١/٢، معاني القرآن للزجاج ١٠١/٤، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن قتادة ٢٨١٤، الكشاف ٤١٣/٤.

<sup>°)</sup> انظر تفسير مقاتل ٤٦٤/٢، معاني القرآن للزجاج ٩٨/٤، تأويلات أهل السنة ٨٣/٨، معاني القرآن للنحاس بمعناه ١٠٣/٥، القرطبي ٧٤/١٦.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) تفسير مقاتل ٤٦٤/٢، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن قتادة ٢٨١٧/٩، بحر العلوم ٤٨٣/٢، القرطبي ٧٤/١٦.

انظر مفاتيح الغيب. ١٦٢/٣، واللباب لابن عادل بنحوه ١٩/١٥، روح البيان لإسماعيل حقي
 ٤٧٨/٩، و الوسيط لسيد طنطاوي ١٤٢/١.

أ يقول الإمام الرازي في تفسيره سورة البقرة : لأن جبريل ـ عليه السلام ـ مخلوق من هواء نوراني لطيف فكانت المشابهة أتم فكان إطلاق اسم الروح على جبريل أولى وثانيها أن هذه =



وأما تسميته أمينا ؟ فلأنه لم يخن في شيء قط مما أمر الله به كما قال تعالى :

﴿ مُطَاعِ ثُمَّ أُمِين ﴾ (١). ومن قرأ نزل به الروح بتشديد الزاي ونصب الحاء فمعناه: نزل الله تعالى جبريل عليه السلام (٢)، ومعنى على قلبك نزل به فأودعه قلبك: كي لا تنساه (٢)، كما قال جل ذكره: ﴿ سَنُقْرِؤُكُ فَلا تَنسَى ﴾ (٤)

ويجوز أن يكون معنى على قلبك: على قدر حفظ قلبك (٥) ؛ لتكون من المنذرين أي: من المعلمين بموضع المخافة.

وقوله: ﴿ بِلسَانِ عَرَبِي مُّبِينِ ﴾ [١٩٥] أي: لتنذر العرب بلغتهم فيكون ذلك أقرب إلى فهمهم وأقطّع لُعُدّر كهم ، وفي الآية تشريف لغة العرب على سائر اللغات؛ ولذلك جعلتِ هذه اللغة لأهل الجنة ولغة العجم لأهل النار (٦).

وقوله: ﴿ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأُولِينِ ﴾ [١٩٦] أراد به: أن ذكر القرآن مذكور في كتب الأولين(٧)، ولم يرد به عين القرآن؛ لأنه تعالى خص محمدا إلى بإنزال القرآن عليه ويكون القرآن معجزا له، فلو كان مذكورا بعينه في الكتب الماضية لبطل التخصيص، ولكنه سبحانه ذكر في الكتب المتقدمة أنه سيبعث

التسمية فيه أظهر منها فيما عداه. أه مفاتيح الغيب. ٣ / ١٦٢. والقول الحق في هذه المسألة: أن " المادة التي خلقوا منها هي النور ، ففي صحيح مسلم عن عائشة ـ رضي الله عنها وعن أبيها ـ : أن رسول الله ﷺ قال : ( خلقت الملائكة من نور ، وخلق الجان من مارج من نار ، وخلق آدم مما وصف لكم ). ولم يبين لنا رسول الله ﷺ أي نور هذا الذي خلقوا منه، ولذلك فإننا لا نستطيع أن نخوض في هذا الأمر لمزيد من التحديد ؛ لأنه غيب لم يرد فيه ما يوضحه أكثر من هذا الحديث. مسلم كتاب/ الزهد والرقائق، باب/ في أحاديث متفرقة حديث رقم (٢٩٩٦) ٤ / ٢٢٩٤، عالم الملائكة الأبرار ص٩.

<sup>&#</sup>x27; ) سورة التكوير: [٢١].

<sup>)</sup> نزر ل ـ الروح الأمين ) قراءة يعقوب وابن عامر وحمزة والكسائي وخلف وأبو بكر بن عياش ، والباقين بالتخفيف ورفع الروحُ الأمينُ. انظر: النشر ص ٤٢٠، الكشف والبيان ٢٥٥/٢، حجة القراءات لزنجله ٢١/١، التبيان للعكبري ١٩٦/٢، الدر المصون ٢٢١/١١.

<sup>ً )</sup> تأويلات أهل السنة بنحوه ٨٥/٨ ، معانى القرآن للنحاس ١٠٣/٥، بحر العلوم ٤٨٣/٢، الكشاف٤/٤١٤ ، وانظر القرطبي ١٦/٧٦.

<sup>٬ )</sup> سورة الأعلى: [٦].

<sup>°)</sup> بحر العلوم ٤٨٣/٢.

أ قال ابن حزم في الأحكام: " وأما لغة أهل الجنة وأهل النار فلا علم عندنا إلا ما جاء في النص والإجماع، ولا نص ولا إجماع في ذلك، إلا أنه لا بد لهم من لغة يتكلمون بها أهـ". ٣٤/١.

<sup>· )</sup> تنزيه القرآن عن المطاعن ص٢٩٨، تأويلات أهل السنة ٨٥/٨ ، معانى القرآن للنحاس ٥/٤/٠، بحر العلوم ٤٨٤/٢، الكشاف٤١٥/٤ ، القرطبي ١٦/ ٧٦.



نبيا في آخر الزمان صفته كذا وسينزل عليه كتاب صفته كذا (١)، كما قال حليه علا في آخر الزمان صفته كذا وسينزل عليه كتاب صفته كذا والأنها على الأنها على الأنها المالات

جل و علا : ﴿ يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمُ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ ﴾ (٢). وهذا هو معنى قوله: ﴿ إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى ﴾ (٣). أي: مذكور في الصحف الأولى إن الناس في الغالب يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة، وإن

الأخرة خير وأبقي.

قوله: ﴿ أُولَمْ يَكُن لَهُمْ آيَةً أَن يَعْلَمُهُ عُلَمَاء بَنِي إِسْرَائِيل ﴾ [١٩٧] روي في سبب نزوله أن أهل مكة بعثوا إلى أهل الكتاب يستخبرونهم عن محمد ﴿ وعن ما يدعي من الرسالة وصدقوهم في نعته وصفته فأخبرهم أهل الكتاب أن ذكره عندنا وأنه نبي مبعوث فاتبعوه (٤)، والمعنى (٥): أولم يكن لأهل مكة علامة لنبوة محمد ﴿ أن يعلمه علماء بني إسرائيل مثل عبدالله ابن سلام (٦) وأصحابه. ، ١٠١٠ ومن قرأ أنه بالنصب فالمعنى: أولم يكن علم علماء إسرائيل بصدق وصحة نبوته دلالة لغيرهم على ذلك (٧).

وقوله: ﴿ وَلَوْ نَزُّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِين ﴾ [١٩٨] أي: ولو نزلنا القرآن على رجل أعجم لا يفصح ولا يقدر على العربية فقرأه عليهم لم يكونوا مؤمنين به، وفي

<sup>&#</sup>x27; ) تفسير مقاتل ٢/٤٦٤، الضمير في (إنه لفي زبر الأولين) لرسول لله صلى الله عليه وسلم. معاني القرآن للزجاج ٢٠٠/٤، تأويلات أهل السنة ٨٥/٨، الكشاف٤١٥/٤.

٢) سورة الأعراف: [١٥٧].

<sup>&</sup>quot; ) سورة الأعلى : [١٨].

<sup>)</sup> بحر العلوم ٤٨٤/٢ ، البغوي ص٤٦ ، القرطبي بمعناه عن ابن عباس ١٦/ ٧٧ ، زاد المسير ٦/ ١٤٠ ولم يذكر البغوي، وابن الجوزي، والقرطبي ولا كتب أسباب النزول أنها سبب لنزول الآية ، فلعله قصد أنها مناسبة للآية ويحتملها المعنى.

<sup>° )</sup> في (ب) ومعنى .

آ) عبدالله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي أبو يوسف، حليف بني عوف بن الخزرج، الإمام الحبر، المشهود له بالجنة من خواص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أسلم عند قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ، قيل كان اسمه الحصين، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبدالله وشهد له بالجنة، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن سعد: هو من ولد يوسف بن يعقوب عليهما السلام، شهد مع عمر فتح بيت المقدس والجابية ، وقال الهيثم بن عدي وغير واحد مات بالمدينة سنة ثلاث وأربعين. انظر: من له رواية في الكتب الستة ١/٠٥، تهذيب التهذيب ٥/٢١، سير أعلام النبلاء ٢/ ١٩٠٤.

 $<sup>^{\</sup>vee}$ ) و هي قراءة الجميع عدا ابن عامر قرأ بالتاء والرفع(تكن ـ آية ) انظر: النشر. ص ٤٢٠، حجة القراءات ١/١٠٥، الحجة في القراءات ١/١٠٥، الكشف والبيان ٢٥٦/٢، التبيان للعكبري  $^{\vee}$ 1، الإتحاف ٤٢٤/١، الإتحاف ٤٢٤/١، باهر البرهان ١٠٤٧/٢، الدر المصون ٢٢٤/١.

هذا بيان معاندتهم ، والأعجم والأعجمي بمعنى واحد وهو: الذي في لسانه عجمة. ومنه العجماء وهي الدابة  $\binom{1}{1}$  ، فأما العجمي: فهو منسوب إلى العجم أفصح أولم يفصح

وعن عبدالله بن مسعود  $\binom{m}{1}$  - رضي الله عنه - أنه سئل عن هذه الآية و هو راكب ناقة وأشار إليها وقال: "هذه من الأعجمين" كأنه ذهب إلى أن معنى الآية لو نزلنا هذا القرآن على البهائم فأنطقناها به فقرأت عليهم ما آمنوا  $\binom{2}{3}$ 

وفي الشواذ على بعض الأعجميين بالياءين والتشديد (٥). وقوله: ﴿كُونِهُ عَلَيْهُ مِنْهُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَذَاكُ أَدْ خَاذَا التَّكَذِينِ (٦)

وقوله: ﴿ كَذَلِكَ سَلَكُمَّاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ﴾ [٢٠٠] أي: كذلك أدخلنا التكذيب (٦) في قلوب الكافرين إذا قرأه عليهم محمد في قيل: إن معنى الإدخال هاهنا هو إخطار ذلك ببالهم ليتفكروا (٢) فيه، فتقوم الحجة عليهم؛ لأن التكذيب لا يكون يكون إلا بعد أن يقرأ عليهم، وكان ذلك هو السبب كما في قوله: ﴿ رَبِّ إِنَّهُنَّ يَهُمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

أَضَلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ ﴾ (^).
و هذا هو معنى الطبع الذي تقدم ذكره (٩) في قوله تعالى: ﴿ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ ﴾ (١٠).
بكفُرهِمْ ﴾ (١٠). وفي قوله تعالى : ﴿ ثُمَّ انصَرَفُواْ صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُم ﴾ (١٠).

وَقُولُه: ﴿ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ ﴾ [٢٠١]

<sup>&#</sup>x27;) مجاز القرآن بمعناه ١/٢ ٩، لسان العرب مادة (عجم) بلفظ: كل بهيمة. ١٢ /٣٨٩.

<sup>)</sup> غريب القرآن لليزيدي بنحوه ص٢٨٥، معاني القرآن للزجاج ١٠٢/٤، معاني القرآن للنحاس ٥/٥٠، بحر العلوم ٤٨٤/٢، زاد المسير ١٤٥/٦، القرطبي ٧٧/١٦.

<sup>&</sup>quot; ) تقدمت ترجمته انظر ص ۱۰۳ .

أُ ) أخرج الطبري في تفسيره عن عبد الله بن مطيع نحوه. ١٧/ ٦٢٤، وابن أبي حاتم في تفسيره عنه بمعناه ٢٨٢٠/٩، الدر المصون ٢٢٥/١١.

<sup>°) (</sup>الأعجميين) وهي قراءة الحسن انظر: المحتسب ١٧٦، إعراب القرآن للنحاس ١٩٢/٣، القرآن للنحاس ١٩٢/٣، القرآن للنحاس ٢٢٦/١١.

آ) معاني القرآن للزجاج بمعناه ١٠٢/٤، تأويلات أهل السنة ٨٦/٨، الكشاف ١٦/٤، القرطبي عن يحيي بن سلام ٧٨/١، البغوي ص ٩٤٦.

<sup>)</sup> في (ب) ليفكروا . <sup>٧</sup>

<sup>^ )</sup> سورة إبراهيم: [٣٦].

أ ) ذكر المؤلف أن معنى الطبع في الآية الأولى أي: ختم الله على قلوبهم مجازاة لهم على كفرهم فلا يؤمنون إلا إيمانا قليلا لا يجب أن يسموا به مؤمنين أهـ " وذكر نحوه في معنى الآية الثانية.

<sup>٬</sup>۱) سورة النساء : [٥٥١].

۱۱ ) سورة التوبة : [۱۲۷].



أي: لا يؤمنون بالقرآن حتى يروا عذابا يلجئهم (١) إلى الإيمان (٢)، ويجوز أن أن يكون المراد بالعذاب: قيام الساعة (7) ولذلك قال:

﴿ فَيَأْتِيَهُم بَغْتُةً وَهُمُ لا يَشْعُرُون ﴾ [٢٠٢] أي: لا يعلمون بإتيانه فيقولون هل نحن منظرون، أي: لانؤمن ونصدق (٤).

وقوله تعالى: ﴿ أُفَبِعَذَا بِنَا يَسْتَعْجِلُون ﴾ [٢٠٤] أي: يستعجلون بعذاب لو أتاهم طلبوا الإنظار، ثم لا ينظرون.

قوله تعالى: ﴿ أُفَرَأُيتَ إِن مَنْعُنَاهُمْ سِنِين ﴾ [٢٠٥] معناه: أفرأيت يا محمد ﴿ إِن الله الله الله عنهم في كفر هم سنين ، ثم جاءهم العذاب الذي كانوا يوعدون ما أغنى عنهم من عذاب الله تعالى ما كانوا يمتعون تلك السنين وهذه موعظة ما أبلغها.

يحكى أن عمر بن عبد العزيز $\binom{(a)}{a}$  - رحمه الله - كان إذا قعد للقضاء كل يوم ابتدأ بهذه الآية ، فوعظ بها نفسه ثم ذكر هذه الأبيات:

تسر بما يفني وتفرح بالمني

كما اغتر باللذات في النوم حالم.

حياتك يا مغرور سهو وغفلة

وليلك نوم والردى لك لازم.

ا ) سبق معنى الإلجاء في نفس السورة انظر ص ١٠٠٠

<sup>&</sup>lt;sup>٧</sup> ) قال أبو منصور: لأنه إيمان دفع العذاب عن أنفسهم... وإيمان اضطرار لا إيمان اختيار، لذلك لم ينفعهم. تأويلات أهل السنة ٨٦/٨ ، القرطبي ٧٩/١٦ .

لقراءة الحسن لها بالتاء وقال: إنما هي الساعة تأتيهم بغتة أي فجأة وهي قراءة شاذة.
 انظر:الكشاف ٤١٧/٤ القرطبي ٢٩/١٦، المحرر الوجيز ٢٤٤/٤، فتح القدير ١١٨/٤.

ن ) في (ب) ولنصدق.

 $<sup>^{\</sup>circ}$ ) عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس، وأمه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب اسمها ليلى ، يكنى أبا حفص، ولد سنة إحدى وستين مقتل الحسين، وقيل: سنة ثلاث وستين وهي السنة التي ماتت فيها ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكان عمر بن عبد العزيز ثقة مأمونا، له فقه وعلم وورع ، وروى حديثا كثيرا ، وكان إمام عدل رحمه الله ورضي عنه ، ملك سبعة وعشرين شهرا مثل خلافة أبي بكر ، قيل: مات وهو ابن تسع وثلاثين سنة ، يوم الجمعة لخمس ليال بقين من رجب سنة إحدى ومائة رحمه الله. انظر: تاريخ مدينة دمشق  $^{\circ}$  / 17 ، التمهيد لابن عبد البر  $^{\circ}$  / 17 ، رجال مسلم  $^{\circ}$  / 17 ، التمهيد لابن عبد البر م / 17 ، رجال مسلم  $^{\circ}$ 

وتطمع فيما سوف تكره غبة

كذلك في الدنيا تعيش البهائم (١).

قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَهْلَكُنَا مِن قَرْيَةٍ ﴾ معناه: وما أهلكنّا أهل قرية (٢) ﴿ إِلاَّ لَهَا مُنذِرُون ﴾ [٢٠٨] قبل الإهلاك ، ونظير هذا قوله تعالى : ﴿ وَمَا كُمَّا مُعَذَّ بِينَ حَتَّى بَنْعَثَ رَسُولا ﴾ (١).

قال الحسن: ولو أهلكهم قبل بعث الرسل كان ذلك عدلا وذلك إشارة إلى أن الله تعالى قد أقام عليهم حجة العقل، ولكنه بعث الرسول وأنزل الكتاب مظاهرة في العدل. ألا ترى أنه لو أرسل رسولا واحدا وأنزل كتابا واحدا لكان كافيا ولكنه أرسل الرسل وأنزل الكتب مرة بعد أخرى في إلزام الحجة وقطعا للمعذرة (٤).

وقوله: ﴿ ذِكْرَى ﴾ يجوز أن يكون نصبًا على معنى إلا لها مذكرون (٥) ذكرى. ذكري.

ويجوز أن يكون في موضع رفع على معنى ذلك عظة لهم<sup>(٦)</sup>. وفي قوله: ﴿ وَمَا كُمَّا ظَالِمِين ﴾ [٢٠٩] بيان أن إهلاكهم لم يكن إلا بعدل من الله عز وجل من بعدٍ أخذ الحجة عليهم (٢).

وقوله: ﴿ وَمَا تَنَزَّلُتُ بِهِ الشَّيَاطِينِ ﴾ [٢١٠]

<sup>&#</sup>x27; ) لم أعثر على قائل الأبيات، وهي عند أبي نعيم في الحلية ٣٨٥/٢، القرطبي ٨٠/١٦، التحرير والتنوير ١٩٧/١٩.

۲) بحر العلوم ۲/٤٨٤.

<sup>&</sup>quot;) سورة الإسراء : [١٥].

<sup>&#</sup>x27;) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن قتادة بنحوه ٢٨٢٣، قال الشهرستاني في الملل: معرفة الله تعالى: بالعقل تحصل، وبالسمع: تجب؛ قال الله تعالى: (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) الملل والنحل ١ / ١٠، وفي ذلك رد على المعتزلة في إيجابهم التكليف بالعقل، الذي يلزم منه أن تقوم الحجة بدون الرسل، وهذا خلاف ما أخبر به الله تعالى في كتابه، كما قال سبحانه: ﴿ رُسُلا وَ مُذْذِر ِينَ مُلِسَّلِا رِينَ مُلِسَّلِا رِينَ مُلِسَّلِا رَينَ مُلِسَّلًا رِيكُونَ نَ لِلتَّاسِ عَلَى الله مَ وردها المؤلف صريحة في ذلك. انظر موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة ١٣٩/١.

<sup>° )</sup> في (ب) بزيادة الواو.

آ) معاني القرآن للزجاج ١٠٢/٤، إعراب القرآن للنحاس ١٩٣/٣، بحر العلوم ٤٨٤/٢، القرطبي ٨١/١٦.

 $<sup>^{\</sup>vee}$  ) تأويلات أهل السنة  $^{\wedge}$  ، الكشاف  $^{\circ}$  ، القرطبي بمعناه  $^{\circ}$  ، الفرطبي بمعناه  $^{\circ}$  ، الكشاف  $^{\circ}$  ، الكشاف  $^{\circ}$  ، الكشاف  $^{\circ}$  ، القرطبي بمعناه  $^{\circ}$  ، الكشاف  $^{\circ}$ 

معناه: لم تتنزل<sup>(۱)</sup> الشياطين بالقرآن كما يزعم الكفار، وإنما هو تنزيل رب العالمين وهذا كالمتصل بما قبله.

وقوله: ﴿ وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ ﴾ [٢١١] معناه: وما ينبغي للشياطين أن ينزلوا بالقرآن وما يقدرون على ذلك، (إنهم عن السمع لمعزولون) أي: لفي عزلة عن سماع الوحي (٢)، والعزل التنحية عن الموضع إلى خلافه (٢)، وذلك أن الشياطين لما رموا بالنجم منعوا من السمع بحراسة معجزات النبي ولذلك قالوا: ﴿ وَأَنا كُمَّا نِقُعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْع ﴾ (٤). إلى آخر الآية.

قوله: ﴿ فَلاَ تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِنَّهَا آخَرَ ﴾ [٢١٣] / الخطاب للنبي ﷺ والمراد به ١/٤٤٠ غيره (٥) ، والمعذبين.

وقوله: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتُكَ الْأَقْرِينِ ﴾ [٢١٤] روي أنه لما نزلت هذه الآية نادى رسول الله بي آل غالب، يأ آل لؤي بن كعب، يا آل مرة، يا آل كلاب، يا آل قصي، يا آل بني عبد مناف. فأتوه فقالوا: ما تريد ؟ فقال بي : أرأيتم لوحدثتكم لو جيشا أظلكم هل أنتم تصدقونني ؟ قالوا: نعم. فإني نذيركم بين يدي عذاب شديد، وإني لا أملك لكم من الله تعالى شيئا إلا أن تقولوا لا إله إلا الله فأنذر هم (١). وكان يقول يا عباس ويا صفيه ـ يخاطب عمته ـ ويا فلان ويا فلان أنقذوا أنفسكم من النار (١٠).

<sup>&#</sup>x27; ) في (ب) يتنزل.

 $<sup>^{7}</sup>$  ) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن السدي بمعناه.  $^{7}$   $^{7}$  ، الكشاف  $^{1}$   $^{1}$  ، تفسير ابن كثير بنحوه.  $^{7}$   $^{7}$ 

<sup>&</sup>quot;) انظر: لسان العرب مادة (عزل) ١ ١/٠ ٤٤، تاج العروس مادة (عزل) ٢٦٤/٦٩، المحيط في اللغة ابن عباد (نزع) ٦٧/١، المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده (العين والزاي واللام) ١٨٥/١.

<sup>&#</sup>x27; ) سورة الجن : [٩].

<sup>°)</sup> بحر العلوم ٤٨٥/٢ ، القرطبي ٨٢/١٦.

آ) للحديث عدة طرق أخرجها جمع من المحدثين والمفسرين، وذكره المؤلف بمعناه ، وأخرج البخاري في صحيحه أوله عن ابن عباس بنحو هذا. كتاب/ تفسير القرآن، باب/ ( وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك) حديث رقم (٤٧٧٠) ، ٢٤٢/١، وأخرجه مسلم في صحيحه بمعناه كتاب/الإيمان، باب/ باب في قوله تعالى: ( وأنذر عشيرتك الأقربين) حديث رقم (٥٠١) ، ٢٨٩٠ وانظر جامع الأصول للجزري ٢ / ٢٨٩٠.

<sup>)</sup> أخرجه البخاري في كتاب/ الوصايا ، باب/ هل يدخل النساء والولد في الأقارب. حديث رقم (٢٦٠٢) أخرجه مسلم في كتاب/الأيمان باب في قوله تعالى: ( وأنذر عشيرتك الأقربين) حديث رقم (٢٠٤) ١٣٣/١ والترمذي في سننه حديث رقم (٣١٨٥) ٥/٣٣٨، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده حديث رقم (٨٧٢٦) ٢٨٩/٢.

ومعنى الآية: عرق قرابتك يا محمد إلى الله الله شيئا إن عصوه، والفائدة في تخصيص الأقربين بالإنذار: أنهم كانوا أقرب إليه، كما قال عز وجل: ﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُمَّارِ ﴾ (١).

وكمأن الأو لى بالإنسان في البر والصلة أن يبدأ بالأقرب فالأقرب، وفي هذا التخصيص تنبيه على أنه إذا كان مأمورا بإنذار الأقربين كان أولى بإنذار الناس (٢)

وقوله عز وجل: ﴿ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [٢١٥] أي: ألن جانبك لهم بأن تتواضع لهم ولا تتكبر عليهم (٢).

وقوله: ﴿ فَإِنْ عَصِولِهُ ﴾ أي: إن عصاك الأقربون من عشيرتك فقل:

﴿ إِنِّي بَرِيءٌ مَّمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ [٢١٦] مما تدينون به من الشرك و عبادة الأصنام (وتُوكل) أي فوضٍ أمر ك إلى الله (٤).

وفي قوله: ﴿ وَرَوكُلُ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴾ [٢١٧] إشارة إلى أن الله هو الغالب القادر على أن يكفيك كيد أعدائك ، و هو الرحيم بالمؤمنين خاصة (٥) في العقبى والدنيا، فكيف لا تفوض أمورك إليه و هو الذي يراك حين تقوم إلى الصلاة (٦)، ويرى قيامك وركوعك وسجودك وتضرعك مع المصلين (١) إنه إنه هو السميع لما تتلو في صلاتك ، العليم بما تضمر فيها، ويجوز أن يكون المعنى: يراك حين تقوم من قبرك وتلتمس الشفاعة للمؤمنين (٨).

 $^{7}$  ) انظر الكشاف 19/٤، فتح الباري، كتاب /التفسير باب/ (وأنذر عشيرتك الأقربين) شرح حديث رقم <math>(247.1.00) و مناسبات المناسبات المنا

<sup>٬ )</sup> سورة التوبة : [١٢٣].

<sup>&</sup>quot;) معاني القرآن للزجاج ١٠٣/٤، تأويلات أهل السنة ٩٠/٨، الوجوه والنظائر للدامغاني ص١٥٥، الكشاف ٤٢١/٤.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ) تأويلات أهل السنة ٩٠/٨ ، القرطبي ٨٤/١٦.

<sup>° )</sup> في (ب) وفي بزيادة الواو.

 $<sup>^{7}</sup>$ ) وهذا قول أكثر المفسرين ابن عباس وغيره ، تفسير مقاتل 57773 ، تأويلات أهل السنة 91/4 ، أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس 70774 ، الكشاف 57771 ، القرطبي 67771 .

 $<sup>^{\</sup>vee}$  ) تفسير مقاتل 7.773، تأويلات أهل السنة 0.7، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن عكرمة 0.777، بحر العلوم 0.777.

 $<sup>^{\</sup>wedge}$ ) الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ثلاث كما وردت بذلك الأحاديث الصحاح وهي: الشفاعة العظمى لأهل الموقف كلهم مؤمنهم وكافرهم، حتى يقضي الله بينهم وهي المقام المحمود الذي يغبطه به النبيون، وشفاعته عليه الصلاة والسلام في أهل الجنة أن يدخلوها ، وشفاعته عليه =

3//

ويقال في معنى: ﴿ وَتَقَلَّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ ﴾ [٢١٩] تقلبك في أصلاب آبائك الأولين المؤمنين من صلب نبي الى صَلَّب نبي (١).

قُولُهُ عَز وَجُل : ﴿ هَلُ أُنِّبُكُمْ عَلَى مَن تَنزَّلُ الشَّيَاطِينِ ﴾ [٢٢١]

معناه: قل لهم يا محمد ﷺ: هل أخبركم على من تنزل الشياطين؟ وهو راجع الى قوله: (وما تنزلت به الشياطين) (١).

قوله: ﴿ تَنَزَّلُ عَلَى كُلُ أَفَاكُ أَيْمٍ ﴾ [٢٢٢] أي: على كل كذاب كثير الإثم مثل مسيلمة وغيره من الكهنّة. (يلقون السمع) أي: الشياطين يصغون ويستمعون إلى كلام الملائكة، ثم يضيفون الكذب إلى ذلك فيخبرون به الكهنة (١)، ويجوز أن يكون معناه: يلقون ما يسمعون باستراق السمع إلى كل أفاك (٤). و الأفاك: الكثير القلب للخبر عن جهة الصدق إلى جهة الكذب (٥). والمؤتفكات: المنقلبات (١).

قوله: ﴿ وَالشُّعَرَاء يَتَبعُهُمُ الْغَاوُون ﴾ [٢٢٤] فيه بيان أن النبي إلى لم يكن شاعرًا ، وأن الغالب على الشعراء الغي باتباع الهوى؛ لأن الذي يثير الشعر في الأكثر العشق ، ولهذا يصدر بالشباب، مع أن الشاعر يمدح للصلة ، ويهجو على

<sup>=</sup> الصلاة والسلام في عمه أبي طالب لتخفيف العذاب عنه. شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين ١٧٣/٢، البعث والنشور ٣/١، أعلام السنة المنشورة ص ٧٥.

<sup>()</sup> أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس ٢٨٢٨/٩ معاني القرآن للنحاس ١٠٧/٥، بحر العلوم ٤٨٦/٢، وهذا هو أحد المعاني التي ذكرها المفسرون، لكنه ليس بأولى الأقوال، وقد ذكروا عدة أقوال منها: ١- يرى تقلبك في صلاتك وركوعك وسجودك، وأخرجه الطبري عن ابن عباس و عكرمة، ومنها: ٢- عن ابن عباس قال: يراك وأنت مع الساجدين تقلب وتقوم وتقعد معهم. و عن قتادة: في المصلين.

وهذا القول الثاني هو أولى الأقوال كما قال ابن جرير لأن ذلك هو الظاهر من معناه. انظر: تفسير الطبري ١٧ / ٦٣٠، النكت والعيون ٤ / ١٨٩، بحر العلوم ٢ /٤٨٦.

۲ ) تأويلات أهل السنـــة ۱/۸ ٩ .

 $<sup>^{7}</sup>$  ) تفسير مقاتل 37/7، تأويلات أهل السنة 97/8، الكشاف بنحوه 3777، تفسير ابن كثير 877/7.

أ ) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن مجاهد ٢٨٣٠/٩



حمية الجاهلية. فيدعوه ذلك إلى الكذب وصفة الإنسان بما ليس فيه من الفضائل أو الرذائل.

ويقال: أريد بهذه الآية: شعراء الجاهلية الذين كانوا يهجون الإسلام المسلمين (١)

و هم عبدالله بن الزبعرى (7) وأمية بن أبي الصلت (7) و أبو سفيان بن الحارث (3) و كان يتبعهم الرواة (6) [ أسلم عبدالله وأبو سفيان وغدا في الصحابة - رضي الله عنهم -].

وعن مجاهد <sup>(٦)</sup> ـ رضي الله عنه ـ أنه قال :

') أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس ٢٨٣١/٩، بحر العلوم ٤٨٦/٢.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) عبدالله بن الزبعرى بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم الساعدي ، يقال إن ابن الزبعرى أشعر شعراء قريش، كان يهجو أصحاب رسول الله ، ويحرض المشركين على المسلمين في شعره ويهاجي حسان بن ثابت وغيره من شعراء المسلمين ، ويسير مع قريش حيث سارت لحرب رسول الله ، فلما دخل رسول الله محة عام الفتح هرب إلى نجران فدخل حصنها ، ثم ما لبث أن انحدر إلى النبي صلى الله عليه وسلم واعتذر إليه وأسلم. انظر: التوابين ، لابن قدامة ١١٨/١، المنتظم لابن الجوزى ٢٠٠/٤.

<sup>&</sup>quot;) أمية بن أبي الصلت الثقفي، أبو عثمان ويقال: أبو الحكم شاعر جاهلي قدم دمشق قبل الإسلام، وكان في الجاهلية نظر الكتب وقرأها، ولبس المسوح وتعبد أو لا بالحنيفية، وحرم الخمر وتجنب الأوثان وطمع في النبوة؛ لأنه قرأ في الكتب أن نبيًا يبعث بالحجاز فرجا أن يكون هو، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم حسده فلم يسلم، صدقه النبي صلى الله عليه وسلم في بعض شعره وقال: قد كاد أمية أن يسلم. رثى قتلى بدر بقصيدته المشهورة، وكان والده شاعرا واسمه عبد الله بن أبي ربيعة بن عوف بن عقدة، قال أبو عبيدة: اتفقت العرب على أن أمية أشعر ثقيف، وقال الكميت: أمية أشعر الناس، قال كما قلنا، ولم نقل كما قال مات كافرًا سنة تسع من الهجرة بالطائف، انظر: الإصابة في تمييز الصحابة ١ / ٢٥٩، تاريخ دمشق ٩ / ٢٥٥، الأغانى ٤ /١٢٧.

أ) أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي ابن عم النبي وكان أخا النبي شمن الرضاعة أرضعتهما حليمة السعدية وأمه غزية بنت قيس. قيل اسمه المغيرة وقيل: اسمه كنيته ، يقال إن الذين كانوا يشبهون رسول الله شيخ: جعفر بن أبي طالب، والحسن بن علي، وقدم بن العباس، وأبو سفيان بن الحارث. وكان أبو سفيان من الشعراء المطبوعين وقد سبق له هجاء في رسول الله من وعارضه حسان بن ثابت ، ثم أسلم بعد وحسن إسلامه ، حضر مع رسول الله عليه وسلم الفتح وشهد معه حنينًا فأبلى فيها بلاء حسنا ، توفي سنة عشرين ، وقيل: غير خلك. انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب ٢ / ٣٥، أسد الغابة ٦ / ١٥٣.

 $<sup>^{\</sup>circ}$  ) تفسير مقاتل ٤٦٧/٢، أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس ٤٦٨٣٢، معاني القرآن للنحاس ١٠٧/٥، الكشاف ٤٢٥/٤.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> ) تقدمت تر جمته في سورة الفرقان ص ٧٥.

هما الشاعران يتهاجيان فيكون لهما أتباع من الغواة (١)

وفي الحديث: (لئن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه أحب إلى من أن يمتلئ شعرًا) (٢)، وأراد بهِ الشعرِ المذموم .

وقوله عز وجل: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلُّ وَادٍ يَهِيمُون ﴾ [٢٢٥]

أي: أنهم لما يغلب عليهم من الهوى كَاللهائم على وجهه في كل واد بغزله يخوضون في طريق من الكلام من غير تذكر ولا تفكر في صحة ولا فساد ولا في عاقبة، بغلون في المدح والذم (٢).

وقوله: ﴿ وَأَنْهُمْ يَقُولُونَ مَا لاَ يَفْعَلُون ﴾ [٢٢٦] أي: يصفون أنفسهم بمدحه ما ليس فيها وينز هون أنفسهم عِن معايب فيها .

قوله تعالى: ﴿ إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾ [٢٢٧] استثناء لشعراء كلمسلمين: حسان بن ثابت (٤) و عبدالله بن رواحه (٥)

 $^{\prime}$  ) تفسير الضحاك بنحوه  $^{789/}$ ، تأويلات أهل السنة بنحوه  $^{97/}$ ، وأخرجه ابن أبي حاتم في

ن تفسير المصحف بلخوه 1,1,1,1 دويرت الهن السف بلخوه 1,1,1,1 واحرج ابن ابني محالم لم تفسيره عن عكرمة 1,1,1,1 وكذا أورد النحاس نحوه 1,1,1,1

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) أخرجه البخاري في صحيحه بنحوه عن ابن عمر كتاب/الأدب باب/ ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر حتى يصده عن ذكر الله والعلم والقرآن، حديث رقم(٦١٥٤)٣(١٦٥٣، وكذا أخرجه عن أبي هريرة حديث رقم(٦١٥٥)، ومسلم في صحيحه كتاب/الشعر باب/....، حديث رقم(٢٢٥٩)، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة حديث رقم(٢٢٥٩) ١٣ (٧٨٧٤.

تفسیر مقاتل ٤٦٧/٢، تأویلات أهل السنة ٩٣/٨، تفسیر الخازن بنحوه ٦١/٥، التحریر والتنویر ٢٠٩/١٩.

أ) حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو بن زيد بن مالك الأنصاري الشاعر يكنى أبا الوليد وقيل: أبا عبد الرحمن وأبا المضرب، وقيل: أبا الحسام، وأمه الفريعة بنت خالد، يقال له: شاعر رسول الله كان رسول الله يبقول له: (اهجهم - يعني المشركين - وروح القدس معك). وعن أبي عبيدة قال: فضل حسان على الشعراء بثلاث: كان شاعر الأنصار في الجاهلية، وشاعر النبي في أيام النبوة، وشاعر اليمن كلها في الإسلام، أدرك النابغة الذبياني والأعشى وأنشدهما وكلاهما قال له: إنك شاعر، توفي قبل الأربعين في خلافة على رضي الله عنهما، وقيل: خمسين. وقبل: أربع وخمسين ولم يختلفوا أنه عاش مائة وعشرين سنة. منها ستون في الجاهلية وستون في الإسلام. انظر: الإصابة في تمييز الصحابة ١ / ٢٢٢، تاريخ دمشق ١٢ / ٣٨٠، الاستيعاب في معرفة الأصحاب ١ / ٢٨٠،

<sup>°)</sup> عبدالله بن رواحة بن ثعلبة بن امرئ القيس بن عمرو بن امرئ القيس الأكبر بن مالك بن كعب بن الخزرج، وقبل في نسبه غير ذلك: الأنصاري الخزرجي، أمه كبشة بنت واقد، أبو محمد ويقال: أبو رواحة ويقال: أبو عمرو المدني، مناقبه وفضائله كثيرة جدا، قال أبو الدرداء: كنا مع رسول الله في بعض أسفاره في اليوم الشديد الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله في وعبد الله بن رواحة. شهد بدرا والعقبة ، وهو أحد النقباء وأحد الأمراء في غزوة مؤتة و بها قتل، في جمادى الأولى=

وكعب بن مالك (١)، كانوا يذكرون الله كثيرا في شعرهم ويناضلون عن النبي ﷺ بألسنتهم وأيديهم من بعد ما هجاهم الكفار (٢)

والانتصار بالشعر جائز في الشريعة / بما يجوز ذكره منها (٣)، كما قال الله تعالى في آية أخرى: ﴿ لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ ﴾ (٤). وكان ﷺ يقول لحسان: ( اهجهم ومعك رونح القدس) (٥). وكان ﷺ يقول لحسان: ( اهجهم ومعك رونح القدس) وعن أبي بن كعب (٦) وابن مسعود (٧) ـ رضي الله عنهما ـ عن النبي ﷺ

أنه قال ٠

= سنة ثمان للهجرة ، قال أنس: نعى رسول الله ﷺ إلى الناس جعفرا، وإبن رواحة، وزيدا، وعيناه تذرفان انظر: تهذيب التهذيب ٥ / ١٨٦، تهذيب الكمال ١٤ / ٥٠٨.

<sup>&#</sup>x27; ) كعب بن مالك بن أبى كعب بن القين بن كعب بن سواد بن غنم بن كعب بن سلمة بن سعيد بن الخزرج الأنصاري السلمي. يكني أبا بشير، وقيل: أبا محمد أو أبا عبد الرحمن، أمه ليلي بنت زيد بن ثعلبة، له عدة أحاديث تبلغ الثلاثين شهد العقبة الثانية، واختلف في شهوده بدرًا ، وشهد أحدًا والمشاهد كلها حاشا تبوك، آخي رسول الله ﷺ بينه وبين الزبير، وقيل: طلحة ، كان أحد شعراء الرسول صلى الله عليه وسلم الذين يردون الأذى عنه، وهو أحد الثلاثة الأنصار الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، فتاب الله عليهم، وعذرهم، وغفر لهم، ونزل القرآن في شأنهم، توفي في زمن معاوية سنة خمسين. وقيل: سنة ثلاث وخمسين، وقيل: مات أيام قتل على بن أبى طالب وهو ابن سبع وسبعين و قد عمى وذهب بصره في آخر عمره. انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب ١ / ٢١١، الإصابة في تمييز الصحابة ٣ / ٨ ، تهذيب التهذيب ٨ / ٣٩٥، سير أعلام النبلاء ٢ / ٥٢٣.

 <sup>)</sup> معانى القرآن للزجاج بمعناه ١٠٥/٤، تأويلات أهل السنة ٩٤/٨، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس ٢٨٣٤/٩، معانى القرآن للنحاس بنحوه ١٠٩/٥، وجعل ابن كثير الاستثناء عاما يدخل فيه شعراء الأنصار وغيرهم تفسير ابن كثير ٤٣٥/٣، تفسير ابن عباس ومروياته في التفسير ص٠٤٦، باهر البرهان ١٠٤٨

<sup>&</sup>quot; ) في (ب) فيها.

أ) سورة النساء: [١٤٨].

<sup>°)</sup> الحديث أخرجه النسائي في السنن الكبري بلفظ: (اهج المشركين فإن روح القدس معك) حديث رقم (٨٢٩٥). وفيه إسرائيل تكلم فيه بعضهم الختلاط أبي إسحاق لكن رواية إسرائيل عنه قبل الاختلاط ، وللحديث طريق آخر عند الحاكم في المستدرك وقال: صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه ووافقه الذهبي حديث رقم(٦٠٦٥) ٥٥٦/٣ وأصل الحديث مخرج في الصحيحين أخرجه البخاري في صحيحه بمعناه عن البراء كتاب/ بدء الخلق، باب/ ذكر الملائكة حديث رقم(٣٢١٣) ٢٦١، وأخرجه مسلم في صحيحه عن البراء بلفظ: اهجهم أو هاجهم وجبريل معك. كتاب/فضائل الصحابة، باب/ فضائل حسان بن ثابت رضي الله عنه حديث رقم (٣٢١٣) ٣٧٤/٨.

<sup>&</sup>lt;sup>٦</sup> ) تقدمت ترجمته انظر ص ٩٥ .

<sup>)</sup> تقدمت تر جمته انظر ص ۹۰

(إن من الشعر لحكمة (1) وإن من البيان لسحرا) (٢). قوله تعالى: ﴿ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظُلَمُوا أَيَّ مُنقَلَب يَنقَلْبُون ﴾ [٢٢٧] وعيد للكفار (٢) معناه: سيعلمون مصيرهم إلى أي مصير يصيرون إليه، وهو وهو

النار يخلدون فيها فعلى هذا يكون قوله: (أي منقلب) منصوب بدلاً من المصدر، ولا يجوز أن يكون منصوبًا بقوله: (سيعلم) لأن أيًا لا يعمل فيه ما قبله لأنه من حروف الاستفهام، وموضع حروف الاستفهام صدر الكلام، فكان انتصاب قوله: (أي منقلب) على المصدر، أو بقوله: ينقلبون (أي منقلب)

') أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي بن كعب (بلفظ: إن من الشعر حكمة) كتاب/ الأدب ، باب/ ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه. حديث رقم (٢١٤٥) ٢٥٨/١٣، وأخرجه في الأدب المفرد حديث رقم (٨٥٨) ٤٦٣/٢، وأخرجه أبو داوود في سننه عن أبيّ بن كعب كتاب/الأدب ، باب/ماجاء في الشعر حديث رقم (٥٠٠٠) ٢٤١/١٣، وأخرجه ابن ماجة في سننه عن أبيّ بن كعب كتاب/الأدب، باب/ الشعر حديث رقم (٣٧٥٥) ص ٢٢٠.

<sup>)</sup> أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عمر كتاب/النكاح، باب/الخطبة حديث رقم (١٤٦٥)  $10^{10}$  أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي وائل بأطول من هذا. كتاب /الجمعة، باب/ تخفيف الصلاة والخطبة حديث رقم (٨٦٩)  $100^{10}$  وأخرجه أبو داوود في سننه كتاب/الأدب، باب/ماجاء في الشعر حديث رقم  $100^{10}$   $100^{10}$   $100^{10}$ 

وورد الحديث مجموعًا ، وفي لفظ المؤلف قلب في المتن، حيث ورد بلفظ: (إن من البيان سحرا، وإن من البيان سحرا، وإن من الشعر حكما) أخرجه الإمام أحمد في مسنده بسند جيد عن ابن عباس حديث رقم(٢٧٦١)٤/٤/٤، وأبو داود في سننه عنه أيضا، كتاب الأدب ، باب /ماجاء في الشعر حديث رقم (٢٠٦)٣/١٤، من طريق أبي عوانة ، كما أورده السيوطي في الدر ٣٣٨/٦.

<sup>\*</sup> والحديث المقلوب هو: إبدال لفظ بآخر في سند الحديث أو متنه، بتقديم أو تأخير ونحوه. (وهو من أنواع الحديث الضعيف).

ووقع القلب هنا في المتن. مثاله: حديث أبي هريرة عند مسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ففيه " ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله" فهذا مما انقلب على بعض الرواة وإنما هو: "حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه".

انظر: تيسير مصطلح الحديث ص١٠٧، الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث ص٦٧.

<sup>&</sup>quot;) القرطبي بمعناه ٩٧/١٦.

<sup>)</sup> القرطبي ١ ٩٨/١٦، الدر المصون ١ ٢٣٦/١.



<sup>&#</sup>x27; ) حديث أبي هذا الوارد نهاية كل سورة حديث موضوع سبق تخريجه في آخر سورة الفرقان ص٩٦.

## سورة النمل

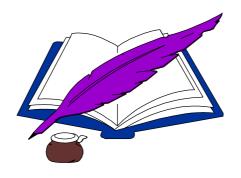



سورة النمل  $\binom{(1)}{1}$  مكية كلها  $\binom{(1)}{1}$  و هي ثلاث وتسعون آية عند الكوفيين، وأربع وتسعون عند البصريين  $\binom{(1)}{1}$ .

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ طُس تُلكَ آبَاتُ الْقُرْآنَ وَكُنَاب مُبِن ﴾ [١] قال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ : هو اسم من أسمّاء الله أقسم به (٤) ، أن هذا القرآن تلك الآيات التي وعدتم بها. وقال قتادة (٥) ـ رحمه الله ـ : " هو اسم من أسماء القرآن (١) ، ويقال: هو اسم السورة (٧) أي: هذه السورة تلك الآيات التي وعدتم بها.

<sup>)</sup> لورود لفظ النمل فيها ومخاطبته سليمان عليه السلام. انظر بصائر ذوي التمييز ٢٤٤/١، الإتقان ص١٤٦، أسماء سور القرآن ص ٢٩٤.

<sup>)</sup> تفسير الخازن ١٣٣/، الكشاف ٣٥١/٣، بصائر ذوي التمييز ٢٤٤/، القرطبي ٩٩/١، الاستيعاب في بيان الأسباب 77/٣.

<sup>&</sup>quot;) انظر تفسير مقاتل ٢٩٢٦، وخمس وتسعون في عد الحجاز، البيان في عد أي القرآن ١/ ١٩، بصائر ذوي التمييز ٢٤٤/١، القرطبي٩٩/١٦.

أخرجه الطبري في تفسيره عن ابن عباس ١٥/٥، معاني القرآن للزجاج ١٠٧٤، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عنه أيضًا ٢٨٣٨، الكشف والبيان ٢٧١٤. يرد هذا القول أن صيغة القسم معروفة ، ولم يرد في نص صحيح و لا في لغة العرب قسمًا بمثل هذا، قال القرطبي: لا يصح أن يكون قسما لأن القسم معقود على حروف مثل: إن وقد ولقد وما ، ولم يوجد ههنا حرف من هذه الحروف ، فلا يجوز أن يكون يمينا. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١/ ٢٤١، والذي أثر عن ابن عباس في هذا وأخرجه البيهقي ضعيف لإرساله ، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله تعالى : {كهيعص} وطه ، وطس ، وطسم ، ويس ، وص ، وحم عسق ، وق ، ونحو ذلك ، قسم أقسمه الله تعالى ، وهي من أسماء الله عز وجل. الأسماء والصفات (١٦٣) ١/ ٢٣٠. ومعلوم أيضًا أن أسماء الله عز وجل توقيفية ، لا تؤخذ إلا بنص صحيح من كتاب أو سنة ، وليس في أسماء الله تعالى ذلك.

<sup>°)</sup> تقدمت ترجمته انظر ص ٧٤.

 $<sup>^{7}</sup>$ ) معاني القرآن للزجاج  $^{1.07}$ ، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن قتادة  $^{7.07}$  أما كونها اسم من أسماء القرآن فلم يعرف من أسماء القرآن هذه الحروف ، وأسماء القرآن و أوصافه ذكر ها العلماء واستنبطوها من كتاب الله ، وليس في ذلك حديث صحيح.

و قال ابن كثير في تفسيره: ولعل هذا يرجع إلى معنى قول عبد الرحمن بن زيد: إنه اسم من أسماء السور، فإن كانت كل سورة يطلق عليها اسم القرآن، فإنه يستبعد أن يكون "المص" اسما للقرآن كله؛ لأن المتبادر إلى فهم السامع من يقول: قرأت "المص"، إنما ذلك عبارة عن سورة الأعراف، لا لمجموع القرآن والله أعلم. أهد ١/،٥، التحرير والتنوير ١٦/ ٢١.

أ خرجه الطبري في تفسيره عن قتادة  $11/1 \, 0.00$  والثعلبي في الكشف والبيان عن مجاهد 11/0.00 وفي زاد المسير عنه أيضدًا 11/0.00 القرطبي 11/0.00 ، تفسير السمعاني 11/0.00 ، روح المعاني 11/0.00 وانظر الرد على هذا القول في سورة الشعراء 10/0.00



وقوله: (وكتاب مبين) معناه: وآيات الكتاب المبين بالحلال والحرام (١)، وفي الآية جمع بين صفتي القرآن لبيان أنه يُقرأ و يُكتب، وأنه مؤلف من هذه الحروف التي هي من أصل كلامهم، فلما عجزوا عن الإتيان بمثله دل على أنه معجزة من الله تعالى (٢).

وقوله: ﴿ هُدًى وَبُشْرَى ﴾ [٢] يجوز أن يكون في موضع نصب على الحال أي: جعلناها هادية مبشرة للمؤمنين أن وتخصيص المؤمنين لأن منفعة الهداية راجعة إليهم، ويجوز أن يكون قوله: (هدى) في موضع رفع على إضمار هو هدى (٤).

وقوله تعالى: ﴿ الذِن َ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ ﴾ [٣] نعت للمؤمنين الذين يصلون الصلوات الخمس بشرائطها في مواقيتها، ويعطون الزكاة المفروضة من أموالهم وهم بالآخرة وما فيها من البعث والحساب، والجنة والنار يوقنون أي: يقرون ويصدقون (٦).

قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ لا كُومِنُونَ بِالآخِرَةِ ﴾ [٤] أي: لا يصدقون بالآخرة: ﴿ زَّيَّنَا لَهُمْ أَعْمَالُهُمْ ﴾ [٤] التي يلزمهم أن يعملوها زيناها لهم بذكر ثوابها (١).

<sup>)</sup> بحر العلوم ٤٨٨/٢، النكت والعيون ١٩٢/٤، القرطبي ١٠٠/١٦

لقائل بأن هذه الحروف المقطعة جاءت للتحدي والإعجاز، كما سبق أن بينته في سورة الشعراء، انظر ص٩٩.

معاني القرآن للفراء ٢٨٦/٢، معاني القرآن للزجاج ١٠٨/٤، الكشف والبيان ٤٧٢/٤، الكشاف ٢٣٧/١، التبيان للعكبري ١٧٢/١، القرطبي ١٠٠/١، البحر ١/٧٥، الدر المصون ٢٣٧/١.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) كما يكون في موضع رفع على البدل من آيات على معنى تلك هدى وبشرى، أويكون خبرًا بعد خبر على معنى قولهم: هو حلو حامض. معاني القرآن للفراء ٢٨٦/٢، الطبري ٢/١٨، معاني القرآن للزجاج ٢٠٨/٤، الكشف والبيان ٤٧٢/٤، اللباب لابن عادل ١٠٥/١، الكشاف ٤٣٠/٤، التبيان للعكبري ١٠٥/١، البحر ٥١/٥، الدر المصون ٢٣٧/١.

<sup>°)</sup> قاله عكرمة وقتادة والحسن انظر النكت والعيون ١٩٣/٤، المحرر الوجيز ٢٤٨/٤، البغوي بنحوه ص ٩٥١. وفي تفسير النفقة بإعطاء الزكاة لا يتفق مع مكية السورة، حيث إن الزكاة فرضت في المدينة، وقد يكون القول الآخر هو الأنسب هنا حيث جعلها ابن عباس رضي الله عنه عامة فقال: الطاعة لله والإخلاص، وقيل تطهير أجسادهم من دنس المعاصي. الطبري ٧/١٨.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) بحر العلوم ٧٢/٢٥.

<sup>(</sup>عن المعتزلة للآية قاله ابن عادل في اللباب 1.4/10، وانظر: تنزيه القرآن عن المطاعن بلفظ: زينا لهم ما ينبغي أن يعملوه ص 7.7، تأويلات أهل السنة 9.7/10، و التبيان للطوسي 9.7/10، البحر 9.7/10، مفاتيح الغيب 9.7/10.

و فَهُمْ يَعْمَهُونَ [3] يتحيرون (١) بالذهاب عنها، هكذا روي عن الحسن ـ رضي الله عنه ـ يقال: فلان يعمل عمله، و فلان لا يعمل عمله، والمراد به العمل الذي يلزمه. ويقول الرجل لغيره وهو ينصحه: اعمل عملك أي: العمل الذي يليق بك والذي أمرت به (٢).

ويقال في معناه: زينا لهم أعمالهم التي كانوا يعملونها بخلق الشهوة فيهم والتمكين منها ، و الإقدار عليها ليتجنبوا ما يشتهى من القبائح، فيستحقوا الثواب فهم يعمهون عن هذا المعنى (٢).

وقوله تعالى: ﴿ أُولِيْكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ ﴾ [٥] أي: أشد العذاب، وهم في الآخرة هم الأخسرون، أي: المغبونون بذهاب الجنة عنهم ودخولهم النار. و الأخسر أفعل من الخسران (٤).

قوله تعالى : ﴿ وَإِنَّكَ لَتُلُقَّى الْقُرْآنَ ﴾ [:٦] لتلقن القرآن وتعطى وحيًا من عند الله تعالى نزله بعلمه وحكمته (٥).

وقوله تعالى : ﴿ إِذْ قَالَ مُوسَى لأُهْلِهِ ﴾ [٧] معناه: واذكر إذا قال موسى عليه السلام لقومه المختصين به ، ـ وكانت حينئذ ابنة شعيب عليه السلام في

<sup>&#</sup>x27;) معاني القرآن للزجاج ١٠٨/٤، تأويلات أهل السنة ٩٧/٨، النكت والعيون ١٩٣/٤، المحرر الوجيز بنحوه ٢٤٨/٤، التسهيل ٢٠١٠، القرطبي ١٠٠/١٦.

انظر التبيان للطوسي عند تفسير الآية (١٠٨) من سورة الأنعام. ٢٣٣/٤.

<sup>)</sup> قال ابن القيم في شفاء العليل  $^{"}$ 

على إعراضه عن توحيده وعبوديته ، وإيثار سيء العمل على حسنه ، فإنه لا بد أن يعرفه سبحانه السيئ من الحسن، فإذا آثر القبيح واختاره، وأحبه ورضيه لنفسه زينه سبحانه له وأعماه عن رؤية قبحه، بعد أن رآه قبيحا، شفاء العليل ص ١٠٣، تأويلات أهل السنة دون آخره ١٩٦/٨، التبيان للطوسي ٧٤/٨، انظر زاد المسير ١٥٤/٦، روح المعاني ١٩ / ١٥٧.

<sup>)</sup> أي: أخسر من غيرهم بحر العلوم ٤٨٩/٢، انظر المحرر الوجيز ٢٩٦/٤، اللباب لابن عادل ١٠٩١/١، البحر ٢/٧٥.

 $<sup>^{\</sup>circ}$  ) انظر الطبري  $\Lambda/1\Lambda$  ، ومعاني القرآن للزجاج 1.4/5 ، وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عن السدي نحوه 1.47/5 ، وانظر بحر العلوم 2.47/5 ، والنكت والعيون 1.47/5 .

نكاحه (١) ـ قال لهم حين ضل الطريق: إني آنست نارًا، أي: رأيتها وأبصرتها (٢)، فامكثوا هاهنا حتى آتيكم منها، أي: من عند النار بخبر الماء والطريق (٣)؛ وذلك لأن النار في المفازة قل ما يخلو أن يكون عندها من يعرف الماء والطريق.

وقوله : ﴿ أَوْ إِنِّيكُم بِشِهَابِ قُبُس ﴾ [٧] أي: بالشعلة المقتبسة من النار لكي يدفؤوا من البرد (٤٠) وفي مُذا دُليل أَن ذلك كان في الشدة من البرد / في الشتاء (°). وكانوا محتاجين إلى الصلاء $^{(7)}$ ، والشهاب هو النور المستطير  $^{(7)}$ ومنه قوله: ﴿ فَأَتَّبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِب ﴾ (٨)، وذلك أن النجم يسير فيستطيل، والقبس والقبس والجذوة كل عُود أشعلت في طرفه نارًا (٩).

<sup>&#</sup>x27; ) روى أنه لم يكن معه غير امرأته. وقيل : كانت ولدت له،فلفظ الأهل يطلق على عدة معان ٍ منها: الزوجة والأولاد. وجاء في نفس السورة في قصة لوط عليه السلام ﴿ نَجَ يُنَاوُ أَ هُلَهُ إِلاَّ امْرَ أَتَهُ ﴾ من الآية: [٥٧]. أما كونها ابنة شعيب النبي أم غيره، فسيأتي إن شاء الله. الوجوه والنظائر ص٥٣، المحرر الوجيز ٢٤٩/٤، البحر ٥٢/٧، التحرير والتنوير ١٢٥/١٩.

خريب القرآن لليزيدي بنحوه ص٢٨٦، النكت والعيون عن أبي عبيدة. ١٩٣/٤.

<sup>)</sup> ذكر المفسرون إرادته النار ومعرفة الطريق دون الماء، تفسير مقاتل ٤٧٠/٢، بحر العلوم ٤٨٩/٢، البغوى ص ٩٥٢، قال في البحر: فتشوقت نفسه ، إذ رأى النار إلى زوال ما لحق من إضلال الطريق وشدة البرد. ٢/٧٥.

<sup>)</sup> الطبري ٩/١٨، تأويلات أهل السنة ٩٨/٨، الكشف والبيان ٤٧٣/٤، النكت والعيون ١٩٤/٤، أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن السدي ٢٨٤٣/٩، المحرر الوجيز ٢٥٠/٤، بحر العلوم ٤٨٩/٢، القرطبي٢ ١٠٣/١.

<sup>°)</sup> تأويلات أهل السنة ٩٨/٨، أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس ٩٨/٩، تفسير الخازن ١٣٣/٥، النكت والعيون ١٩٤/٤، البغوى ٩٥٢.

<sup>· )</sup> الصلاء: الوقود على فعول وهو ما توقد به النار ( أو النار ) والصلى: صلى النار ، وهو دفؤها، فالاصطلاء هو: الاستدفاء. تاج العروس مادة (صلى) ٣٨ / ٤٣٥، جمهرة اللغة (ص ـ ل ـ و ـ ا ـ ی) ۲ / ۱۰۶.

<sup>)</sup> الشهاب: العود الذي فيه نار، وهو في الأصل الشعلة من النار. لسان العرب مادة (شهب) ١ /٥٠٨ ، تاج العروس مادة (شهب) ٣ / ٦٤.

<sup>^ )</sup> سورة الصافات: [١٠].

<sup>) (</sup> القبس ) بالتحريك: النار أو شعلة منها ، يقتبسها الإنسان أي يأخذها من معظم النار، وكذلك المقباس، يقال: قبست منه نارا أقبسها قبسا. وقبسته نارا: إذا جئته بها، وجمعه أقباس. وقيل القبس الجذوة ، وهي النار التي تأخذها في طرف عود ، واقتبست منه علما استفدته قال الكسائي: واقتبست منه علما ونارا، سواء وفي الحديث (من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر). لسان العرب مادة (قبس) ٦ / ١٦٧ المعجم الوسيط مادة (قبس)٢ / ٧١٠، العباب الزاخر ١ / ١٦٢.



فمن قرأها بشهاب قبس بتنوینهما  $\binom{(1)}{1}$ ، جعل القبس نعتًا للشهاب  $\binom{(1)}{1}$ ، ومن قرأ قرأ بشهاب بغیر تنوین  $\binom{(1)}{1}$  أضاف الشهاب إلى القبس  $\binom{(2)}{1}$ .

وقوله: ﴿ فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِي ﴾ [٨] معناه: فلما جاء موسى ـ عليه السلام ـ النار التي رآها، نودي نداء الوحي: أن بورك من في النار، أي: من في طلب النار (٥)، ومن حولها من الملائكة (٦)، ويقال: إنه لما دنا من النار أضاءت له له البقعة، وأحاط به النور من جوانبه (٧)، فنودي:

﴿ أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ ﴾ [٨] والنار هاهنا: نور (^^).

ومَن فَيَ النَّارَ هُو مُوسى \_ عليه السلام (٩) \_ ، ويقال: كان من في النار ﴿ وَمَنْ حَوْلَهَا ﴾ [٨] ملائكة (١٠)، وأهل اللغة يقولون: بورك فلان وبورك فيه، وبورك له وعليه بمعنى واحد (١١).

<sup>&#</sup>x27;) برشهاب قبس ) قراءة عاصم، وحمزة، والكسائي، ويعقوب النشر ص٢٢٣، السبعة ٤٧٨/١، الطبرى٩/١٨، القرطبي١٠٣/١.

<sup>ً)</sup> الطبري ٩/١٨، المحرر الوجيز ٤/٠٥٠، زاد المسير ١٥٤/٦، التبيان للعكبري ١٧١/٢، الدر المصون ٢٤٠/١١.

<sup>&</sup>quot;) (بشهاب قبس) على الإضافة هي قراءة الباقين ، المصادر السابقة.

<sup>ُ)</sup> معاني القرآن للفراء ٢٨٦/٢، الطبري ٩/١٨، المحرر الوجيز ٢٥٠/٤، باهر البرهان ١٠٤٤، التبيان للعكبري ١٧١/٢، الدر المصون ٢٤٠/١١.

<sup>°)</sup> تأويلات أهل السنة ٩٩/٨، بحر العلوم ٤٨٩/٢، الكشف والبيان ٤٧٣/٤، تفسير الخازن ١٣٣/٥، البغوى ص٩٥٢، زاد المسير ١٥٥/٦.

<sup>)</sup> أخرجه الطبري عن محمد بن كعب  $17/1 \,$ ، بحر العلوم  $2/9/7 \,$ ، تفسير الخازن  $177/0 \,$ ، باهر البرهان  $1/01/7 \,$ 

الم أقف عليه .

أ خرجه الطبري في تفسيره عن قتادة والحسن ١٢/١٨، تأويلات أهل السنة ٩٩٨، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس ٩/٥٤، الكشف والبيان ٤٧٣/٤، النكت والعيون 190/1، وهو قول أكثر المفسرين كما ذكر البغوي في تفسيره ١٩٥٨، روي عن قتادة والزجاج: من في النار هو نور الله. مفاتيح الغيب ٢٤/ ١٥٦.

<sup>&#</sup>x27; ) تنزيه القرآن عن المطاعن ص٣٠١، لقربه منها، قال الرازي: وهذا أقرب لأن القريب من الشيء قد يقال إنه فيه. مفاتيح الغيب ٢٤/ ١٥٦.

<sup>&#</sup>x27;') أخرجه الطبري في تفسيره عن ابن عباس والحسن ومحمد بن كعب 17/1، وابن أبي حاتم في تفسيره عنهما وقال: روي عن عكرمة وقتادة وسعيد بن جبير مثله 70.00، الكشف والبيان 20.00، تنزيه القرآن عن المطاعن ص10.00، وأخرجه الإمام أحمد في السنة عن ابن عباس. 30.00

۱۱) معاني القرآن للفراء ۲۸٦/۲، تأويلات أهل السنة ۹۹/۸، الكشف والبيان ٤٧٤/٤، زاد المسير ٥٥٥، وانظر القرطبي١٠٤/١، الدر المصون ٢٤١/١١.



والمراد بالبركة ها هنا: ما نال موسى ـ عليه السلام ـ من الكرامة، ومن النبوة (۱)، ونظير هذا قوله تعالى (۲) في أضياف إبراهيم إذ قالوا له: ﴿ رَحْمَتُ اللّهِ وَبَرّكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ ﴾ (۳) ، ويجوز أن يكون المعنى من في النار النار من على النار أو عند النار، كما يقال: فلان على الماء إذا كان قريبًا منه مشرفًا عليه (٤)

وقوله: ﴿ وَسُبُحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِين ﴾ [٨] كلمة تنزيه تدل على أن تأويل الآية ما ذكرناه ولو كان الأمر على ما يظن المشبهة (٥) أن الله تعالى كان في النار النار

<sup>&#</sup>x27;) انظر الكشف والبيان ٤٧٤/٤، قال البغوي في تفسيره: وهذا تحية من عند الله عز وجل لموسى بالبركة. ص٩٥٢، التحرير والتنوير ٢٢٦/١٩، مفاتيح الغيب ٢٤/٧٥.

۲ ) ساقطة من (ب).

<sup>&</sup>lt;sup>۲</sup> ) سورة هود: [۲۳].

أ) الكشف والبيآن بندوه ٤٧٣/٤، تفسير السمعاني ٧٨/٤، البغوي ص ٩٥٢.

<sup>°)</sup> قال الرازي: والمعنى تبارك من في النور وذلك هو الله سبحانه. وهو مروي عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ وإن كنا نقطع بأن هذه الرواية موضوعة مختلقة. مفاتيح الغيب ٢٤/ ١٥٦، ولعل المؤلف أراد مقاتل بن سليمان في قوله في هذه الآية: ياموسى إن النور الذي رأيت أنا الله. تفسير مقاتل ٢/ ٤٧٠، وانظر تأويلات أهل السنة ٨/٠٠٠.

و المشبهة لفظ أطلق على الشيعة الغالية، وكذلك جماعة من الحشوية لكونهم شبهوا الله بخلقه في الصفات. الملل والنحل. ١٢٠/٢.

كما وصف الجهمية والمعطلة أهل السنة والجماعة بالمشبهة؛ لكونهم يثبتون الصفات لله دون تأويل لها عن ظاهرها ، فيشبهونه ـ بزعمهم ـ بخلقه، وأهل السنة ينزهون الله عن ذلك ، فإثبات السلف للصفات على ما جاء في الكتاب والسنة ، ليس هذا تشبيهً اولا تكييفًا ولا يستلزم شيئًا من ذلك، لأن التشبيه عند السلف هو: إثبات الصفات لله وادعاء مماثلتها لصفة المخلوق.

كما شبه اليهود صفات الله بصوفة المتخلطة يُود يد الله عنه المناقص والعيب الذي تتصف به يد المخلوق ونزه الله اليهود صفات الله بصفات خلقه ، فوصفوا يده بالنقص والعيب الذي تتصف به يد المخلوق ونزه الله نفسه وبين كماله وأن يديه مبسوطتان بالخير والعطاء، ولم ينف عن نفسه صفة اليد ، وإنما بين كمال صفته في مقابل نقص صفة المخلوق انظر الأشاعرة في ميزان أهل السنة ص ١٤١، والتمهيد لابن عبدالبر ٧ / ١٤٥.

قال ابن خزيمة في التوحيد: يقال ملك كريم عليم حكيم...وقد يجوز أن يدعي البشر بعض هذه الأسماء وإن كانت مخالفة لصفاتهم ، فالأسماء متفقة والتشبيه والكيفية مفترقة، كما يقال ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء ، فان كنا عندك مشبهة أن وحدنا الله بصفات أخذناها عنه وعن كتابه فوصفناه بما وصف به نفسه فالله في دعواكم أول المشبهين بنفسه ثم رسوله!! ١٢٢٨.

<sup>-</sup> كما أنه لا يلزم من صفات الله ما يلزم من صفات المخلوق. قال ابن مندة في التوحيد: ليس التوحيد بالقياس؛ لأن القياس يكون في شيء له شبه ومثل، فالله تعالى وتقدس لا شبه له و لا مثل له تبارك



لكانت النار تحويه (١)، وعباد الصنم أعذر ممن عبد شيدًا تحويه النار (٢). قوله: ﴿ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ ﴾ في ملكي: ﴿ الْحَكِيمِ ﴾ [٩] في أمري وقضائي.

فإن قال قائل: بماذا عرف موسى أن ذلك النداء من الله عز وجل؛ حتى جعل يدعو الناس إلى نبوة نفسه؟

قلنا إنما عرف نبوة نفسه بالمعجزة، وذلك أنه رأى شجرة أخضر ما \*يكون وأنضر ما يكون\* (٣) لها شعاع يرتفع إلى السماء في الهواء والنار تلتهب في أوراقها وأغصانها، فلا النار تحرق الأوراق ولا الأغصان ولا رطوبة الشجر تطفئ النار، فلما رأى ذلك بخلاف العادة علم أنه ليس إلا من صنع الله

الله أحسن الخالقين. ٣٠٥/٣، الصواعق المرسلة ١ / ٢٦٢، وانظر الأشاعرة في ميزان أهل السنة. ص٣٦٨، تقريب التدمرية لابن عثيمين ص٣٦.

أ ) تأويلات أهل السنة نسبه لمقاتل ۱۰۰/۸، الكشف والبيان ٤٧٣/٤، ، تفسير الخازن عن ابن عباس ١٣٣/٥، زاد المسير عنه وعن الحسن ١٥٥/١، أورده القرطبي عنهما وعن سعيد بن جبير ١٠٥/١، قال في البحر عن ابن عباس وابن جبير وغير هم 21/٥.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) البغوي ص ٩٥٢، المحرر الوجيز ٤/٠٥٠، قال أبو حيان في البحر: وعبر بعضهم بعبارات شنيعة مردودة بالنسبة إلى الله تعالى . وإذا ثبت ذلك عن ابن عباس، ومن ذكر أو ل على حذف ، أي: بورك من قدرته وسلطانه في النار، وقيل لموسى عليه السلام : أي بورك من في المكان، أو الجهة التي لاح له فيها النار. وقال السدي: (من) للملائكة الموكلين بها. وقيل : من تقع هنا على ما لا يعقل . فقال ابن عباس : أراد النور. وقيل: الشجرة التي تتقد فيها النار. أهـ ٧/٤٥، وكذا قال الغزنوي: بورك من في النار سلطانه."باهر البرهان ٢/٢٥، وقال القرطبي: رأى نوراً عظيمًا فظنه نارا، وهذا لأن الله تعالى ظهر لموسى بآياته وكلامه من النار، لا أنه يتحيز في جهة " وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله " لا أنه يتحيز فيهما، ولكن يظهر في كل فعل فيعلم به وجود الفاعل. أهـ ١٠٥/١٦.

<sup>&</sup>quot;) هكذا في النسختين بالياء التحتية.

تعالى $\binom{(1)(1)}{(7)}$  وقيل: أنه سمع كلام الله تعالى من جميع الجهات بجميع الجوار $\binom{(7)}{(7)}$ .

قوله تعالى: ﴿ وَأَلَّى عَمَاكُ ﴾ [١٠] أي: وقيل له ألق عصاك من يدك، فألقاها فاهتزت ، فلما رآها تهتز أي تتحرك (٤) وتضطرب كأنها جان ، والجان الحية الخفيفة السريعة السير، شديدة الاضطراب، يقال لها الضئينية (٥)(١) وتسمى جانًا لسرعة استتارها عن الأعين، فشبهت العصا بعد أن صارت حية بالجان، لشبهها به في الخفة لا في القدر والعظم ، فإنها كانت ثعباناً في العظم (٧).

وقوله عز وجل: ﴿ وَلَى مُدُرِّا ﴾ أي: أعرض موسى ـ عليه السلام ـ هاربًا: ﴿ وَلَمْ يُعَقِّبُ ﴾ [١٠] أي: لم يلتفت إلى شيء وراءه (٨)، فنودي: ﴿ يَا مُوسَى لاَ لاَ تَخَفْ ﴾ أي: لا تخف من ضررها: ﴿ إِنِي لا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ ﴾ [١٠] أي: لا يَخِافُ في حكمي المرسلون.

﴿ إِلاَّ مَن ظَلَم ﴾ من المرسلين بارتكاب الصغيرة، ثم تاب من بعد ذلك (٩) ﴿ وَإِلاَّ مَن ظُلُم ﴾ له : ﴿ رَّحِيم ﴾ [١١] به ، وكان السبب في هذا الاستثناء أن

<sup>&#</sup>x27;) تفسير ابن كثير ولم يذكر السؤال. ٤٣٨/٣، وانظر اللباب لابن عادل ١١٦/١، النكت والعيون بنحوه، إلا أنه ذكر آخره: ثم لم تزل تطمعه ويطمع فيها، إلى أن وضح أمرها على أنها مأمورة ، لا يدري من أمرها أهـ. ١٩٤/٤، وهذا التفصيل ليس عليه دليل صحيح ، وهو من الإسرائيليات التي ينبغي تركها والإعراض عنها.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) كتب في حاشية الأصل: كانت الشجرة سدَمُرة، ذكره النقاش، وقيل: شجرة عناب، قطع به في الواحدي. وانظر: الوسيط للواحدي ٣٩/٤، البغوي ص٩٨٠، المحرر الوجيز ٣٩/٤. عند تفسير هم للآية [٣٠] من سورة القصص.

<sup>&</sup>quot;) تفسير روح البيان لإسماعيل الإستانبولي بلفظ: وقد صح أن موسى عليه السلام سمع كلام الله تعالى من كل جانب بكل جانب . ١٩٠/٨ .

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) تفسير مقاتل ٤٧٠/٢، معاني القرآن للزجاج ١٠٩/٤، الكشف والبيان ٤٧٤/٤، ، تفسير الخازن ٥/٤٢، البغوي ص ٩٥٢.

<sup>°)</sup> الضئيلة الحية الدقيقة المحكم الضئيلة حية كأنها أفعى. لسان العرب مادة (ضأل) ١١ / ٣٨٨.

أ) كتب في حاشية الأصل:الضرئييلة الحية الدقيقة ذكره في ضال في حرف الضاد المعجمة.

 $<sup>^{</sup>m V}$  ) سبق بيان هذا المعنى في سورة الشعراء انظر ص  $^{
m V}$  .

<sup>°)</sup> انظر: تفسير مقاتل ٤٧٠/٢ ، تنزيه القرآن عن المطاعن ص٢٠٢.



موسى ـ عليه السلام ـ كان مستشعرًا خيفة؛ لما كان منه من قتل القبطي فأمنه الله تعالى بهذا الكلام  $\binom{(1)}{1}$ .

والصغائر والكبائر من الذنوب تسمى ظلمًا، ولذلك قال موسى عليه السلام: إنى ظلمت نفسى (٣).

ويقال إن قوله: ( إلا من ظلم) استثناء منقطع، ومعناه: لكن من ظلم فإنه يخافني إلا أن يتوبِ ويعملِ صالحًا فإني أغفر له (٤)، وأرحمه (٥).

وقوله تعالى: ﴿ وَأَدْخِلُ يَدَكُ فِي جَيْبِكَ ﴾ [١٦] فيه بيان أن الله تعالى أعطاه آية أخرى في ذلك المكان ومعنى تخرج بيضاء من غير سوء، أي: بيضاء لها شعاع من غير برص (٦) ، في تسع آيات ، أظهر هاتين الآيتين في تسع آيات، آيات، كما يقال: أعطى فلان عشراً من الإبل فيها فحلان (٢).

القرطبي١١١١٦.

ا ) تقدم نسبة القبط في سورة الشعراء انظر ص ١٠٢.

 $<sup>^{7}</sup>$ ) أخرجه الطبري في تفسيره عن الحسن ١٨/١٨، تأويلات أهل السنة ١٠١/٨، بحر العلوم ٤٩٠/٢، الكشف والبيان ٤٧٥/٤، وانظر الكشاف ٤٣٣/٤، ذكره القرطبي عن الحسن وابن جريج.١٠٨/١٦.

 $<sup>^{7}</sup>$ ) قال ابن عطية في المحرر الوجيز: الأنبياء عليهم السلام معصومون من الكبائر ومن الصغائر التي هي رذائل واختلف فيما عدا هذا. أهد  $^{1}$  ١٥١، تفسير الخازن  $^{1}$  ١٣٤، وهو قول الحسن = وقتادة و مقاتل زاد المسير  $^{1}$  10٦، قال ابن عاشور في التحرير والتنوير: ونسبه ابن عطية لمقاتل وابن جريج  $^{1}$  ٢٢٩/١، تأويل مشكل القرآن  $^{1}$  ١٣٩.

ئ ) له، ساقطة من (ب).

 $<sup>^{\</sup>circ}$ ) أي من غير المرسلين. معاني القرآن للفراء ٢٨٧/٢، وأخرجه الطبري في تفسيره عن الحسن وابن جريج نحوه ١٨/١٨، معاني القرآن للزجاج ١٠٩/٤، تأويلات أهل السنة ١٠١/٨، بحر العلوم ٢٠٠٤، تنزيه القرآن عن المطاعن ص ٣٠٢، وفي زاد المسير عن ابن السائب والزجاج ١٥٦/٦، وصحح هذا القول السمين الحلبي في الدر ٢٤٤/١١.

أ الطبري 1/1/1 ، معاني القرآن للزجاج 1/9/2 ، بحر العلوم 1/9/2 ، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس، وقال روي عن مجاهد، وعكرمة، وقتادة، والضحاك، والسدي، وعطاء الخراساني، والربيع بن أنس مثل ذلك 1/9/2 ، تحصيل نظائر القرآن ص 1/2 ، الكشف والبيان 1/2/2 ، الوجوه والنظائر للدامغاني ص 1/2/2

والآيات التسع: قلب العصاحية ، وجعل يده بيضاء ، وما أصاب آل فرعون من الجدب في بواديهم ، ونقص الثمرات من مزارعهم ، وإرسال الطوفان، والجراد ، والقمل ، والضفادع، والدم عليهم فهذه الآيات التسع (١). قوله عز وجل : ﴿ فَلَمَّا جَاءَتُهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً ﴾ [١٣] معناه: فلما جاءت فرعون وقومه الآيات التسع مبصرة أي: بينة (١) واضحة قالوا: /

٤٤٢ ب

﴿ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٍ ﴾ [17] أي: كذبوا بكل آية من الآيات، ونسبوا موسى عليه السكر إلى السكر.

قوله عز وجل : ﴿ وَجَحَدُوا مِهَا وَاسْتَيْقَنَهُا أَنفُسُهُمْ ﴾ أي: جحدوا بألسنتهم [و علموا] (٢) بقلوبهم أن تلك الآيات ليست من جنس أفعال السحرة، وأنها من من الله تعالى، وكانوا يسألون موسى عليه السلام في كل آية من تلك الآيات أن يكشفها عنهم، فكان يكشفها عنهم عند سؤالهم فعلموا يقينًا أنها من عند الله تعالى ، لكن جحدوا بها ﴿ ظُلُمًا وَعُلُواً ﴾ تجبرًا وتكبرًا (٤) : ﴿ فَانظُرُ ﴾ يا محمد: ﴿ كُيفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينِ ﴾ [١٤] كيف كانت خاتمة أمرهم، وكيف أهلكهم الله تعالى في اليم.

قوله عز وجل: ﴿ وَلَقَدُ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا ﴾ [١٥] أي: أعطيناهما معرفة الدين وأحكام الشِّريعة (٥) ، فقابلا تلك النعمة بالشكر:

﴿ وَقَالاً الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي فَضَّلْنَا عَلَى كَثِيرِ مَّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِين ﴾ [١٥] وذلك أنه لا يبلغ علم أحد من الناس علم أحد من الأنبياء صلوات الله عليهم.

<sup>&#</sup>x27;) أخرجه الطبري في تفسيره عن ابن زيد، غير أنه قال بدل الجدب: الطمس الذي أصاب آل فرعون في أموالهم ٢١/١٨، وابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس بروايتين، فذكر في إحداها اللسان والبحر، وذكر في الأخرى نقص الثمرات والسنون، كما أخرجه عن محمد بن كعب القرظي وذكر الطمسة والبحر. ٢٨٥١/٩، وذكر الزمخشري في الكشاف أن الآيات إحدى عشر، ذكرها

وزاد الفلق والطمسة. ٤٣٥/٤، التحرير والتنوير ٢٣٢/١٩.

 $<sup>^{7}</sup>$  ) أخرجه الطبري عن ابن جريج  $^{7}$   $^{7}$  ، تأويلات أهل السنة  $^{7}$  ، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن قتادة  $^{7}$   $^{7}$  ، الكشف والبيان  $^{7}$   $^{7}$  ، الكشاف  $^{7}$  ، القرطبي  $^{7}$  ، الكشف والبيان  $^{7}$ 

<sup>ً)</sup> في (ب) وعملوا، والصحيح ما ورد في الأصل.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) انظر الطبري ٢٣/١٨، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن عكرمة قال: " العلو في كتاب الله التجبر" ٢٨٥٣/٩، وقال القرطبي: تكبروا أن يؤمنوا بموسى ١١١/١.

<sup>° )</sup> ذكر نحوه في النكت والعيون ١٩٨/٤، وانظر ابن كثير ٣٩/٣.

قوله عز وجل: ﴿ وَوَرَثَ سُلُيْمَانُ دَاوُودَ ﴾ [١٦] وذلك أنه كان لداود تسعة أبناء (١) ، إلا أن سليمان عليه السلام هو الذي ورث مجلسه ومقامه في الملك (٢) والنبوة (٣) والدعاء إلى عبادة الله تعالى وسياسة الناس والرياسة عليهم ، كما يقال: ( العلماء ورثة الأنبياء) (٤).

ولا يجوز أن يكون المراد به: إرث النبوة؛ لأن النبوة لا تورث<sup>(٥)</sup>، ولا يجوز يجوز أن يكون المراد به: إرث المال<sup>(١)</sup>، على ما روي عن النبي إلى أنه قال قال : (إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة)<sup>(١)</sup>.

<sup>)</sup> معاني القرآن للفراء ٢٨٨/٢، معاني القرآن للزجاج ١٠٩/٤، وقال في الكشف والبيان: تسعة عشر ابناً ٤٧٧/٤، الكشاف ٤٣٧/٤، وكذا أورد القرطبي١١٢/١٠.

<sup>)</sup> تفسير مقاتل ٤٧٢/٢، معاني القرآن للفراء ٢٨٨/٢، الطبري ٢٤/١٨، الكشف والبيان ٤٧٧/٤، الكشاف ٤٣٧/٤، النكت والعيون عن قتادة ١٩٨/٤، ابن كثير ٤٣٩/٣، القرطبي ١١٣/١٦.

<sup>&</sup>quot;) معاني القرآن للزجاج ١٠٩/٤، وذكر في تأويلات أهل السنة مع سابقه ٢/٥٠١، قاله الثعلبي في الكشف والبيان ٢/٥٤/٤، أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن قتادة ٢/٥٥٤، النكت والعيون عن قتادة ١٩٨٤، وفي المحرر الوجيز: "منزلته من النبوة. وسمي ميراثا تجوزا" ٢٠٣٤، وقال في البحر: بمعنى: صار ذلك إليه بعد موت أبيه فسمي ميراثا تجوزا، كما قيل: العلماء ورثة الأنبياء. البحر ٧/٧٥، والتسهيل ٣/٣٠، وابن كثير ٤٣٩/٣، ولعل المؤلف قصد ذلك، أي: قيامه مقامه في الدعوة للتوحيد؛ لأنه أنكر بعد ذلك أن يكون المراد إرث النبوة، ويؤيده ما قاله القرطبي في تفسيره نقلاً عن ابن عطبة ١٦٣/١٦.

أ) هذا جزء من حديث أخرجه الترمذي في سننه عن أبي الدرداء. كتاب/ العلم عن رسول الله يباب/ ما جاء في فضل الفقه على العبادة. حديث رقم(٢٦٨٢)٣٤٧٥، وأخرجه أبو داود في سننه كتاب/ العلم عن رسول الله، باب/ماجاء في فضل العلم، حديث رقم (٣٦٣٦)٥٠١٠. قال أبو عيسى: ولا نعرف هذا الحديث إلا من حديث عاصم بن رجاء بن حيوة وليس هو عندي بمتصل أهو وقال السخاوي في المقاصد الحسنة: صححه ابن حبان والحاكم وغيرهما وحسنه حمزة الكتاني، وضعفه غيرهم بالاضطراب في سنده، لكن له شواهد يتقوى بها ص٢٨٦-٣٠٣، وقال الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف ٣ / ٧: قال المنذري في مختصره: وقد اختلف في هذا الحديث اختلافا كثيرا ورواه ابن حبان في صحيحه ، و خالفه الدارقطني فذكره في العلل، وأعله بالاضطراب وضعف راويه فقال: وعاصم بن رجاء ومن فوقه إلى أبي الدرداء ضعفاء ولا يثبت أهر وأعله ابن القطان أيضاً في كتاب الوهم والإيهام فقال: داود بن جميل، وكثير ابن قيس لا يعلمان في غير هذا الحديث، ولا نعلم روى عن كثير غير داود والوليد ابن مرة ، ولا نعلم روى عن داود غير عاصم بن رجاء... إلى أن قال: فالمتحصل من علته هو الجهل بحال راويين من رواته عاصم بن رجاء... إلى أن قال: فالمتحصل من علته هو الجهل بحال راويين من رواته والاضطراب فيه ممن لم تثبت عدالته يعني عاصما. أهه ٨/٨.

 $<sup>^{\</sup>circ}$  ) قال الحسن : ورث المال لأن النبوة عطية مبتدأه لا تورث. البحر  $^{\circ}$  ).

 $<sup>^{7}</sup>$ ) وحقيقة الميراث في المال، والأنبياء لا تورث مالا. البحر  $^{0}$ 0، قال ابن كثير في تفسيره: وليس المراد وراثة المال؛ إذ لو كان كذلك لم يخص سليمان وحده من بين سائر أو لاد داود، فإنه قد كان لداود مائة امرأة. ولكن المراد بذلك وراثة الملك والنبوة أهـ  $^{0}$ 2 كان لداود مائة المراد بذلك وراثة الملك والنبوة أهـ  $^{0}$ 3 المراد بذلك وراثة الملك والنبوة أهـ  $^{0}$ 4 المراد بذلك وراثة الملك والنبوة أهـ  $^{0}$ 5 المراد بذلك وراثة الملك والنبوة أهـ وراثة المراد بذلك وراثة المراد بدلك وراثة المراد وراثة وراثة

وقوله: ﴿ وَقَالَ مَا أَيُهَا النَّاسُ عُلَّمْنَا مَنطِقَ الطُّيرِ ﴾ [١٦] فيه دليل أن المراد بقوله: (من قبل) وورث سليمان المقام مقام أبيه في العلم (٢)، ولذلك جعل علم منطق الطير داخلاً في جملة ما ورثه.

ومنطق الطير صوت منه على صيغة واحدة (7)، لا يمكن فهم معناه إلا بوحي من الله تعالى، أو بدلالة تدل عليه كما يعلم بكاء الغم من بكاء الفرح بالدلالة (2)

قال الشاعر (٥)

عجبت لها أنى يكو ُن دعاؤها فصيحًا ولم تفغر بمنطقها فما  $(^{7})$ . ومن الطير ماله كلام كالط ُو ْطِي  $(^{(4)})^{(\Lambda)}$  وغيره، إلا أن المنطق والكلام إذا أطلق كل واحد منهما أريد به الصوت الذي يكون له حروف، تكون على صيغ مختلفة يفهم معناه. ولما كان سليمان ـ عليه السلام ـ يفهم منطق الطير

<sup>&#</sup>x27;) أخرجه أبو داود في كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في صفايا رسول الله شمن الأموال. ص٥٤٤ حديث رقم (٢٩٦٣) و أخرجه الترمذي عن أنس مطولاً، وليس فيه إنا معاشر الأنبياء، بل لفظه: لا نورث ما تركناه صدقة. كتاب/ السير عن رسول الله شيباب/ ما جاء في تركة رسول الله شيدباب/ ما حديث حسن صحيح غريب شيد حديث رقم (١٦١٠) قال أبو عيسى: وفي الحديث قصة طويلة وهذا حديث حسن صحيح غريب من حديث مالك بن أنس ١٥/٢٥.

نقسير مقاتل ٤٧٢/٢، الطبري ٢٤/١٨، الكشف والبيان ٤٧٧/٤، أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن قتادة مع الأثر السابق قال :"ورثه نبوته وملكه وعلمه."  $8/3 \circ 7/4$ ، البغوي ص  $90 \circ 9$ ، التسهيل  $7/7 \circ 7/4$ .

 $<sup>^{7}</sup>$  ) تفسير السمعاني  $^{87/5}$  ، معاني القرآن للفراء $^{87/6}$  ، وانظر الكشاف  $^{87/6}$  ، وأحكام لقرآن لابن العربي  $^{87/7}$  .

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) التحرير والتنوير بنحوه. ٢٣٦/١٩، الدر المصون ٣١٠/١١.

<sup>°)</sup> حميد بن ثور بن حزن بن عمرو بن عامر الهلالي أبو المثنى، وقيل: غير ذلك، كان أحد الشعراء الفصحاء وكان كل من هاجاه غلبه ، شاعر مخضرم. عاش زمنا في الجاهلية ، وشهد حنينا مع المشركين، وأسلم ووفد على النبي صلى الله عليه وسلم وأنشده شعرا ، مات في خلافة عثمان، وقيل: أدرك زمن عبد الملك بن مروان. وعده الجمحي في الطبقة الرابعة من الإسلاميين. الإصابة في تمييز الصحابة ١ / ٢٤٣، الأعلام للزركلي ٢ / ٢٨٣، تاريخ دمشق ١٥ / ٢٦٩.

<sup>)</sup> زاد المسير ١٥٩/٦، لسان العرب مادة (فغر) ٥٩/٥، المخصص ٢٩٠/٤.

<sup>)</sup> لم أجده في كتب اللغة بهذا اللفظ ولعله الطيطوي وتصحف إلى الطوطي، والطيطوى على وزن نينوى، قرية يونس بن متى صلوات الله عليه، وهو ضرب من الطير معروف، وقيل: هو ضرب من القطا طوال الأرجل ، وهو دخيل في العربية. لسان العرب (طوى) 1 / 17، العباب الزاخر للصاغاني 1 / 17.

<sup>^ )</sup> كتب في حاشية الأصل: الدُر "ة.

وهو على صيغة واحدة، كان ذلك كالمعجزة له. كما يحكي: أنه ـ عليه السلام ـ كان جالسًا في أصحابه إذ مر به طير يصو ت ، قال لجلسائه : أتدرون ما يقول؟ قالوا: لا ، قال: إنه يقول ليت الخلق لم يخلقوا، فإذا خلقوا ليتهم علموا لماذا خلقوا . ثم صاح عنده ديك فقال : هل تدرون ما يقول؟ قالوا : لا ، قال: إنه يقول: اذكروا الله يا غافلين (١).

وقوله: ﴿ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [١٦] يعطاه مثلنا من علم وتسخير كما يقال إن فلانًا يقصده كُلُ أَحد، أي كثير من الناس: ﴿ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينِ ﴾ [١٦] أي: هو البين الظاهر.

قوله عز وجل: ﴿وَحُشِرَ لِسُلْمَانَ جُنُودُهُ ﴾ أي: جمع له من كل جهة جموعه ، ﴿ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِسُ وَالطَّيْرِ ﴾ [١٧] والحشر: جمع الخلق من موضع إلى موضع (١٠)، ومنه المحشر لعرصات (١٠) القيامة .

قال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ : "كان معسكر سليمان عليه السلام مائة فرسخ فرسخ عشرون فرسخًا للإنس، و خمسة وعشرون فرسخًا للجن و خمسة وعشرون فرسخًا للطير "( $^{\circ}$ ). و خمسة وعشرون فرسخًا للسباع، و خمسة وعشرون فرسخًا للطير ( $^{\circ}$ ). و وجه تسخير الطير له أن الله تعالى زاد في عقولها ، حتى كانت تفهم ما يقال لها، ويراد منها وتقبل الأدب، وتخاف وتحذر ( $^{(1)}$ ).

\_\_\_

<sup>&#</sup>x27;) بحر العلوم ١/٢ ٤٩، و ذكر في الكشف والبيان مطولاً ٤٧٧/٤، وعند البغوي أيضاً ص٥٥٥، كما ذكره القرطبي بأطول من هذا ٦١٥/١. وظاهر هذه الأخبار أنها من حكايا بني إسرائيل.

لم أقف عليه نصا. والحشر: الجمع. انظر الوجوه والنظائر للدامغاني ص١٧٠.

<sup>&</sup>quot;) العرصات جمع عرصة ، وقيل هي كل موضع واسع لا بناء فيه. وعرصة الدار: وسطها. لسان العرب مادة (عرص)  $^{7/7}$ ، معجم مقاييس اللغة مادة (عرص).  $^{3/7}$ ، جمهرة اللغة  $^{7/7}$ ، المحكم والمحيط الأعظم  $^{7/7}$ .

 $<sup>^{\</sup>circ}$ ) ذكر هنا مختصرا وأخرجه الطبري في تفسيره عن محمد بن كعب ٢٥/١٨، وورد في الكشف والبيان بأطول من هذا ٤٧٩/٤، ورد في النصوص أن الله و هب سليمان عليه السلام ملكا لا ينبغي لأحد من بعده ، دون الخوض في مقدار ذلك الملك وسعته ، فينبغي التوقف عند حدود ما ذكر القرآن من خبر، وعدم تتبع هذه الروايات الإسرائيلية التي لا تصح.

تفسير الخازن بلفظ بليس بمستعبد أن يخلق الله فيها عقلاً ونطقاً فإنه قادر على ذلك. ٥ / ١٣٨

وقوله: ﴿ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴾ [١٧] أي: كان يحبس أولهم على آخرهم ليلاحقوا (١)، وكانوا يجمعون، ويفرقون، ويقومون في مسيرهم على مراتبهم. والإيزاع: هو المنع (٢) من الذهاب، والوازع هو القيم بأمر الجيش (٣)، ومن ذلك قول الحسن ـ رضي الله عنه ـ : " إلا للناس من و ز عَة". أي: من سلطان يكفهم ويقال: إلا للسلطان من و ز عَة أي: ممن يمنع الناس عنه (٤).

قوله تعالى: ﴿ حَتَى إِذَا أَتُوا عَلَى وَإِدِي النَّمْلِ ﴾ معناه ساروا جميعًا حتى إذا جاءوا إلى واد كثير النمل: ﴿ قَالَتُ نَمُلّة ﴾ لأصحابها على وجه التحذير: ﴿ لَا يَحْطِمَنّكُم ﴾ لا يكسرنكم ﴿ النَّمُلُ النَّمُلُ الْخُلُوا مَسَاكَلُكُم ﴾ أي: منازلكم: ﴿ لا يَحْطِمَنّكُم ﴾ لا يكسرنكم جنوده / وأخبرت أنهم لا يطؤونهم عن علم منهم، فسمع سليمان عليه السلام كلامها ولم يسمعها غيره؛ لأن الريح كانت مسخرة له فطارت بكلامها، فأدخلته في أذن سليمان عليه السلام فضحك فرحًا بظهور عدله في الخلق حين عرفته النمل، فأخبرت أنهم لا يطؤونهم عن علم منهم وذلك قوله (فتبسم ضاحكًا من قولها) أي: تعجبًا من قول تلك النملة (٥)، وقال: رب أوز عني أي: ألهمني (٦) بما يمنع ذهاب الشكر عني فوفقني لشكر نعمتك التي مننت بها علي و على والدي، ووفقني لأن أعمل صالحًا ترضاه، وأدخلني برحمتك في جملة عبادك الصالحين في الآخرة.

1/117

تحصيل نظائر القرآن ص ١٥٧، تأويلات أهل السنة ١٠٥/٨، بحر العلوم ٢٩١/٢، الكشف والبيان ٤٩١/٤، أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن مجاهد ٢٨٥٧/٩، وغريب السجستاني ٥٣٥/١.

لوزع: كف النفس عن هواها. انظر: لسان العرب مادة (وزع) ٣٩٠/٨ ، تاج العروس مادة (وزع) ٣٩٠/٢ ، تأويلات أهل السنة ٥٥٨ ، الكشف والبيان ٤٧٩/٤ ، البغوي ص ٩٥٤.

لسان العرب مادة (وزع) ۴۹۰/۸ تاج العروس مادة (وزع) 710/77 ، و انظر تحصيل نظائر القرآن 9/7 ، و تأويلات أهل السنة 100/7 ، المجموع المغيث مادة (وزع) 9/7 و القرطبي 110/7 .

 $<sup>^{3}</sup>$  ) قال هذا حين ولى القضاء واز دحم عليه الناس، انظر الطبري 77/10، تفسير السمعاني 8/10، المحرر الوجيز 707/10 ، القرطبى 110/10 ، لسان العرب مادة (وزع) 90/10 .

<sup>°)</sup> الكشف والبيان ٤٨١/٤، البغوي ص ٩٥٥، وانظر التسهيل ٤/٢، ٣٠، والبحر ٦١/٧.

أ غريب القرآن لليزيدي ص  $1^{1}$ ، أخرجه الطبري في تفسيره عن ابن زيد  $1^{1}$ ، معاني القرآن للزجاج  $1^{1}$ ، تحصيل نظائر القرآن ص  $1^{1}$ ، تأويلات أهل السنة  $1^{1}$ ، بحر العلوم لقرآن للزجاج  $1^{1}$ ، النكت والعيون  $1^{1}$ ، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عنه وعن قتادة.  $1^{1}$ ،  $1^{1}$ ، النكت والعيون  $1^{1}$ ، القرطبي  $1^{1}$ ، القرطبي  $1^{1}$ ، المقرطبي وعن قتادة المقرط وعن المقرط وعن قتادة المقرط وعن المقرط وعن المقرط وعن المقرط



فإن قال قائل: بماذا عرفت النملة سليمان عليه السلام؟ وعلى أي سبيل كانت معرفتها به؟

قلنا: كانت مأمورة بطاعته فلابد من أن تعرف من أمرت بطاعته، ولا يمتنع أن تعرف الدواب والبهائم هذا الضرب، كما تعرف كثيرًا مما فيه نفعها وضررها، والنملة من الفهم فوق هذا ، فإنا نشاهد كثيرًا صنيعها في ادخار رزقها وحفظه وتعهده، حتى أنها تشق ما تجمع من الحبوب بنصفين لئلا ينبت إلا الكزبرة (١) فإنها تكسرها بأربع قطع؛ لأنها إذا كسرت بنصفين تنبت، ونحن نشاهد اهتداءها في أقطارها حتى تذهب إلى الموضع الذي تريد، ثم تهتدي الرجوع إلى منزلها فمن هداها إلى هذه الأشياء فهو الذي يهديها إلى ما يحطمها مما لا يحطمها ، ولا يستنكر أن يكون للنمل أحوال خافية من الآدميين، يطلع الله تعالى عليها من يشاء من أنبيائه صلوات الله عليهم معجزة اله (١)

قوله تعالى: ﴿ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ ﴾ [٢٠] أي: تعرف عن أحوال الطير، فقال: مالي لا أرى الهدهد؟ أعيناي تخطئه فلم تره بين الطير أم كان من الغائبين عند ارتحالنا؟ أم غاب بعد ما حضر؟ (٣)

واختلفوا في سبب تفقده عن حال الهدهد. قال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: كان الهدهد يرى الماء من تحت الأرض كما نراه من الزجاج ، وكان سليمان ـ عليه السلام ـ إذا احتاج إلى الماء في مسير، أمر الهدهد حتى ينظر إلى أقرب موضع من الماء فيخبره به، فيأمر الشياطين بحفر ذلك الموضع لإظهار الماء. فاحتاج ذلك اليوم إلى الماء؛ فلذلك تعرف عن حال الهدهد (٤).

أ) انظر التسهيل 7.5.7، تفسير السمعاني 4.7.6، النكت والعيون مختصرا 4.7.7، المحرر الوجيز مختصرا 4.707، أحكام القرآن بمعناه لابن العربي 4.707، والقرطبي بمعناه 4.707. أخرجه الطبرى عن وهب بن منبه 4.707، وانظر البحر 4.707.

\_

الكُلُون  $^{\circ}$  وهو لغة في لكُ سُبُر ة، نبات الجلجان إذا كان رطبًا. وقال الجوهري: الكزبرة من الأبازير. انظر: العين 1 / 603، لسان العرب مادة (كزبر)  $^{\circ}$  / 17٨

<sup>)</sup> انظر الطبري ٢٠/١٨، معاني القرآن للزجاج ١١٣/٤، تفسير السمعاني ٨٦/٤ ، وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره نحوه عن ابن شداد وقتادة. ٢٨٥٩/٩، وهذا مما لا ينبغي تتبعه و الاشتغال به ، وإلا ما الفائدة من معرفة سبب تفقد سليمان عليه السلام للهدهد.

قال عكرمة (1): قلت لابن عباس رضي الله عنهما: كيف هو يرى الماء من تحت الأرض ، وإن صبياننا ليأخنوه بالفخ فلا يرى الخيط والشبكة. قال ابن عباس ـ رضي الله عنهما : ما ألقى هذه الكلمة على لسانك إلا الشيطان ، أما تعلم أنه إذا جاء القدر ذهب البصر (7). وقال وهب بن منبه (7): كان تفقده إياه لإخلاله بنوبته (3) كما يتعرف الوالي عن رعيته ، ويقال: كانت الطير تظله من الشمس، كانت تقف في الهواء

') عكرمة - مولى ابن عباس - أبو عبد الله المدني المفسر. أصله من البربر من أهل المغرب، كان لحصين بن أبي الحر العنبري فوهبه لابن عباس.قال: طلبت العلم أربعين سنة وكنت أفتي بالباب، وابن عباس في الدار. قال ابن المديني: لم يكن في موالي ابن عباس أغزر من عكرمة، كان من أهل العلم. وردت الرواية عنه في حروف القرآن، روى عن مولاه وجمع من الصحابة، وروى عنه إبراهيم النخعي وأبو الشعثاء وغيرهم، وقد تكلم فيه لرأيه لا لروايته فإنه اتهم بأنه كان يرى رأي الخوارج، الصفرية، مات بالمدينة سنة خمس ومائة وقيل غير ذلك، وهو ابن ثمانين. انظر:طبقات الخوار / ٢٣٠، غاية النهاية في طبقات القراء ١ / ٢٣٠، تهذيب التهذيب ٧ / ٢٣٤.

<sup>&</sup>lt;sup>\(\frac{1}{2}\) الطبري ٢٠/١٨، وفي بحر العلوم عن عكرمة ٢/٢٤، وفي تفسير السمعاني أن القائل نافع بن الأزرق (رجل من الخوارج). ٢/٢٨، وذكر سعيد بن جبير في الكشف والبيان بأن السائل نافعًا ٤٨٣/٤ ، أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس ، وكذلك عن يوسف بن ماهك أن السائل نافعًا وأخرجه أيضًا عن عكرمة مرتين، فقال مرة: سئل ابن عباس ، دون أن يذكر السائل وصرح في الأخرى بأنه نافع ٩/٠٢٨، وكذا في النكت والعيون ٢٠١٤، وفي المحرر الوجيز أنه نافع ٤/٣٥٠، وفي أحكام القرآن لابن العربي ٤٧٩٢، والله اعلم. وأخرجه الإمام أحمد في السنة رقم(٩٠٠) ص١٣١، وأخرجه الحاكم في مستدركه وقال: صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه، ووافقه الذهبي. ٢٥٥٣، وأخرجه السيوطي في الدر ٤٩٦١.</sup>

<sup>&</sup>quot;) و هب بن منبه بن كامل بن سيح الصنعاني الذماري أبو عبد الله الأبناوي الإمام، العلامة الإخباري القصصي، أخو همام بن منبه، مولده في زمن عثمان سنة أربع وثلاثين، و أصل منبه من خراسان من أهل هراة، أخرجه كسرى من هراة، فأسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وحسن إسلامه، فسكن ولده باليمن. قال الإمام أحمد: وكان يتهم بشيء من القدر ثم رجع، قال و هب: كنت أقول بالقدر حتى قرأت بضعة وسبعين كتابا من كتب الأنبياء، في كلها من جعل إلى نفسه شيئا من المشيئة فقد كفر فتركت قولي، و علمه في الإسر ائيليات، و من صحائف أهل الكتاب، روى عن جمع من الصحابة. قال الإمام أحمد بن حنبل: كان من أبناء فارس له شرف، وقال: العجلي تابعي ثقة كان على قضاء صنعاء. مات سنة عشر ومائة ، وقيل: مات سنة ثلاث عشرة وقيل: سنة أربع عشرة وقيل: غير ذلك. انظر: سير أعلام النبلاء ٤ / ٤٤٥، تهذيب التهذيب الم ١٤٧/، وفيات الأعيان ٦ وقيل: غير ذلك. انظر: سير أعلام النبلاء ٤ / ٤٤٥، تهذيب التهذيب الم ١١٧/١، وفيات الأعيان ٦

أ ) أخرجه الطبري عن وهب بن منبه مع اختلاف في آخره 71/18، تأويلات أهل السنة 1.4/4، الكشف والبيان 2.4/4، المحرر الوجيز 2.4/4. قال ابن عاشور في التحرير والتنوير: إشارة إلى أن جمع الجنود وتدريبها من واجبات الملوك. 72.4/4



مصطفة موصولة الأجنحة أو متقاربة، فلما أخل الهدهد بمكله بَالَ ذلك بوقوع الشمس عليه فلذلك تعرّف عن حاله (١).

وقوله: ﴿ لَأُعَذَّبَّنَهُ عَذَاً الشَّدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ ﴾ [٢٦] وتعذيبه بنتف ريشه (٢) وإلقائه في الشمس على تلك الحالة (٣)، ويقال: هو قص جناحه (٤) ويجوز أن يعاقب من لا يجري عليه القلم على وجه التأديب على الذنب الذي يكون منه كما يؤدب الأب ولده الصغير (٥).

وأما الذبح فهو: فري الأوداج بما يجري روح الحيوان (7) وذلك جائز من غير ذنب منه (7)

وقوله: ﴿ أَوْ لَيَأْتِنِي سَلُطَان مُبِين ﴾ [٢٦] أي: بحجة (^^) ظاهرة توجب عذره في غيبته (<sup>(٩)</sup> وإخلالة بمكانه ، فلما رجع بعد مكثه غير وقت بعيد فقال لسليمان: أحطت بما لم تحط به ، وجئتك من سبأ بخبر صدق لاشك فيه ، فذكر خبراً يحتاج إلى معرفته لما فيه من إصلاح قوم تلاعب بهم الشيطان

<sup>)</sup> تأويلات أهل السنة 1.9/٨، التسهيل 1.4/%، وانظر تفسير السمعاني 1.7/%، وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عن سفيان نحوه 1.7/%، النكت والعيون 1.7/%، التفصيل الذي لم يرد به نص مردود، وهو أشبه بالروايات الإسرائيلية التي ينبغي الإعراض عنها .

 $<sup>^{7}</sup>$ ) أخرجه الطبري في تفسيره عن ابن عباس وابن شداد  $^{7}$  ، معاني القرآن للزجاج  $^{1}$  ، الخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره مع سابقه عن عبدالله بن شداد  $^{7}$  ، الكشف والبيان  $^{7}$  ، الكشاف  $^{7}$  ، القرطبي  $^{7}$  ، الكشاف  $^{7}$  ، القرطبي  $^{7}$  ، القرطبي  $^{7}$ 

ئ) انظر القرطبي. ١٣٣/١٦.

٠) تنزيه القرآن عن المطاعن بمعناه ص٣٠٣.

<sup>(</sup> ذبح ) الذبح قطع الحلقوم من باطن عند النصيل وهو موضع الذبح من الحلق والذبح مصدر نبحت الشاة يقال ذبحه يذبحه ذبحا فهو مذبوح وذبيح. لسان العرب مادة (ذبح) 7 / 7 ، العين 1 / 1 ، المحيط في اللغة 1 / 1 ،

 $<sup>^{\</sup>vee}$  ) تأويلات أهل السنة  $^{\wedge}$  ، بحر العلوم  $^{\circ}$  ، انظر تفسير السمعاني  $^{\wedge}$  ، القرطبي بنحوه  $^{\circ}$  ،  $^{\circ}$  ، القرطبي بنحوه  $^{\circ}$  ،  $^{\circ}$ 

أ أخرجه الطبري في تفسيره عن ابن عباس وعكرمة ووهب بن منبه 71/1، الكشف والبيان 5/0/2، الكشف والبيان المحرر الوجيز 5/0/2، الكشاف 5/0/2، تأويل مشكل القرآن 7/7.

ونسير مقاتل ٤٧٣/٢، أخرجه الطبري في تفسيره عن ابن زيد ووهب بن منبه ٣٦/١٨، معاني القرآن للزجاج ١٩٣٤، وفي النكت والعيون عن قتادة بمعناه ٢٠٢/٤.

عذره سليمان في ذلك. من قرأ (سبأ) (١) من غير أن يصرفه جعله اسمًا للبقعة، وهي مدينة باليمن (٢) تعرف الآن بمأرب، وبينها وبين صنعاء (٣) مسيرة ثلاثة أبام (٤).

ومن قرأ سباءًا (٥) بالتنوين فصرفه جعله اسما للمكان بعينه كما تقدم الكلام في قوله: اهبطوا مصرًا ومصر (٦).

والإحاطة هي: علم الأشياء بتمامها وجهاتها، حتى أن العلم بها يكون كالسور المحيط بها  $\binom{(V)}{i}$ ، فإن قيل كيف يجوز أن يخفى على سليمان i عليه السلام - i أمر الملوك على هذا القدر من المسافة - مع عظم أمر سليمان عليه السلام - حتى يكون الهدهد هو الذي يخبره؟

\_

<sup>&#</sup>x27; )سبأ ) بفتح الهمزة من غير تنوين قراءة ابن كثير في رواية البزي وأبو عمرو، وروى قنبل عن ابن كثير إسكان الهمزة ، النشر ص٢٢٣، التبيان للعكبري ١٧٢/٢.

<sup>ً )</sup> تقدم ذكر ها في سورة الشعراء انظر ص١١٤.

<sup>&</sup>lt;sup> $^{7}$ </sup>) صنعاء مدينة كبرى وعاصمة جمهورية اليمن ، أطلق عليها اسم (أزال) و (سام) واسمها اليوم صنعاء ، اشتق اسمها من دقة الصنعة التي اشتهرت بها. والمدينة من المدن الحصينة المرتفعة عن سطح البحر ، فيها أسوار والعديد من المساجد التاريخية ، وهي مشهورة بتجارة البن، والمجوهرات والأسلحة البيضاء، نالت استقلالها من بريطانيا عام ١٣٨٧هـ. انظر: موسوعة الألف مدينة ص  $^{77}$ ، أطلس الحديث النبوى ص  $^{77}$ .

<sup>&#</sup>x27;) (سبأ) اختلف فيه، فقيل: اسم رجل ، وقال الزجاج: سبأ هي مدينة تعرف بمأرب من صنعاء على مسيرة ثلاث ليال، وقيل: بل اسم للبلدة ، فمن صرفه جعله اسما للحي أو الموضع أو للأب، ومن منعه من الصرف جعله اسما للقبيلة أو البقعة، وقد ورد في الحديث الذي أخرجه الترمذي عن فروة بن مسيك المرادي لما سئل عن سبأ، قال: (ليس بأرض ولا امرأة ولكنه رجل ولد عشرة من اليمن فتيامن منهم ستة وتشاءم منهم أربعة...) كتاب/ تفسير القرآن عن رسول الله بابب/ ومن سورة سبأ.حديث رقم(٣٢٢٢)٤٠٢. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. ولعل ذلك الصحيح لورود النص بذلك، ويكون قد خفي على الزجاج كما قال ابن عطية في المحرر الوجيز الصحيح لورود النص بذلك، ويكون قد خفي على الزجاج كما قال ابن عطية في المحرر الوجيز المحترد معاني القرآن للزجاج ٤/١٤، الكشف والبيان ٤/٢٠٦٤، أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن قتادة /٢٠٦٤، النكت والعيون ٢٠٣٤، الكشاف ٤/٤٤٤، تاج العروس ١/ ١٣٥.

<sup>°) (</sup>سبأٍ) بالخفض والتنوين قراءة الباقين، النشر. ص٢٢، الكشف والبيان ٤٨٦/٤، السبعة ١/٠٤، الإتحاف ٤٨٦/١، البحر ٢٣/٧.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) أنكر الزجاج أن يكون اسم رجل فقال: اسما للبلد فيكون مذكرا سمي به مذكر، معاني القرآن للزجاج ١١٤/٤، التسهيل ٣٠٥/٢، التبيان للعكبري ١٧٢/٢، باهرالبرهان ١٠٥٨/٢، القرطبي ١٣٦/١٦، الدر المصون ٢٥٧/١١.

انظر بحر العلوم ٤٩٣/٢، البغوي ص٩٥٧، معاني القرآن للزجاج ١١٤/٤ وفي التعريفات الإحاطة: إدراك الشيء بكماله ظاهرًا وباطنًا. ص ٢٥، ونحوه ذكر الدامعاني في الوجوه والنظائر. ص٥٤.

فيقول: ﴿إِنِي وَجَدِتُ امْرَأَةً تَمْلَكُمُمْ ﴾ [٢٣] ؟ قيل : لا يمتنع أن يكون ذلك في بدء أمر سليمان عليه السلام (١)، ولا يمتنع أن يكون عالما بأمر سبأ على الجملة ولم يكن يعلمه مفصلاً، حتى جاءه الهدهد ببيان تفصيل أمرها (٢)، وأراد بالمرأة بلقيس بنت شراحيل الحميرية (٣)، كانت تملك الولاية عليهم، ولم يرد بهذا ملك الرقية

وقوله: ﴿ وَأُوتِيَتُ مِن كُلُّ شَيْءٍ ﴾ [٢٣] أي: أعطيت من كل نعمة حظًا وافرًا لا يُعطاه مثلها : ﴿ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٍ ﴾ [٢٣] أي: سرير عظيم أعظم من سريرك روي أنه كان سريرها ثمانين ذراعًا من ذهب قوائمه من اللآلئ والجواهر (٥)، وعليه من الفرش ما يليق به.

() إن النبي قد يخفى عليه جزئيات يعلم بها غيره، ولا يدل ذلك على أنه أعلم منه وإنما خفي على النبي تلك الجزئية، وهذا لا يقدح في نبوته. قال شيخ الإسلام: وصاحب العلم العظيم إذا رجع إلى من هو دونه في بعض الأمور لم يقدح هذا في كونه أعلم منه، فقد تعلم موسى من الخضر ثلاث مسائل، وتعلم سليمان من الهدهد خبر بلقيس، وكان الصحابة فيهم من يشير على النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل عليه وسلم في بعض الأمور، وكان عمر أكثر الصحابة مراجعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ونزل القرآن بموافقته في مواضع: كالحجاب، وأسارى بدر، واتخاذ مقام إبراهيم مصلى، وكان على يشاور أصحابه و يرجع إليهم في الرأي، كما أشار عليه الحباب يوم بدر. منهاج السنة النبوية في نقض = كلام الشيعة والقدرية ٨ / ١٤٤٠ ١٥٨، وقال ابن العربي في أحكام القرآن: وهذا دليل على أن الصغير يقول للكبير، والمتعلم للعالم: عندى ما ليس عندك، إذا تحقق ذلك وتيقنه. ٣ / ٤٨١.

 $<sup>^{\</sup>prime}$ ) ذكر في بحر العلوم معناه حيث قال: علم به سليمان ، ولكنه لم يعلم أنهم يسجدون للشمس، ويقال: إنه علم بها ، ولكنه لم يعلم أن ملكها قد بلغ هذا المبلغ.  $^{\prime}$   $^{\prime}$   $^{\prime}$  وقال الزمخشري في الكشاف : لعل الله أخفى عنه ذلك لمصلحة رآها، كما أخفى مكان يوسف على يعقوب.  $^{\prime}$   $^{\prime}$  وانظر تأويلات أهل السنة  $^{\prime}$   $^{\prime}$   $^{\prime}$  ، البحر  $^{\prime}$ 

 $<sup>^{7}</sup>$ ) هي بلقيس بنت شراحيل الهدهاد بن شرحبيل، وقيل: بنت اليشرح بن ذى جدن بن يشرح بن الحارث بن قيس بن صيفي، وفي نسبها اختلاف ، ملكة سبأ، قيل: إنها ملكت اليمن تسع سنين، ثم كانت خليفة عليها من قبل سليمان بن داود أربع سنين، وقيل: تزوجها سليمان بن داود عليه السلام، وكانت من أعقل النساء. انظر: تاريخ دمشق  $^{7}$  /  $^{7}$  ، البداية والنهاية  $^{7}$  /  $^{7}$  ، المحبر ص  $^{7}$  . الكشف والبيان  $^{7}$  /  $^{7}$  ، النكت والعيون  $^{7}$  /  $^{7}$  ، أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن الحسن وز هير بن محمد، كما أخرج عن ابن جريج أنها بلقيس بنت شريح  $^{7}$  /  $^{7}$  ، الكشاف  $^{7}$  /  $^{7}$  ، الفشرح.  $^{7}$  /  $^{7}$  ، الكشاف  $^{7}$  /  $^{7}$  ، القرطبي  $^{7}$  ، الكراء العربي  $^{7}$  العربي  $^{7}$  ، العربي  $^{7}$  ، العربي  $^{7}$  ، العربي وقيل: الفشرح.  $^{7}$  /  $^{7}$  ، الكشاف  $^{7}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) أخرجه الطبري في تفسيره عن الحسن ٢٠/١٨، معاني القرآن للزجاج ٢١٤/٤، تأويلات أهل السنة ١١٤/٤، الكشف والبيان ٤٨٧/٤، النكت والعيون عن قتادة ٢٠٤/٤، القرطبي ١٣٩/١.

 $<sup>^{\</sup>circ}$ ) الطبري  $^{2}$ , وورد في الكشف والبيان عن مقاتل نحوه  $^{2}$ , وذكر القرطبي نحوه عن ابن عباس وقتادة ومقاتل  $^{2}$ , لا فائدة من معرفة صفته ، فالأولى الإعراض عن مثل هذا.

وقوله: ﴿ وَجَدَّتُهَا وَقُوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ ﴾ [٢٤] قال الحسن ـ رضي الله عنه ـ: "كان القوم مجوسيًا (١) وكانوا يسقطون على وجوههم مواجهين للشمس" (٢).

وقال الكلبي (۱): "كان لها من قومها اثنا عشر ألف مقاتل، كل رجل منهم على مائة ألف سوى نسائهم وذراريهم" (٤). وكان السبب في رواح الهدهد إلى ذلك الجانب، على ما روي في بعض التفاسير أنه رأى هدهدًا من هداهد سبأ، فقال له ذلك الهدهد: أين أنت من ملك صاحبتنا؟ فقال له من صاحبتكم ؟ فوصف الهدهد له ملك بلقيس، وقال له : إن جئت معي أريتك ملكها. فقال: أخاف سليمان عليه السلام أن أغيب دون إذنه. فقال : ومتى يحتاج إليك حتى يطلبك، وسترجع عن قريب فذهب معه فلما رجع أخبر سليمان بهذا الخبر ( $^{(\circ)}$ ) الذي

) المجوس: في بلاد فارس وما حولها، عرفوا من قديم الزمان بعبادة العناصر الطبيعية وأعظمها النار ، عكفوا على عبادتها، يبنون لها هياكل ومعابد ، وانتشرت بيوت النار لديهم ، وانقرضت كل ديانة غيرها ، وهم شر من مشركي العرب، دانوا بالثنوية في كل عصر ، وآمنوا بإلهين اثنين : أحدهما النور أو إله الخير ، والثاني الظلام أو إله الشر ، ولا يزال الصراع بينهما قائما ثم إنهما تهادنا إلى وقت معلوم يعبرون عنه بالقيامة ، وهم يقرون بنبوة زرادشت، وهم فرق شتى: منهم المزدكية ، والخرمية ، وقد قضى الإسلام على هذه النحلة ظاهرا ، لكن بقيت لها آثار في بعض الطوائف كالشيعة ، وإخوان الصفا .. وغيرها انظر: حز الغلاصم ص ١٠٧ ، شرح الطحاوية في = العقيدة السلفية ١ / ٥٠ ، قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر ص ٢٦٢ ، الإسلام أصوله ومبادئه المحاوية المحاوية في ال

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) تفسير مقاتل ٤٧٣/٢، الطبري ٤٠/١٨، تأويلات أهل السنة ١١١/٨، وقال ابن عطية في المحرر الوجيز: كانت هذه الأمة أمة تعبد الشمس؛ لأنهم كانوا زنادقة فيما روي ، وقيل كانوا مجوسا يعبدون الأنوار ٢٥/٤، وكذا في البحر عن الحسن ٢٥/٢.

<sup>&</sup>quot;) محمد بن السائب بن بشر بن عمرو بن الحارث بن الكلبي، يكنى أبا النضر الكوفي منهم من يصرح باسمه، ومنهم من يقول: حماد بن السائب، ومنهم من يكنيه بأبي النضر، أو أبي سعيد. قال ابن الصلاح: وهو الذي يروي عنه عطية العوفي التفسير موهما أنه أبو سعيد الخدري. كان عالما بالتفسير وأنساب العرب وأحاديثهم، كان يقول: أنا سبأي، قال أبو جعفر العقيلي: هم صنف من الرافضة أصحاب عبد الله بن سبأ، ورضوه في التفسير، وأما الحديث خاصة إذا روي عن أبي صالح عن ابن عباس ففيه مناكير. توفي بالكوفة سنة ست وأربعين ومائة في خلافة أبي جعفر. انظر: سير أعلام النبلاء ١٠ / ١٠ ، تهذيب الكمال ٢٥ / ٢٤٦، الطبقات الكبرى ٦ / ٣٥٩.

ن أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن مجاهد ٢٨٦٦/٩، تفسير ابن كثير عنه أيضًا. ٤٤٢/٣. وهذه مبالغة غير مقبولة، وغالبًا تحديد الأعداد مما لا يصح.

 $<sup>^{\</sup>circ}$ ) انظر الكشف والبيان ٤٨٤/٤، و البغوي ص ٩٥٧، والبحر  $^{77/}$ . وهذا كسابقه  $^{17/}$  فتفاصيل القصص كما سبق أن ذكرت مأخوذة عن بني إسرائيل.



كان يحبه هو؛ لما كان فيه من الأخذ بإصلاح الملك الذي وهب الله تعالى  $_{\rm Lo}^{(1)}$ 

قوله: ﴿ وَزَيْنَ لَهُمُ الشّيطَانُ أَعْمَالُهُمْ ﴾ أي: حسن لهم قبح أعمالهم: ﴿ فَصَدّهُمُ عَنِ السّبيلَ ﴾ [٢٤] الطريق فهم لا يهتدون إلى طريق الحق ، وفي هذا بيان أن الهدهدكان كأكيس الصبيان في العلم بالقبح وبما يوجب الإصلاح والتقديم. وقوله: ﴿ أَلا يَسْجُدُوا لِلّهِ الذِي يُحْرِجُ الْحَبْءَ فِي السّمَاوَاتِ وَالأَرْضُ ﴾ [٢٥] (٢) يجوز أن يكون من قول يجوز أن يكون من قول اللهدهد (٤) ، أو من قول سليمان عليه السلام (٥) ، والمعنى في ذلك أن ألا بالتخفيف (٢) لابتداء الكلام والتنبيه على ما ذكره بعده ، من أن العبادة إنما تحق شه تعالى لا للشمس والقمر ، فكأنه قال: ألا يا هؤلاء اسجدوا شه أو قلت لهم: يا هؤلاء اسجدوا شه أو

' ) لم أقف على قائله ولعله من قول المؤلف.

<sup>`)</sup> أشار المؤلف في الحاشية لموضع السجدة بكلمة [سجدة].

<sup>&</sup>quot;) ويحتمل أن يكون من [قول] الله تعالى فهو اعتراض بين الكلامين وهو الثابت مع التأمل، وقراءة الجحدري وعيسى بن عمر وحفص والكسائي "تخفون "و" تعلنون "بالتاء على الخطاب، تعطى أن الآية من خطاب الله عز وجل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، قاله القرطبي في تفسيره ١٤٤/١٦، النكت والعيون ٢٠٥/٤، المحرر الوجيز ٢٥٧/٤.

أ) تفسير مقاتل ٤٧٣/٢، أخرجه الطبري في تفسيره عن ابن زيد ٤٤/١٨، وفي الكشف والبيان عنه وعن ابن إسحاق ٤٨٩/٤، وفي النكت والعيون: أنه قول الهدهد حكاه الله عنه. ٢٠٥/٤، التسهيل ٢٠٥/٣، ونقله القرطبي عن ابن عطية، وقال: هو قول ابن زيد وابن إسحاق. (ويعلم ما يخفون وما يعلنون) القراءة بالياء، تعطى أن الآية من كلام الهدهد، وأن الله تعالى خصه من المعرفة بتوحيده ووجوب السجود له، وإنكار سجودهم للشمس، وإضافته للشيطان، وتزيينه لهم، ما خص به غيره من الطيور وسائر الحيوان، من المعارف اللطيفة التي لا تكاد العقول الراجحة تهتدي لها، وكذلك قراءة التشديد في " ألا " تعطى أن الكلام للهدهد، ويعترض عليه بأنه غير مخاطب فكيف يتكلم في معنى شرع أه. ١٤٤/١٦، المحرر الوجيز ٤٧٥/٤، الكشاف ٤٤٩٤٤.

<sup>°)</sup> وذلك لما أخبره الهدهد عن القوم. القرطبي ١٤٤/١، ولعل القول الأول أقرب، والله أعلم.

أَلا) بتخفيف اللام قراءة أبو جعفر والكسائي ورويس عن يعقوب ، النشر ص ٤٢٣، الطبري (الا) بتخفيف اللام قراءة أبو جعفر والكسائي ورويس عن يعقوب ، النشر ٢٦١/١، الكشاف ٤٤٨/٤، القرطبي ٢٦١/١، البحر ٢٥/٧، الدر المصون ٢٦١/١١.

ناويل مشكل القرآن ص ١٤١، معاني القرآن للفراء ٢٩٠/٢، الطبري ٤١/١٨، معاني القرآن للزجاج ٤/٥٢، الكشف والبيان ٤٨٨/٤، التبيان للعكبري ١٧٣/٢، تفسير ابن كثير ٤٤٣/٣.

 $<sup>^{\</sup>wedge}$ ) غيلان بن عقبة بن نهيس بن مسعود العدوي، من مضر، أبو الحارث، ذو الرمة: شاعر، من فحول الطبقة الثانية في عصره، قال أبو عمرو بن العلاء: فتح الشعر بامرى القيس وختم بذي



ألا يا اسلمي يا دار مي على البلى ولازال منهلاً بجرعايك (١) القطر (٢) فحذف التي خاطبها لدلالة الكلام عليها، وأراد يا هذه.

قال العجاج (٣):

يا دار سلمي يا اسلمي ثم اسلمي عن سمسم أو عن يمين سمسم  $^{(3)}$  وفي حرف $^{(6)}$  أبي بن كعب $^{(7)}$ ، " ألا يسجدون " بالنون على معنى لم لا

الرمة كان أكثر شعره تشبيبًا وبكاء أطلال، يذهب في ذلك مذهب الجاهليين وكان مقيما بالبادية، يحضر إلى اليمامة والبصرة كثيرا، وامتاز بإجادة التشبيه، له ديوان شعر طبع في مجلد ضخم مات بأصبهان كهلا سنة سبع عشرة ومائة. انظر: سير أعلام النبلاء ٥ / ٢٦٧، وفيات الأعيان ٤ / ١٢٤، الأعلام للزركلي ٥ / ١٢٤.

' ) هكذا في الأصل بالتحتية ، وهي بالفوقية بجر عاتك.

<sup>۲</sup> ) ديوانه ص٢٠٦ . شرح البيت:

البلى: من بلى الثوب يبلي، أي: خلق ورث.

منهلا: منسكبا منصبا.

جرعائك: الجرعاء: رملة مستوية لا تنبت شيئا.

= والمعنى: يدعو لدار حبيبته بأن تدوم لها السلامة على مر الزمان من طوارق الحدثان، وأن يدوم نزول الأمطار بساحتها، وكنى بنزول الأمطار عن الخصب والنماء بما يستتبع من رفاهية أهلها، وإقامتهم في ربوعها، وعدم المهاجرة منها. شرح ابن عقيل ٢ / ٢٨.

") عبد الله بن رؤبة بن لبيد بن صخر بن كنيف التميمي السعدي: يكنى أبا الشعثاء ويعرف بالعجاج الراجز المشهور، وكان يقال له: عبد الله الطويل، ولد في الجاهلية وقال الشعر فيها، ثم أسلم، وعاش إلى أيام الوليد بن عبدالملك، ثم مات في أيامه بعد أن كبر وفلج وأقعد. وهو والد رؤبة بن العجاج الراجز المشهور، له رواية عن أبي هريرة ، وهو أول من رفع الرجز وجعل له أوائل، وشبهه بالقصيدة وكان لا يهجو، له ديوان طبع في مجلدين. انظر: الإصابة في تمييز الصحابة ٢ / ٣٥٩، تاريخ دمشق ٢٨ / ١٢٨، الأعلام للزركلي ٤ / ٨٦.

<sup>٤</sup> ) ديوانه ٢/١ ٤٤.

°) الحرف من كل شيء: طرفه وشفيره وحده ومن ذلك حرف الجبل وهو: أعلاه المحدد والحرف واحد حروف التهجي. والحرف هو الأداة التي تربط الاسم بالاسم والفعل بالفعل. والحرف: الناقة الضامرة الصلبة، أوهي المهزولة، وكل كلمة تقرأ على الوجوه من القرآن تسمى حرفا، تقول هذا في حرف ابن مسعود أي في قراءة ابن مسعود قال ابن سيده: والحرف القراءة التي تقرأ على أوجه، وما جاء في الحديث من نزول القرآن على سبعة أحرف أراد بالحرف سبع لغات. (والمعنى الأخير هو المراد معنا).

أما اصطلاحًا: فقداختلف العلماء في المراد من الأحرف السبعة اختلافًا كبيرًا، وأنسب المعاني في المراد بالحرف أنه: الوجه من أوجه القراءة. انظر: البرهان في علوم القرآن. ٢١٣/١، الإتقان ص٣٢١، مناهل العرفان ١٦٣/١، لسان العرب مادة (حرف) ٩ / ٤١، تاج العروس مادة (حرف) ٢٢٨/٢٣.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ) تقدمت ترجمته انظر ص ٩٥.



يسجدون (۱) ؟ ومن قرأ ألا يسجدوا بالتشديد (۲) فهو من قول الهدهد على معنى فصدهم عن السبيل لئلا يسجدوا (7).

قال الفراء<sup>(3)</sup>: من قرأه بالتخفيف فهو في موضع سجدة، ومن ثقل فليس بموضع سجدة <sup>(6)</sup>. ويجوز أن يكون معنى أن لا يسجدوا، هلا يسجدوا <sup>(7)</sup>. وأما الخبء فهو: كل ما غاب عن الإدراك <sup>(۷)</sup>. وهو بمعنى المخبوء<sup>(۸)</sup>، مصدر وقع موقع المفعول، كالخلق بمعنى المخلوق والعلم بمعنى المعلوم، و خبء السماوات الأمطار <sup>(9)</sup>. و خبء الأرض النبات <sup>(۱)</sup>.

ً ) معاني القرآن للفراء ٢٩٠/٢، الطبري ٤٤/١٨ إلا أنه ذكرها بالتاء (تسجدون) هكذا في الكشاف ٢٩٠/٤، و الدر المصون ٢٦٥/١١.

<sup>) (</sup>لا ) بتشديد اللام قراءة الباقين انظر: النشر ص٢٤٤، الطبري ١/١٨٤، القرطبي ١/١٤١، القرطبي ١٤١/١٤، القرطبي ١٤١/١٤،

<sup>ً)</sup> الطبري ١/١٨، تأويلات أهل السنة ١١١/٨، الكشف والبيان ٤٨٨/٤، تفسير السمعاني ٩٠/٤، معانى القرآن للزجاج ١١٥/٤.

أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الأسلمي المعروف بالفراء الكوفي مولى بني أسد، وقيل: مولى بني منقر، مولده بالكوفة وانتقل إلى بغداد، وجعل أكثر مقامه بها، وكان أبرع الكوفيين، وأعلمهم بالنحو، واللغة، وفنون الأدب، حكي عن أبي العباس ثعلب أنه قال: لولا الفراء لما كانت عربية؛ لأنه خلصها وضبطها، أخذ النحو عن أبي الحسن الكسائي، وإنما قيل له فراء ولم يكن يعمل الفراء ولا يبيعها؛ لأنه كان يفري الكلام، ذكر ذلك الحافظ السمعاني في كتاب الأنساب. لقن أبناء المأمون النحو، له عدد من التصانيف منها: الحدود والمعاني، وكتابان في المشكل، واللغات، والمصادر في القرآن، والوقف والابتداء وغير ذلك، توفي سنة سبع ومائتين في طريق مكة، وعمره ثلاث وستون سنة رحمه الله. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ١٧٦/٦.

<sup>° )</sup> معاني القرآن للفراء ٢٩٠/٢، معاني القرآن للزجاج ١١٥/٤، تأويلات أهل السنة ١١١٨، النكت والعيون ٤/٤/٤.

<sup>(</sup>ع) وهي قراءة عبدالله بن مسعود كما قال الفراء في معاني القرآن ٢٩٠/٢، وأوردها الثعلبي في الكشف والبيان عنه بالتاء ٤٨٨/٤، وفي الكشاف في حرف عبدالله وهي قراءة الأعمش ٤٤٩/٤، القرطبي ٤٤٣/١٦، البحر ٧٥/١، الدر المصون ٢٦٥/١١.

 $<sup>^{\</sup>vee}$ ) الخبء: كل شيء غائب مستور، يقال: خبأت الشيء خبأ إذا أخفيته، والخبء والخبيء والخبيئة الشيء المخبوء، وقال الفراء: الخبء مهموز هو الغيب. لسان العرب مادة (خبأ)  $^{\vee}$  /  $^{\vee}$  ، تاج العروس مادة (خبأ)  $^{\vee}$  /  $^{\vee}$  .

<sup>^ )</sup> الطبري ٢/١٨، النكت والعيون ٤/٤، الكشاف ٩/٤، البحر ٦٧/٧.

<sup>)</sup> أخرجه الطبري في تفسيره عن مجاهد 87/1، البغوي 90، الكشاف 89/5، باهر البرهان 1.00/7

(V)

قوله تعالى : ﴿ اللَّهُ لاَ إِلَّهَ إِلاَّ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴾ [٢٦]

أراد بالعرش في هذه الآية: سرير الملك الذي عظمه الله ، ورفعه فوق السماوات السبع، وجعله أعظم من السماوات والأرض ومن كل ما خلق ، وجعل الملائكة عليهم السلام تحف به ، وترفع أعمال العباد إليه ، وتنشأ البركات من جهته فهو عظيم الشأن كما وصف الله تعالى.

قوله عز وجل: ﴿ قَالُ سَنَظُرُ أَصَدَوْتٍ أَمْ كُنتَ مِنَ الْكَاذِينِ ﴾ [٢٧] فنعذبك. ﴿ اذْهَب بَكِتَابِي هَذَا فَأَيْهُمْ ثُمّ تُولَ عَنْهُمْ ﴾ [٢٨] قُريبًا منهم (٢) إلى حيث لا يرونك ﴿ فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ﴾ [٢٨] أي: يقولون ويردون ويجيبون عن هذا الكتاب، فأخذ الهدهد الكتاب بمنقاره فذهب به إليهم، فلما أغلقت المرأة الأبواب دونها ونامت على سريرها، ووضعت المفاتيح تحت وسادتها وكان الهدهد في الكوة (٣). فألقى الكتاب (٤) على وجهها ونبهها بمنقاره وصوته (٥)، فقر أت الكتاب ودعت ذوي الرأي مِن قومها، كما قال جل ذكره:

﴿ قَالَتُ يَا أَنِهَا الْمَلاَ / إِنِي أَلْقِيَ إِلَيَّ كَتَابُ كُرِيم ﴾ [٢٩] والكريم: الدقيق بأن يؤمل الخير العظيم من جهته (٦)، فلما رأت آثار ذلك في كتاب سليمان وصفته بأنه كريم.

ً ) معانى القرآن للفراء ٢٩١/٢، أخرج الطبري في تفسيره عن ابن زيد نحوه ٤٣/١٨، الكشف

1/654

<sup>)</sup> معاني القرآن للفراء 1/7، أخرج الطبري في تفسيره عن ابن زيد نحوه 1/7، الكشف والبيان 1/7، ذكر في النكت والعيون مع سابقه عن ابن زيد 1/5، البغوي 1/7، الكشاف 1/7

أخرجه الطبري في تفسيره عن وهب بن منبه ٢٦/١٨، أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن
 ابن عباس ٢٨١٧/٩، الكشف والبيان ٤٩٠١٤، النكت والعيون ٢٠٦/٤، القرطبي ٢٩/١٦.

<sup>&</sup>quot;)الكَوَّةُ بالفتح: الخرق في الحائط، والثقب في البيت، ونحوه وقيل: التذكير للكبير، والتأنيث للصغيو المجمع كوراء بالكسر ممدود ومقصور، والكُوَّةُ بالضم لغة وجمعها كُوًى. انظر: لسان العرب مادة (كوى). ٧ / ٢٥٦، مختار الصحاح مادة (كوى) ص ٥٨٦.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) أخرجه الطبري في تفسيره عن قتادة بأطول من هذا ٤٧/١٨، وفي الكشف والبيان عن قتادة ومقاتل نحوه ٤٥٢/٤، البغوي قريبا منه ص ٩٥٩، الكشاف بنحوه ٤٥٢/٤.

<sup>°)</sup> لم يرد في ذلك دليل صحيح ، و هو من الإسرائيليات التي ينبغي نبذها والترفع عنها ، فلو كان لتفصيله فائدة لذكره القرآن.

 $<sup>^{7}</sup>$ ) قال أبو منصور: حسن لما رأت فيه من الكلام الحسن والقول اللطيف. تأويلات أهل السنة  $^{7}$  / 11%، جاء في لسان العرب: الكريم: الجامع لأنواع الخير والشرف والفضائل. مادة (كرم) 11 / 0.10.



وعن ابن عباس ـ رضى الله عنهما أنه قال : "كان الكتاب مختومًا ، ومن كر امة الكتاب ختمه <sup>(١)</sup>

ويقال: أراديت بالكريم أنه كريم تطيعه الإنس و الجن (٢).

وقوله: ﴿ إِنَّهُ مِن سُلِّهُمَانَ ﴾ كناية (٢) عن الكتاب ، كان عنوانه من سليمان إلى بلقيس

وقوله: ﴿ وَإِنَّهُ سِمْ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم ﴾ [٣٠]كناية عمّا في الكتاب. وقوله: ﴿ أَلا تُعْلُوا عَلَيّ ﴾ بدل من كتاب وموضعه على هذا القول رفع، ويجوز أن يكون موضعه نصبًا على معنى بأن لا تعلو على (٤). والعلو على القادر طلب القهر له بما يكون به تحت سلطانه  $(^{\circ})$ . أي:  $\vec{k}$  تطلبوا تلك الحالة فإنكم وإن كنتم ملوكا لا تتالونها مني.

﴿ وَأَتُونِي مُسُلِمِين ﴾ [٣٦] أي: مؤمنين بالله ورسله، من الإسلام الذي (٦) هو دين الله عز وجل. ويقال: مستسلمين لأمري (٧) فيما أدعوكم إليه؛ فإني لا أدعو إلا إلا إلى حق فأطيعوني، قبل أن أكر هكم على ذلك (١).

<sup>&#</sup>x27;) ذكره الطبري غير منسوب ٤٨/١٨، بحر العلوم ٤٩٥/٢، وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عن السدى وزهير بن محمد نحوه ٢٨٧٢/٩، وفي الكشف والبيان عن الضحاك وعن ابن عباس مرفوعًا ٤٩١/٤، النكت والعيون عن السدي ٢٠٦/٤، أحكام القرآن لابن العربي ٤٨٦/٣، القرطبي٦ ١٥٠/١.

أ) إنما أرادت وصف الكتاب، لا سليمان ـ عليه السلام ـ وهذا يؤيد قول من قال: كريم لكرم صاحبه وأنه كان ملكًا. النكت والعيون حكاية عن ابن بحر. ٤ / ٢٠٦، أحكام القرآن لابن العربي ٤٨٦/٣، البحر ٧/٠٥.

<sup>ً )</sup> المراد بالكناية هنا الشأن، وليس الكناية بالمعنى البلاغي. وقد ورد تعريف الكناية بمعناها البلاغي في سورة القصص ص ٢٤٢.

<sup>ً )</sup> الطبري ٤٩/١٨، معاني القرآن للزجاج ١١٩/٤، المحرر الوجيز ٢٥٨/٤، التبيان للعكبري ١٧٣/٢، الدر المصون ١٧٣/٢.

<sup>°)</sup> لسان العرب مادة (علا) ٥٨٣/١ ، العين ٢٤٥/٢.

<sup>&</sup>lt;sup>٦</sup> ) ساقطة من (ب).

 <sup>)</sup> بحر العلوم ٢/٥٩٤، انظر الكشف والبيان ٤٩١/٤، النكت والعيون ٢٠٧/٤، البغوي ص٩٥٩، والتسهيل ٢٠٦/٢، تفسير السمعاني ٩٣/٤، القرطبي بنحوه١٥٣/١٥١.



وكتب الأنبياء ـ صلوات الله وسلامه عليهم ـ تكون على الإيجاز<sup>(۲)</sup>، فإن قيل لم قال: وإنه بسم الله الرحمن الرحيم على فاتحة العربية ولم تكن لغتهم العربية ؟ قيل: لأنه حكاية على المعنى فقط، نحو أن يحكي الإنسان شيئا لا يعلم معناه، والحكاية على اللفظ والمعنى<sup>(۳)</sup>، وهو الأصل في الحكاية لأن الحكاية هى أقرب إلى المماثلة الممكنة.

قوله تعالى : ﴿ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلاُّ أَنْتُونِي فِي أَمْرِي ﴾ [٣٦]

أي: بينوا لي ما أعمل به في أمري مما هو الصواب بدلاً من الخطأ، ما كنت فيما مضى قاطعة أمرًا من الأمور حتى تشهدون، تحضرون فتشاوروني. فأشيروا علي في هذا الكتاب ماذا أصنع من الملاطفة والمخاشنة؟ قالوا: نحن أولو قوة، أي: ذوو قوة وعدة في القتال، لم يغلبنا عدو قط، والأمر إليك إن أمرتنا بالقتال قاتلناه، وإن أمرتنا بغير ذلك فعلنا ما تريدين وتأمرين.

قال الزجاج ( $^{(2)}$ : كان معها ألف قيل ، والقيل: الملك، مع كل قيل ألف رجل، ويقال: مائة ألف رجل ( $^{(0)}$ ).

قوله تعالى: ﴿ قَالَتُ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْبَةً أَفْسَدُوهَا ﴾ [٣٤] وذلك أنها لما تدبرت في أمرها وشاورت، قو"ت أمر الملاطقة بالهدايا، وكانت من أولاد الملوك تعرف عاداتهم وحسن مواقع الهدايا عندهم، وإن ذلك هو الأولى إذا كان الملك القاصد أولى من المقصود إليه. فحذرتهم عاقبة القتال، وقالت: إن من

ا ) لم أقف عليه.

أ) انظر الطبري ٢٧/١٨، تأويلات أهل السنة ١١٣/٨، معاني القرآن للزجاج ١١٨/٤، وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عن قتادة مثله ٢٨٧٤، الكشف والبيان ١٠٩٤، تفسير السمعاني ٩٣/٤.
 أ) قال السيوطي: وكثيرا ما يقع في كتب التفسير: حكى الله كذا فينبغي تجنبه. قال الإمام أبو النصر القشيري في المرشد: قال معظم أئمتنا: لا يقال كلام الله محكي و لا يقال حكى الله، لأن الحكاية = الإتيان بمثل الشيء وليس لكلامه مثل. وتساهل قوم فأطلقوا لفظ الحكاية بمعنى الإخبار أه. الإتقان ص ٨٧٥.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) إبراهيم بن السرى بن سهل أبو إسحاق النحوي الزجاج، صاحب كتاب معاني القرآن، كان من أهل الفضل والدين، حسن الاعتقاد، جميل المذهب، وله مصنفات حسان في الأدب، لزم المبرد وتعلم منه النحو، وكان يعطيه كل يوم درهما، توفي الزجاج في جمادى الآخرة سنة إحدى عشرة وثلاثمائة، وقيل: مات يوم الجمعة لإحدى عشرة ليلة بقيت من الشهر. تاريخ بغداد 7/ ٨٩.

<sup>°)</sup> أخرج الطبري أوله عن مجاهد ٥٠/١٨، معاني القرآن للزجاج ١١٨/٤، وأخرجه ابن أبي حاتم عن مجاهد عن ابن عباس ٢٨٧٥/٩. وهذه مبالغة في العدد لا تصدق، ينبغي الإعراض عنها.



عادة الملوك إذا دخلوا مدينة عنوة أفسدوها بالتخريب(١)، وجعلوا أعزة أهلها أذلة بالقتل والأسر والاستعباد وأخذ المال.

قال الله تعالى: (وكذلك يفعلون)تصديقًا لهذا القول المحكى (٢).

قال الحسن: " وهذا اللفظ أيضاً من قولها ذكرته على وجه التأكيد"(٢)، وقالت: وإنى مرسلة إليهم بهدية، أي: مدبرة في هذا الأمر بهدية أرسلها؟ لأنظر ما عند القوم فيما يلتمسون من خير أو شر، فهيأت الهدايا من المسك، والعنبر، والعود وغير ذلك ودعت بوصائف (٤) وغلمان وجعلتهم على زيّ واحد، وكان في كلام الغلمان تليين، وفي كلام الوصائف بعض الغلظ، وقالت: إن ميز بينهم ورد الهدية وأبى إلا أن نبايعه على دينه فهو نبي، وإن قبل الهدية فإنما هو من الملوك وعندنا ما يرضيه (٥).

قوله تعالى: ﴿ فَلُمَّا جَاء سُلُيْمَانَ ﴾ [٣٦] معناه: فلما جاء رسولها إلى سليمان السلام: معناه: فلما جاء رسولها إلى سليمان (٦) بالهدية، قال سليمان عليه السلام: أتمدونني بمال وأنا أكثر أهل الدنيا مالاً، ولست ممن يرغب في المال ولا ممن يغتر به، فما أتاني الله من النبوة والعلم والملك خير مما آتاكم، بل أنتم

<sup>&#</sup>x27; ) أخرجه الطبري في تفسيره عن ابن عباس ٥٢/١٨، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عنه أيضًا ٢٨٧٦/٩، الكشف والبيان ٤٩١/٤، النكت والعيون ٢٠٨/٤، البغوي ص٩٦٠، الكشاف 207/2

<sup>ً )</sup> تأويلات أهل السنة ١١٤/٨ ، ذكر في بحر العلوم عن ابن عباس ٤٩٥/٢ ، وفي النكت والعيون عنه أيضدًا ٢٠٨/٤، المحرر الوجيز ٢٥٨/٤، ذكره القرطبي عن ابن عباس وابن الأنباري ومال إليه، وقال الزجاج: هو من قول الله تعالى؛ لأنها هي قد ذكرت أنهم يفسدون، فليس في تكرير هذا فائدة منها. أهـ معانى القرآن للزجاج ١١٩/٤، وقال ابن قتيبة في المشكل: وليس هذا من قولها وانقطع الكلام عند قوله: "أذلة" ص١٧٩.

أ ) ذكر في بحر العلوم عنه، وقال أبو الليث: وأكثر المفسرين على خلاف ذلك. ٢ / ٩٥/٠، النكت والعيون عن ابن شجرة ٢٠٩/٤، المحرر الوجيز ٢٥٨/٤، القرطبي ١٥/١٦.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ) الوصائف: جمع وصيفة ، والوصيف: الخادم غلاما كان أو جارية. لسان العرب مادة (وصف) ٩ / ٣٥٦، المحيط في اللغة (وصف) ٢ / ٢٣٥.

<sup>° )</sup> أخرج الطبري في تفسيره عن ابن عباس والضحاك وابن جريج نحوه ٢/١٨، تأويلات أهل السنة ١١٤/٨، وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عدة روايات بهذا المعنى عن ابن عباس ومجاهد و زهیر بن محمد و عکر مهٔ ۲۸۷۷/۹، الکشف و البیان ۴۹۲/۶، و انظر التسهیل ۳۰۷/۲.

<sup>ً )</sup> معاني القرآن للفراء ٢٩٣/٢، الطبري ٥٧/١٨، معانى القرآن للزجاج ١٢٠/٤، تأويلات أهل السنة ۱۱۰/۸، النكت و العيون ۲۱۰/۶



بهديتكم ـ مما يهدى إليكم من المال ـ تفرحون، لأنكم أهل مفاخرة و مكاثرة في الدنيا.

والإمداد في اللغة: هو إلحاق الثاني والثالث بالأوائل(١).

والهدية: هي التي تساق إلى صاحبها على هداية إلى رشد. وفي الخبر أن سليمان عليه السلام لما علم بالهدايا قبل وصول رسولها إليه أمر أن تضرب لبنات من الذهب أحسن وأجود مما كان مع رسولها من لبنة الذهب، وأمر أن تنقى تلك اللبنات بين قوائم الدواب حتى تروث (7) وتبول عليها، فلما رأى الرسول ذلك استحقر الهدايا التي كانت معه (7) وميز سليمان عليه السلام بين الجواري والمغلمان / بأن أمرهم بالتوضؤ ، فكان كل من كان من المغلمان الجواري والمغلمان من الجواري فكن يصببن الماء صبًا، فلما عزل المغلمان من الجواري أ. قال لرسولها: ارجع إليهم بهديتهم فلنأتينهم بجنود أي: بعسكر لا طاقة لهم بها (7) و لنخر جنهم من تلك البلاد أذلة مغلولة مغلولة أيديهم إلى أعناقهم وهم صاغرون أي: مهانون ، والذليل: هو الذي لا مكنه أن يمتنع من تصريف غيره وهو نقيض العزيز (7) ، والصاغر: الصغير القدر هينا (8) فرجع رسولها إليها فأخبرها بما رأى من العجائب، فقالت: إن هذا أمر سماوي لا ينبغي لنا منابذته ومخالفته ، ثم عمدت إلى سريرها فوضعته في أقصى سبعة أبيات مقفلة الأبواب وجعلت الجيوش سريرها فوضعته في أقصى سبعة أبيات مقفلة الأبواب وجعلت الجيوش

<sup>&#</sup>x27;) تفسير السمعاني ١٩٥/٤. وقد تقدم معنى الإمداد في الشعراء انظر ص ١٢٩.

<sup>ً )</sup> انظر البغوي ص ٩٦١، القرطبي بنحو هذا وبأ طول ١٥٧/١٦.

أ) بحر العلوم ٢/٦٤، الكشاف بأطول من هذا ٤/٤٥٤.

<sup>، )</sup> في (ب) وأما.

 $<sup>^{\</sup>circ}$ ) الطبري  $^{\circ}$  ، بحر العلوم  $^{\circ}$  ، أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عدة روايات بهذا المعنى عن سعيد ابن جبير والسدي وقتادة  $^{\circ}$  ،  $^{\circ}$  ،  $^{\circ}$  ، لا فائدة من هذه القضية ، بل الواجب ترك ذلك ونبذه ، إذ لا دليل يصح عليه.

 $<sup>^{7}</sup>$ ) تفسير مقاتل ٤٧٦/٢، غريب القرآن لليزيدي ص٢٨٧، تأويلات أهل السنة ١١٦/٨، بحر العلوم ٤٩٦/٢، أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن أبي صالح وقال: روي عن قتادة مثله ٢٨٨٢/٩، النكت والعيون ٤١١/٤، التسهيل ٣٠٧/٢.

المحرر الوجيز عن ابن عباس ٢٦٠/٤، وذكر القرطبي أوله ١٦٤/١٦.

 $<sup>^{\</sup>wedge}$  ) قال الخليل: الصاغر الراضي بالضيم، وصغر يصغر صغرا وصغارا. والصغر: مصدر الصغير في القدر. العين 1/80.

حوله، ثم أقبلت إلى سليمان عليه السلام (١) ، فرجع الهدهد إلى سليمان وأخبره أنها أقبلت، وقال سليمان عليه السلام: لأصحابه حين عرف صدق الهدهد كما قال الله عز وجل: ﴿ قَالَ يَا أَيُّهَا اللَّهُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا ﴾ [٣٨] أي: قال لهم: أيكم يأتيني بسرير ملكها؟

﴿ قَبُلِ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِين ﴾ [٣٨] أي: مؤمنين (٢)، ويقال: منقادين مستسلمين (٣).

وإنما خص العرش بالطلب؛ لأنه أعجبه بصفته فأحب أن يراه (3) ، وأحب أن يعاتبها به ويختبر عقلها إذا رأته أتثبته أم تنكره (3) ، وأحب أن يريها قدرة الله عز وجل في معجزة يأتي بها في عرشها (3) .

قال عفریت من الجن ـ كان یُعرف بعمرو الجنی ( $^{(V)}$  ـ والعفریت في كل شي المبالغ الحاذق فیه  $^{(\Lambda)}$ ، یقال: رجل عفری، و عفریت، و عفریه، نفریه و عفاریه و عفاریه و عفاریه و عفاریه و عفاری و الجمع عفاریت و عفاری ( $^{(R)}$ ).

) انظر البغوي ص ٩٦٢، و القرطبي ١٦٤/١٦، تفسير ابن كثير بنحوه ٤٤٦/٣. هذا كسابقه من الخبر الإسرائيلي الذي لا يصبح.

 $<sup>^{7}</sup>$  ) عن مقاتل: مخلصين بالتوحيد. تفسير مقاتل 877/7، النكت والعيون عن ابن جريج قال: مسلمين أي بحرمة الإسلام 871/7.

<sup>ً )</sup> الطبري ١٨/٥٦، الكشف والبيان ٤٩٥/٤، النكت والعيون عن ابن عباس ٢١١/٤، البغوي ص

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) أورده البغوي عن قتادة ص ٩٦٢، وكذا القرطبي عنه ١٦٥/١٦.

 $<sup>^{\</sup>circ}$ ) الطبري 75/14، الكشف والبيان عن ابن زيد 90/2، النكت والعيون عن ابن جبير 717/2، الكشاف 90/2، أحكام القرآن لابن العربي 800/2.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) معاني القرآن للزجاج ٢٠٠٤، تأويلات أهل السنة ١١٦/٨، تفسير السمعاني ٩٧/٤، النكت والعيون عن وهب ٢٦٨/٤، ابن كثير ٤٤٦/٣؛ تفسير البيضاوي ٢٦٨/٤.

 $<sup>^{\</sup>vee}$  ) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن شعيب الجبائي أن اسمه كوزن، وعن يزيد بن رومان أن اسمه كوزى،  $7.4 \times 10^{-4}$  ورد في الكشاف أن اسمه ذكوان 2.00، ولا فائدة في معرفة اسمه.

أ) غريب القرآن لليزيدي دون الحاذق فيه. ص7/7، بحر العلوم 1/7، النكت والعيون عن الأخفش 1/7.

 $<sup>^{9}</sup>$  ) مجاز القرآن 95/7 ، معاني القرآن للفراء 795/7 ، غريب القرآن لليزيدي 70/7 ، الطبري 77/1 ، معاني القرآن للزجاج 177/1 ، الكشف والبيان بمعناه 90/5 ، القرطبي 177/1 ، لسان العرب مادة (عفر ) 2/7 ، الدر المصون 17/0/1 .

قال لسليمان عليه السلام: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك ، أي: مجلس القضاء. كان سليمان ـ عليه السلام ـ يجلس للقضاء من الغداة إلى انتصاف النهار (۱).

قال الجني: وإني عليه لقوي أي: قوي على حمله (7)، أمين على ما فيه من الجواهر واللؤلؤ والذهب والفضة (7)، وكانت قوته أنه يضع قدمه إلى حيث ينتهي بصره، فقال سليمان عليه السلام: أريد أعجل من هذا، فقال الذي عنده علم من الكتاب \_ قيل إن المراد به: آصف بن برخيا (3) \_ كان عنده علم اسم الله الأعظم الذي إذا دعى به أجاب من دعاه (6).

واختلفوا في ذلك الاسم قال بعضهم: هو يا إلهنا وإله كل شي $^{(7)}$ ، يا ذا الجلال الجلال والإكرام $^{(7)}$ ، لا إله إلا أنت.

وقال الحسن ـ رحمه الله ـ : اسم الله الأعظم: يا الله يا رحمن؛ وذلك لأنه لا يسمى أحد بهذين الاسمين على الإطلاق غير الله عز وجل(1)(1).

') معاني القرآن للفراء ٢٩٤/٢، الطبري ٢٧/١٨، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن زهير بن محمد ٢٨٨٤/١، الكشف والبيان عن ابن عباس بنحوه ٢٦٠/٤، الكشف والبيان عن ابن عباس بنحوه ٢٦٠/٤، البغوي ص ٩٦٢، المحرر الوجيز ٢٠٢/٤، روح المعاني ٢٠٢/١٩.

نفسير مقاتل ٤٧٧/٢، أخرجه الطبري في تفسيره عن ابن عباس 70/10، تأويلات أهل السنة 70/10، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس وقال روي عن زهير بن محمد بنحوه 70/10، المحرر الوجيز 70/10، القرطبي 70/10، القرطبي 70/10،

<sup>)</sup> الطبري 70/10، بحر العلوم 70/10، أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس أوله، وقال: روي عن زهير بن محمد مثل ذلك. 70/10، النكت والعيون عن الكلبي وابن جرير 70/10، تفسير السمعاني 90/10.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) تفسير مقاتل ٤٧٧/٢، وأخرجه الطبري في تفسيره عن ابن إسحاق ٧١/١٨، معاني القرآن للزجاج ١٢١/٤، أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس بلفظ: "أصف كاتب سليمان عليه السلام". ورواية عن قتادة وأخرى عن يزيد بن رومان وعن ابن إسحاق ذكر فيها اسمه ٢٨٨٥/٩.

<sup>°)</sup> أخرجه الطبري عن الضحاك وقتادة ٧٠/١٨، معاني القرآن للزجاج ١٢١/٤، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن قتادة وقال في أوله: وكان رجلا من بني إسرائيل وكذا عن السدي مع زيادة في آخره ٢٨٨٦/٩، وذكر في بحر العلوم أنه: "يا حي يا قيوم". ٢٩٦/٦، وكذا ذكر الزمخشري في الكشاف ٤٥٥٥٤.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) معاني القرآن للزجاج ١٢١/٤، أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن الزهري ٢٨٨٦/٩، وفي الكشف والبيان عنه أيضرًا ٢٩٨٦/٤، وورد بلفظ يا إلهنا وإله الخلق جميعا إلها واحدا لا إله إلا أنت.

 $<sup>^{\</sup>vee}$  ) أخرجه الطبري في تفسيره عن الحسن  $^{\vee}$  الحسن  $^{\vee}$  بحر العلوم  $^{\vee}$  193، أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن مجاهد  $^{\vee}$  1843، وذكره البغوي عن مجاهد ومقاتل  $^{\vee}$  0 . تفسير مجاهد  $^{\vee}$  277٪ .



قال آصف لسليمان عليه السلام: أنا آتيك بسريرها قبل أن يرتد إليك طرفك، وهذا اللفظ عبارة عن المبالغة في السرعة ( $^{(7)}$ )، كأنه قال: بقدر ما تفتح عينك ثم ... ( $^{(2)}$ )، أو قال في معناه: قبل أن يبلغ إليك الشيء الذي يراه طرفك من بعيد ( $^{(6)}$ )، وذلك أن طرف الإنسان لا يرتد عن ( $^{(1)}$ ) تأمل المنظور إليه إلا عند

') الكشاف ٤/٥٥٤، البحر مختصر ا ٧٣/٧، فتح الباري لابن حجر . ١١ / ٢٢٤ .

1- فأنكره قوم كأبي جعفر الطبري وأبي الحسن الأشعري و أبي حاتم بن حبان والقاضي الباقلاني وغير هم فقالوا لا يجوز تفضيل بعض الأسماء على بعض، وحملوا ما ورد من ذلك على ان المراد بالأعظم العظيم وان أسماء الله كلها عظيمة.

قال ابن حبان: الأعظمية الواردة في الأخبار إنما يراد بها مزيد ثواب الداعي بذلك كما أطلق ذلك في القرآن والمراد به: مزيد ثواب القارئ، وقيل المراد بالاسم الأعظم: كل اسم من أسماء الله تعالى دعا العبد به مستغرقا بحيث لا يكون في فكره حالتئذ غير الله تعالى فان من تأتي له ذلك استجيب له. فالمرجع عندهم اختلاف حال الداعين، لا الدعاء باسم من أسماء الله بعينه.

٢- وقال آخرون: استأثر الله تعالى بعلم الاسم الأعظم ولم يطلع عليه أحدا من خلقه ويؤيده حديث
 عائشة رضي الله عنها لما دعت ببعض الأسماء وبالأسماء الحسنى فقال لها صلى الله عليه و سلم
 إنه لفى الأسماء التى دعوت بها.

٣ـ وأُثبته آخرون معينا واختلفوا في ذلك على أقوال، ذكرها ابن حجر في الفتح في أربعة عشر
 قو لا منها:

- أنه ( الله) لأنه اسم لم يطلق على غيره، ولأنه الأصل في الأسماء الحسنى ومن ثم أضيفت إليه. وهو مذكور في الكل فيستدل بذلك على أنه الاسم الأعظم.

= ـ أنه ( المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام الحي القيوم) ورد ذلك مجموعا في حديث أنس عند أحمد والحاكم وأصله عند أبي داود والنسائي وصححه ابن حبان.

- أنه ( الله لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد )أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة وابن حبان والحاكم من حديث بريدة وهو أرجح من حيث السند من جميع ما ورد في ذلك.

والذي أراه أن اسم الله الأعظم هو ما ورد في حديث بريدة فهو أصح ما ورد في اسم الله الأعظم. والله تعالى اعلم ومع ذلك فالله عز وجل قريب منا ، فمتى ما أجتهد العبد وألح في الدعاء من قلب صادق، موقن فقمن أن يستجاب له.

انظر: فتح الباري لابن حجر كتاب/ الاستئذان، باب/ قول لا حول ولا قوة إلا بالله ١١ / ٢٢٤ . تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي ١٧ / ٤٢٨، شرح ابن بطال ٢ / ١٩٨، عون المعبود شرح سنن أبي داود ٤٠٤/٤.

ً ) تنزيه القرآن عن المطاعن ص٣٠٣.

أ لم تتبين لي هذه الكلمة في النسختين.

<sup>)</sup> اختلف في اسم الله الأعظم:

<sup>°)</sup> أخرجه الطبري في تفسيره عن وهب بن منبه وسعيد بن جبير ٢٢/١٨، تأويلات أهل السنة ١١٧/٨، أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن سعيد بن جبير ٢٨٨٧، وفي الكشف والبيان عن وهب ٤٩٧/٤،



حصوله بين يديه، ويقال ارتداد الطرف هو: أن يكون على مقدار ما يرى الناظر ببصره إلى شيء حتى إذا عرفه ردّ بصره عنه (٢). كما قال الله عز وجل: ﴿ ثُمُ ارْجِعِ البَصَرَ كُرَّيْنِ يَنقِلِ اللهِ الْبَصَرُ ﴾ (٣).

فلما رأى سليمان ـ عليه السكلم ـ بدعاء آصف عرشها مستقرًا عند عرشه في مقدار رجع البصر، بأن جاء سريرها في الهواء من مأرب(٤)

إلى الشام  $(0)^{(1)}$  ويقال: انشقت عنه الأرض فظهر  $(0)^{(1)}$ . والله عز وجل قادر على ذلك بأن يُعدِم َه في مكانه، ثم يوجده في مكان آخر بلا فصل ، بدعاء من كان مستجاب الدعوة إلا أن المعجزة كانت في ذلك لسليمان عليه السلام. وذهب بعض المفسرين إلى أن [الذي] (0,0) عنده علم من الكتاب كان ملكًا بعثه الله تعالى بطاعة سليمان عليه السلام (0,0) وذهب بعضهم إلى أنه:

<sup>&#</sup>x27; ) في (ب) على.

<sup>&</sup>lt;sup>٢</sup>) أخرجه الطبري في تفسيره عن مجاهد وهو الذي اختاره ٧٢/١٨، وفي الكشف والبيان عنه أيضًا ٤٩٧/٤، وفي النكت والعيون عنه وعن ابن عباس ٢١٣/٤، البغوي ص ٩٦٢، الكشاف ٤٥٥/٤.

<sup>&</sup>quot;) سورة المُلك: [٤]

أ) مأرب: مدينة يمنية عريقة ، تقع شمال شرق العاصمة صنعاء، وفيها السد الذي اشتهر عبر التاريخ باسمها، وجاءت الإشارة عنه في القرآن الكريم ، بناه سبأ بن يشجب انظر: موسوعة الألف مدينة ص ٤٣٤، أطلس الحديث النبوي ص٣٢٧، المعالم الجغرافية الواردة في السيرة النبوية ص ٣٩٧.

<sup>°)</sup> الشام: له ثلاثة اصطلاحات: الشام في عرف العرب كل ما هو في جهة الشمال، والشام في عرف بعض العامة هي دمشق فحسب، أما الشام تاريخيا فيشمل: سورية، والأردن، ولبنان، وفلسطين، وتمتد الشام من جبال طوروس شمالاً إلى سيناء جنوبًا، ومن ساحل البحر المتوسط غربًا حتى روافد الفرات والصحراء العربية شرقًا، وكان أول دخول المسلمين لها زمن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة، ثم افتتحوا كل بلاد الشام في زمن عمر، وهي اليوم عامرة، ذات قرى متراصة، وأنهار جارية ومزارع خضرة. معجم البلدان ٣/ ٢٤، المعالم الجغرافية الواردة في السيرة النبوية ص ٢٢٠.

 $<sup>^{7}</sup>$  ) الكشف والبيان ٤٩٧/٤، المحرر الوجيز حكاية عن الرماني 7.7.7، أورد القرطبي نحوه 17.7.7

 $<sup>^{\</sup>vee}$  ) أخرجه الطبري في تفسيره عن ابن عباس  $^{\vee}$   $^{\vee}$   $^{\vee}$  تأويلات أهل السنة  $^{\vee}$   $^{\vee}$   $^{\vee}$  أبي حاتم عن زهير بن محمد نحوه ورواية عن مجاهد بمعناه  $^{\vee}$   $^{\vee}$   $^{\vee}$  وانظر الكشف والبيان  $^{\vee}$   $^{\vee}$ 

<sup>^ )</sup> زيادة يقتضيها السياق.

<sup>&</sup>quot;) ذكر في بحر العلوم أنه جبريل عليه السلام وقال: وهو قول المعتزلة لأنهم لا يرون كرامة الأولياء أهـ"٢٩٦٦، وكذلك في المحرر

هو سليمان عليه السلام نفسه (۱)، قال ذلك للعفريت؛ ليريه نعمة الله تعالى عليه، واستدل هذا القائل بالقول الأخير بقوله: قال: هذا من فضل ربي ليبلوني، أي: ليمتحنني على هذه النعمة، أأشكر أم أترك شكرها (۱). وأنكر هذا القائل أن يكون في أمة نبي من \*هو أعلم منه، لا يمتنع أن يكون لأحد من الخصوصية في زمن نبي من (7) الأنبياء عليهم السلام - بشيء دون شيء (۱).

وقوله: ومن شكر أي من شكر نعمة ربه فإنما منفعة شكره راجعة إلى نفسه ومن ترك شكر نعمته فإن ربي غني كريم، أي: عنه وعن شكره  $^{(\circ)}$ . كريم يقبل الشكر ويزيد في النعمة في الدنيا ويثيب عليه في العقبي.

1/222

الوجيز عن إبراهيم النخعي ٢٦١/٤، وفي الكشاف: ملك أيد الله به سليمان. ٢٥٥/٤، ورد في النكت والعيون عن ابن بحر ٢١٣/٤، البغوي ٩٦٢، وذكر القرطبي عن بحر: أنه ملك بيده كتاب المقادير ١٦٩/٦، تفسير السمعاني عن ابن بحر ٩٨/٤.

<sup>&#</sup>x27;) واستبعده الكلبي في التسهيل ٢٠٧٢، تفسير السمعاني ٩٨/٤، النكت والعيون ٢١٣٤، المحرر الوجيز ٢١٢٤، الكشاف ٤٥٥٤، البغوي عن محمد بن المنكدر ص ٩٦٢، وذكر القرطبي في هذا قرابة ثمانية أقوال منها هذا القول، عن محمد بن المنكدر وذكر قول ابن عطية وأن النحاس قال به، وحسنه ٢١٢١، والألوسي في روح المعاني. ٢٠٣١، وأبو السعود في تفسيره. ٢٨٧٦، قال السمر قندي في بحر العلوم: وأكثر المفسرين على أنه آصف بن برخيا. ٤٩٧/٢.

<sup>&</sup>lt;sup>\text{\formalfont}</sup>) الطبري \text{\formalfont} \t

<sup>ً )</sup> مابين النجمتين سقط من (ب).

أ) لا يمتنع ذلك كما ذكر المؤلف، وكما كان الخضر في زمان موسى عليه السلام، وقد تكون هذه الخصوصية بشيء دون شيء فالخضر كان أعلم منه بهذه الجزئية التي علمه الله تعالى إياها فقط، أما في بقية العلم فلا شك أن موسى أعلم؛ لذلك قال له الخضر لما نقر لعصفور من ماء البحر، قال يا موسى، إنهي على على من ملطلله على على من ملطلله على على من مؤسى بهذه الجزئية فقط كما أن الآيات التي يجريها لا أعلمه "، فهنا الخضر إنما هو أعلم من موسى بهذه الجزئية فقط كما أن الآيات التي يجريها الله على يد غير الأنبياء؛ تكون معجزة للرسول الذي آمنوا به، كما تكون كرامات الأولياء معجزات لأنبيائهم. قال ابن كثير في البداية والنهاية: ( وذكر غير واحد من العلماء أن كرامات الأولياء معجزات للأنبياء، لأن الولي إنما نال ذلك ببركة متابعته لنبيه، وثواب إيمانه). ١٨٩/٦. انظر: تأويلات أهل السنة ١١٧/٨، النبوات ١٢/٩٨. البحر ١٣/٨.

<sup>°)</sup> انظر: الكشف والبيان ٤٩٧/٤، البحر ٧٤/٧.



قوله عز وجل: ﴿ قَالَ نَكُرُوا لَهَا عَرْسُهَا ﴾ [٤٦] معناه: قال سليمان عليه السلام: غيروا (١) سريرها زيدوًا فيه وانقصوا منه (٢)، حتى ننظر أتهتدي إلى معرفة سريرها؟ (٣) ويقال: إلى وحدانية الله تعالى وصحة نبوتي (٤)، أو تكون من الذين لا يهتدون.

وقوله: ﴿ فَلَمَّا جَاءَتُ ﴾ يعني: بلقيس إلى سليمان عليه السلام، قيل لها: ﴿ أَهَكُذَا عَرْشُكِ ﴾ أي: سريرك فشبهوا عليها . ﴿ قَالَتُ كَأَنَهُ هُوَ ﴾ ولم تقل نعم و لا لا، لأنه كان يشبه سريرها، وشكّت (٥) في وصول سريرها بعد أن وضعته في أحصن المواضع، وجعلت الحرس حوله وشكت أيضدًا، لما أحدثوا في ذلك السرير من التغيير.

قوله: ﴿ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا ﴾ من قول سليمان عليه السلام (٢) وقومه، أي قالوا: وأعطينا العلم بها وبملكها وسرير ها (٧) من قبل مجيئها، وهو ما أخبر به الهدهد من شأنها وقصتها، وقالوا: ﴿ وَكُمَّا مُسْلِمِين ﴾ [٤٢] بحمد الله عز وجل من قبل مشاهدة هذه المعجزات (٨).

<sup>()</sup> أخرجه الطبري في تفسيره عن قتادة ومجاهد ٧٦/١٨، تأويلات أهل السنة ١١٨/٨، بحر العلوم ٤٩٧/٢، أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن مجاهد ٢٨٩٩، ١٤٥ ، الكشف والبيان ٤٩٧/٤، البغوي ص <math>٤٩٠ ، ١٤٥ ، ١٤٤٠ . البغوي من <math>٤٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٩٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤

 $<sup>^{7}</sup>$ ) تفسير مقاتل  $^{2}$  درجه الطبري في تفسيره عن ابن عباس والضحاك  $^{2}$  بحر العلوم  $^{2}$  درجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن عكرمة وروى نحوه أيضدًا عن قتادة مع زيادة فيه  $^{2}$  د الكشف والبيان  $^{2}$  د النكت والعيون عن عكرمة  $^{2}$  د  $^{2}$ 

 $<sup>^{7}</sup>$ ) تفسير مقاتل ٤٧٨/٢، أخرجه الطبري في تفسيره عن مجاهد ووهب ٧٧/١٨، بحر العلوم ٤٩٧/٢، أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن سعيد بن جبير وقال: وروي عن مجاهد، وعكرمة، وزهير بن محمد نحو ذلك.  $^{7}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) تأويلات أهل السنة ١١٨/٨، انظر التسهيل ٣٠٧/٢، الكشاف ٤٥/٤، البحر ٧٤/٧.

<sup>°)</sup> معاني القرآن للفراء بنحوه ٢٩٥/٢، الطبري ٨١/٧٨، بحر العلوم ٤٩٧/٢، وانظر البغوي ص ٩٦٣، تفسير ابن كثير ٤٤٧/٣.

 $<sup>^{\</sup>vee}$  ) تفسیر مقاتل بمعناه  $^{\vee}$  ۲ ، بحر العلوم  $^{\vee}$  ۱ و نفسیر

<sup>^ )</sup> تصحف في (ب) إلى المجرات.

وقوله: ﴿ وَصَدَّهَا مَا كَأَنَت تَعْبُدُ مِن دُونِ اللّهِ ﴾ [٤٣] معناه: وصرفها عن الإيمان بالله عز وجل والتفكر والتفطن لذلك ، العادة التي نشأت عليها لأنها نشأت في قوم لم يكونوا يعرفون إلا عبادة الشمس لأنها كانت من المجوس (١)(٢).

وقوله: ﴿ قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ ﴾ [٤٤] وذلك أن بلقيس لما لم تسلم بما رأت من الآيات؛ أراد سليمان عليه السلام أن يريها آية أخرى؛ لتسلم فأمر الجن أن يجعلوا قصرا صحنها (٣) من زجاج مملس وأن يجروا تحته الماء ويجعلوا تحته السمك (٤٠).

والأمرد: الأملس<sup>(٥)</sup> وشجرة مرداء أي: ملساء لا ورق لها. ففعلوا ذلك فكان فكان هو عليه السلام أُخبر أن رجليها شعراوان، فأراد مع ذلك أن يتبينها فقال لها: ادخلي صحن القصر<sup>(٦)</sup>.

والصرح في اللغة هو: البسيط المنكشف من غير سقف  $(^{(V)})$ ، ومنه صرح بالأمر إذ أفصح به ولم يكن عنه، والتصريح خلاف التضمين  $(^{(A)})$ . وصحن الدار، وصرحتها، وساحتها، وناحيتها، وقارعتها وقاعتها بمعنى واحد  $(^{(V)})$ .

<sup>&#</sup>x27; ) تقدم ذكر المجوس والتعريف بهم في نفس السورة ، انظر ص ١٧١.

<sup>ً )</sup> معاني القرآن للفراء ٢٩٥/٢، وانظر الطبري ٧٩/١٨، معاني القرآن للزجاج ١٢١/٤، تأويلات أهل السنة ١١٤٨، الكشاف ٤٥٥/٤.

<sup>ً)</sup> لعله أراد (صحنه) ليستقيم المعنى.

أ) انظر تفسير مقاتل  $2\sqrt{3}$ ، الطبري  $3\sqrt{11}$ ، أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس نحوه  $3\sqrt{3}$ ، النكت والعيون بنحوه  $3\sqrt{11}$ ، المحرر الوجيز  $3\sqrt{11}$ ، الكشاف  $3\sqrt{3}$ ، ذكر القرطبي نحوه عن مجاهد  $3\sqrt{3}$ ، المحرر العربي عن مجاهد المحرر العربي عن المحرر العربي عن العربي عن العربي العربي العربي عن العربي العربي العربي عن العربي العربي عن العربي عن العربي العربي عن العربي عن العربي عن العربي العربي عن العربي عن العربي عن العربي العربي عن العر

<sup>°)</sup> غريب القرآن لليزيدي ص٢٨٧، العين مادة (مرد) ١١٨/٢، الكشف والبيان ٤٩٩/٤، التسهيل ٣٠٩/٢، الكشف والبيان ٤٩٩/٤، التسهيل ٣٠٩/٢، الكشاف ٤٦٨.

أ ) غريب القرآن لليزيدي ص7٨٧، أخرجه الطبري في تفسيره عن محمد بن كعب 11/1٨، تأويلات أهل السنة 11/4، بحر العلوم 11/4، أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عن السدي نحوه 11/4، الكشاف 11/4. الكشاف 11/4.

 $<sup>^{\</sup>vee}$ ) وهذا بالمعنى إذ من معانيه الصحن وهكذا صفته، والصرح في اللغة: القصر والصحن. قاله الزجاج في معاني القرآن 177/5، القرطبي 175/17، المفردات ص 177/5، لسان العرب مادة (صرح) 179/5، وانظر المحرر الوجيز 170/5، الكشاف 100/5.

 $<sup>^{\</sup>wedge}$ ) ورد أوله في النكت والعيون  $^{177}$  ٢١، والتضمين: إدراج كلام الغير في أثناء الكلام لقصد تأكيد المعنى أو ترتيب النظم. الإتقان ص $^{9}$ ، وقال الزركشي في البرهان: التضمين هو إعطاء الشيء معنى الشيء وتارة يكون في الأسماء وفي الأفعال وفي الحروف.  $^{7}$   $^{7}$ .



فلما رأت بلقيس الصرح على تلك الصفة حسبته لجة واللجة: معظم الماء، وهو الماء الغمر الكثير (١). وكشفت عن ساقيها حتى لا تبتل ثيابها على ما هو العادة فيمن قصد أن يخوض الماء.

فقال لها سليمان عليه السلام: - وقيل: قال لها قائل  $^{(7)}$  - : ليس هذا بحر، وإنما هو قصر ممرد من قوارير، أي: مملس من زجاج فلا تخافي واعبري عليه قالت: رب إني ظلمت نفسي بعبادة الشمس، أي: استدلت بما شاهدت على وحدانية الله تعالى  $^{(3)}$ ، وعلى صحة نبوة سليمان عليه السلام لما رأت ملكه، وسعة علمه، وبسطة قومه، وما كان من  $^{(0)}$  ترسل الطير له، وإحضار عرشها في أسرع المدة على بعد المسافة، وبناء الصرح من القوارير على وجه الماء، فلذلك قالت: ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين إذ كانت هذه الأسباب داعية إلى الإسلام فتزوجها سليمان عليه السلام  $^{(1)}$ .

قوله عز وجل: ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا إِلَى تُمُودَ (٧) أَخَاهُمْ صَالِحًا ﴾ [٤٥] أي: أرسلنا إليهم أخاهم في النسب صالحا؛ ليدَعوهم إلى توحيد الله تعالى وعبادته، فآمن به

10.

<sup>&#</sup>x27;) انظر تفسير السمعاني ٤/٠٠٠، النكت والعيون ٢١٦/٤، معاني القرآن للزجاج ١٢٢/٤، إلا أنه قال: ساحة الدار، وصحنه الدار، وباحة الدار، وقاعة الدار، وقارعة الدار، هذا كله في معنى الصحن أه. لسان العرب مادة (صرح) ٥٠٩/٢، ومختار الصحاح مادة (صرح) ص١٥١.

<sup>ً )</sup> تأويلات أهل السنة ١٢٠/٨، و انظر معاني القرآن للفراء ٢٩٥/٢، لسان العرب مادة (لجج) «٣٥٣/٢، أوله في باهر البرهان ١٠٦١/٢.

 $<sup>^{7}</sup>$ ) ذكر في تأويلات أهل السنة أن الجن قالت لها ذلك.  $^{119/4}$ ، بحر العلوم  $^{299/5}$ ، أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس والسدي وأبي صالح ويزيد بن رومان بصيغة التمريض  $^{299/5}$ ، وذكر القرطبي أن القائل سليمان عليه السلام  $^{299/5}$ .

<sup>)</sup> الطبري ١٨٠/١٨، تأويلات أهل السنة ١٢٠/٨، البغوي بمعناه ص ٩٦٤، تفسير ابن كثير بنحوه ٤٤٩.

<sup>°)</sup> ساقطة من (ب).

تفسير مقاتل بمعناه.  $2 \sqrt{9/7}$  تفسير الضحاك  $2 \sqrt{5}$  ، الكشف والبيان  $1 \sqrt{6}$  ، النكت والعيون عن مقاتل  $1 \sqrt{7}$  ، تفسير السمعاني  $1 \sqrt{6}$  ، المحرر الوجيز عن الضحاك وسعيد بن عبدالعزيز .  $2 \sqrt{7}$  ، البغوي ص  $3 \sqrt{7}$  ، الكشاف  $2 \sqrt{6}$  ، وذكره القرطبي عن الضحاك، وقيل: زوجها ذا تبع ملك همذان  $2 \sqrt{7}$  ، روح المعاني  $2 \sqrt{7}$  ، و القول بأنه تزوجها أشهر .

 $<sup>^{\</sup>vee}$ ) ثمود: هم ولد ثمود بن جاثر بن آرم بن سام، مساكنهم الحجر، وكانوا بعد عاد وقد كثروا وكفروا وعتوا، فبعث الله إليهم نبيه صالح يدعوهم إلى توحيد الله تعالى، وكانوا يعبدون الأصنام، وقد أطال الله أعمارهم، و اتخذوا من الجبال بيوتًا فارهين فنحتوها، وكانوا في سعة من العيش، ولم يزل صالح يدعوهم فلم يتبعه منهم إلا قليل مستضعفون. الكامل في التاريخ  $^{\vee}$  البداية والنهاية  $^{\vee}$  المنابعة منهم المنابعة والنهاية  $^{\vee}$ 



فريق وكفر به فريق، فجعل الفريقان يختصمون (١)، كمِا قال الله جل ذكره في سورة الأعراف: ﴿ قَالَ الْمَلاُّ الذِينَ اسْتَكَبَّرُوا مِن قَوْمِهِ لِلذِينَ اسْتَضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ ﴾ (٢) الآية.

قُولُهُ تعالى: ﴿ قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ ﴾ [٤٦] لأبد فيه من إضمار قبله، والمضمر فيه أن المؤمنين أو عدوا الكافرين على تكذيبهم وكفرهم، فاستعجل الكافرون العذاب، فقال لهم صالح لم تستعجلون بالعذاب الموعود على الكفر ولا تستعجلون الثواب الموعود على الإيمان؟! لولا تستغفرون الله أي: هلا تستغفرون الله عن كفركم وتكذيبكم رجاء أن ترحموا (٢٠).

والاستعجال هوز طلب التعجيل بالأمر قبل وقته (٤).

وقوله : ﴿ قَالُوا اطَّيُّرُنَّا مِكَ وَبِمَن مَّعَكَ ﴾ [٤٧] أي قالوا له: تشاءمنا بكم؛ بما

لحقنا من نقصان الزروغ والثمار والمياه أن المياه المياه والتمار والمياه والتمار والتمار والتمار والتمار والتمار والتمار هو: التشاؤم الله والله والتمار التشاؤم الماري التمام الماري الما من  $*ناحية اليد الشوما وهو البارح، وأما السانح فهو إتيان الطير من<math>*^{(\vee)}$ جهة اليد اليمني <sup>(^)</sup>.

<sup>&#</sup>x27; ) معانى القرآن للفراء٢٩٥/٢، وأخرجه الطبري في تفسيره عن مجاهد ٨٦/١٨، بحر العلوم ٤٩٩/٢ ، الكشف والبيان ٢/٤،٥، النكت والعيون ١٨/٤، التسهيل ٣٠٩/٢، الكشاف ٤٥٩/٤

<sup>ً )</sup> سورة الأعراف الآية: [٧٠].

<sup>)</sup> انظر الطبري ٨٦/١٨، تأويلات أهل السنة ١٢١/٨، أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره أوله عن السدى ٢٨٩٩/٩، الكشف والبيان ٢/٤، القرطبي بنحوه ١٨١/١٦.

<sup>· )</sup> انظر الكشف والبيان ٢/٤ · ٥ ، لسان العرب مادة (عجل) ١١ /٢٥ .

<sup>°)</sup> تفسير مقاتل ٤٧٩/٢، انظر بحر العلوم ٤٩٩/٢، أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره أوله عن مجاهد ٢٨٩٩/٩، التسهيل ٣٠٩/٢، البغوى بمعناه ص٩٦٥، المحرر الوجيز بلفظ: وكانوا في قحط ٢٦٣/٤، وكذا في الكشاف ٢٦٣/٤.

أ الكشاف ٤/٩٥٤، وهو منهى عنه شرعًا، قال صلى الله عليه وسلم: "لاعدوى ولا طيرة" أخرجه الشيخان، قال الشيخ: صالح آل الشيخ: والتطير نوع من الشرك بالله- جل وعلا-، والشرك الذي يكون من جهة التطير مناف لكمال التوحيد الواجب ، لأنه شرك أصغر التمهيد لشرح كتاب التوحيد ١ / ٤٧١، قال القرطبي: " لا شيء أضر بالرأي ولا أفسد للتدبير من اعتقاد الطيرة، ومن ظن أن خوار بقرة أو نعيق غراب يرد قضاء، أو يدفع مقدورا فقد جهل." أهـ ١٨١/١٦.

رب) مابین النجمتین سقط من (ب).

أ ) البارح من الظباء والطير والوحش: خلاف السانح وقد برحت تبرح بروحا، وهو ما مر من  $^{\wedge}$ ميامنك إلى مياسرك، والعرب تتطير به لأنه لا يمكنك أن ترميه حتى تنحرف. والسانح: ما مر بين يديك من جهة يسارك إلى يمينك، والعرب تتيمن به لأنه أمكن للرمي والصيد، والعرب تختلف في عيافة ذلك فمنهم من يتيمن بالسانح ويتشاءم بالبارح، ومنهم من يخالف ذلك، وفي مجمع الأمثال

IN3

ه ٤ ٤ / ب

و اطير وتطير بمعنى واحد (١) كما قيل في / قوله: ﴿ اَتَّاقَلْتُمْ إِلَى الأَرْضَ ﴾ (٢). وقوله: ﴿ قَالَ طَائِرُكُمْ عِندَ اللّهِ ﴾ [٤٧] أي: قال لهم صالح عليه السلام ردًا عليهم ما طار لكم من القسمة في الشدة والرخاء فهو في علم الله عز وجل ومن عنده (٣).

( بل أنتم قوم تفتنون) أي: تختبرون في الدنيا باختلاف الأحوال، وقد تقدم أن أصل الفتنة هو: الاختبار يقال: فتنت الذهب بالنار أي: أدخلته فيها لينظر جو دته  $\binom{0}{2}$ .

و يجوز أن يكون معنى تفتنون تعذبون (٦)، كما في قوله: ﴿ دُوقُوا فِتُنَكُمُ ﴾ (٧) أي: عقوبتكم.

وقوله: ﴿ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ سِنْعَةُ رَهُط يُفْسِدُونَ فِي الأَرْض وَلاَ يُصْلِحُون ﴾ [٤٨] معناه: وكان في مدينة صالح عليه السلام وهي الحجر (١) تسعة رهط من الفساق من أبناء رؤسائهم يفسدون في الأرض بالمعاصبي، ولا يعملون بالصلاح ولا يأتمرون به (١).

للميداني: "من لي بالسانح بعد البارح" أي بالمبارك بعد الشؤم. المخصص لابن سيده (باب الرقص) ٤ / ١٩، تاج العروس مادة (برح) ٦ / ٣٠٦.

ً ) سورة التوبة :[٣٨].

<sup>&#</sup>x27;) فالأصل تطيرنا فأدغمت التاء في الطاء ، واجتلبت الألف لسكون الطاء ، فإذا ابتدأت قلت اطيرنا بك، وإذا وصلت لم تذكر الألف وتسقط لأنها ألف وصل. معاني القرآن للزجاج ١٢٣/٤.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) انظر معاني القرآن للفراء ٢٩٥/٢، ومعاني القرآن للزجاج ١٢٣/٤، تأويلات أهل السنة ١٢٢/٨، بحر العلوم بمعناه ٤٩٩/٢، قال السمعاني في تفسيره: "طائركم عند الله أي: ما يصيبكم من الخير والشر من الله، ويسمى ذلك طائر السرعة نزوله بالإنسان، فإنه لا شيء أسرع نزولا من قضاء محتوم أهـ"، البغوى بمعناه ص ٩٦٥، الكشاف ٤٥٩/٤.

<sup>&#</sup>x27; ) تأويل مشكل القرآن ص ٢٦٠، معاني القرآن للزجاج ١٢٣/٤، بحر العلوم ٢٩٩/٢، الكشف والبيان ٢/٤، البغوي بمعناه ص ٩٦٥، الكشاف ٤٥٩/٤.

<sup>°)</sup> بحر العلوم ٤٩٩/٢، مختار الصحاح مادة (فتن) ١ /٥٠٠، لسان العرب مادة (فتن) ٣١٧/١٣.

أً ) تحصيل نظائر القرآن ص٩٦، تأويلات أهل السنة ١٢٢/٨، و انظر الكشف والبيان ٩٦٠٥، الوجوه والنظائر للدامغاني ص ٣٦٧/١٣. القرطبي ١٨٢/١٦، لسان العرب مادة(فتن) ٣١٧/١٣.

سورة الذاريات: [١٤].

<sup>^)</sup> الحجر: اسم ديار ثمود بوادي القرى بين المدينة والشام ، و تقع شمال المدينة المنورة (٣٤٧ كم) وهي قرية صغيرة كثيرة الآبار والمزارع، و بها كانت منازل ثمود، وما زال يعرف باسمه ، وهو رأس وادي القرى، وأهله اليوم قبيلة عنزة، وتبعد المنطقة المحرمة من الحجر قرابة (٢٢) كيلا من مدينة العلا شمالا، وأصبح وادي القرى يسمى وادي العلا انظر: أحسن التقاسيم في



والرهط والنفر واحد(7)، وإذا أطلق كان عبارة عن القوم والأهل(7)، كما قال الله تعالى مخبرا عن قوم شعيب عليه السلام:

﴿ وَلَوْلاً رَهُمُكُ لَرَجَمْنَاكُ ﴾ (٤). وإذا ذكر الرهط بمعنى العدد، كان عبارة عن عدد مخصوص من ثلاثة إلى عشرة (٥).

قوله تعالى: ﴿ قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللّهِ ﴾ [٤٩] فيه وجهان: أحدهما بمعنى متقاسمين بالله، إلا أنه حذف منه قد (أ)، والآخر الأمر أي: تحالفوا بالله لندخلن عليه وعلى أهله الذين آمنوا به ليلا فلنقتلنهم بياتًا، ثم لنقولن لأوليائه إن اتهمونا بقتله: ما شهدنا إهلاك صالح وأهله وإنا لصادقون فيما نقول لكم (٧).

هذا إذا قرأت مُهاك بضم الميم ونصب اللام (١) وهو مصدر، وإن قرأت بفتح الميم وكسر اللام (٢) فهو موضع الهلاك.

معرفة الأقاليم ١ / ٢٩، معجم البلدان ٢ / ٥٦، أطلس الحديث النبوي ص ١٣٨، المعالم الجغرافية الواردة في السيرة النبوية ص ٤٤٠ ، الكشف والبيان ٢/٤، الكشاف ٤٦٠/٤.

<sup>&#</sup>x27; ) الطبري ٨٨/١٨ ، تأويلات أهل السنة ١٢٢/٨، وانظر بحر العلوم ٢٩٩٢، النكت والعيون ٢٢٠/٤، القرطبي قريبا منه ١٨٢/١٦.

نكر في تأويلات أهل السنة عن أبي عوسجة. ١٢٢/٨.

<sup>&</sup>quot;) وفرق بعضهم بين الرهط والنفر. قال الزمخشري في الكشاف: الرهط من الثلاثة إلى العشرة أو من السبعة إلى العشرة، أما النفر فمن الثلاثة إلى التسعة ٤/٠٠٤، وفي لسان العرب: الرهط: عدد يجمع من ثلاثة إلى عشرة، وما دون السبعة إلى الثلاثة نفر. انظر: لسان العرب مادة (رهط)٧ /٥٠٥، النهاية في غريب الحديث ٣ / ٢٥٤، البحر ٧٩٧٧، المخصص باب/أسماء الجماعات من الناس ٢٦٤/١.

<sup>&</sup>lt;sup>ئ</sup>) سورة هود: [۹۱].

 $<sup>^{\</sup>circ}$  ) أو من السبعة إلى عشرة. الكشاف ٤٦٠/٤، لسان العرب مادة (رهط)  $^{\circ}$ 0، تاج العروس مادة (رهط)  $^{\circ}$ 1 / ٣١٢/١٩، المعجم الوسيط باب الراء  $^{\circ}$ 1 / ٣٧٧.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) معاني القرآن للفراء ٢٩٦/٢، بحر العلوم ٤٩٩/٢، الكشف والبيان ٥٠٣/٤، البغوي بمعناه ص ٩٦٥، المحرر الوجيز ٢٦٣/٤، القرطبي ١٨٣/١٦.

 $<sup>^{\</sup>vee}$ ) تأويلات أهل السنة  $^{\vee}$  1 ، بحر العلوم  $^{\vee}$  1 ، أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره نحوه عن ابن عباس ومجاهد  $^{\vee}$  1 ، وذكر أوله في المحرر الوجيز  $^{\vee}$  1 ، قال القرطبي: أي قال بعضهم لبعض أي: احلفوا، وهي قراءة نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم ووافقهم الحسن. الكشف والبيان  $^{\vee}$  0 ، حجة القراءات  $^{\vee}$  10 ، الإتحاف  $^{\vee}$  1 ، النشر  $^{\vee}$  1 ، المبرى  $^{\vee}$  1 ، المبرى المبرى  $^{\vee}$  1 ، المبرى  $^{\vee}$  1 ، المبرى  $^{\vee}$  1 ، المبرى المب



ويقرأ لَتُبَيِتُنَهُ وأهله بالتاء وضمها (٣) على معنى احلفوا بالله لتبيتنه وأهله، ثم لتقولُن لوليه بالتاء أيضا، وهذا مكر عزموا عليه كما قال تعالى:

﴿ وَمَكُرُوا مَكُرًا ﴾ [٥٠] أي: دبروا في قتل صالح وأهله من حيث لم يشعر بهم صالح ولا أهله ، ومكرنا مكرا: دبرنا نحن في إهلاكهم مجازاة لهم على

مكرهم، وهم لا يشعرون بما أردناه فيهم (٤).

فانظر يا محمد وكل كان عاقبة مكرهم، أي: كيف كان آخر مكرهم أنا دمرناهم أي: أهلكناهم بالحجارة، وأهلكنا قومهم أجمعين، وذلك أن الملائكة دمغتهم بالحجارة واستأصلتهم عن آخرهم (٥).

والتدمير هو: الإهلاك على وجه عظيم فظيع (١). فتلك بيوتهم تراها خالية (٢) عن الأهل والخير والنعمة، بسبب ظلمهم لم يبق فيهامنهم ديارًا، إن في ذلك

) (دُهاك) وهي قراءة نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي وأبو جعفر ويعقوب وخلف النشر ص ٣٦٠، الكشف والبيان ٥٠٣/٤، المحرر الوجيز ٢٦٤/٤، الكشاف ٤٦١/٤، القرطبي ٢١/٤١، البحر ٨٠/٧.

<sup>) ( َ</sup>هَالِك ) فتح الميم وكسر اللام، قراءة حفص عن عاصم النشر ص ٣٦٠، الكشف والبيان ٥٠٣/٤، المحرر الوجيز ٢٦٤/٤، الكشاف ٤٦١/٤، القرطبي١٨٤/١، البحر ٨٠/٧.

آ ) [الرَّبَيِتُنَهُ) بالناء على الخطاب وضم الناء الثانية ) قراءة حمزة والكسائي وخلف و يحيى والأعمش ،وهناك وجه ثالث وهو (ليبيَّتُنَه) بالياء ثلميَةُ ولأن ) لوليه، وهي قراءة شاذة قرأ بها مجاهد وحميد الأعرج. انظر: معاني القرآن للزجاج ١٢٣/٤، النشر. ص ٢٦٤، الكشف والبيان ٥٠٣/٤ التبيان للعكبري ١٧٤/٢، البحر ٨٠/٧، الدر المصون ١٨٤/١.

أ) المكر فسره العلماء بأنه: التوصل بالأسباب الخفية إلى الإيقاع بالخصم. وهو من الصفات التي وصيف الله بها ، ولكن لا يشتق له منها اسم فلا نقول من أسمائه الماكر ، وكذا الكيد والخداع ونحوها، وذلك لأنها تكون في موضع مدحًا، وتكون في موضع آخر ذم ، وإنما تكون من الله على وجه الجزاء لمن فعلها، لهذا لم يصف الله نفسه بها إلا على سبيل المقابلة والتقييد. قال ابن القيم رحمه الله ـ:المكر ينقسم إلى محمود ومذموم .. فمن المحمود : مكره تعالى بأهل المكر مقابلة لهم بفعلهم وجزاء لهم بجنس عملهم. قال تعالى : (ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين) ، فالمكر الذي وصف به نفسه فهو مجازاته للماكرين بأوليائه ورسله، فيقابل مكرهم السيئ بمكره الحسن، فيكون المكر منهم أقبح شيء، ومنه أحسن شيء لأنه عدل ومجازاة. أه إغاثة اللهفان ١ /٣٨٨ ، الفوائد ص ١٦٣، شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين ١ / ٣٣١، الكشاف ٢٦١٤٤.

<sup>°)</sup> انظر: الطبري ٩٢/١٨، بحر العلوم ٤٩٩/٢، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن قتادة نحوه ٢٩٠٧، والكشف والبيان ٥٣/٤، ويرد تفصيل ذلك في نص من كتاب أو سنة.

في إهلاكنا إياهم لدلالة ظاهرة لقوم يعلمون. و أنجينا الذين آمنوا بصالح عليه السلام وكانوا يتقون عقاب الله تعالى .

قوله تعالى: ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَّا تُونَ الْفَاحِشَةَ ﴾ يعني: اللواطة، وسماها فاحشة لعظم شأنها في القبح وقوله : ﴿ وَأَتُمْ تُبْصِرُون ﴾ [٥٤] أي: تعلمون أنها فاحشة، وذلك أن فعل القبيح (٢) ممن يعلم قبحه أقبح من فعله ممن لا يعلم قبحه (٤).

وقوله: ﴿ أَيُّكُمْ لِتُأْتُونَ الرِّجَالَ ﴾ [٥٥] فيه بيان الفاحشة.

وقوله: ﴿ بَلَ أَشَمُ قُومٌ تَجْهَلُون ﴾ [٥٥] أي: تجهلون العذاب الموعود على هذه الفاحشة، وتجهلون عاقبة الأمر

قوله تعالى: ﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قُوْمِهِ ﴾ [٥٦] أي: لم يكن جواب قوم لوط عليه السلام إلا أن قالوا: أخرجوا آل لوط من قريتكم، أي: من مدينتكم ﴿ إِنَّهُمْ أَنَّاسٌ يَطَهَّرُونَ ﴾ [٥٦] عن أدبار الرجال فأخرجو هم من بينكم. ويجوز أن يكونوا قالوا هذا على وجه الهزء بهم (٥).

وقوله: ﴿ فَأَنْجُيْنَاهُ وَأَهْلَهُ ﴾ أي: خلصناه وأهله ﴿ إِلاَّ امْرَأْتُهُ ﴾ [٥٧]

قدرنا عليها أن تكون من المتخلفين فتهلك فيمن هلك، وأمطرنا على شذاذهم ومسافريهم حجارة، فبئس المطر مطر قوم أنذرهم لوط ـ عليه السلام ـ فلم يؤمنوا به .

قوله تعالى: ﴿ قُلُ الْحَمْدُ لِلَّهِ ﴾ معناه: احمد الله يا محمد ، وسلام على عباده الأنبياء عليهم السلام الذين اختارهم الله للرسالة (٦).

وقوله: ﴿ آللُّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُون ﴾ [٥٩] أي: قل لأهل مكة: أعبادة الله أفضل أم

<sup>&#</sup>x27;) والتدمير: الإهلاك المستأصل تاج العروس مادة (دمر) ١١ / ٣٠٩، لسان العرب مادة (دمر) ٢٩١/ ٢٩١.

أ تأويلات أهل السنة ١٢٣/٨، الكشف والبيان ٤٠٤/٤، البغوي ص ٩٦٥، المحرر الوجيز ٢٦٥/٤، القرطبي ١٨٦/١٦.

أ ) كتب في حاشية الأصل: وصح الخبيث.

أ) انظر معانى القرآن للزجاج ١٢٦/٤، الكشاف ٤٦٢/٤، أوله عند البغوي ص ٩٦٥.

 $<sup>^{\</sup>circ}$ ) أخرجه الطبري في تفسيره عن مجاهد  $^{9V/1}$ ، معاني القرآن للزجاج  $^{177/2}$ ، تأويلات أهل السنة  $^{175/4}$ ، الكشف والبيان  $^{175/2}$ ، وأورده الزمخشري في الكشاف عن ابن عباس  $^{177/2}$ ، كما ذكره القرطبي عن مجاهد أيضًا  $^{174/1}$ .

آ) تفسير مقاتل ٤٨٢/٢، تأويلات أهل السنة ١٢٥/٨، بحر العلوم ١٠١/٠، الكشف والبيان ٥٠٥/٤، البغوي عن مقاتل ص ٩٦٦، التسهيل ٣٠٩/١، الكشاف ٤٦٣/٤، القرطبي١٨٩/١، تفسير ابن كثير ٣٠٢/٣.

عبادة من تشركون به من دونه (۱)؟!

وكان رسول الله على إذا قرأ هذه الآية قال: الله تعالى خير وأبقى وأجل وأكرم (٢) مما يشركون، فإن قيل لفظ (٣) الخير إنما يستعمل في شيئين فيهما خير، والأحدهما مزية والاخير في الأصنام، قلنا إن لفظ الخير في مثل / هذا ١٤٤٥ الموضع إذا أطلق كان تنبيها على أن الذي في مقابلته لا خير فيه (٤)، ونظير هذا قوله نعالى: ﴿ أُصِحَابُ الجَنَّةِ يَوْمَيِّذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴾ (٥)

قوله تعالى : ﴿ أُمَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ ﴾ [٦٠]

معناه: الذي تشركونه (٦) بالله تعالى خير ا؟! والذين تعبدون من دونه خير ؟! أم أم من خلق السماوات والأرض وما فيهما من العجائب والبدائع، وأنزل لكم من السماء ماء يعنى المطر (٢)، فأنبتنا بالمطر حدائق أي: بساتين، ذات بهجة، أي: منظر حسن $^{(\Lambda)}$  وأنوار.

والحديقة: هي البستان الذي يحاط عليه (٩) بما فيه من النخل والشجر.

<sup>٬ )</sup> لفظ الاستفهام والمراد به التقرير ، يعني الله تعالى خير لهم مما يشركون . معاني القرآن للفراء ٢٩٧/٢، تأويلات أهل السنة ١٢٦/٨، بحر العلوم ١/٢٠٥، المحرر الوجيز بمعناه. ٢٦٦/٤.

أخرجه البيهقي في شعب الإيمان من طريق أبو نصر بن قتادة، في دعاء ختم القرآن و هو حديث منقطع بإسناد ضعيف. حديث رقم(٢٠٨٢) ٢ /٣٧٢، وأخرجه عبد بن حميد عن قتادة موقوفا كما في الدر ٣٠٧/٦ ، وقال الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف: أخرجه البيهقي في شعب الإيمان عن جابر الجعفي عن أبي جعفر ١٧/٣، وذكره الثعلبي من غير سند و لا راو ١٨/٣.

بحر العلوم ١/٢ ٥٠ الكشف والبيان ٤/٥٠٥، الكشاف ٤٦٤/٤، القرطبي١٩٠/١ و جابر الجعفي ترك عبد الرحمن بن مهدى حديثه، و عن يحيى بن معين قال: جابر الجعفى كذابا لا يكتب حديثه. انظر: تهذيب الكمال ٠ ٨٠/٢ ، الكامل لابن عدى ٩/٣ ، ١ ، الضعفاء للعقيلي ٧١/٢.

<sup>&</sup>lt;sup>۲</sup> ) زیادة من (ب).

<sup>· )</sup> قال في البحر: والظاهر أن (خيرا) أفعل التفضيل ، وأن الاستفهام في نحو هذا يجيء لبيان فساد ما عليه الخصم ، وتنبيهه على خطئه ، وإلزامه الإقرار بحصر التفضيل في جانب واحد ، وانتفائه عن الآخر. أهـ ٨٤/٧.

و ) سورة الفرقان: [٢٤].

<sup>)</sup> في (ب) بالتحتية يشركونه

<sup>^ )</sup> تفسير مقاتل ٤٨٢/٢، بحر العلوم ٥٠٢/٢، أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عن الضحاك نحوه ٢٩٠٧/٩، وكذا النكت والعيون ٢٢١/٤، البغوي ص ٩٦٦، القرطبي١٩٠/١٠

<sup>° )</sup> معانى القرآن للفراء ٢٩٧/٢، الطبري ١٠٠/١٨، بحر العلوم ٢/٢،٥، وانظر تفسير السمعاني ١٠٧/٤، البغوى ص ٩٦٦، الكشاف ٤٦٤/٤.

وقوله: ﴿ مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تَنبتُوا شَجَرَهَا ﴾ [٦٠] أي: ما كان لكم قدرة أن تنبتوا شجرها، ويقال: في تقديره ما كنتم لتنبتوا شجرها، فتصير اللام متصلة بالفعل معنى وإن اتصلت بالاسملفظ ًا؛ لأنه لو لم يجعل كذلك وحمل على ظاهره لكان نهيا ، ولا يصح النهي عن مالا يدخل تحت قدرة البشر (١)، ونظيره قوله: ﴿ مَا كَانَ لِلّٰهِ أَن يَتْخِذُ مِن وَلَا ﴾ (٢). أي: ما كان شه أن يتخذ ولدا. وقوله: ﴿ أَلِلّٰهُ ﴾ [٦٠] استفهام بمعنى الإنكار (٣)، معناه: أمع الله إله يشاركه في خلق هذه الأشياء، تشركوا بينه وبين الله تعالى في العبادة.

﴿ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ﴾ [٦٠] الأصنام بخالقهم (٤) بجهلهم، ويقال: يميلون عن الطريق، وعن النظر في الدلائل المؤدية إلى العلم بوحدانية الله تعالى وأنه هو المستحق للعبادة (٥).

وقوله<sup>(٦)</sup> تعالى: ﴿أَمَّن جَعَلَ الأَرْضَ قُرَارًا ﴾ [٦٦] معناه: أم من جعل الأرض مسكنا يستقرون عليها، ويتصرفون فيها فلا هي تضطرب بهم ولا هي حزنة غليظة مثل رؤوس الجبال وجعل خلالها أنهارا، أي: جعل وسط الأرض من الأودية والعيون والقُني (١)(٨) أنهارًا تنتفعون (٩) بها، وجعل على الأرض رواسى، أي: جبال ثوابت، أوتادًا لها.

(وجعل بين البحرين حاجزا) أي: بين العذب والمالح مانعا المنطقة فدرته لا يشاهد ولا يعاين، يمنع اختلاط أحدهما بالآخر، أإله مع الله فعل شيئًا من هذه الأشياء ؟ بل أكثر هم لا يعلمون لأنهم لا يتدبرون ولا يتفكرون.

<sup>)</sup> الكشاف ٣٨٠/٣، القرطبي ١٩١/١٦ ، وذكر معنى آخره في الدر المصون ٢٨٨/١١، فتح القدير ١٤٦/٤.

۲ ) سورة مريم: [۳۵].

<sup>)</sup> بحر العلوم ٢/٢،٥، تفسير السمعاني ١٠٧/٤، البغوي ص ٩٦٦.

أ ) تأويلات أهل السنة ١٢٧/٨، النكت والعيون عن قطرب ومقاتل نحوه ٢٢١/٤، البحر ٨٥/٧.

<sup>°)</sup> تأويلات أهل السنة ١٢٧/٨، و المحرر الوجيز ٢٦٦/٤، البحر ٨٥/٧.

<sup>· )</sup> سقطت الواو من (ب).

 $<sup>^{\</sup>vee}$ ) القناة: هي التي تجري تحت الأرض، وجمعها قُنِى ويقال لفمها - الفقير وجمعه فقر المخصص لابن سيده (باب نعوت الآبار)  $^{\vee}$  /  $^{\vee}$  /  $^{\vee}$ 

<sup>^ )</sup> كتب في حاشية الأصل: جمع قناة.

٩ ) في (ب) بالتحتية ينتفعون.

<sup>&#</sup>x27; ) تَاوَيلاَت أهل السنة ١٢٧/٨، بحر العلوم ٥٠٢/٢، الكشف والبيان ٥٠٦/٤، النكت والعيون ٢/٢، البغوي ص ٩٦٦، القرطبي١٩٢/٦، تفسير ابن كثير ٤٥٣/٣.

قوله تعالى: ﴿ أَمَّن بَحِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ ﴾ معناه: أم من يجيب المدفوع إلى ضيق من الأمور (٢)، من غرق ينقذه، ومن مرض يشفيه، أو بلاء يعافيه، أو حبس يطلقه ،أو كرب يفرج عنه ﴿ وَيُكْشِفُ السُّوءَ ﴾ يعني: الشدائد ﴿ وَيَجْعَلُكُمْ فَيَاء الأَرْض ﴾ [٦٢] يأتي بقوم بعد قوم ، وقرن بعد قرن، وكل قرن خلفًا لمن قبلهم. (أإله مع الله) أي سوى الله فعل ذلك؟ ما أقل ما يتعظون!

قوله تعالى: ﴿أَمَّن يَهْدِيكُمْ ﴾ معناه: أم من يرشدكم إلى الطريق في ظلمات الليل في البر والبحر، بما خلق لكم من النجوم، والقمر، والمسالك، والرياح؟ ويجوز أن يكون المراد بالظلمات: الشدائد (٢).

قوله تعالى: ﴿ وَمَن يُرْسِلُ الرَّمَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيُ رَحْمَةٍ ﴾ أراد بالرحمة: المطر (٣). والنشر جمع النشور وهي: الريح التي تأتي بالسحاب، يقال: نشرت إذا جمعت، ونشرت إذا فرقت، واللفظ من الأضداد (٤).

قوله تعالى: ﴿ تُعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُون ﴾ [٦٣] أي: جل وعز عن أن يكون له شريك.

وقوله: ﴿ أَمَّن يَبُدأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ﴾ معناه: أم من يخلق الخلق ابتداء من النطفة ثم يميته ثم يعيده للبعث والنشور؟ ﴿ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ ﴾ [٦٤] بإنزال المطر من السماء، وإخراج الزرع والنبات من الأرض.

(قُلُ هاتوا برهانكم) أي: حجَتكم فيما تدعونه من إله سواه إن كنتم صادقين صادقين أن مع الله آلهة أخرى.

قوله تعالى: ﴿ قُل لا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ الْغَيْبَ إِلا اللَّهُ ﴾ [70] معناه: قل لهم يا محمد: إلى الله علم من في السماوات شيئًا من الغيب، من وقت نزول

 $<sup>^{\</sup>prime}$  ) ذكر في الكشاف عدة أقوال تدور حول هذا المعنى 2.073، وكذلك عند القرطبي 197/17، وفي البحر عرف المضطر بأنه: الذي أحوجه مرض، أو فقر، أو حادث من حوادث الدهر إلى الالتجاء إلى الله والتضرع إليه ، فيدعوه لكشف ما اعتراه من ذلك وإزالته عنه أهـ 197/17.

ل أبو حيان: وتنطلق مجازاً على الجهل وعلى انبهام الأمر فيقال: أظلم علي الأمر. البحر٧/

نظر تفسير مقاتل ٤٨٢/٢، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن السدي ٢٩١١/٩، النكت والعيون ٢٣/٤، البغوى ص ٩٦٦.

<sup>· )</sup> انظر لسان العرب مادة (نشر) ٢٠٦/٠ مختار الصحاح مادة (نشره) ص٢٧٦.

<sup>°)</sup> تفسير مقاتل ٤٨٣/٢، وانظر الطبري ١٠٤/١٨، بحر العلوم ٥٠٢/٢، أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن أبي العالية وقال: روي عن مجاهد والسدي نحو ذلك ٢٩١٢/٩، البغوي ص ٩٦٦، القرطبي ١٦/١٦،

العذاب وقيام الساعة وغير ذلك إلا الله. (وما يشعرون أيان يبعثون) أي: لا يدرون متى يبعثون من القبور (١). والأصل في أيان: أي أوان، ضمنا وجعلنا

وفي قوله تعالى: ﴿ بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ ﴾ [٦٦] قراءتان من قرأبَلُوْ أَدْرَكَ ) (٣) فالمعنى سيدرك أي سيلحق الحال، التي تظهر فيها معلومهم بحقائق هذه الأشياء في الآخرة حين لا ينفعهم.

ومن قر أِلْهِ ادَّارَكَ ) (٤) معناه: تدارك، أي: تتابع وتلاحق حتى كمل علمهم في الآخرة <sup>(٥)</sup>، ويجوز أن يكون هذا على وجه الاستفهام / كأنه قيلهَلُ ۚ آدْرَ كَ ٤٤٦ ب آدْرَكَ علمهم في الآخرة (٦)؟ أي: لم يدرك ولم يقفوا على حقيقتها في الدنيا، ولو أدرك علمهم لأمنوا به $^{(\vee)}$ .

وقوله : ﴿ بِل هُمْ فِي شَكُ مَّنْهَا ﴾ [٦٦] أي: في الدنيا، (بل هم منها عمون) أي: متحيرون بترك التامل، يقال: رجل عمه و عامه وعم إذا كان متحيرا، وقوم عمون أي: متحيرون  $(^{\Lambda})$ ، ويجوز أن يكون معنى ادارك: لحق علمهم ذلك بما بما نصب عليه من الأدلة. بل هم في شك منها بترك التأمل.

<sup>&#</sup>x27; ) غريب القرآن لليزيدي ص ٢٨٨.

<sup>)</sup> الصاحبي في فقه اللغة ٢٤/١، فقه اللغة للثعالبي ٨٣/١ ، ونقله الأزهري في تهذيب اللغة عن الفراء مادة (أيان) ٥ ٤٧١/١ ، المحيط في اللغة لابن عباد ١ ٤٧٢/١.

<sup>&</sup>quot; ) بسكون لام بل وفتح ألف أدرك وتخفيف دالها دون ألفبَالا ۚ أَدْرَكَ ) قراءة جعفر وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وشعبة النشرص٤٢٧، المحتسب ١٨٧/٢، الإتحاف ٤٣١/١، السبعة ١٥٥/١، الكشاف ٤٦٨/٤، البحر ٨٨/٧.

و من اللام وتشديد الدال وألف بعدها (ل ادّارك) قراءة نافع وعاصم وابن عامر وحمزة المرادة الدال وألف بعدها المرادة المراد والكسائي وخلف والأعمش. النشر ص ٤٢٧ ، معانى القرآن للفراء ٢٩٩/٢، الإتحاف ٤٣١/١، السبعة ٥٠١١) ، الكشف والبيان ٥٠٧/٤ ، النكت والعيون ٢٢٤/٤ ، البحر ٨٧/٧.

<sup>°)</sup> الوجوه والنظائر بلفظ: اجتمع ص٥٦، التبيان للعكبري ١٧٤/٢، تفسير ابن كثير ٤٥٧/٣.

<sup>﴾</sup> إلا ءآدُر كَ ) قراءة الحسن وأبو رجاء وابن محيصن وقتادة وابن مسعود وابن أبي جمرة وهي قراءة شاذة، المحتسب ١٨٧/٢، الإتحاف ٤٣١/١، الطبري ١٠٦/١٨، الكشف والبيان ٤٣١/٠، البحر ٨٨/٧ ، الدر المصون ٢٩٤/١١

لكر الطبري أن أبا عمرو بن العلاء أنكر هذه القراءة ؛ لمخالفة معنى بل للاستفهام ١٠٦/١٨. تأويلات أهل السنة ١٣٠/٨، النكت والعيون عن ابن محيصن ٢٢٤/٤، التبيان للعكبري ١٧٤/٢، البحر ۸۷/۷.

 $<sup>^{\</sup>wedge}$  ) لسان العرب مادة (aab) 17 / 17 = 0



وذهب القتبي  $\binom{1}{1}$  في معنى بل ادارك: إلى أنهم تتابعت ظنونهم في الآخرة أنها  $\mathbb{Z}$  لا تكون  $\binom{1}{1}$ .

وقال الضحاك $\binom{n}{2}$ : استوي علمهم $\binom{3}{2}$ .

قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ الذِينَ كَفُرُوا ﴾ [٦٧]

معناه: وقال كفار مكة إذا صرنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون من القبور ؟! لقد وعدنا هذا الذي تخوفنا به من البعث والنشور، ووعد آباؤنا من قبلنا، فما وجدنا لذلك حقيقة وما هذا الذي تعدنا يا محمد إلا أساطير الأولين. قل لهم يا محمد سيروا أي: سافروا وترددوا، فانظروا كيف كان آخر أمر المكذبين بالرسل، كيف أهلكهم الله تعالى بأنواع العقوبات، وتلك الأدلة على صحة خبر الرسل بالبعث، فلذلك احتج الله تعالى بها (٥) عليهم.

وقوله: ﴿ وَلا تَحْزَنُ عَلَيْهِم ﴾ أي: لا تحزن على تكذيبهم (١) إياك، ولا على هلاكهم (١) إن لم يؤمنوًا، وذلك أن النبي ﷺ كان حريصا على إيمانهم ونجاتهم.

وقوله : ﴿ وَلاَ تَكُن فِي ضَيْق ﴾ [٧٠] أي: لا يضيق صدرك يا محمد إلى بما يمكرون، وسيظهرك الله عليهم

أً) تأويلات أهل السنة بمعناه ١٣١/٨، بحر العلوم ٥٠٣/٢، الكشف والبيان ٥٠٨/٤، البغوي ص

\_\_\_\_

<sup>&#</sup>x27;) عبد الله بن مسلم بن قتيبة أبو محمد الكاتب الدينوري ، وقيل: المروزي النحوي اللغوي ، كان ثقة دينا فاضلا، وهو صاحب التصانيف المشهورة والكتب المعروفة، منها غريب القرآن، وغريب الحديث ، ومشكل القرآن، ومشكل الحديث، وأدب الكتاب، وغير ذلك، سكن بغداد ومات سنة سبعين ومائتين وقيل: ست وسبعين انظر: تاريخ بغداد ١٧٠/، طبقات المفسرين للداودي ١ /٤٤.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) تأويل مشكل القرآن ٢١٠، بحر العلوم ٥٠٣/٢، وذكره القرطبي غير منسوب بلفظ: تتابع علمهم اليوم في الآخرة فقالوا تكون أو لا تكون ١٩٨/١٦.

<sup>&</sup>quot;) الضحاك بن مزاحم الهلالي الخراساني يكنى أبا القاسم، وقيل: أبا محمد صاحب التفسير كان من أوعية العلم، صدوق كثير الإرسال من الخامسة ، حملت به أمه سنتين، وكان يعلم ولا يأخذ أجرا، أصله من الكوفة ثم أقام ببلخ. وثقه الإمام أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين وغير هما وحديثه في السنن لا في الصحيحين ، وضعفه يحيى بن سعيد وقيل: كان يدلس، توفي سنة اثنتين و قيل: سنة خمس و مائة وقيل: سنة ست ومئة. انظر: تقريب التهذيب ١٨٠/١، سير أعلام النبلاء ٤/ معين عمل معين وعمئة الصفوة ٤/١٥٠٠.

أ) لم أجده في تفسير الضحاك ، وذكره ابن كثير في تفسيره غير منسوب ٢٥٧/٣.

<sup>°)</sup> ساقطة من (ب).

الطبري ١١٢/١٨، تأويلات أهل السنة ١٣١/٨.

وقوله: ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ ﴾ أي: يقولون على وجه التكذيب متى هذا الوعد الذي تعدنا به في الدنيا والآخرة ﴿ إِن كُتُمْ صَادِقِينَ ﴾ [٧٦] في ذلك قل لهم: ﴿ قُلُ عَسَى أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم ﴾ [٧٧] كنا لكم أَن يكون عسى ما تستعجلون به من العذاب ، لا يجوز أن يكون عسى في هذا الموضع بمعنى الشك وإنما هو بمعنى الإيجاب على وجه التخويف (١).

وأراد بقرب بعض الذي كانوا يستعجلون: القحط الذي سلط الله عليهم عقب هذه الآية حتى أكلوا الجيف<sup>(٤)</sup>

ويقال: أراد به عذاب السيف يوم بدر  $\binom{(0)}{1}$ . وفي ردف لكم قولان: أحدهما: أنه من الفعل الذي تعدى بحرف وبغير حرف  $\binom{(7)}{1}$  كما قال الشاعر  $\binom{(7)}{1}$ :

فقلت لها الحاجات يطرحن بالفتي

و هم تعناني مُعَنّى رِكَادِّبه (^)

والثاني: أن الباء لحقته لما دخله معنى يرمين (٩) بالفتى، ولذلك وحد قوله: ردف لكم بمعنى دنا لكم (١).

<sup>()</sup> معاني القرآن للفراء 7997، الطبري 718/1، تأويلات أهل السنة 777، الكشف والبيان 779، النكت والعيون عن ابن عباس وابن عيسى 700، البغوي 770، الكشاف 770، التبيان للعكبري 770،

أ) معاني القرآن للزجاج ١٢٨/٤. ومادة (ردف) في اللغة: الراء والدال والفاء أصل واحد مطرد، يدل على اتبًاع الشيء. فالتَّرادف: التتابع والرَّديف: الذي يرادفك ويقال: نزل بهم أمر فردف لهم= اعظم منه، أي: تبع الأول ما كان أعظم منه. مقاييس اللغة ١٩/١ه، لسان العرب مادة (ردف) / ١٩٤٤، العين ٢ / ١١٥، المفردات ص ١٩٩٩.

 $<sup>^{7}</sup>$  ) كلمة عسى شك وهو في حق الله عز وجل محال، فعسى من الله تعالى واجبة؛ لأن الترجي والإشفاق محالان في حقه تعالى ، وإنما تفيد القطع بالإجابة. انظر: معاني القرآن للفراء ١ / ٣٣٨، الكشاف ٣٨٦/٣، الدر المصون في علم الكتاب المكنون  $^{7}$  /  $^{9}$  ، مفاتيح الغيب  $^{7}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  .

أ) لم أقف عليه.

<sup>°)</sup> تفسير مقاتل ٤٨٤/٢، بحر العلوم ٤/٠٥، النكت ٢٢٥/٤، تفسير السمعاني ١١٠/٤، التسهيل ٢٢٥/٤، التسهيل ٣١٤/٢، الكشاف ٤٧٠/٤، القرطبي ٢٠٣/١٦.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) الطبري ١١٤/١٨، معانى القرآن للفراء ٢٩٩/٢.

<sup>)</sup> لم أهتد لقائله.

<sup>^ )</sup> البيت من شواهد الطبري ١١٤/١٨ ، والفراء في معاني القرآن ٢٩٩/٢، ونسب في الأمالي الشجرية للفرزدق(باب لطف الله بالمعمر) ٤٥٨/١.

<sup>&</sup>lt;sup>٩</sup> ) في (ب) بالفوقية ترمين.

قوله تعالى : ﴿ وَإِنَّ رِبَّكَ لَذِو فَضْل ﴾ [٧٣] أي: لذو من على الناس بإمهالهم والإنعام عليهم : ﴿ وَلِكِنَ أَكْثَرَهُمُ لا يَشْكُرُون ﴾ [٧٣] فضله عليهم :

﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَيُعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ ﴾ [٧٤] أي: ما تضمره قلوبهم من البغض والعَداوة. (وما يعلِنون) أي وما يظهرون من الكفر والتكذيب (٢).

وقوله: ﴿ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاء وَالأَرْضِ ﴾ [٧٥] معناه: وما من خافية على أهل السماء والأرض إلا وهو مكتوب (٢٠) في اللوح المحفوظ (٤)، كتبه الله لتعرف الملائكة بذلك إذا حدث المكتوب لله تعالى عالم بكل ما سيكون (٥).

قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴾ أي: ليبين لبني إسرائيل ﴿أَكُثُرُ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلْفُون ﴾ [٧٦] كاختلاف اليهود والنصارى في المسيح (٦) وفي غيره من الأنبياء عليهم السلام وكاختلافهم في جواز نسخ الشريعة، وفي صفة النبي ﴿ المبشر به في التوراة، حتى قال بعضهم هو: يوشع بن نون (١) عليه السلام وقال بعضهم: بل هو منتظر (١) لم يأت بعد (٩).

قوله: ﴿ وَإِنَّهُ لَهُدَّى ﴾ [٧٧] أي: دلالة إلى طريق الحق، ورحمة للمؤمنين في تأديتهم إلى رضا رب العالمين.

﴿ إِنَّ رَبُّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم ﴾ [٧٨] أي: يقضي بين المؤمنين والكفار بحكمه. وهو العزيز بالأنتقام من الكفار، و العليم بهم وبعقوبتهم.

<sup>&#</sup>x27;) وهو الذي اختاره الطبري ١١٤/١٨، معاني القرآن للفراء ٢٩٩/٢، تفسير ابن عباس ومروياته في التفسير ص٢٦٦. والبيت شاهد على أن الباء في (بالفتى) زائدة كما في قوله تعالى: (ردف لكم) ودخول اللام للوجهين اللذين ذكر المؤلف.

۲) انظر الكشاف ٤٧١/٤.

أ) هكذا في النسخ، والصواب: وهي مكتوبة.

أ) النكت والعيون حكاية عن ابن شجرة. ٤ / ٢٢٥، تفسير ابن كثير ٤٥٨/٣.

<sup>°)</sup> تنزيه القرآن عن المطاعن بنحوه. ص٤٠٣.

<sup>7)</sup> الطبري ١١٦/١٨، انظر الكشاف ٤٧١/٤، والبحر ٩٠/٧، ابن كثير ٤٥٨/٣.

<sup>&#</sup>x27;) هو يوشع بن نون بن أفراثيم بن يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل عليهم السلام وأهل الكتاب يقولون يوشع ابن عم هود وقد ذكره الله تعالى في القرآن غير مصرح باسمه في قصة الخضر مع موسى عليه السلام، في قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَاهُ لَا أَبِنَ حَتَى أَبُلُغُ مَجْمَعُ الْبَحْرَيْنِ أَوْ الْخَضِر مع موسى عليه السلام، في قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَاهُ لَا أَبِنَ حَتَى أَبُلُغُ مَجْمَعُ الْبَحْرِينَ الصحيح الذي أخرجه البخاري في كتاب/التفسير، باب/ قوله: (وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين) ينظر قصة الخضر في صحيح البخاري. فتح الباري حديث رقم(٤٧٢٥) ٥٢٢/٨، البداية والنهاية ١ /٣١٩، المنتظم ١ /٣٧٧.

<sup>&</sup>lt;sup>^</sup> ) في (ب) مستعار .

٩) لم أقف عليه.



وقوله: ﴿ وَتُوكُلُ عَلَى الله ﴾ أي: ثق به يا محمد ﴿ وفوض أمورك إليه ﴿ إِنْكَ عَلَى الْحُقِّ النّبين ﴾ [٧٩] أي: على طريق الإسلام. وفي هذا تسلية للنبي ﴾ والمحقين بأن أمور هم ستؤول إلى أن يحكم الله تعالى بينهم وبين المبطلين. قوله عز وجل : ﴿ إِنِكَ لاَ تُسْمِعُ الْمُوتَى ﴾ معناه: إنك لا تقدر أن تسمع الكفار (١) الذين لا يسمعون ولا يتفكرون فيما يسمعون، كما لا يمكنك أن تسمع الموتى الذين ليس لهم آلة السماع (١)، وكما لا يمكنك أن تسمع الصم دعاءك إياهم إلى الذين ليس لهم آلة السماع (١)، وكما لا يمكنك أن تسمع الصم دعاءك إياهم إلى كانوا لا يسمعون القرآن سماع قبول فشبههم بالموتى والصم، ثم شبههم بالعمى لمعاندتهم (١)، فقال الله تعالى: (وما أنت بهادي العمى عن ضلالتهم) أي: كما لا يمكن إرشاد الأعمى إلى قصد الطريق بالإمارات الدالة على الطريق كذلك لا يمكن هداية القوم الذين عميت بصائر هم عن آيات الله، وليس على الرسل عليهم السلام إلا الدعاء إلى الله.

وقوله: ﴿ إِن تَسْمِعُ إِلا مَن يُؤْمِنُ مِآيَاتِنا ﴾ [٨٦] معناه: ما تسمع دعوتك سماع القبول إلا من يطلب الحق بالنظر في آيات الله تعالى، فلا يلبث أن يسلم مع ظهور الدلائل، ولأن عقله يخاصمه حتى يقول بالحق ويعتقده (٤).

قوله عز وجل: ﴿ وَإِذَا وَقَعَ الْقُولُ عَلَيْهِمْ ﴾ [٨٢]

<sup>&#</sup>x27;) تفسير مقاتل ٤٨٥/٢، تأويلات أهل السنة ١٣٥/٨، بحر العلوم ٤/٢، ١ الكشف والبيان ٥٠٤/٢. البيان ١٢٤/٦.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) الموتى لا يجب أن ينفى عنهم جميع أنواع السماع، فهم يسمعون كلام من كلمهم ، كما ثبتت بذلك الأدلة، فالميت يسمع قرع نعال المشيعين له، ويرد سلام من سلم عليه، وكم من الآثار الواردة عن النبي في ذلك. ولزيادة الإيضاح في المسألة. انظر: تفسير ابن كثير في سورة الروم ٣٥/٥٣٥، أضواء البيان ٢٨/٦.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) وعن قتادة قال: هذا مثل ضربه الله للكافر. انظر: تفسير ابن أبي حاتم ٢٩٢١/٩، وقال الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان: إن معنى قوله: (إنك لا تسمع الموتى، لا يصح فيه من أقوال العلماء إلا

الأول: أن المعنى: ( إنك لا تسمع الموتى) ، أي لا تسمع الكفار الذين أمات الله قلوبهم ، وكتب عليهم الشقاء في سابق علمه، إسماع هدى وانتفاع ؛ لأن الله كتب عليهم الشقاء ، فختم على قلوبهم. التفسير الثاني: هو أن المراد بالموتى الذين ماتوا بالفعل ، ولكن المراد بالسماع المنفي في قوله: ( إنك لا تسمع الموتى) خصوص السماع المعتاد الذي ينتفع صاحبه به ، وأن هذا مثل ضرب للكفار. ١٢٥/٦.

ن ) في (ب) بالفوقية وتعتقده.



معناه: وإذا وجب القول عليهم (١) بالسخط (٢) والعذاب عند قرب الساعة أخرجنا لهم دابة من الأرض ، روي أنها تخرج بين الصفا والمروة ولا تخرج إلا رأسها وعنقها، فيبلغ رأسها السحاب، فيراها أهل المشرق والمغرب فيسمعون كلامها باللسان ، تقبل على الكفار فتقول لهم أيها الكفار، ثم تقبل على المؤمنين فتقول أيها المؤمنون مصيركم إلى الجنة، فيتميز عند ذلك أهل الجنة من أهل النار (٤).

وهي أول آية من آيات القيامة التي عندها يغلق باب التوبة (٥). ويجوز أن يكون قولهَ الأِلْمُهُمْ) من الكلم وهو الجراحة (١)، كما يروى في قراءة ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ تكلمهم بنصب التاء وكسر اللام أي

') أخرجه الطبري عن قتادة ١١٩/١٨، النكت والعيون عن قتادة ٢٢٦/٤، البغوي ص ٩٦٧، وذكره القرطبي عن قتادة بلفظ: وجب الغضب عليهم ٢٠٧/١، معاني القرآن للزجاج ١٢٩/٤.

أ ويلات أهل السنة ١٣٦/٨، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن مقاتل بن حيان ٢٩٢٢/٩،
 معانى القرآن للفراء ٢٠٠٠/٢.

<sup>&</sup>quot;) أخرجه الطبري في تفسيره عن مجاهد وابن جريج ١٢٠/١٨، بحر العلوم بلفظ: وجب عليهم العذاب والسخط ٥٠/١٠، الكشف والبيان ٩/٤.

أ) عن مقاتل أنها تخرج من الصفا. تفسير مقاتل ٢٥٥/١، وروي أوله في بحر العلوم عنه ٢٥٠٥، وأخرج الثعلبي في الكشف والبيان أنها تخرج من صدع في الصفا ٤٩٠٥، وكذا عند البغوي ص٩٦٩، وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره أوله ٢٩٢٣/١، وذكر ابن عطية عن ابن عمر أنها تخرج من جبل الصفا بمكة. المحرر الوجيز ٤٧٠٢، الكشاف ٤٤٤٤، وكذا ذكر القرطبي عن ابن عمر ٢١٢/١، وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب الفتن والملاحم حديث رقم (١٠٤٠) ١١٤٠، والطيراني في الكبير حديث رقم(٢٠١٠) ص٤٤١، والطبراني في الكبير حديث رقم(٢٠٤٥) عمرو الطيالسي في مسنده حديث رقم(١٠٦٥) ص٤٤٠، والطبراني في الكبير طلحة بن عمرو الحضرمي، عن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي. قال الحاكم في مستدركه: حديث صحيح الإسناد، وهو أبين حديث في ذكر دابة الأرض، ولم يخرجه. وقال الذهبي: طلحة بن عمرو الحضرمي ضعفوه وتركه أحمد. ٢٠٢٧، و قال ابن عدي في الكامل: طلحة بن عمرو الحضرمي ضعيف. ٤٢٢٤، وللحديث شاهد من حديث ابن عبس، أخرجه ابن مردويه في تفسيره ٣٠٠٠، تخريج أحاديث الكشاف٣٠٠٢. وفي الدابة وصفتها أحاديث كثيرة معظمها لا يصحوه ومن قبيل الروايات الإسرائيلية ٢٠/١٦.

<sup>°)</sup> أخرج مسلم في صحيحه كتاب/الإيمان، باب/بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان.عن أبي هريرة قال: قال رسول الله في : (ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة الأرض) حديث رقم(١٥٨) ١٦٧/٢ . بحر العلوم ٢/٥٠٥، وفي الحديث : (أن الدابة وطلوع الشمس من المغرب من أول الأشراط)، ولم يعين الأول ، وكذلك الدجال؛ وظاهر الأحاديث أن طلوع الشمس آخرها ذكره أبو حيان في البحر ١٩/٧٠.



## (7)، وتكتب على جبين (7) الكافر أنه كافر وعلى جبين المؤمن أنه

مؤمن<sup>(٤)</sup>.

قال أبو هريرة  $\binom{\circ}{}$  ـ رضي الله عنه ـ : أنها تخرج ومعها عصا موسى عليه السلام، وخاتم سليمان عليه السلام  $\binom{7}{}$ .

′) في (ب) وجه.

آ) أخرجه الترمذي في سننه بأطول من هذا مع قلب فيه ، بتقديم خاتم سليمان على العصا. (انظر معنى الحديث المقلوب ص ١٤٨) كتاب/ تفسير القرآن عن رسول الله بي باب/ ومن سورة النمل. حديث رقم (٣١٨٧) ١٨٧/٤. وأخرجه ابن ماجه في سننه كتاب/ الفتن باب/ دابة الأرض حديث رقم (٢٠٢١) ٣٢١/١٣( ، و الإمام أحمد في مسند أبي هريرة حديث رقم (٢٧٩٣٧) ٣٢١/١٣(، والتعليي في الكشف والبيان ٤٩٥، أخرجه الطيالسي في مسنده رقم (٢٥٦٤) ص ٣٣٤، والتعليي في الكشف والبيان ٤٩٥، وأخرجه أيضاً جمع من المفسرين. وأخرجه الحاكم في مستدركه وسكت عنه ، وكذا الذهبي وأخرجه أبض علي بن زيد عن أوس بن خالد عن أبي هريرة أن رسول الله في قال :

<sup>&#</sup>x27;) غريب القرآن لليزيدي ص ٢٨٨، معاني القرآن للزجاج ١٢٩/٤، تأويلات أهل السنة ١٣٦/٨، معاني القرآن للفراء ٢٢٧/٤، البغوي ص ٩٦٨، النكت والعيون ٢٢٧/٤، البغوي ص ٩٦٨، القرطبي٢٠٧/١،

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) (تكلِّمُهم) قراءة ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد والجحدري و أبو زرعة بن عمرو والحسن وأبو رجاء، والباقون أُوَلَامُهم) من الكلام، ويشهد لها قراءة أبي تُرْبَدِ تُهُم) وقراءة ابن مسعود وستأتي معنا المحتسب ١٨٩/٢، الطبري ١٢٧/١٨، معاني القرآن للزجاج ١٢٩/٤، الكشف والبيان معنا المحتسب ٢١٨٩/١، الكشف والبيان معاني القرآب ١١٤/١٦.

<sup>&#</sup>x27;) روى أبو أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (تخرج الدابة فتسم الناس على خراطيمهم) رواه الإمام أحمد في مسند باقي الأنصار حديث رقم (٢٢٣٠٨) ٢٤/٣٦، و أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ١٧٢/٦، و و قال الألباني في "السلسلة التاريخ الكبير ٥٧٦، و من طرق عن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن عمر بن عبد الرحمن بن عطية بن دلاف المزني عن أبي أمامة يرفعه إلى النبي بي به و رجاله رجال الصحيح غير عمر بن عبد الرحمن بن عطية و هو ثقة ".

<sup>°)</sup> عبد الرحمن بن صخر الدوسي: أبو هريرة اختلفوا في اسمه واسم أبيه اختلافًا كثيراً لا يحاط به ولا يضبط ، فقيل اسمه: عبد عمرو، وقيل: عبد شمس وقيل: عبد الله وقيل: عامر، وقيل: عبد الله وقيل الرحمن والله أعلم ، وهو مشهور بكنيته، كناه بذلك النبي ، لهرة كان يحملها أسلم عام خيبر وشهدها مع رسول الله نثم لزمه رغبة في العلم راضيًا بشبع بطنه ، فكانت يده مع يد رسول الله وكان يدور معه حيث دار ، كان من أحفظ الصحابة ، وقد شهد له رسول الله بأنه حريص على العلم والحديث، حدث عن جمع من الصحابة ، وروى عنه جمع منهم ومن كبار التابعين، دعا له رسول الله بأن يحببه إلى المؤمنين و استعمله عمر بن الخطاب على البحرين ثم عزله، ثم لم يزل يسكن المدينة حتى مات ، وبها كانت وفاته سنة سبع وخمسين وقيل غير ذلك انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب ٢ / ٧٠، الإصابة في تمييز الصحابة ٢ / ١٩٥، الكنى والأسماء للدولابي ١٦٥/٦، الطبقات الكبرى ٢ / ٢٠٠ الإصابة في تمييز الصحابة ٢ / ١٩٥، الكنى والأسماء للدولابي ٢ / ٢٠٠، الإصابة في تمييز الصحابة ٢ / ١٩٥، الكنى والأسماء



وعن ابن عمر  $\binom{1}{1}$  - رضي عنهما - أنه قال: تنكت على وجه الكافر نكتة سوداء فتفشو في وجهه حتى يسود وجهه وتنكت في وجه المؤمن نكتة بيضاء فتفشو في وجهه حتى يبيض وجهه ، فيعرف المؤمن من الكافر بعد ذلك  $\binom{7}{1}$ . وعن أبي سعيد الخدري  $\binom{7}{1}$  - رضي الله عنه - أنه قال: إذا ترك الناس الأمر

فذكره. و قال الترمذي: "حديث حسن غريب". ١٨٧/٤. وقال الشيخ الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة: منكر...و فيه علتان: الأولى: أوس بن خالد، ذكره البخاري في " الضعفاء ". و قال ابن القطان: " له عن أبي هريرة ثلاثة أحاديث منكرة، و ليس له كبير شيء " كذا في الميزان ٢٧٨/١. و في " التقريب ": "مجهول ". والأخرى: علي بن زيد و هو ابن جدعان، ضعيف أه. ٢٣٣/٣، تهذيب ٣٥/٣٣.

<sup>)</sup> عبدالله بن عمر أبو عبدالرحمن العدوي. أسلم مع أبيه وهو صغير لم يبلغ الحلم ، لم يشهد بدر ، واختلفوا في شهوده أحدا، والصحيح أن أول مشاهده الخندق وشهد غزوة مؤتة، و اليرموك وفتح مصر وإفريقية ، روى عنه بنوه ونافع وزيد بن أسلم ، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن عبد الله رجل صالح). وقال جابر: "ما منا أحد إلا مالت به الدنيا، ومال بها إلا ابن عمر". كان كثير الإتباع لأثار رسول الله ، شديد الاحتياط والتوقي لدينه في الفتوى، توفي سنة ثلاث وسبعين، وقيل : سنة أربع وسبعين. انظر: أسد الغابة ١ / ٦٥٣، من له رواية في الكتب الستة ١ / ٧٧٠، حلية الأولياء ١ / ٢٩٢.

 $<sup>^{7}</sup>$  ) أخرجه الطبري في تفسيره عنه مع اختلاف في آخره ١٢٦/١٨، بحر العلوم بنحوه  $^{0.0/7}$  ذكر في الكشاف مطولاً وغير منسوب  $^{2/2}$ .

<sup>&</sup>quot;) أبو سعيد الخدري اسمه: سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة الأنصاري الخدري. وأمه من بني النجار، وقتادة بن النعمان أخوه لأمه، مشهور بكنيته استصغر بأحد واستشهد أبوه بها، وغزا هو ما بعدها، فأول مشاهده الخندق. كان من الحفاظ المكثرين، ومن نجباء الأنصار وعلمائهم، ومن أفقه أحداث الصحابة ، قاضي ومفتي المدينة ، روى عنه جماعة من الصحابة وجماعة من التابعين، هو الذي شهد لأبي موسى الأشعري عند عمر في حديث الاستئذان، و أنكر عَلى مروان بن الحكم في تقديمه خطبة العيد عَلَى الصلاة، شهد خطبة عمر بالجابية ، توفي سنة أربع وسبعين. انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب ٢ / ٣٤، الإصابة في تمييز الصحابة ١ / ٣٣٤ ، سير أعلام النبلاء " / ١٦٨ ، الوافي بالوفيات ٥ / ٤٣.



بالمعروف والنهي عن المنكر، كان ذلك الوقت وقت أشراط الساعة وخروج الداية (١)

ومن قرأ (إن الناس) بالكسر (٢) فعلى معنى الابتداء ، فأما قراءة النصب (٣) فعلى وجه الحكاية عن قول الدابة ، وعلى معنى أخرجنا الدابة بأن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون (٤).

قوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا ﴾ [٨٣] أي: نجمع من كل أمة جماعة (٥٠) من المكذبين بالرسل.

( فهم يوز عون) أي: يحبسون ليتلاحقوا $^{(7)}$  فيساقون $^{(4)}$  إلى الموقف إذا

<sup>&#</sup>x27;) أخرج الطبري في تفسيره نحوه عن ابن عمر ١٢٠/١٨، وكذا الكشف والبيان ٩/٤، والسمعاني ١٢٠/١٨، وأخرجه الحاكم في مستدركه وسكت عنه، وكذا الذهبي ٣٢/٤.

أ (إن) بالكسر قراءة نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر ، النشر ص ٤٢٦،
 الإتحاف ٤٣٢/١، التبيان للعكبري ١٧٥/٢، الدر المصون ٢٩٩/١.

<sup>&</sup>quot;) (أن) بالنصب قراءة عاصم وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف ، المصادر السابقة.

أ) و هي قراءة ابن مسعود، و هي شاهد لمن قرناً و المهم) من الكلام كما مر معنا، وإن كانوا اختلفوا في كلامها ما تقول لهم. المحتسب ١٩٠٧، أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: "تحدثهم" = وقال روي عن قتادة مثل ذلك و قال: كل ذلك والله تفعل ، تكلم المؤمن وتكلم الكافر أو تجرحه" ١٩٢٣، وفي قراءة أبي "تنبئهم" المحرر الوجيز ٢٧١/٤، تفسير السمعاني ١١٤، وقال بعض أهل العلم: إن كلامها على المجاز وليس حقيقة ، وليس ثمة مانع من ذلك وهي معجزة ظاهرة وآية باهرة على قيام الساعة توحي بتغير هائل عظيم في الكون كله، وقد صحت بذلك النقول فلا وجه لحمل كلامها على المجاز، ولعل ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أن كل ذلك يقع منها. والله تعالى أعلم. وأخرج ابن أبي حاتم عن عطاء بن أبي مسلم الخراساني: " وأما دابة الأرض تكلمهم ، فكلامها يعني إياهم ، أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون "٢٩٢٦، تأويلات أهل السنة ١٣٦٨، النخوى ٢٩٢٨، القرطبي ٢٠٧١،

يقول العلامة عبد الرحمن السعدي - رحمه الله - : " وهذه الدابة هي الدابة المشهورة التي تخرج في آخر الزمان، وتكون من أشراط الساعة ، كما تكاثرت بذلك الأحاديث ولم يذكر الله ورسوله كيفية هذه الدابة ، وإنما ذكر أثرها والمقصود منها ، وأنها من آيات الله ، تكلم الناس كلاما خارقا للعادة حين يقع القول على الناس ، وحين يمترون بآيات الله فتكون حجة وبرهانا للمؤمنين، وحجة على المعاندين أهـ". ص ٢١٠

 $<sup>^{\</sup>circ}$ ) غریب القرآن للیزیدی ص ۲۸۸، الطبری ۱۲۸/۱۸، بحر العلوم  $^{\circ}$ 0، الکشف والبیان  $^{\circ}$ 1 القرآن  $^{\circ}$ 1,71، القرطبی  $^{\circ}$ 1,71، القرطبی و القرآن  $^{\circ}$ 1,71، القرطبی و القرآن و القر

أويلات أهل السنة ١٣٨/٨، بحر العلوم ٥٠٥/٠، البغوي ص٩٧٠، انظر الكشاف ٤٧٤/٤.

 $<sup>^{&#</sup>x27;}$  ) قاله ابن زيد والسدي. النكت والعيون  $^{'}$ 7 $^{'}$ 



اجتمعوا حتى إذا جاؤوا موقف المحاسبة.

قال الله تعالى: ﴿ أَكُذُنُّتُم بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا ﴾ [٨٤] أي: جهلا بغير علم، أم ماذا كنتم تعملون؟ إذا لم يتدبروا ولم يتفكروا فيها، وهذا اللفظ لفظ السؤال ومعناه التوبيخ (١)، فوقع القول عليهم أي: وقع العذاب عليهم بظلمهم. فهم لا ينطقون أي: يختم على أفواههم (٢)، ويقال: لا ينطقون نطقا ينفعهم (٢) ولا يتكلمون من الهيبة (٤).

قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ يَرَوُّا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُمُوا فِيهِ ﴾ [٨٦] أي: ليستقروا فيه وليستريحوا من تعب النهار، وجعلنا النهار مبصرا أي: مضيئا (٥) ؛ لطلب المعاش، وسمي النهار مبصرا؛ لأنه يرى الأشياء كما يراها من يبصرها، والأبصار والبصير بمعنى واحد ويجوز أن يكون معنى المبصر أي: ذا أبصار كعيشة راضية أي ذات رضى (١).

قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ ﴾[٨٦] أي: فيما ذكرناه من اختلاف الليل والنهار لآيات أي: دلالات للمؤمنين والكافرين، لكن خص المؤمنين في آخر الآية؛ لأنهم هم الذين ينتفعون بالذكر (٧).

قوله تعالى: ﴿ وَيُومُ يُنفُخُ فِي الصُّورِ فَفَرْعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الأَرْضِ ﴾ [٨٧] اختلفوا في هذه الآية ، قال بعضهم: أراد به يوم القيامة، ينفخ في الصور يوم القيامة للاجتماع على المسير إلى أرض الجزاء، كبوق (^) الرحيل في الدنيا (٩).

<sup>· )</sup> بحر العلوم ٢/٢ ٥٠، انظر الكشف والبيان ١٣/٤ ٥، والكشاف ٤٧٤/٤، القرطبي٢١٥/١٦.

لكشف والبيان ١٣/٤، البغوي ص ٩٧٠، قال القرطبي: قاله أكثر المفسرين ٢١٥/١٦.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) انظر الطبري ١٣٠/١٨، تأويلات أهل السنة ١٣٨/٨، قال ابن عطية في المحرر الوجيز: لا ينطقون بحجة. ٢٧١/٤.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) تفسير مقاتل ٤٨٥٦/٢ ، بحر العلوم ٥٠٦/٢.

<sup>°)</sup> الكشف والبيان ١٣/٤.

المحرر الوجيز ٢٧٢/٤.

۷) البحر ۱/۶ه.

<sup>^ )</sup> معنى البوق في اللغة : الذي ينفخ فيه ويزمر، وقيل: البوق شبه منقاف ملتوي الخرق ينفخ فيه الطحان فيعلو صوته فيعلم المراد به لسان العرب مادة (بوق) ١٠ / ٣٠، تهذيب اللغة مادة (بوق) 777، المخصص 7/71.

 $<sup>^{9}</sup>$  ) تأويلات أهل السنة  $^{15}$  ، و ورد في النكت: شيء ينفخ فيه كالبوق يخرج منه صوت يحيا به به الموتى.  $^{15}$  ، والموتى عطية في تفسيره: وهو القرن في قول جمهور العلماء ، وهو مقتضى



وقوله: ففزع أي: خاف أهل السماوات وأهل الأرض من ذلك، إلا من شاء الله أن لا يخاف قيل: أراد به بعضاً من الملائكة (١) وقيل: هم الأنبياء صلوات الله عليهم(7)، والشهداء (7) استثناهم الله تعالى من الذين يفزعون في تلك الساعة

وقوله: ﴿ وَكُلُّ أَتُوهُ دِاخِرِن ﴾ [٨٧] أي: كل الخلائق يأتون إلى موضع الجزاء أذلاء صاغرين (٤) أرآد بهذه النفخة، النفخة الأولى وهي نفخة الصعق (٥)، وأما النفخة الثانية فهي / نفخة البعثِ كما قالِ الله عز وجل: ﴿ وَنَفِحَ فِي الصُّورِ ٤٤٧ ب فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الأَرْضِ إِلاَّ مَن شَاء اللَّهُ ثُمَّ نَفْخَ فِيهِ أُخْرَى ﴾ (٢٠). قال ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ : بين (٢) النفختين أربعون سنة (٨). ويقال: إن النفخة الأولى نفخة الفزع، والثانية نفخة الصعق وهو الموت، و الثالثة نفخة القيام لرب العالمين <sup>(١)</sup>.

> الأحاديث. ٢٧٢/٤، و قال القرطبي: والصحيح في الصور أنه قرن من نور ينفخ فيه إسرافيل، قال مجاهد: كهيئة البوق وقيل: هو البوق بلغة أهل اليمن. ٢١٦/١٦، وفي الحديث: قرن ينفخ فيه. ابن کثیر ۲/۲۳۶

<sup>&#</sup>x27; ) تفسير مقاتل ٤٨٦/٢، الطبري ١٣٥/١٨، تأويلات أهل السنة ١٤١/٨، وفي النكت عن ابن عيسى الملائكة ٢٣٠/٤، قال الكلبي في التسهيل: قيل: جبريل، وميكائيل، وإسرافيل، وعزرائيل عليهم السلام ٢/٥/٦، وكذا في بحر العلوم ٢/٦٠٥، البغوي ص٩٧٠، الكشاف ٤٧٦/٤، وكذلك ذكر ابن عطية في تفسيره عن مقاتل ٢٧٢/٤، وذكر في زاد المسير ملك الموت بدلا من عزرائيل ونسبه لمقاتل ١٩٥/٦، و ذكره القرطبي ٢١٨/١٦.

أ ويلات أهل السنة ١٤١/٨، و نقله القرطبي عن القشيري بأن الأنبياء داخلون في جملة الشهداء. ٢١٩/١٦.

أخرجه الطبرى في تفسيره من حديث أبو هريرة ١٣٣/١٨، تأويلات أهل السنة ١٤١/٨، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عنه ٢٩٣٠/٩، الكشف والبيان ١٤/٤، النكت ٢٣٠/٤، الكشاف ٤٧٦/٤، التسهيل ٢/٥/٢، زاد المسير عن ابن عباس وابن جبير وأبو هريرة ١٩٥/٦.

<sup>· )</sup> تفسير مقاتل ٤٨٦/٢، وأخرجه الطبري في تفسيره عن ابن عباس وقتادة ١٣٥/١٨، بحر العلوم ٥٠٦/٢ ، الكشف والبيان ١٦/٤ ، البغوي ص ٩٧٠، التسهيل ٥/٦، مجاز القرآن ٩٦/٢.

<sup>° )</sup> ذهب إلى هذا القول ابن عباس ومجاهد وعطاء وابن زيد والقرطبي وابن حجر ومرعى الحنبلي. بحر العلوم ٦/٢ ٥٠، المحرر الوجيز ٢٧٢/٤.

<sup>&</sup>lt;sup>٦</sup> ) سورةالز ُّمر : [٦٨].

<sup>(</sup>ب) ساقطة من (ب)

م وفي هذا المعنى ورد الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري من رواية أبي هريرة في كتاب/  $^{\wedge}$ تفسير القرآن، باب قوله: ( ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ) حديث رقم (٤٨١٤) ٧٠٨/١٠ وأخرجه مسلم في كتاب /الفتن و أشراط الساعة ، باب/ مابين النفختين. حديث رقم (٥٥ ٢٩ ١٨/٢/١.



قوله: ﴿ وَتُرَى الْجَبَالُ تُحْسَبُهَا جَامِدَةً ﴾ [٨٨] أي: ترى يا محمد ﷺ الجبال تظنها ساكنة لا تتحرك في رأي العين، وهي تسير في الهواء سيرًا سريعًا، كراكب السفينة يحسبها واقفة وهي سائرة (٢).

وقوله: (صنع الله) نصب على المصدر أي: كأنه قال: صنع الله ذلك صنعا على الإتقان والإحكام (٣) إنه خبير بما يفعلون من الخير والشر.

قوله تعالى: ﴿ مَن جَاء بِالْحَسَنَةِ ﴾ [٨٩] معناه: من وافي عرصات (٤) القيامة بالحسنات (٥) فله ثواب أنفع له منها (١).

١ ) \*اختلف في عدد النفخات ، فمنهم من ذهب إلى أنها:

1- نفختان: وهم ابن عباس ومجاهد وعطاء وابن زيد والقرطبي وابن حجر ومرعي الحنبلي - رحمهم الله - قال أبو الليث: الفزع والصعق كناية عن الهلاك، ثم نفخة للبعث أهم ٢/٢٠٥، رسالة علمية لتفسير الكشف والبيان للثعلبي، تحقيق: عفراء المصري ٢٣٥، المحرر الوجيز ٢٧٢/٤، القرطبي ٢١٨/١٦.

<sup>7</sup> ومنهم من ذهب إلى أنها ثلاث ، فنفخة الفزع في قوله: (ففزع من في السماوات ..) ونفخة الموت في: قوله: (فصعق من في السماوات...) ونفخة البعث في قوله: (ثم نفخ فيه أخرى..) بحر العلوم ٢٦،٠٥، و أخرج الطبري في تفسيره عن محمد بن كعب وأبي هريرة أطول من هذا العلوم ١١٦/٤، وكذا ابن أبي حاتم في تفسيره عن أبي هريرة ٢٩٢٩، السمعاني ١١٦/٤. وذهب إليه ابن تيمية وابن عطية وابن العربي وابن كثير والسفاريني .

 $= T_-$ وهناك قول ثالث لابن حزم وهو أنها أربع: نفخة الإماتة ، ثم نفخة الإحياء والنشر ثم ، نفخة الفزع والصعق يفيقون كالمغشي عليه من الموت، ثم نفخة إقامة بعد ذلك الغشي انظر: فتح الباري كتاب/ الأنبياء ، باب/ وفاة موسى وذكره بعد ، حديث رقم (٣٤٠٨) ٥٥٠/٦ .

٤ وذكر أبو منصور قولاً زائدًا على مل كر وهو قول من قال: إنها واحدة لقوله تعالى: (إلا صيحة واحدة) ولم ينسبه تأويلات أهل السنة ١٤٠/٨، المحرر الوجيز ٢٧٢/٤. والقول الثاني أقرب إلى ظاهر القرآن، والله تعالى أعلم.

انظر الكشف والبيان ١٦/٤٥، الكشاف ٤٧٦/٤، تأويل مشكل القرآن ١٢، الجمان في تشبيهات القرآن، باهر البرهان ٢٢٠/١، وذكر القرطبي نحوه عنه وعن ابن عباس ٢٢٠/١٦.

") النصب على المصدر، ويجوز الرفع أيضدًاعلى معنى ذلك صدنع الله، تفسير مقاتل ٤٨٦/٢، معاني القرآن للزجاج ١٣٠/٤، تأويلات أهل السنة ١٤٢/٨، النكت عن ابن عباس ٢٣١/٤، وانظر الكشاف ٤٧٧/٤، التبيان للعكبري ١٧٥/٢، ونقله القرطبي عن الخليل وسيبويه ٢٢٢/١٦.

<sup>3</sup> ) تقدم في نفس السورة انظر ص ١٦٤.

°) المفسرون على أن الحسنة هي لا إله إلا الله، وذكر البغوي في تفسيره عن قتادة الإخلاص وقيل كل طاعة. ص ٩٧١، وفي النكت والعيون: الفرائض كلها ٢٣١/٤.

آ) أخرجه الطبري في تفسيره عن قتادة ١٤٣/١٨، تأويلات أهل السنة ١٤٢/٨، بحر العلوم ٢٦/٢، أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس ٢٩٣٤، البغوي ص ٩٧١، قال ابن عطية: و يحتمل أن خير ليس للتفضيل بل اسم للثواب والنعمة ويكون قوله: منها لابتداء الغاية أي هذا الخير الذي يكون له من حسنته بسببها. أهد ٢٧٣٢، الكشاف ٤٧٧/٤.



ويقال في معناه: فله خيرا أي: حظ وافر<sup>(۱)</sup>، وهم آمنون يومئذ من الفزع والعذاب <sup>(۲)</sup>، (ومن جاء بالسيئة) أي: وافى بالشرك <sup>(۳)</sup> والكبائر فكبت وجوههم في النار، وقيل لهم: هل تجزون اليوم إلا بما كنتم تعملون في الدنيا؟

قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبُلَاةِ ﴾ [٩١] أي: قل لهم إنما أمرت أن أعبد رب مكة ﴿(٤) الذي حرمها، أي: حرم فيها ما أحل في غيرها، من الاصطياد والاختلاء (٥) والقتل وأن يهاج فيها أحد حتى يخرج منها (٢)، ويجوز أن يكون معنى حرمها: عظم حرمتها، فجعل لها من الأمن ما لم يجعل لغيرها (٧) كما قال:

﴿ أُولَمْ يَرُواْ أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا ﴾ (^).

<sup>&#</sup>x27;) لعله أراد مضاعفتها قال في بحر العلوم: خير من الحسنة . يعني : أكثر منها للواحد عشرة ٢٦/٠٥، النكت والعيون ٢٣١/٤، ونقل البغوي عن محمد بن كعب وعبدالرحمن بن زيد: يعني الأضعاف. ص٩٧١، وذكر ابن عطية في المحرر الوجيز عن ابن زيد: يعطي بالواحدة عشرا. ٢٧٣/٤.

لكشف والبيان عن ابن عباس و عكرمة والحسن وابن جريج ١٧/٤، البحر ٩٦/٧.

 $<sup>\</sup>tilde{\gamma}$  تفسير الضحاك  $\tilde{\gamma}$  7 د أخرجه الطبري عن أبي هريرة وابن عباس وجمع من السلف  $\tilde{\gamma}$  1 تفسير الضحاك  $\tilde{\gamma}$  1 أي حاتم في تفسيره عنهم.  $\tilde{\gamma}$  1 الكشف والبيان  $\tilde{\gamma}$  1 ،  $\tilde{\gamma}$  3 = النكت والعيون  $\tilde{\gamma}$  1 الوجوه والنظائر للدامغاني ص  $\tilde{\gamma}$  1 ، و قال القرطبي : وهو إجماع من أهل التأويل في أن الحسنة لا إله إلا الله ، وأن السيئة الشرك في هذه الآية. أهـ  $\tilde{\gamma}$  1 /  $\tilde{\gamma}$ 

 $<sup>^{3}</sup>$ ) تفسير مقاتل ٤٨٧/٢، وأخرجه الطبري في تفسيره عن قتادة ١٤٦/١٨، بحر العلوم ٥٠٧/٢، الكشف والبيان ١٨/٤، النكت والعيون ٢٣١/٤، البغوي ص ٩٧٢، المحرر الوجيز ٢٧٤/٤ الكشاف ٤٧٨/٤، البحر ٩٦/٧.

<sup>°) (</sup>خلو) الخاء واللام والحرف المعتل أصل واحد يدل على تعري الشيء من الشيء ويَخ تَلِي، أي: يقتَطع ، والاختلاء: جذب الغصن حتى ينزع من أصله والخلا: الحشيش مقاييس اللغة (٣٧١/١ المخصص لابن سبده ٢ / ٣٢٢.

وانظر تفسير مقاتل ٢/ ٤٨٧، تأويلات أهل السنة ١٤٤/٨، النكت والعيون ٢٣١/٤، البغوي ص ٩٧٢، الكشاف ٤٧٨/٤، القرطبي ٢٢٥/١، ابن كثير ٤٦٣/٣.

البحر ۹٦/۷ .

<sup>^ )</sup> سورة العنكبوت: [٦٧]



وقوله: ﴿ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينِ ﴿ وَأَنْ أَتْلُو الْقُرْآنَ ﴾ [٩٦-٩٦] فيه تعظيم لأمر الإسلام وتلاوة القرآن، فمن اهتدى فإنما منفعة اهتدائه راجعة إلى نفسه، ومن ضل فإني لم أؤمر بالإجبار على الهدى وليس بيدي إلا الإنذار.

قوله تعالى: ﴿ وَقُلُ الْحَمْدُ لِلَّهِ ﴾ أي: احمد الله تعالى على نعمته ﴿ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ ﴾ دلائل توحيده في جميع ما خلق وفي أنفسكم (١).

فتُعلمُونَ أَنَ ذَلْكَ حق فتعرفونها ﴿ وَمَا رَبُكَ بِعَافِلْ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ [٩٣] من المكر والكفر والفساد، وعن أبي بن كعب ـ رضي الله عنه ـ عن رسول الله في أنه قال: من قرأ سورة النمل كان له من الأجر عشر حسنات بعدد من صدق وكذب بموسى، وهود، وشعيب، وصالح، ولوط، وإبراهيم، وإسحاق، ويعقوب، وسليمان ـ عليهم السلام (٢) ـ وخرج من قبره وهو ينادي لا إله إلا الله الله

وبالله التوفيق، وله الحمد والمنة على نعمه وأفضاله.

<sup>)</sup> أخرجه الطبري في تفسيره عن مجاهد ١٤٨/١٨، معاني القرآن للزجاج ١٣٠/٤، وورد في بحر العلوم عن الزجاج ٢٩٣٧، وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عن مجاهد نحوه ٢٩٣٧، الكشف و البيان ١٨/٤ ، النكت و العيون ٢٣١/٤.

٢ ) ساقطة من (ب).

<sup>&</sup>quot;) حديث أبي هذا الوارد نهاية كل سورة حديث موضوع سبق تخريجه ص٩٦.



\*تم الثلث الثاني من تفسير القرآن العظيم للشيخ الإمام العالم المحقق عبد الصمد الغزنوي ـ رحمه الله تعالى ـ ونفع بعلومه، وكان الفراغ من زبر هذا الثلث المبارك: يوم الأحد، الثاني من شهر شعبان الكريم، وذلك بعد صلاة العصر، في سنة خمس وثلاثين وتسعمائة من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، يتلوه في الثلث الثالث الذي يليه من أول سورة القصص إلى آخر القرآن العظيم والحمد لله حمدا وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم\*(١).

' ) مابین النجمتین ساقط من (ب).



## سورة القصص



بسم الله الرحمن الرحيم (١) رب يسر وأعن (٢) يا كريم ﴿ طسم ﴿ تُلكَ آيَاتُ الْكِيَّابِ الْمُبِينَ ﴾ [ ١-٢] قد تقدم تفسيره (٣). وقوله: ﴿ تُلُوا عَلَيْكَ مِن نَبَإِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقّ ﴾ [٣]

أي: نقرأ عليك خبر موسى وفر عون نبينها لقوم يؤمنون (إن فرعون علا في الأرض) أي: تجبر وتكبر في أرض مصر وجعل أهلها شيعا، أي: فرقا (٤) يكرم قوما ويذل آخرين، يقهر طائفة من أهلها باستعباده إياهم وهم بنو إسرائيل كان يكلفهم الأعمال الشاقة، ومن كان منهم لا يصلح لعمله كان يأخذ منهم كل يوم درهمًا ضريبة (٥)، فإذا غربت الشمس ولم يأت به غلت يده اليمنى إلى عنقه وأمر أن يعمل بشماله شهرا كذلك (٦).

قوله: ﴿ يَسْتَضُعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَنْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيي سَنَاءَهُمْ ﴾ [3] أي: يذبحهم صغاراً، ويَستبقي إناتهم للخدمة (٧)، وسبب ذلك أنه قيل له: سيذهب بملكك ولد يولد من بني إسرائيل (٨).

قوله: (إنه كان من المفسدين) يصلح أن يكون خبراً ويصلح أن يكون تعليلاً.

<sup>&#</sup>x27;) لم يذكر المؤلف في هذه السورة بيانات السورة (اسمها ونوعها وعدد آياتها)، وإنما ذكر اسم السورة في نهاية سورة النمل بقوله: يتلوه في الثلث الثالث الذي يليه من أول سورة القصص..." وذكر البسملة مباشرة. والسورة التي معنا هي سورة القصص سميت بذلك لاشتمالها عليها، وهي مكية إلا آية منها نزلت بالجحفة (الجحفة: موضع بين مكة والمدينة. معجم البلدان ٢٢٦/٣) وهي قوله تعالى: (إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد) وعدد آياتها ثمان وثمانون آية. انظر: تفسير مقاتل ٤٨٨/٢)، بصائر ذوى التمييز ٢/٠١/١، المحرر الوجيز ٤/٥/٢، زاد المسير ٢٠٠/٦.

۲) لم تثبت في (ب).

<sup>&</sup>quot;) في سورة النمل انظر ص ١٥٢.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) غريب القرآن لليزيدي ص٢٨٩، أخرجه الطبري في تفسيره عن قتادة ومجاهد وابن زيد ١٥٠/١٨ ، تأويلات أهل السنة ١٤٧/٨، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عنهما ٢٩٣٩/٩، بحر العلوم ٢٨٠٥، تحصيل نظائر القرآن ص١٣٤، الوجوه والنظائر للدامغاني ص٢٨٥.

 $<sup>^{\</sup>circ}$  ) ضربت عليهم ضريبة وضرائب من الجزية وغيرها. تاج العروس مادة (ضرب)  $^{7}$ /  $^{7}$ 7 المغرب  $^{7}$  /  $^{7}$ 1.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) بحر العلوم ٩/٢، ٥٠ القرطبي بلفظ: ومن لم يكن منهم في عمل من هذه الأعمال ضربت عليه الجزية فذلك سوء العذاب ٨٣/٢.

 $<sup>^{\</sup>vee}$  ) تفسير الطبري  $^{\circ}$  ۱/۱۸، فمعنى يستحيون أي يستخدمون. الوجوه والنظائر ص $^{\circ}$  تفسير النسفى  $^{\circ}$   $^{\circ}$  .

أ تفسير مقاتل 1/1/1، وأخرجه الطبري في تفسيره عن السدي 101/10، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عنه أيضًا بأطول من هذا 101/10، النكت والعيون بأطول منه 101/10، الكثاف 101/10، المحرر الوجيز 101/10.



قوله تعالى: ﴿ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الأَرْضِ ﴾ [٥].

معناه: نحن نريّد أن نمن في سابق علمنا على الذين قهروا منهم وهم بنو إسرائيل، ونجعلهم أئمة يقتدى بهم في الدين  $\binom{1}{1}$ ، ونجعلهم الوارثين لدار أهل مصر وأموالهم  $\binom{1}{1}$ ، ونريد أن نمكن لهم  $\binom{1}{1}$  لبني إسرائيل له الأرض، ونري فرعون وهامان  $\binom{3}{1}$  وجنودهما  $\binom{6}{1}$  منهم ما كانوا يحذرون أي: يخافون يخافون من جهتهم من ذهاب ملكهم على أيديهم.

ويقرأ: ويرى فرعون بالياء وضم فرعون (٦) على تقدير وجود العمل منهم. وفي الآية تسلية للمظلومين وترغيب لهم في الصبر على الظلم.

قوله تعالى: ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمْ مُوسَى أَنْ أَرْضَعِيهِ ﴾ [٧] لم يرد بالوحي وحي الرسالة، وإنما أراد به الإلهام (٧) كما في قوله: ﴿ وَأَوْحَى رَبُكَ إِلَى النَّحْل ﴾ (٨).

ويُقال: أرَّاهَا الله تعالى في المنام فعرفته بتعبير الرؤيا (٩).

<sup>&#</sup>x27;) ذكر مقاتل: قادة يقتدي بهم في الخير. تفسير مقاتل ٤٨٩/٢، وعن قتادة و لاة ملوكا، وعن مجاهد: دعاة إلى الخير. البغوى ص٩٧٢.

<sup>)</sup> أخرجه الطبري في تفسيره عن قتادة ١٥٣/١٨، بحر العلوم ٥٠٩/٢، الكشف والبيان ٢٠٠/٤، النكت و العيون ٢٣٥/٤، الكشاف ٤٨٢/٤، البحر ١٠٠/٧.

<sup>&</sup>quot;) ساقطة من (ب).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) هو وزير فرعون وأكبر رجاله. المحرر الوجيز ٢٧٦/٤.

<sup>°)</sup> في (ب) جمو عهما.

آ) بَرَى فرعونُ) بالياء وفتحها وإمالة فتحة الراء بعدها، ورفع الأسماء الثلاثة قراءة حمزة و الكسائي وخلف. وقرأ الباقون نُررِي) بالنون وضمها وكسر الراء وفتح الياء ونصب الأسماء الثلاثة. النشر ص ٤٣١، الإتحاف ٤٣٤/١، حجة القراءات ٢/١٥، الطبري ١٠٠/١، الدر المصون ٢٠٦/١، البحر ١٠٠/٧.

 $<sup>^{\</sup>vee}$ ) وعلى هذا أكثر المفسرين كما ذكر السمعاني في تفسيره  $^{\vee}$ 171، تأويل مشكل القرآن ص $^{\vee}$ 77، وأخرج الطبري عن قتادة نحوه بلفظ: " قذفنا في قلبها."  $^{\vee}$ 100، تحصيل نظائر القرآن ص $^{\vee}$ 21، أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس وذكر أنه روي عن الحسن نحوه  $^{\vee}$ 79٤١، بحر العلوم  $^{\vee}$ 9، الكشف والبيان  $^{\vee}$ 9، باهر البرهان  $^{\vee}$ 10.70،

 $<sup>^{\</sup>wedge}$  ) سورة النحل :[74].

أ ) انظر: تفسير السمعاني ١٢١/٤، بحر العلوم ٥٠٩/٢، النكت والعيون حكاية عن ابن عيسى ٢٣٥/٤، تنزيه القرآن عن المطاعن ص ٣٠٨، المحرر الوجيز ٢٧٦/٤، باهر البرهان ٢٧٦/٢، البحر ١٠٠/٧، البحر ١٠٠/٧.

والوحي في اللغة: هو إلقاء المعنى إلى النفس في الخفة بالسرعة (١)، ولم يكن يكن ما ألقى إليها كلاما أفصح لها به، وهذا كأخباره عز وجل عن زكريا عليه السلام: ﴿ فَأُوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكُرَةً وَعَشِيًّا ﴾ (٢). وذهب بعضهم إلى أن الله تعالى بعث ملائكة حَبّى خاطبوها بهذا الكلام، كما بعث إلى مريم عليها السلام (٣) في قوله: ﴿ إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيُمُ إِنَّ اللَّهُ يُبَشِّرُكِ بِكُلِمَةٍ ﴾

وقوله: (أن أرضعيه) أي: أرضعية ما لم تخافى عليه الطلب، فإذا خفت عليه الطلب فألقيه في اليم أي: البحر (٥). روي أنها قالت: يا رب إني أخاف عليه حيتان البحر بفأ مرت أن تجعله في تابوت مقير (١)(١) فذهبت إلّي نجار نجار فأمرته أن يتخذ تاوتًا على قدره، فعرف النجار ذلك فذهب إلى الوكلاء الموكلين بذبح بنى إسرائيل ليخبر هم بذلك، فلما انتهى إليهم اعتقل لسانه ففعل ذلك ثلاث مرات؛ فعرف أنه من عند الله عز وجل، فسلم التابوت إليها

<sup>&#</sup>x27; ) قال أبو إسحاق: وأصل الوحي في اللغة: إعلام في خفاء؛ ولذلك صار الإلهام يسمي وحيا قال الأزهري: وكذلك الإشارة والإيماء يسمى وحيا، والكتابة تسمى: وحيا، وقال الله عز وجل: (وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب) معناه: إلا أن يوحى إليه وحيا فيعلمه بما يعلم البشر، أنه أعلمه إما إلهاما أو رؤيا، وإما أن ينزل عليه كتابا. لسان العرب مادة(وحي) ١٥ /٣٧٩.

<sup>ٔ )</sup> سورة مريم: [۱۱].

أ) زعم ابن حزم وبعض المتكلمين أن الوحي إليها وحي نبوة، وقال القاضي عبدالجبار في تنزيه القرآن عن المطاعن: أو نزل جبريل فعرفها ص ٣٠٨، قال أبو منصور: وعندنا جائز أن يكون الوحى إليها وحى إرسال رسول وإخبار من غير أن صارت هي بذلك رسوله إلى أن قال: وهو أشبه وأقرب والله أعلم أهـ تأويلات أهل السنة ٩/٨ ١٤، النكت والعيون حكاية عن قطرب ٢٣٥/٤، وقال ابن عطية في تفسيره: وأجمع الكل على أنها لم تكن نبية ، وإنما إرسال الملك لها على نحو تكليم الملك للأقرع والأبرص في الحديث المشهور وغير ذلك مما روى من تكليم الملائكة للناس من غير نبوة أهم ٢٧٦/٤، البحر ١٠٠/٧. وذكر القاضي عبدالجبار في تنزيه القرآن عن المطاعن رأيا آخر وهو: يجوز أن يكون عرفها على لسان نبي ذلك الزمان. ص ٣٠٨. و الصواب من القول: أن يكون الملك أرسل إليها هي، من غير أن تكون نبيه - كما ذكر ابن عطية - وهو ما ذهب إليه جمهور أهل السنة والجماعة، كما حكاه أبو الحسن الأشعري عنهم، وقول القاضي عبدالجبار لا يستقيم، فنبى ذلك الزمان هو هذا الرضيع الذي أوحيا إليها بشأنه، فكيف يقال عرفها الله على لسان نبي ذلك الزمان؟! وانظر: البغوى ص٩٧٣، قصص الأنبياء لابن كثير ٨/٢.

<sup>)</sup> سورة آل عمران :[٥٤].

<sup>)</sup> أخرجه الطبري في تفسيره عن السدي ١٥٧/١، أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عنه ٢٩٤٢/٩، بحر العلوم ٥٠٩/٢، النكت والعيون ٢٣٥/٤.

<sup>&</sup>quot; ) تفسير مقاتل بأطول منه. ٤٩٠/٢، الطبري٨ ١٧٥/١، الكشاف ٤٨٣/٤، التحرير والتنوير ١٠ /

 $<sup>^{\</sup>prime}$  ) كتب في حاشية الأصل: أي: مطلو بالقار  $^{\prime}$ 

فوضعته في التابوت وألقته في النيل (١) وقوله: ﴿ وَلاَ تَخَافِي ﴾ [٧] أي: لا تخافي عليه الغرق والهلاك ولا تحزني لفراقه (٢). ﴿ إِنَا رَادُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ [٧] إلى فرعون وقومه، وهذه الآية تضمنت: أمرين، ونهيين، وخبرين، وبشارتين (٢). قال ابن عباس ـ رضي الله عنهما: فلما ألقته في البحر أقبل تهوي به الأمواج، وكان منزل فرعون منها على فرسخين (٤)، فأقبل التابوت يهوي حتى كان بحيال منزل فرعون فخرجت جواري آل فرعون يستقين الماء، فأبصرن التابوت بين الشجر والماء فأخذنه وذهبن به إلى امرأة فرعون فرعون وذلك قوله:

﴿ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا ﴾ [٨] معناه: ليصير آخر أمرهم إلى أن يكون هو لهم (٦) عدواً وحزنًا، فهذه لام العاقبة (٧) لأن أحدًا لا يلتقط الولد ليكون لهم عدوا، ونظير هذا قول القائل له (٨):

تلك تنادي كل يوم لدوا للموت وابنوا للخراب (٩).

<sup>&#</sup>x27; ) تفسير مقاتل ٢٩٠/٢، الكشف والبيان ٢١/٤، النكت والعيون بنحوه ٢٣٦/٤. ومعرفة تفاصيل القصيص بهذه الصورة من غير ورود دليل ، من الإسرائيليات التي لا تصح

<sup>&</sup>lt;sup>٢</sup>) أخرج الطبري في تفسيره عن ابن زيد نحوه ١٥٨/١٨، أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عنه ٢٩٤٢/٩ النكت والعيون ٢٣٦/٤، البغوى ص٩٧٣، البحر ١٠٠/٧.

 $<sup>^{7}</sup>$  ) ذكر في النكت والعيون حكاية للأصمعي عن أعرابية. 177/2، وفي زاد المسير 107/7، البحر 101/7.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ) تقدم معنى الفرسخ في سورة النمل انظر ص ١٦٤ .

<sup>)</sup> أخرج الطبري في تفسيره عن السدي نحوه 109/10، أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس نحوه 109/10، بحر العلوم بنحوه 109/10، النكت والعيون 109/10.

أ في الأصل لم.

 $<sup>^{\</sup>vee}$  ) أخرجه الطبري في تفسيره عن ابن إسحاق ١٦١/١٨، أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عنه  $^{\vee}$  ، ٢٩٤٤/٩ الكشف والبيان  $^{\vee}$  ، المحرر الوجيز  $^{\vee}$  ، الدر المصون  $^{\vee}$  ، البحر  $^{\vee}$  ، البحر  $^{\vee}$  ، البحر  $^{\vee}$  ،

أبو العتاهية: إسماعيل بن القاسم بن سويد بن كيسان، كنيته أبو إسحاق، مولده بعين التمر ، كان يبيع الجرار. واشتهر بمحبة عتبة جارية المهدي، وأكثر تشبيبه بها، ونسك آخر عمره، ولقب أبا العتاهية لاضطراب كان فيه ، كان لطيف المعاني، قليل التكلف ، إلا إنه كثير الساقط المرذول مع ذلك. وأكثر شعره في الزهد والأمثال ، نسبه قوم من أهل عصره إلى التشيع بمذهب الزيدية ، وكانت ولادته سنة ثلاثين ومائة، ووفاته سنة ثلاث عشرة ومائتين، وقيل: سنة إحدى عشرة ومائتين. في خلافة المأمون، ودفن ببغداد. انظر: الأغاني 1 / 32، الوافي بالوفيات 1 / 32.

<sup>&#</sup>x27; ) الشطر الأول روي في أبيات منسوبة لعلي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ ، وبعضهم نسبه إلى الملائكة، كما أخرج أبو الشيخ في العظمة والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي هريرة عن النبي



ويقل للذي اكتسب مالاً فأداه إلى الهلاك: ما اكتسب فلان ذلك المال إلا

وقوله: ﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَأَنُوا خَاطِّين ﴾ [٨] أي: متعمدين في ذنب الإقامة على الكفر والمعصية، يقال: خطى فلان يخطا خطا إذا تعمد الذنب وأخطأ إذا وقع منه على غير الصواب (٢) وفي الآية بيان بديع صنع الله تعالى، حيث جعل لموسى عليه السلام النجاة في سببي الهلاك: أحدهما البحر، والآخر فرعون لعنه الله $^{(n)}$ 

قوله تعالى: ﴿ وَقَالَتِ امْرَأْتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْن لَّى وَلَكَ ﴾ [٩] وِذِلك أن فرعون لعنه الله / همّ بقتله، فقالت له امر أته \_ آسية بُّنتُ مز احم \_ (٤): إنه ليس من أو لاد بنى إسرائيل فإن نساهم يشفقن على أولادهن ويكتمنهم خوفًا منا عليهم، فكيف تظن بالوالدة أن تلقى ولدها بيدها في اليم، وقالت: إن هذا الغلام قرة عين [لي] (٥) ولك، لا تقتله أيها الملك عسى أن ينفعنا في أمورنا أو نتبناه (٦). وهم لا يشعرون عاقبة أمرهم ولا يشعرون أن هلاكهم يكون على يديه $^{(\gamma)}$ .

٩ ځ ځ / پ

<sup>= =</sup> صلى الله عليه وسلم: ( أن ملكا بباب من أبواب السماء يقول : ... يا بنى آدم لدوا للموت وابنوا للخراب). والبيت من شواهد الألوسي. ٦٦/١٦، والرازي ٦١/١٢، وابن عادل ٧٤/٨، وابن عاشور ٢٨/١٢، والخازن في تفاسير هم. ٨٦/٥ ، والبيت شاهد على لام الصيرورة أو العاقبة في (وابنوا للخراب) فلما كان نتيجة فعلهم ما آل إليه الأمر شبه بالذي يفعل الفعل لأجله.

<sup>)</sup> معاني القرآن للزجاج ١٣٣/٤.

<sup>&#</sup>x27; ) المحرر الوجيز ٢٧٧/٤، البحر١٠١/٧.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> ) النكت و العيون ٤٠/٤ .

<sup>)</sup> آسية بنت مزاحم، امرأة فرعون ، قيل إنها من بني إسرائيل ، وقيل : ابنة عم فرعون. ورد ذكرها في حديث صحيح ،عن أبي موسى رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: (كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون، ومريم بنت عمران، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام).

فتح الباري كتاب/ كتاب الأنبياء باب قول الله تعالى: (وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون..) إلى قوله: ( وكانت من القانتين) حديث رقم(٢٤١١) ١/٦٥٥.

<sup>° )</sup> زيادة من النسخة (ب).

تفسير مقاتل ٤٩٠/٢، أخرجه الطبري في تفسيره عن محمد بن قيس ١٦٣/١٨، تفسير ابن كثير بمعناه ٤٦٧/٣.

<sup>)</sup> أخرجه الطبري في تفسيره عن قتادة ١٦٥/١٨، تأويلات أهل السنة ١٥٠/٨، بحر العلوم  $^{
m V}$ ۲،۰۱۰) الكشف و البيان ٤/٤/٥، النكت و العيون ٢٣٧/٤.



قوله تعالى: ﴿ وَأُصْبَحَ فَوُادُ أُمْ مُوسَى فَارِغًا ﴾ [١٠] معناه: وأصبح قلب أم موسى عليه السلام، وهي يوخايذ بنت لاوي بن يعقوب ـ (١) فارغا من كل شيء إلا من هم موسى وذكره (٢)، قد كادت تظهر قصتها وقصة ولدها وأن تقول يا ابناه (٣)، لولا أن ربطنا على قلبها، أي: لولا شددنا على قلبها بالصبر عن إظهار ذلك؛ لتكون من المصدقين بما سبق من الوعد، ولو أظهرت لكان ذلك سببًا لقتله. والربط على القلب هو إلهام الصبر وتقويته (٤)، يقال: ربطني فلان فلان بالمدينة بإحسانه ويراد بذلك تقوية القلب بإحسانه، والصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد (٥)، فلذلك قال: لتكون من المؤمنين. وقيل في معنى فارغا: من الصبر على فراقه لشدة ثقتها بالله عز وجل (١)؛ لولا أن ربطنا

') الكشف والبيان ٢٠/٤، قال البغوي: (يوخانذ) ص٩٧٣، اللباب لابن عادل ٣٦٠/١٢. ولم يرد في تعيين اسمها خبر صحيح، فلعله من روايات بني إسرائيل.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) غريب القرآن لليزيدي ولم يذكر الهم ص ٢٨٩، أخرجه الطبري في تفسيره عن مجاهد وابن عباس ومطر والضحاك ١٦٧/١٨، أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس وابن مسعود وقال: روي عن مجاهد وعكرمة وأبي عبيدة والحسن وابن جبير ومطر والضحاك نحوه ٢٩٤٦/٩، بحر العلوم ٢٣٨/٤.

 $<sup>^{7}</sup>$ ) تأويلات أهل السنة  $^{101/6}$ ، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس  $^{9797}$ ، الكشف والبيان  $^{101/6}$ ، النكت والعيون  $^{101/6}$ ، البغوي عن ابن عباس  $^{979}$ ، معاني القرآن للفراء  $^{101/6}$ ، تفسير ابن عباس ومروياته في التفسير  $^{101/6}$ .

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) معاني القرآن للزجاج ١٣٤/٤، بحر العلوم ١٠/١٥، قال الثعالبي في تفسيره: الربط: عبارة عن شدة عزم، وقوة صبر، ولما كان الفزع وخور النفس يشبه بالتناسب الانحلال، حسن في شدة النفس، وقوة التصميم أن يشبه الربط. الجواهر الحسان ٢ / ٤١١، المحرر الوجيز ٢٧٧/٤، العباب الزاخر ١ / ٢٥٥.

 $<sup>^{\</sup>circ}$ ) حدیث ضعیف، أخرجه ابن أبي شیبة في كتاب الإیمان (ما ذكر في الإیمان) ۱ / ۱۲۹، وفي مصنفه ۷ / ۲۲۹، وأخرجه البیهقي في الشعب باب/ القول في زیادة الإیمان ونقصانه، وتفاضل أهل الإیمان في إیمانهم ۱ / ۳۲، وذكره ابن كثیر في تفسیره موقوفا علی علي رضي الله عنه، عند تفسیر الآیة (۲۶) من سورة السجدة.  $^{\circ}$   $^{\circ}$  وأخرجه السیوطي في الدر ۱ /  $^{\circ}$  وغیر هم. قال ابن الجوزي: هذا حدیث موضوع، والمتهم به عبدالله بن زیاد و هو ابن سمعان. وقال مالك ویحیی: کان کذابا. وقال النسائي والدار قطني: متروك الحدیث، علی أن علي بن زید قد قال فیه الإمام أحمد ویحیی: لیس بشيء. وقال الألباني (ضعیف جدا) مرفوعا وضعیف موقوفا. انظر: الموضوعات  $^{\circ}$   $^{\circ$ 

آ) قال أبو عبيدة: فارغا من الحزن؛ لعلمها أنه لم يغرق. مجاز القرآن ٩٨/٢، الكشف والبيان ٤/٤٥، وعند البغوي فارغا من الحزن؛ لعلمها بصدق وعد الله، وأنكره القتبي وقال: كيف يكون هذا والله يقول: إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. والأول أصح ص٩٧٥، المحرر الوجيز ٢٧٧/٤.

على قلبها لأبدت به، لثقتها بالوعد. وقالت لأخته قصيه، معناه: وقالت أم موسى عليه السلام - لأخته وهي مريم ابنة عمران - (۱) ابتغي (۲) أثره بتتبع آثار التابوت (۱) فذهبت في أثر التابوت، فبصرت بموسى - عليه السلام - عن جُذُب أي عن بعد (٤) وقد أخذوه وهم لا يشعرون أنها جاءت لتعرف عن خبره؛ لأنها كانت مجانبة لتحديق النظر إليه (۱۲) كيلا يعلم بما قصدت له قوله تعالى: ﴿وَحَرَّمُنَا عَلَيْهِ الْعَرَاضِعَ مِن قَبلُ ﴾ [۱۲] أي: منعناه الارتضاع من قبل مجيء أمه، فكان يبكي و لا يقبل ثدي امرأة حتى اشتد حزنهم عليه (١) وقد يذكر التحريم بمعنى المنع (١)، كما قال الشاعر: (٨) جاءت لتصرعني فقلت لها اقصري إني امرؤ صرعي عليك حرام. (٩)

ً ) وهي ليست مريم أم عيسى ـ عليه السلام ـ وإنما هو توافق في الأسماء لتسميهم بأسماء الأنبياء قبلهم. الكشف والبيان ٢٥/٤، البغوى ص٩٧٥، المحرر الوجيز. ٣٧٧/٤.

<sup>ً)</sup> في (ب) أتبعي.

 $<sup>^{7}</sup>$ ) غريب القرآن لليزيدي ص $^{7}$ ، أخرجه الطبري في تفسيره عن مجاهد وابن إسحاق والسدي  $^{7}$  المراكب الخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس  $^{7}$  المكشف والبيان  $^{7}$   $^{7}$  الوجوه والنظائر للدامغاني ص $^{7}$  المكشاف  $^{7}$  المكشاف  $^{7}$ 

<sup>)</sup> انظر تفسير مقاتل ۲۹۱/۲،غريب القرآن لليزيدي ص۲۹۰، أخرجه الطبري في تفسيره عن مجاهد ۱۷٤/۱۸، أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عنه ۲۹٤/۱۹، بحر العلوم ۱۱/۲، الكشف والبيان ۵۲۰/۱، النكت والعيون عنه ۲۳۹/۶، البغوي ص۹۷۰.

<sup>°)</sup> أخرجه الطبري في تفسيره عن السدي وابن إسحاق نحوه ١٧٦/١٨، الكشف والبيان بمعناه ٢٧٩/٤، الكشاف بمعناه ٤٨٦/٤، المحرر الوجيز بمعناه ٢٧٩/٤.

أ خرجه الطبري في تفسيره عن مجاهد وابن عباس وقتادة نحوه ١٧٧/١٨، وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس نحوه 79.89، وذكر أوله في بحر العلوم 71/10، الكشف والبيان 70/10، النكت والعيون إلا أنه قال: من قبل مجيء أخته ، أو من قبل ردّه إلى أمه. 779/10، الكشاف 20/10.

 $<sup>^{\</sup>vee}$  ) الوجوه والنظائر للدامغاني ص١٩١، تنزيه القرآن عن المطاعن بلفظ: المراد به الصرف والمنع  $^{\vee}$  المنع  $^{\vee}$  البغوي ص٩٧٥.

أ) القائل هو: امرؤ القيس بن حجر بن الحارث بن عمر وابن حجر آكل المرار، وقيل غير ذلك ، أمه فاطمة بنت ربيعة أخت كليب ومهلهل، ولد ببلاد بني أسد. ويكنى أبا زيد، وأبا وهب، وأبا الحارث. وذكر بعض اللغويين أن اسمه حندج ، وامرؤ القيس لقب له لقب به لجماله، وهو من شعراء الطبقة الأولى في العصر الجاهلي ، كان يقال له الملك الضليل، وقيل له أيضدًا: ذو القروح. انظر: ديوان امرئ القيس ص ٩، الأغاني ٢ / ٤٧٢، خزانة الأدب للبغدادي ١ / ١١٦.

<sup>&#</sup>x27;) ديوانه ص١٥٢. من قصيدة دار هند التي يهجو فيها سُبيع بن عوف بن مالك. والبيت في الديوان بلفظ جالت وليس جاءت ، وفي مغني اللبيب بلفظ المؤلف على ورود التحريم هنا بمعنى المنع من الارتضاع.



أي: ممتنع، ويقال: حرم فلان على نفسه كذا، وامتنع منه كما يمتنع بالنهي $\binom{(1)}{1}$ .

وقوله: ﴿ فَهَالَتُ هَلْ أَذُلُكُمْ عَلَى أَهُلِ بَيْتِ يَكُهُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ ﴾ [١٢] أي: قالت أخت موسى عليه السلام: هَلْ أُدلّكم على أهل بيت يضمنون لكم هذا الغلام ويبذلون النصح في أمره، فقال هامان: خذوها فإنها تعرف أم الغلام. فأ خذت، فألهمها الله عز وجل عند ذلك حتى قالت: إنما قلت ذلك نصيحة للملك بما قلت. وهم له ناصحون، فقال فرعون لهامان: دعها فقد صدقت (٢). وكانت وكانت الأخت تقول: إنها امرأة قد قتل ولدها، فأحب الأشياء إليها أن تجد صبيًا ترضعه، فقالوا: نعم أئتنا بها ، فانطلقت إلى أمه فجاءت بها، فلما قبل الولد ثديها وشرب لبنها قال فرعون: من أنت من هذا الصبي وما حالك معه؟ قالت: إني امرأة طيبة الريح واللبن، لا أوتي بصبي إلا ويقبل ثديي ويشرب لبنها.

قوله عز وجل: ﴿ فَرَدَدُنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنَهَا وَلاَ تَحْزَنَ ﴾ [١٣] عليه ولتعلم أن وعد الله الذي وعدت به في رده إليها حق (٤) ﴿ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ [١٣] من صحة وعد الله ما عرفته أمه.

وقوله: ﴿ وَلَمَّا بِلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكُمًا وَعِلْمًا ﴾ [١٤] معناه: أن فرعون كان يربيه ويحفظه، حتى إذا بلغ كمال العقل والقوة أتاه الله النبوة والعلم (٥) ، ويجوز أن يكون المراد بالحكم الحكم الذي يحكم به بين الناس (١).

حَرَمَ له) الشيء يَحْر ِ مُه، وحر ِ مَه، حرمانا وحَر ِ ما : منعه ،ورجل محرومٌ : ممنوع من الخير. قال ابن عباس: وهذا تحريم منع لا تحريم شرع. النكت والعيون ٢٣٩/٤، الكشاف ٤٨٦/٤.

المحكم والمحيط الأعظم ٢٩٢/١، لسان العرب مادة (حرم) ١٢ / ١١٩.

 $<sup>\</sup>frac{1}{2}$  ) أخرجه الطبري في تفسيره عن السدي وابن جريج نحوه ١٧٩/١، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس والسدي نحوه ٢٩٥٠، بحر العلوم ١١/٢، المحرر الوجيز بنحوه ٢٧٩/٤

<sup>&</sup>quot;) النكت والعيون ٢٣٩/٤، الكشاف ٤٨٦/٤، المحرر الوجيز ٢٧٩/٤. هذا وسابقه مما لا يعول عليه ؛ حيث لم يرد فيه نص صحيح من كتاب أو سنة.

<sup>)</sup> أخرج الطبري في تفسيره عن قتادة نحوه ١٨٠/١٨، الكشف والبيان ٥٢٥/٤، النكت والعيون ٢٤٠/٤، الكشاف ٤٦٨/٣، البغوي ص٩٧٥، البحر ١٠٣/٧، تفسير ابن كثير ٤٦٨/٣.

 $<sup>^{\</sup>circ}$ ) أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس: الحكم العلم، وعن السدي: النبوة وأخرج عن مجاهد الفقه والعقل والعلم قبل النبوة. ٢٩٥٢/٩، بحر العلوم ٢/٢٥، الكشف والبيان 7/70، وذكر في النكت والعيون قول السدي 7/21.



وفي قوله: ﴿ وَكُذِلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴾ [١٤] بيان أن إيتاء العلم أو الحكمة يجوز أن يكون مجازاة على الإحسان، لأنهما يؤديان إلى الجنة التي هي جزاء المحسنين (٦٠).

والعليم الحكيم هو: الذي يعمل بعلمه لأن [ الله] (١) تعالى قال: ﴿ وَلَبِئُسَ مَا شَرَوُا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ (١) فجعلهم جهالاً حين لم يعملوا بالعلم. فوله عز وجل : ﴿ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينَ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا ﴾ [١٥] أي: دخل مدينة فرعون وكانت من مصر على فرسخين (١).

ا ) تأويلات أهل السنة ٥/٥٥١، فيكون علم موسى وحكم قبل أن يبعث البغوي ص٥٧٥.

لغ أشدرً أي مدن تهي شبابه وقوته من قبل أن يأخذ في النَّة صان قال وليس له واحد من لفظه.
 المخصص ٤ / ٢٢١، المحرر الوجيز ٢٨٠/٤.

<sup>&</sup>quot;) قال أبو الهيثم: السوي فعيل في معنى مفتعل، أي: مستو، قال: والمستوي التام في كلام العرب الذي قد بلغ الغاية في شبابه، وتمام خلقه وعقله، واستوى الرجل إذا انتهى شبابه، أو استوى الرجل إذا بلغ أشده أو بلغ (أربعين سنة) لسان العرب مادة (سوا) 11 / 11، تاج العروس مادة (سوو) 11 / 11.

أ) اختلف في عدد سنين الاستواء والأشد على أقوال عده ، فأخرج الطبري في تفسيره عن مجاهد ( ولما بلغ أشده ) قال: ثلاثا وثلاثين سنة. و في قوله: ( واستوى ) قال: أربعين سنة. و عن ابن عباس ( ولما بلغ أشده ) قال: بضعا وثلاثين سنة. وعن قتادة ( أشده واستوى ) قال: أربعين سنة، وأشده: ثلاثا وثلاثين سنة. ١٨١/١٨، وقال الثعلبي في الكشف والبيان: قال سائر المفسرين: الأشد ثلاث وثلاثون سنة واستوى، أي: بلغ أربعين سنة. أهـ ٢٦٢٤، وذكر في النكت والعيون تسعة أقوال في معنى الأشد ٤/٠٤٠، البغوي ص٥٩٧، وكذا ذكر ابن عطية في تفسيره عدة أقوال ليس فيها الذي معنا ٤/٠٨٠، وكذلك ذكر ابن كثير في تفسيره ٢٨٨٠. ولعل الأشد بداية القوة والشباب، من سن خمسة عشر سنة إلى الثلاثين، والاستواء من الأربعين سنة ، والله أعلم.

<sup>°)</sup> أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس وقال روي عن مجاهد وقتادة وزيد بن أسلم والثوري مثله. ٢٩٥١/٩، بحر العلوم ٢٢/٢، و روي أنه لم يبعث نبي إلا على رأس أربعين. قال الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف: غريب. ٢٧/٣.

<sup>&</sup>lt;sup>٦</sup> ) معانى القرآن للزجاج ١٣٦/٤.

 $<sup>^{\</sup>vee}$  ) زيادة من النسخة  $(\Psi)$ .

<sup>^ )</sup> سورة البقرة: [١٠٢].



قال الحسن: "دخلها يوم عيدهم وكانوا مشغولين عن موضع مدينتهم باللهو واللعب"(7). ويقال: كان دخوله فيها وقت القيلولة(7).

وقوله: ﴿ فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلُينِ يَقْتِلَانِ ﴾ [١٥] / الاقتتال: افتعال من القتال، والقتال ١/٤١٥ والمقاتلة واحد (٤).

وقوله: ﴿ هَذَا مِن شَيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوّهِ فَوَكَرُهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذِا مِنْ عَمَلَ الشَّيْطَانَ ﴾ [١٥]

معناه: أحدهما من شيعته  $^{(0)}$  وكان من بني إسرائيل، وأحدهما من عدوه وهو من القبط  $^{(1)(V)}$ ، كان القبطي يتسخر الإسرائيلي، وكان يكلفه حمل الحطب إلى دار فرعون، وكان الإسرائيلي يأبى  $^{(\Lambda)}$ . ويقال: كانا يقتتلان في الدين  $^{(0)}$  فاستنصره الإسرائيلي على القبطي فضربه موسى بجمع كفه في

<sup>&#</sup>x27; ) ذكر مقاتل في تفسيره أنها قرية تدعى خانين. 1/17، وذكر الطبري أنها مدين منف 1/17، ذكر في بحر العلوم عن مقاتل 1/17، الكشف والبيان 1/17، النكت والعيون 1/17.

 $<sup>^{7}</sup>$  ) تأويلات أهل السنة بنحوه  $^{00/4}$ ، الكشف والبيان  $^{01/6}$ ، النكت والعيون  $^{1/6}$ ، البغوي عن على.  $^{01/6}$ ، الكشاف  $^{01/6}$ ، ذكر في المحرر الوجيز أوله  $^{01/6}$ .

<sup>&</sup>quot;) انظر تفسير مقاتل ٤٩١/٢، أخرجه الطبري في تفسيره عن قتادة وابن عباس والسدي ١٨٣/١٨، أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس وابن جبير وقتادة وقال روي عن عكرمة و السدي مثله ٢٩٥/٣، بحر العلوم ٢١٠/١، المحرر الوجيز ٢٨٠/٤.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) انظر: المخصص (باب مصادر ما لحقته الزوائد من الفعل) ٤ / ٣١٣.

 $<sup>^{\</sup>circ}$ ) والشيعة: أتباع الرجل وأنصاره، وجمعها شيع وأشياع، والشيعة: القوم الذين يجتمعون على الأمر، وكل قوم اجتمعوا على أمر فهم شيعة، وكل قوم أمرهم واحد يتبع بعضهم رأي بعض فهم شيع، قال الأزهري: ومعنى الشيعة: الذين يتبع بعضهم بعضا وليس كلهم متفقين. لسان العرب مادة (شيع)  $\Lambda / \Lambda$ 

أ تقدم في سورة الشعراء التعريف بالقبط ، انظر ص ١٠٢.

نفسير مقاتل 1/7 و السدي ومجاهد الطبري في تفسيره عن ابن عباس وقتادة و السدي ومجاهد 1/7 وابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس وقتادة 1/3 1/7 بحر العلوم عن مقاتل 1/7 النكت والعيون 1/5 1/7 البغوي 1/7 البغوي 1/7 .

 $<sup>^{\</sup>wedge}$  ) أخرج الطبري في تفسيره عن ابن جبير نحوه دون آخره ١٨٧/١٨، الكشف والبيان  $^{\wedge}$  ٥٢٨/٥، النكت والعيون حكاية عن ابن سلام  $^{\vee}$  ٢٤٢، البغوي ص $^{\vee}$  ١٤٣، الكشاف  $^{\vee}$  ١٨٨٤.

<sup>° )</sup> هذا مؤمن و هذا كافر . البغوي ص٩٧٦، البحر ١٠٤/٧ .



صدره، فقضى عليه، أي: فرغ منه بالقتل<sup>(١)</sup> فوقع القبطي ميثًا. ويقال: وكزه بعصاه (٢)

والوكز، واللكز، واللهز، بمعنى واحد وهو: الدفع قال موسى عليه السلام: السلام: هذا من عمل الشيطان، أي: من إغوائه ووسوسته حتى زدت على الإيقاع بالرجِل، وإن كنيت لم أتعمد قتله (٤).

وقوله: ﴿ إِنَّهُ عَدُو مُضِلٌ مُبِين ﴿ قَالَ رَبّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرُ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيم ﴾ [10-17] أي: الشيطان عَدَّو لبني آدم عليه السلام داع لهم إلى الضلال، مبين العداوة لهم، قال موسى: يا رب إني ظلمت بقتل القبطي، قبل ورود الإذن لي فيه (٥)، فاغفر لي ذنبي. فغفر الله (٦) له، إنه هو الغفور الرحيم، وإنما استغفر موسى عليه السلام عن ذلك الذنب وكان صغيرة منه (٧)؛ لأنه لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار (١)، وإنما كان

<sup>&#</sup>x27; ) أخرجه الطبري في تفسيره عن ابن عباس وقتادة ١٨٨/١٨، أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن مجاهد ٢٩٥٥/٩، الكشاف ٤٨٨/٤.

لازجاج ١٣٧/٤، وأخرجه ابن أبي حاتم عن قتادة ٢٩٥٥/٩، النكت والعيون
 ٢٤٢/٤، تفسير ابن كثير عن قتادة. ٤٦٨/٣.

<sup>&</sup>quot;) الوكز: الطعن. يقال: وكزه بجمع كفه. وقيل: وكزه بالعصا. وقيل: وكزه وكزا: دفعه وضربه بجمع يده على ذقنه، ويقال: الوكز: في الصدر واللكز: في العنق. وقيل: اللكز: بأطراف الأصابع أو غير ذلك، وقيل: اللكز والوكز مترادفان. أبو عبيد عن الكسائي: وكزته، ونكزته، ونهزته، ولهزته، بمعنى واحد العين 1 / 823، تهذيب اللغة مادة (وكز) 2 / 823، لسان العرب مادة (وكز) 2 / 823، تاج العروس مادة (وكز) 2 / 823، مجاز القرآن 2 / 823،

<sup>)</sup> أخرجه الطبري في تفسيره عن قتادة وابن إسحاق ١٩٠/١٨، أحكام القرآن للجصاص ٣/ الخرجة الطبري في تفسيره عن قتادة وابن إسحاق ٢٤٢/٤، النكت والعيون بنحوه ٢٤٢/٤.

 $<sup>^{\</sup>circ}$  ) تفسير مقاتل 1/7 8، البغوي بنحوه ص9٧٦، الكشاف 8٨٨/٤، المحرر الوجيز 1.4/٤، البحر 1.5/٤

٦ ) ساقطة من (ب).

<sup>&</sup>quot;) عد المؤلف القتل هنا من الصغائر، بينما هو من الكبائر، لكن موسى ـ عليه السلام ـ كان قتله خطأ لا عمدًا، بل كان قبل النبوة أصلاً ، و وقوع الصغائر من الأنبياء ـ عليهم السلام ـ محل نزاع وخلاف بين أهل العلم، و الراجح أنهم غير معصومين من الصغائر، وهم معصومون من الإصرار عليها، وهي منهم إما اجتهاد محض أو ذنوب بسبب البشرية ، وليست بسبب التفريط في حق الله، وفي العموم الأنبياء لا يزكون أنفسهم ويقرون لله عز وجل بالعبودية عند فعل خلاف الأولى، كما كان من داوود ، وموسى ، ويونس ـ عليهم السلام ـ ولقد جعل بعضهم هذه الآية حجة للطعن في عصمة الأنبياء ـ عليهم السلام ـ كما نقل ذلك جمع من المفسرين. انظر: اللباب لابن عادل ١٠ عصمة الأنبياء ـ عليهم القرآن للجصاص ٣ / ٥٠٤، القرطبي ٢١/٨٤٦، روح المعاني ٢٠ /٥٠، مفاتيح الغيب ٢٤ /٢٠، التحرير والتنوير ٢٠ / ١٩، البحر ٧ / ١٠٥، فتح القدير ٢٤/٢٠.



كان ذلك ذنبًا لأنه كان يمكنه أن يخلص الإسرائيلي منه بالرفق أو بالضرب لا بالقتل.

قوله: ﴿ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِرًا لِلْمُجْرِمِينِ ﴾ [١٧] بما مننت على من إعطاء العلم والمحكم (٢) وإيجاب المغفرة، فلا أدع مهادنة الإسلاميين على المجرمين بسبب ما جرى علي من الخطأ (٣). وفي قراءة ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ (٤) فلا تجعلني ظهيرًا للمجرمين (٥).

قوله تعالى: ﴿ فَأُصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَانِفًا ﴾ [١٨] معناه: فأصبح موسى عليه السلام في المدينة من غد ذلك اليوم خائفا على نفسه من فرعون وقومه ﴿ يَرُقُبُ ﴾ [١٨] أي: ينتظر مآل أمره (٦)، فإذا ذلك الإسرائيلي الذي استنصره بالأمس: ﴿ يَسْتَصُرْحُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى ﴾ [١٨] يستغيثه (٢) على رجل آخر من القبط، وقال موسى عليه السلام للإسرائيلي: إنك لغوي أي: ضال عن طريق الحق مجادل، بين الجدال تقاتل من لا تقاومه (٨). فلما أن أراد موسى ـ عليه السلام ـ أن يبطش بالقبطي ـ الذي هو عدو لهما ـ ظن الإسرائيلي بقول موسى عليه السلام له ـ إنك لغوي مبين ـ أنه يريد أن يأخذه، فقال له: يا موسى عليه السلام له ـ إنك لغوي مبين ـ أنه يريد أن يأخذه، فقال له: يا

<sup>()</sup> رواه البيهةي في الشعب عن ابن عباس موقوفا((177)) (0.70)، ورواه الثعلبي وابن شاهين في الترغيب عن أبي هريرة بنحوه. الكشف والبيان عند الآية (0.70) من سورة آل عمران (0.70) الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك لابن شاهين (0.70)، وأخرجه: القضاعي في مسند الشهاب عن أبي هريرة (0.70)، والطبراني في مسند الشاميين بنحوه وفي إسناده بشر بن عبيد الراسبي وهو متروك (0.70)، وقال الشيخ الألباني: (0.70) انظر: المقاصد الحسنة (0.70) الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة (0.70) كشف الخفاء (0.70) صحيح وضعيف الجامع الصغير (0.70)

<sup>ً )</sup> في (ب) الحكمة.

<sup>ً)</sup> البحر ١٠٤/٧، فتح القدير ١٦٤/٤

نقدمت ترجمته ص ۱۰۳.

<sup>° )</sup> قال الطبري: كأنه على هذه القراءة دعا ربه، فقال: اللهم لن أكون ظهيرًا للمجرمين. أهـ ١٩١/١٨

أ ) غريب القرآن لليزيدي ص٢٩٠، تأويلات أهل السنة بنحوه ١٥٧/٨، بحر العلوم بمعناه ١٥٢/٥، الكشف والبيان ٢٩/٤، البغوي ص٩٧٧، مجاز القرآن ٩٩/٢.

 $<sup>^{\</sup>vee}$  ) أخرجه الطبري في تفسيره عن السدي ١٩٣/١٨، بحر العلوم ٥١٢/٢، الكشف والبيان  $^{\vee}$  ، البغوي  $^{\vee}$  ، البغوي  $^{\vee}$  ، البغوي  $^{\vee}$  ، البغوي م

<sup>· )</sup> تأويلات أهل السنة بمعناه ١٥٧/٨.



موسى أتريد أن تقتلني [ اليوم] (١) كما قتلت قبطيًا بالأمس (٢)? ما تريد إلا أن أن تكون جبارًا أي: قتالاً (٣) في أرض مصر، وما تريد أن تكون من المصلحين، من الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر.

قال ابن عباس ـ رضي الله عنهما: فلما سمع القبطي مقالة الإسرائيلي علم أن موسى عليه السلام هو الذي قتل القبطي بالأمس، فانطلق إلى فرعون فأخبره بذلك، فأرسل فرعون إلى أولياء المقتول أن اقتلوا موسى ـ عليه السلام ( $^{(3)}$ ). ويقال في معنى هذه الآية أن قوله: أتريد أن تقتلني من قول القبطي، قال ذلك ظنا منه على موسى ـ عليه السلام ـ ، أو سماعًا بأنه هو الذي كان قتل قبطيًا بالأمس، ورجحوا هذا القول بأنه تعالى قال:

﴿ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَن يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُو لَهُمَا قَالَ يَا مُوسَى أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي كَمَا قَتْلَتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ ﴾ [ ١٩] فآقتَضِنَي اللفظ أن هذا القول كان من عَدو هما (٥) .

وَقُولُهُ : ﴿ إِن تُرِيدُ إِلاَّ أَن تُكُونَ جَبَّارًا فِي الأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تُكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِين ﴾ [١٩] لا يليق إلا بَأَن يُكونَ مِنَ الْمُصْلِحِين ﴾ [١٩]

لا يبيق إلا بن يحول فولا للحافر منهما. قوله: ﴿ وَجَاء رَجُلُ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلاَ يَأْتُمرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَوَلَه: ﴿ وَجَاء رَجُلُ مَنْ النَّاصِحِينَ ﴾ [٧٠] معناه: وجاء رجل مَن أبعاد أطرافُ المدينة وهو حرَّبيل مؤمن من آل فرعون (١) يسرع في مشيه، وكان يكتم إيمانه على

<sup>&#</sup>x27; ) زيادة من النسخة (ب).

أ) تفسير مقاتل ٢/٢٦، الكشف والبيان ٤٠٩٥، النكت والعيون ٢٤٣/٤، البغوي ص٩٧٧، المحرر الوجيز ٢٨١/٤، تفسير ابن كثير ٤٦٩/٣.

<sup>&</sup>quot;) تفسير مقاتل ٤٩٢/٢، غريب القرآن لليزيدي ص٢٩٠، بحر العلوم ٥١٣/٢، النكت والعيون عن السدي ٤/٤٤، البغوي بنحوه ص٩٧٧.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس والسدي نحوه ٢٩٥٨/٩، بحر العلوم ٥١٣/٢، البغوي بنحوه ص٩٧٧، المحرر الوجيز بنحوه ٢٨٢/٤.

<sup>°)</sup> تأويلات أهل السنة ١٥٩/٨.

آ) أخرج الطبري عن قتادة، قال: .. كنا نحدث أنه مؤمن آل فرعون. وأخرج عن شعيب الجبائي، قال: اسمه شمعون و عن ابن إسحاق، قال: .. يقال له سمعان. ٢٠٠/١٨، وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عن الضحاك أنه مؤمن آل فرعون ولم يذكر اسمه، كما أخرج قول ابن إسحاق وشعيب الجبائي السابق. ٢٩٦٠/٩، الكشف والبيان ٢٠٥/٥، ونقل في النكت والعيون عن الضحاك والكلبي: اسمه حزقيل بن شمعون. ٢٤٤/٤، ولا فائدة من معرفة الاسم وتحديده وإلا حدده الله عز وجل.

على وجه التقية (١)، فلما رآهم يتشاورون في قتل موسى عليه السلام عند فرعون جاءه بالسرعة فقال: إن الخواص من قومه يأتمرون بك، أي: يتشاورون في قتلك (٢)، فاخرج من المدينة، إني لك من الناصحين.

والائتمار في اللغة هو: أن يأمر بعضهم بعضمًا. يقال: ائتمر القوم وتآمروا ، كما يقال: اقتتلوا وتقاتلوا واختصموا<sup>(٣)</sup>

قوله تعالى: ﴿ فَخُرُجَ مِنْهَا خَانِهُا يَتُرَقُّ ﴾ [٢١] معناه: خِرج موسى عليه السلام من المدية خائفًا يترقب، ينتظر متى يلحق فيؤخذ (٤). قال عند ذلك: (رب نجني من القوم الظالمينِ) أي: من فرعون وقومه.

قوله عز وجل: ﴿ وَلَمَّا تَوَجَّهُ تِلْقَاء مَدَّينَ قَالَ عَسَى رَّبِي أَن يَهْدِينِي سَوَاء السَّبيل ﴾ [٢٧] معناه: ولما سار نُحو مدين قال: عسَّى ربي أن نُيَّر شدنيَّ قصد الطريق إلى مدين (٥) ، وذلك أنه خرج من مصرِ /هاربا هائمًا على وجهه لا يدري أين يذهب؛ فخاف أن يخطئ الطريق (٢). ويقال: كان قصده سلوك الطريق التي تفضى إلى مدين ولكن ضل الطريق؛فخاف أن يذهب يميذً اوشمالاً. ومدين:

<sup>&#</sup>x27; ) التقية: الحذر والمخافة. وهي أن يقى نفسه من اللائمة أو من العقوبة بما يظهر وإن كان على خلاف ما يضمر المغرب ٥ / ٣٨٤، معجم لغة الفقهاء ص ١٤٢.

وهذه هي التقية التي أباحها الله للمضطر المكره ، وهي خلاف ما اصطلح عليه بعض الفرق ومن أشهرها الشيعة التي تعد هي أصل من أصول دينهم وتعني: النفاق والكذب والمراوغة والبراعة في خداع الناس أه انظر: فرق معاصرة ٣٨٠/١ ـ ٣٨١ .

<sup>ً )</sup> مجاز القرآن ١٠٠/٢، تأويلات أهل السنة ١٥٩/٨، بحر العلوم ١٣/٢٥، الكشف والبيان ٥٣٠/٤، ورد في النكت والعيون عن الكلبي ٤/٤٪، الدر المصون ٢١٢/١.

<sup>ً )</sup> وتخاصموا لكنه لم يذكرها لظهور ذلك. قال الزجاج : معنى قوله : " يأتمرون بك " : يأمر بعضهم بعضا بقتلك . قال أبو منصور: ائتمر القوم وتآمروا إذا أمر بعضهم بعضا كما يقال : اقتتل القوم وتقاتلوا واختصموا وتخاصموا. تاج العروس مادة (أمر) ٧٧/١٠، معانى القرآن للزجاج ١٣٨/٤، البغوى ص٩٧٧، المحرر الوجيز نقلا عن ابن قتيبة ٢٨٢/٤.

<sup>ً )</sup> انظر تفسير مقاتل ٤٩٣/٢، أخرج الطبري عن قتادة وابن زيد نحوه ١/١٨، الكشف والبيان بمعناه ١/٤٥، الكشاف ٤٨٩/٤.

<sup>°)</sup> تفسير مقاتل ٤٩٣/٢، أخرج الطبري في تفسيره عن مجاهد نحوه ٢٠٣/١٨، أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عنه ٢٩٦١/٩، بحر العلوم ١٣/٢٥، الكشف والبيان ٥٣١/٤، النكت والعيون عن قتادة والسدى ٤/٥/٤، البغوى ص٩٧٧.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) تفسير مقاتل ٤٩٣/٢، وذكر الطبري نحوه ٢٠٣/١، البحر بمعناه ١٠٧/٧.



اسم ماء لقوم شعیب بینه وبین مصر ثمانیة أیام  $\binom{(1)}{1}$ ، سمي ذلك الماء باسم مدین الذي هو مدین من ولد إبر اهیم علیه السلام  $\binom{(1)}{1}$ .

قوله عز وجل: ﴿ وَلَمّا وَرَدَ مَا عَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمّةً مِنَ النَّاسَ سَنْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِمُ الْمَا تَذُودَانِ (٢) قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَنَا لا سَنْقِي حَتَى يُصُدِرَ الرّعَاء وَأُبُونَا شَيْخُ كَبِيرٍ ﴾ [٢٣] معناه: ولما بلغ بئر هم التي كانوا يسقون منها وجد على ذلك الماء جماعة من الناس يسقون أغنامهم، ووجد من ورائهم امرأتين يحبسان (٤) غنمهما حتى لا تختلط بغيرها، وحتى لا تقرب الماء، إلى أن يفرغ القوم (٥)، قال لهما موسى عليه السلام: ما خطبكما؟ أي: ما شأنكما لا تسقيان غنمكما وليس معكما محرم؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء بغنمهم، فنسقي أغنامنا بفضل مائهم في الحوض، وأبونا شيخ كبير ضعيف ليس له أحد غيرنا؛ لذلك احتجنا ونحن نساء أن نسقي (١). ومن قرأ حتى يُصدر الرعاء غنمهم. الرعاء بضم الياء وكسر الدال (٢) فالمعنى: حتى يصرف الرعاء غنمهم.

( ) أخرجه الطبري في تفسيره عن ابن عباس و سعيد بن جبير 1.14.7. معاني القرآن للزجاج اخرجه الطبري في تفسيره عن قتادة أوله 1.179. الكشف والبيان 0.071. النكت والعيون 1.20. الكشاف 1.4.

 $<sup>^{7}</sup>$ ) اختلف في نسبه، فقيل: شعيب عليه السلام من ولد مدين بن إبراهيم، وقيل: لم يكن شعيب من ولد إبراهيم، وإنما هو من ولد بعض من آمن به وهاجر معه إلى الشام، ولكنه ابن بنت لوط، فجدة شعيب ابنة لوط. انظر: تفسير مقاتل ٤٩٣/٢، بحر العلوم ١٩٤ ٥ ١ ١ ٥ ١ ١ ١ ١ ٥ ١ ١ ١ ١ ٥ ١ المنتظم <math>١ / ٧ ٥ ١ ١ ١ و اليس على ذلك دليل صحيح يعلم منه.

 $<sup>^{7}</sup>$ ) (  $^{7}$  (  $^{7}$  ) (  $^{7}$  ) (  $^{7}$  ) النود: السوق والطرد والدفع تقول: نددته عن كذا وذاده عن الشيء ذودا وذيادا ورجل ذائد أي: حامي لسان العرب مادة ( $^{7}$  ) ( $^{7}$  ) القاموس المحيط ( $^{7}$  ) الذال) ١ / ٢٧٦، الدر المصون  $^{7}$  ( $^{7}$  ) المصون  $^{7}$  ) المصون ا

أ هكذا في الأصل بالتحتية.

<sup>°)</sup> تفسير مقاتل ٤٩٣/٢، غريب القرآن لليزيدي ص ٢٩١، معاني القرآن للفراء ٣٠٥/٢، أخرجه الطبري في تفسيره عن أبي مالك وابن إسحاق ٢٠٨/١٨، أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس وأبي مالك ٢٩٦٢/٩، بحر العلوم عن سعيد بن جبير ٢٣/٢، الكشف والبيان ٣٣٢/٤، ذكر أوله الحسن، كما عند البغوي. ص ٩٧٨.

أ أخرجه الطبري في تفسيره عن ابن عباس وابن إسحاق 11/1، معاني القرآن للزجاج 174/1، وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس وقتادة أوله 178/1، بحر العلوم بنحوه 1/2، الكشاف 1/2، المحرر الوجيز 1/3.

<sup>(</sup>پُصدِر) قراءة نافع وابن كثير وعاصم وحمزة والكسائي وخلف ويعقوب ، وبإشمام الصاد لحمزة والكسائي وخلف و رويس. و پُصدُر) بفتح الياء وضم الدال قراءة أبي جعفر وابن عامر



والصدَدر فو: الانصراف عن الماء والإصدار هو: صرف الغير عنه (۱)، ومن ذلك سُمي الصدر صدرًا لأن الثديين يصدر (۲) عنه، ويسمى المصدر مصدرًا لأن الأفعال تصدر عنه (۳). والرعاء: جمع راع مثل صاحب وصحاب (٤). واختلفوا في الشيخ المذكور في الآية قال (٥) بعضهم و رحمهم الله -: كان شعيبًا عليه السلام (۱) وقال الحسن - رضي الله عنه -: هيهات أن يكون شعيبًا بل هو رجل مسلم قبل الدين من شعيب، ومات شعيب قبل ذلك (۲)، ويقال له:

 $(^{(\Lambda)}_{-})$ نيرون ابن أخي شعيب عليه السلام

وأبو عمرو. النشر ص ٤٣١، السبعة ٤٩٢/١، الإتحاف ٤٣٥/١، الطبري ٢١٢/١٨، البغوي ص٩٧٨، الدر المصون ٣١٣/١١.

<sup>)</sup> وقال الليث: الصدّدر الانصراف عن الورد وعن كل أمر، يقال: صدروا، وأصدرناهم. وطريق صادر، معناه: أنه يصدر بأهله عن الماء. وطريق وارد يرد بهم، والمصدر: أصل الكلمة التي تصدر عنها صوادر الأفعال. لسان العرب مادة (صدر) ٤ / ٤٤٥، تهذيب اللغة مادة (صدر) ٤ / ١٨٩.

٢) هكذا في الأصل والصواب، يصدران.

<sup>&</sup>quot;) تهذيب اللغة مادة (صدر) ٤ / ١٨٩، لسان العرب مادة (صدر) ٤ / ٥٤٥، التعريفات ١ / ٧١.

<sup>· )</sup> معاني القرآن للزجاج ١٣٩/٤، لسان العرب مادة(رعي) ١٤ / ٣٢٥، البغوي ص٩٧٨.

<sup>°)</sup> ساقطة من (ب).

<sup>&</sup>lt;sup>٦</sup>) ذكره الطبري ٢٢٣/١٨، وهو قول عامة المفسرين انظر بحر العلوم ٥١٤/٢، النكت والعيون ٢٤٦٠، قاله مجاهد والضحاك والسدى والحسن البغوى ص٩٧٨.

 $<sup>^{\</sup>vee}$ ) أخرج الطبري في تفسيره عن الحسن قال: "يقولون شعيب صاحب موسى، ولكنه سيد أهل الماء يومئذ".  $^{\vee}$  ٢٢٤/١٨، بحر العلوم  $^{\vee}$  ، نقله في النكت والعيون عن أبي عبيدة والكلبي  $^{\vee}$  ،  $^{\vee}$  ٢٤٧/٤ البغوي  $^{\vee}$  ، البغوي

أ أخرج الطبري في تفسيره عن شعيب الجبائي وابن إسحاق وأبو عبيدة أن اسمه "يثرون"  $^{\prime}$  17 \$  $^{\prime}$  17 أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عن أبي عبيدة : أثرون ابن أخي شعيب ، قال أبو زرعة: الصحيح يثرون.  $^{\prime}$  17 \$  $^{\prime}$  10 .

اختلف المفسرون في هذا الرجل: من هو؟ على أقوال:

<sup>1-</sup> أحدها أنه شعيب النبي - عليه السلام - الذي أرسل إلى أهل مدين. وهذا هو قول الجمهور والمشهور عند كثير من المفسرين، وممن نص عليه وقال به: مجاهد والضحاك والسدي والحسن البصري ومالك بن أنس حيث قال: إنه بلغه: أن شعيبًا عليه السلام هو الذي قص على موسى القصص. فجاء مصرحا به في هذا الحديث، لكن في إسناده نظر، وقال أحدهم: اسمه في العربية شعيب عليه السلام واسمه في التوراة: (يثرون) ويسمى أيضدًا (رعوئيل). وقال القرطبي: وهو ظاهر القرآن. ٢٦٠/١٦.

٢- وذهب جماعة إلى أنه ليس بشعيب عليه السلام وهم: وهب وسعيد بن جبير وأبو عبيدة بن عبدالله. ثم اختلفوا فيه على أقوال:



قوله عز وجل: ﴿ فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ وَلَى إِلَى الظّلّ فَقَالَ رَبّ إِنِي لِمَا أَنزُلْتَ إِلَيَّ مِنْ حَيْرٍ فَقِيرٍ ﴿ فَجَاءَتُهُ إِحْدَاهُمَا تُمْشِي عَلَى اسْتَحْيَاءَ قَالَتُ إِنَّ أَبِي يَدَّغُوكَ لِيَجْزِيكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَا جَاءُهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَحْفُ نَجَوْتَ مِنَ الْقُوْمِ الظّالِمِينَ ﴾ [٢٤-٢٥] معناه: فسقى لهما أغنامهما قبل الوقت الذي كانا يسقيان ( أَ فيه من قبل، ثم رجع من الشمس إلى ظل الشجرة ( أَ ) ويقال: إلى ظل الظلة ( الله فقال: (رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير ). ( أَ ) محتاج إلى ما قدرت لي من الطعام، وكان خرج من مصر بغير زاد، وكان لا يأكل في الأيام الثمانية إلا الحشيش ( أُ ) إلى أن بلغ مدين فلما أدركه الجوع الشديد وكان لا يقدر على شيء؛ سأل الله إلى أن بلغ مدين فلما أدركه الجوع الشديد وكان لا يقدر على شيء؛ سأل الله

- وقال الحسن : كان سيد الماء يومئذ .

نعم الأخبار الواردة في ذلك مختلفة لكن الظاهر أنه ليس شعيبا عليه السلام؛ فرمان شعيب كان قبل زمان موسى، عليه السلام، بمدة طويلة؛ لأنه قال لقومه: (وما قوم لوط منكم ببعيد) سورة هود: [٩٥]. قال ابن كثير: وقد كان هلاك قوم لوط في زمن الخليل عليه السلام بنص القرآن، وقد علم أنه كان بين موسى والخليل عليهما السلام مدة طويلة، تزيد على أربعمائة سنة؛ قال سيد قطب في الظلال: لو كان شعيبا النبي سمعنا صوت النبوة في شيء من هذا مع موسى وقد عاش معه عشر سنوات!! أهـ ٤٧١/٣٤.

فلعل الراجح أنه ليس شعيبًا عليه السلام لكنه ـ كما قيل ـ رجل صالح. انظر: الطبري ٢٢٤/١٨، الكشف والبيان ٤/٢٥، القرطبي ٢٦٠/١، البحر ١٠٩٧، المحرر الوجيز ٢٨٤/٤، الدر المنثور / 500، الجواهر الحسان للثعالبي / 101، روح المعاني / 101، تفسير ابن كثير / 500، التحرير والتنوير / 700، البداية والنهاية / 700.

<sup>-</sup> وقيل : هو ابن أخى شعيب ، ونسب القول للحسن أيضدًا، ثم اختلفوا في اسمه.

ـ وقيل : ابن عمه .

<sup>-</sup> وقيل: هو رجل صالح ليس من شعيب ينسب.

<sup>-</sup> وقيل : كان عمهما صاحب الغنم ، وهو المزوج ، عبرت عنه بالأب ، إذ كان بمثابته.

ـ قال ابن جرير: الصواب أن هذا لا يدرك إلا بخبر، ولا خبر تجب به الحجة في ذلك.

<sup>&#</sup>x27; ) هكذا في الأصل، والصواب: كانتا تسقيان.

أخرجه الطبري في تفسيره عن ابن عباس و السدي ٢١٤/١٨، بحر العلوم ١٤/٢٥، الكشف والبيان ٢٢٤٤، النكت والعيون ٢٦٤٦٤، البغوي ص٩٧٨.

<sup>&#</sup>x27;) كتب في حاشية الأصل: الظلة جدار بلا سقف. وانظر: البحر ١٠٧/٧.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) كتب في حاشية الأصل: أي: إني.

<sup>°)</sup> الكشف والبيان بمعناه ٥٣١/٤، ورد في النكت والعيون عن الضحاك أنه مكث سبعة أيام لا يذوق طعامًا إلا بقل الأرض. ٢٤٦/٤، البغوي بنحوه. ص ٩٧٧. ولعل في ذلك مبالغة، ولم يأت الخبر الصحيح بذلك فيصدق.



تعالى أكلة من الطعام  $\binom{(1)}{0}$  وقال الحسن ـ رضي الله عنه ـ :إنما طلب من الله زيادة علم  $\binom{(1)}{1}$ .

وقوله عز وجل: (فجاءته إحداهما) تدل على إضمار في الآية قبله، وذلك الإضمار أنهما رجعتا إلى أبيهما قبل الوقت الذي كانتا ترجعان إليه من قبل، فقصتا عليه القصة، فأرسل إحداهما وهي الصغرى منهما واسمها صرَبُورً  $\binom{7}{7}\binom{3}{2}$  أرسلها لتدعوه فيجازيه على عمله، فجاءته تمشي مستحية واضعة كمها على وجهها معترضة من الحياء، مشية من لم يعتد الدخول والخروج (ث)، فقالت: إن أبي يدعوك ليجزيك، أي: ليعطيك أجر ما سقيت لنا غنمنا. فشق ذلك على موسى عليه السلام؛ وكان بينه وبين أبيها مقدار ثلاثة أميال ( $\binom{7}{1}$  فيما روي. فلم يجد بدًا (عذر) من اتباعها؛ لأنه كان بين الجبال خائفً امستوحشًا. فلما جاءه قال له شعيب عليه السلام من أنت؟ فقال: أنا رجل من بني إسرائيل من أهل مصر ثم استنسب له  $\binom{7}{1}$  وحدثه بما كان منه من قتل

') تفسير مقاتل ٢/٤٩٤، وأخرجه الطبري في تفسيره عن ابن عباس ومجاهد وابن جبير ٢٤٦/٥، بحر العلوم ٢٤٦/٥، الكشف والبيان ٥٣٢/٤، النكت والعيون ٢٤٦/٤، وكذا في الوجوه والنظائر للدامغاني ذكر من معاني الخير: الطعام ص١٩٧.

أ ) لم أقف عليه.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) أخرجه الطبري في تفسيره عن شعيب الجبائي وابن إسحاق أن اسمها صفورا ٢٢٢/١٨، الكشف والبيان عن شعيب الجبائي وابن إسحاق صفوره. ٣٤/٤، وفي النكت والعيون (صفوريا) ٢٤٦٤، وفي البغوي عن شعيب الجبائي وابن إسحاق: صفوره. ص٩٧٩، وفي المحرر الوجيز صفورة وقيل: صوريا. ٢٨٤/٤. ولا حاجة للتكلف في معرفة الأسماء ، فلم يرد بذلك خبر صحيح وغالبه من الروايات الإسرائيلية.

أ) كتب في حاشية الأصل في التعريف صرف ورا.

 $<sup>^{\</sup>circ}$ ) أخرج الطبري في تفسيره عن عمر بن الخطاب وعمرو بن ميمون نحوه 19/14، أخرج ابن أبي حاتم عن عمر نحوه 1970/9، الكشف والبيان 1970/9، النكت والعيون بنحوه 1970/9، البغوى 1970/9.

<sup>· )</sup> تفسير مقاتل ٢ / ٤٩٤ ، بحر العلوم ١٤/٢ه، القرطبي ٢٦٠/١٦.

النسب واحد الأنساب، ويكون من قبل الأم والأب. و هو أن تذكر الرجل فتقول: هو فلان بن فلان أو تنسبه إلى قبيلة أو بلد أو صناعة. قال أبو زيد: يقال للرجل إذا سئل عن نسبه: استنسب لنا، بمعنى انتسب لنا حتى نعرفك. تهذيب اللغة مادة (نسب) 3 / 707، لسان العرب مادة (نسب) 1 / 707، تاج العروس مادة (نسب) 3 / 707.



قتل القبطي وفراره من فرعون، قال له شعيب عليه السلام: لا تخف يا موسى نجوت من القوم الظالمين فإنهم ليس لهم سلطان بأرضنا (١).

تجوت من العوم الصامعين فيلهم ليس لهم السطال بالرصات وله عز وجل : ﴿ وَالَتُ إِحْدَاهُمَا يَا أَبْتِ اسْتَأْجِرُهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرُتَ الْقَوِيِّ الْأَمِينِ ﴾ [٢٦] معناه: قالت إحداهما يا أبت اتخذه أجيرًا، فانه خير من اتخذته أجيرًا على عملك الذي يقوى على العمل، ويؤدي الأمانة فيه وإنما وصفته بالقوة؛ لأنه سقى غنمهما بقوته، كما روي أنه كان على رأس البئر حجر لا يدفعه إلا عشرة من الأقوياء، فألقوه على رأس البئر حين زحمهم هو على الماء حتى أخرهم عنه، فجاء ورفع الحجر بنفسه، ثم استعار منهم دلوهم الذي كان لا ينزحه (١) إلا أربعون رجلا فأرسله في البئر ونزحه بنفسه سمها إلى أبيها تقدم أمامها وأمرها أن تمشي خلفه، فتدله على الطريق، وقال: معها إلى أبيها تقدم أمامها وأمرها أن تمشي خلفه، فتدله على الطريق، وقال: أنا من قوم لا ينظرون إلى وراء النساء، ويقال: أمرها بذلك لأنه خاف أن يكشف الريح شيئًا منها أومن شعرها، فأمرها بالتأخر (٥).

وفي الآية دليل أن الأولى أن يفوض الأمور إلى القوي الأمين. كما روي أن عمر ـ رضي الله عنه ـ قال: لا يصلح لأمور المسلمين إلا القوي من غير عنف، والرقيق من غير ضعف (٦).

\_\_

نكره الطبري 77.714، تأويلات أهل السنة 171/4، أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس 79.70/4، الكشف والبيان 77.70، النكت والعيون 78.70/4، البغوي 90.70/4، المحرر الوجيز 70.70/4.

<sup>&</sup>lt;sup>۲</sup>) نزح البئر ينزحها نزحا و أنزحها: إذا استقى ما فيها حتى ينفد، وقيل: حتى يقل ماؤها. لسان العرب مادة (نزح) ۲ / ۲۱٤.

السهل كل شيء إلى اللين وقلة الخشونة. لسان العرب مادة (سهل) ١١ / ٣٤٩.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) تفسير مقاتل ٤٩٤/٢، تأويلات أهل السنة بنحوه ١٦١/٨، بحر العلوم ٥١٤/٢، النكت والعيون ٢٤٨/٤، ومعرفة تفاصيل القصص بهذه الصورة من الإسرائيليات التي لا يصح فيها دليل، كما سبق أن بينت .

 $<sup>^{\</sup>circ}$ ) أخرج الطبري في تفسيره عدة روايات بهذا المعنى عن ابن عباس وابن إسحاق و شريح وعمرو بن ميمون وغيرهم 777/1، وكذلك اخرج ابن أبي حاتم في تفسيره. 777/1، الكشف والبيان 777/1، البغوي بلفظ: امشي خلفي حتى لا تصف الربح بدنك. 977/1

آ) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه بمعناه مطولا (باب كيف ينبغي للقاضي أن يكون) رقم (١٥٢٨٨) قال عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ: لا ينبغي أن يلي هذا الأمر ـ يعني أمر الناس ـ إلا رجل فيه أربع خلال: اللين في غير ضعف، والشدة في غير عنف، والإمساك في غير بخل، والسماحة في غير سرف فإن سقطت واحدة منهن فسدت الثلاث أهـ ٨/ ٢٩٩٨.



قوله عز وجل: ﴿ قَالَ إِنِي أُرِيدُ أَنْ أَنكِحَكَ إِحْدَى الْبَنَيَ هَا تَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرَنِي إِنَمَانِيَ حَجَج فَإِنْ أَتْمَمْتِ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ وَمَا أَرِيدُ أَنْ أَشُقَ عَلَيْكَ سَتَجَدُنِي إِنِ شَاءِ اللهُ مِنَ الصَّالِحِينَ فَا تَعَدُوانَ عَلَيْ وَاللهُ عَلَى مَا نَقُولَ الصَّالِحِينَ فَالاَ عُدُوانَ عَلَيْ وَاللهُ عَلَى مَا نَقُولَ وَكِيل ﴾ [٢٧–٢٨]

معناه: قال له أبوهما: إني أريد أن أنكحك، أي: أزوجك إحدى ابنتي هاتين على أن تعمل لي، وترعى غنمي بأجر إلى ثماني سنين، فإن أتممت عشرًا فهو بفضل منك، وما أريد أن أشق عليك فأكلفك غير العمل المشروط ولا فوق الطاقة، ستجدني إن شاء الله ممن وافق فعله قوله (١).

قال موسى عليه السلام: ذلك الشرط بيني وبينك، أي الأجلين قضيت وفيت وأتممت الثماني أو العشر فلا حرج علي، والله على ما نقول شهيد على ما عقد بعضنا على بعض $\binom{7}{2}$ . وحرف ما في قوله (أيما) صلة مؤكدة للكلام والمعنى:أي الأجلين قضيت  $\binom{7}{2}$ .

ومن الناس من يحتج بهذه الآية في جواز عقد النكاح على منافع الحر ( $^3$ ) وليس فيها دلالة على ذلك، لأن شعيبًا عليه السلام شرط على موسى عليه السلام منافعة لنفسه ( $^3$ )، لا لابنته فهو بمنزلة من تزوج امرأة بغير مهر مسمى، وشرط لوليها منافع نفسه مدة معلومة، وهذا إنما يدل على [ جواز عقد النكاح من غير تسمية المهر ، وشرط الزوج للولي منفعة نفسه تدل على] ( $^7$ ). أن عقد النكاح لا يبطل بالشرط الذي لا يوجبه العقد ( $^8$ )، ويحتمل أن

<sup>&#</sup>x27; ) ذكره الطبري ٢٣٠/١٨، النكت والعيون بنحوه ٢٤٩/٤، الكشاف ٤٩٥/٤.

أ أخرجه الطبري في تفسيره عن السدي ٢٢٩/١٨، وابن أبي حاتم في تفسيره عنهأيضاً ٢٩٦٩، بحر العلوم ٢٥١٥، الكشاف ٤٩٦/٤.

<sup>ً)</sup> معاني القرآن للفراء ٢٠٥/٢، الطبري ٢٣٠/١٨، معاني القرآن للزجاج ١٤٢/٤، البغوي مختصرا. ص٩٧٩، المحرر الوجيز ٢٨٥/٤، القرطبي ٢٧١/١٦.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) أحكام القرآن للجصاص ٣ / ٤٥٢، وأجازه الإمام الشافعي على منافع الحر والعبد. أحكام القرآن العربي ٦ / ٢٤٠.

<sup>°)</sup> وذهب أبو حنيفة إلى أن منافع الحر ليست بمال ؛ لأن الملك لا يتطرق إليها ، بخلاف العبد ، فإنه مال كله . وهذا غير صحيح ، فإن منافع الحر مال ، بدليل جواز بيعها بالمال ، ولو لم تكن مالا ما جاز أخذ العوض عنه مالا ؛ لأنه كان يدخل في أكل المال بالباطل بغير عوض. أحكام القرآن لابن العربي ٦ / ٢٤٠، أحكام القرآن للجصاص ٣ / ٢٥٢.

 $<sup>^{1}</sup>$  ) زيادة من النسخة (ب).

لحكام القرآن للجصاص ٣ /٥٢، اللباب في الجمع بين السنة و الكتاب ٦٨٠/٢.



أن النكاح كان جائزًا في تلك الشريعة بغير مهر تستحقه المرأة، أو بشرط منفعة الولي (١) فإن كان ذلك كذلك فهو منسوخ (٢) بشريعة نبينا في قوله عز وجل: ﴿ فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ اَسْ مِن جَانِ الطُّور نَارًا قَالَ قُوله عز وجل! ﴿ فَلَمَّا تَضَعَى مُوسَى الأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ اَسْ مِن جَانِ الطُّور نَارًا قَالَ لَاهْلِهِ امْكُثُوا إِنّي السَّتُ نَارًا لَعَلَى اتّيكُم منها مخبراً أو جَذُوة مِن النّار لَعَلَكُم تَصُطُلُون ﴾ [٢٩] معناه: فلما أوفى موسى عليه السلام أتم الأجلين وهو عشر سنين (١)، وسار بأهله نحو أرض مصر أبصر بالليل المظلم عن يسار الطريق من جانب الجبل نارًا، قال لأهله: انزلوا ها هنا، إني أبصرت نارًا لعلي آتيكم من عند النار بخبر، وأعلم لم أوقدت تلك النار (٤)، ويقال: كان أخطأ الطريق فأراد أن إن بسأل عنه بمن يجده عند النار (٥).

وقوله تعالى: (أو جذوة من النار) معناه: أو آتيكم بقطعة من الحطب في رأسها شعلة من النار<sup>(٦)</sup>؛ لكى تدفئوا من البرد.

\_

<sup>&#</sup>x27; ) أحكام القرآن للجصاص ٣ / ٤٥٢، المبسوط للسرخسي ٥ / ١٨، الكشاف ٤٩٥/٤، المحرر الوجيز ٢٨٠/٤، اللباب في الجمع بين السنة و الكتاب ٢٨٠/٢.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) النسخ في اللغة بمعنى: إبطال الشيء، فيرد بمعنى الرفع والإزالة وهو: إزالة شيء بشيء يعقبه كنسخ الشمس الظل، وبمعنى التبديل ومنه (وإذا بدلنا آية مكان آية)، وبمعنى النقل والتحويل من موضع إلى موضع إلى موضع. ومنه نسخت الكتاب إذا نقلت ما فيه حاكيًا للفظه وخطه.

٤) النكت و العيون ٢٥٠/٤.

<sup>°)</sup> تفسير مقاتل ٩٨٠٤، النكت والعيون ٤/٠٥٠، البغوي ص٩٨٠.

آ الجَذوة والجُذوة والجِذوة: القبسة من النار، وقيل: القطعة الغليظة من الخشب ليس فيها لهب، وفي الصحاح كأن فيها نارا، ولم يكن. قال ابن السكيت: جذوة من النار هو العود الغليظ يؤخذ فيه نار، ويقال: لأصل الشجرة جذية وجذاة ، وجذم كل شيء وجذيه أصله، والجذاء أصول الشجر العظام العادية التي بلي أعلاها وبقي أسفلها. انظر: لسان العرب مادة (جذا) ١٤ / ١٣٦، المحيط

وكانوا في شدة من الشتاء(١)

ويقرأ جُذوة بضم الجيم (٢) وجَذوة بنصبها (٣) ومعناهما: معنى الكسر (٤). قُولُهُ عَزِ وَجَلَ: ﴿ فَلَمَّا أَتَّاإِهَا نُودِي مِن شَاطِئَ ۚ الْوَادِي الْأَيْمَن فِي الْبِقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَا مُوسَى إني أَنِا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِين ﴿ وَأَنْ أَلْقَ عَصَاكَ فَلْمَا رَآهَا تَهْتَز كَأَنْهَا جَانَّ وَلَي مُدْبِرًا وَكُمْ يُعَقَّبْ يَا مُوسَى أَقْبَلُ وَلَا تَخْفُ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ ﴾ [٣٠–٣٦]

معناه: فَلَمَا أَتَى موسى عليه السلام النار نودي من جانب الوادي الأيمن، أراد به يمين موسى عليه السلام (<sup>(٦)</sup>

وقوله تعالى: ( في البقعة المباركة من الشجرة) أي: من نحو الشجرة. وسميت البقعة مباركة؛ لأن الله تعالى كلم موسى عليه السلام فيها وبعثه

وقوله تعالى : ( أن يا موسى ) في موضع نصب، المعنى: نودي بأن: يا موسى ( إنى أنا الله ) ونودي بأن: ( ألق عصاك ) من يدك $^{(\Lambda)}$ .

في اللغة ١٣٣/٢، الطبري ٢٤٠/١٨، أخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد و عبدالرحمن بن زيد نحوه ، ٢٩٧٢/٩، النكت والعيون ٢٥٠/٤، الوجوه والنظائر للدامغاني ص٥٥١.

<sup>&#</sup>x27; ) تأويلات أهل السنة ٢٥٥/٨، أخرجه بن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس ٢٩٦٩/٩، النكت و العيون ٤/٠٥٤، البغوي ص ٩٨٠.

<sup>ً ) (</sup>جُذوة) قراءة حمزة وخلف انظر: النشر ص٤٣٢، السبعة ٤٩٣/١، الإتحاف٤٣٥/١، حجة القراءات ٥٤٣/١، التيسير ١٧١/١، الطبري ٥٠/١٨، البغوي ص٩٨٠، التبيان للعكبري ١٧٢/٢، الدر المصبون ۳۱۹/۱۱

<sup>ً ) (</sup>جَ ذوة) قراءة عاصم المصادر السابقة .

<sup>) (</sup>جرِ ذوة) قراءة الباقين المصادر السابقة

<sup>°)</sup> الشط: شاطئ النهر جانبه وطرفه وشطأ الزرع والنخل بشطأ شطأ وشطوءا أخرج شطأه وفي التنزيل (كزرع أخرج شطأه) الفتح: [٢٩] أي: طرفه ، وشاطئ البحر: ساحله، وفي الصحاح للجوهري وشاطئ الوادي شطه وجانبه لسان العرب مادة(شطأ) ١ / ١٠٠، تهذيب اللغة مادة (شطأ) ۱۱ / ۳۲۹، مجاز القرآن ۱۰۳/۲.

أخرجه الطبري في تفسيره عن مجاهد ١٨٠/١٨، أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن مجاهد ٢٩٧٢/٩، بحر العلوم بنحوه ١٦/٢ه، الكشف والبيان ٣٧/٤، البغوي ص٩٨٠.

انفسیر مقاتل دون لفظ (وبعثه نبیا) ٤٩٥/٢، وكذا في بحر العلوم ١٦/٢، النكت والعیون المحمد المحمد الفظام المحمد المح ۲۰۱/۶، البغوى ص۹۸۰.

<sup>^ )</sup> معانى القرآن للزجاج ٤٣/٤، المحرر الوجيز ٢٨٧/٤.

وقوله تعالى: ( فلما رآها تهتز )، معناه: فلما رآها بعدما ألقاها تتحرك غاية الاضطراب كأنها جان في الخفة مع عظمها ولى مدبرً ا، هاربًا، ولم يلتفت إلى

قال الله تعالى : ( يا موسى أقبل ) أي: أقبل إليها و لا تخف منها إنك من الآمنين من أن ينالك منها مكروه، فأخذها موسى عليه السلام، فإذا هي عصا كما كانت. ويقال: سُميت جلاً في هذه الآية؛ لأنها صارت جلاً في البقعة المباركة،ثعباذًا عند فرعون<sup>(۲)</sup>

قوله عز وجل: ﴿ إِسْلُكُ يَدَكَ فِي جَيْبِكِ تَخْرُجُ بَيْضًا ۚ مِنْ غَيْر سِوْءٍ وَإِضْمُمْ إَلَيْكَ جِنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنَ رَّبِكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلِيْهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا / فاسِقِين ﴾ [٣٢]

معناه: أدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء لها شعاع كشعاع الشمس (٢)

(من غير سوء ) أي: من غير برص (٤). وقوله تعالى: (واضمم إليك جناحك) (٥) أي: ضع يدك على صدرك ليسكن ما ما بك من الفزعفتصير آمنًا مما كنت تخافه وهذا لأن من شأن الخائف أن يرتعد ويقلق فيكون ضم يده إلى نفسه في معنى السكون<sup>(٦)</sup>.

والرَهْب والرُهْب: لغتان مثل الرَشد والرُشد (١)، ويقال: إن قوله من الرهب متصل بقوله تعالى: (من الأمنين). وفي الآية تقديم وتأخير <sup>(٢)</sup>

' ) معانى القرآن للفراء ٢٠٥/٢، أخرجه الطبري في تفسيره عن قتادة ٢٤٠/١٨، معانى القرآن للزجاج ١٤٣/٤، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن قتادة ٩/ ٢٩٧٢، بحر العلوم ١٦/٢، النكت والعيون ١/٤ ٢٥، القرطبي ٢٧١/١٦.

٢) بحر العلوم ٢/٠٤٩.

<sup>)</sup> تفسير مقاتل ٢٨٧/٤، بحر العلوم ٤٧٢/٢، المحرر الوجيز ٢٨٧/٤ ، البحر ١٤/٧.

أ) الطبري ٢٤٦/١٨، معاني القرآن للزجاج ١٤٣/٤، بحر العلوم ١٦/٢، أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس، وقال: روى عن مجاهد، و عكرمة، وقتادة، والضحاك، والسدي، وعطاء الخراساني، والربيع بن أنس مثل ذلك. ٢٩٧٧/٩، الكشف والبيان ٣٧/٤، الوجوه والنظائر للدامغاني ص٥٥٠.

<sup>°)</sup> جناح الطائر: يده. وجناح الإنسان: عضده ويده، وجانبه، قال الزجاج: معنى جناحك العضد ويقال: اليد كلها جناح، وجمعه أجنحة وأجنح. وكله راجع إلى معنى الميل لأن جناح الإنسان والطائر في أحد شقيه لسان العرب مادة (جنح) ٢ / ٤٢٨، المحكم والمحيط الأعظم ١ / ٤٤١، أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عن عبدالرحمن بن زيد: جناحه الذراع. ٢٩٧٥/٩.

<sup>ً )</sup> بحر العلوم بنحوه ١٦/٢ه، الكشف والبيان ٥٣٧/٤، البغوي ص ٩٨١، المحرر الوجيز ۲۸۷/٤، تفسير ابن كثير بمعناه ٢٥٧٥٤



وقوله تعالى: (فذانك برهانان من ربك) أراد به: العصا واليد البيضاء هما حجتان من ربك أرسلناك بهما إلى فرعون وأشراف قومه، إنهم كانوا قومًا خارجين عن طاعة الله تعالى (٣).

وقوله تعالى: (فذانك) يقرأ بالتخفيف والتشديد، فمن قرأ بالتخفيف (علا فهو تثنية ذا، وكان القياس أن يضم إلى ذا لله الونوذا، فحذفت الألف الأولى لالتقاء الساكنين (٥)، ومن قرأ بتشديد النون (٦) .... (٧)، فالتشديد عوض عن الألف الذاهبة وذلك لغة قريش، وذهب الزجاج (٨) ـ رحمه الله ـ إلى أن المشددة تثنية ذلك، وتشديد النون بدل اللهم في ذلك (1)

قوله عز وجل: ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنِ يَقْتُلُون ﴿ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِي لِسَانًا فَأَرْسِلُهُ مَعِيَّ رَدْءًا يُصَدِّقَنِي إِنِي أَخَافُ أَن يُكِذَّبُون ﴿ قَالَ سَنَشُدُّ عَضَدَكُ الْفَالِمُون ﴾ [٣٣–٣٣] وأخيك وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلطانًا فَلا يُصِلُونَ إِلَيْكُمَا بَآيَاتِنَا أَشُمَا وَمَن اتبَعَكُمَا الْفَالِمُون ﴾ [٣٣–٣٤- ٣] معناه: قال موسى عليه السلام: يا رب إني قتلت من القبط نفسا فأخاف أن يقتلوني بدلها، وأخي هارون هو أبين مني كلامًا، قال ذلك للعقدة التي كانت

<sup>) (</sup>الرَهَب): بفتح الراء والهاء قراءة المدنيين (نافع وأبو جعفر) والبصريين (أبو عمرو ويعقوب) وابن كثير، ورواه حفص عن عاصم (الرَهْب) بفتح الراء وإسكان الهاء، وقرأ الباقون (الرُهْب): بضم الراء وإسكان الهاء. قال السمين الحلبي: وكلها لغات بمعنى الخوف. الدر المصون (٣٢١/١١، النشر. ص ٤٣/٤، الطبري ٢٤٦/١٨، معانى القرآن للزجاج ١٤٣/٤.

٢ ) تأويلات أهل السنة ١٦٧/٨.

أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن مجاهد وقال روي عن السدي نحوه ٢٩٧٧/٩، المحرر الوجيز عنهما ٢٨٧/٤، تفسير ابن كثير ٤٧٥/٣.

<sup>ُ ) (</sup>فذانِك) تخفيف النون قراءة نافع وابن عامر وعاصم وحمزة و الكسائي وخلف. النشر. ص٢١٦، الإتحاف ٤٣٦/١، حجة القراءات ٤٤/١، الطبري ٢٤٦/١٨.

<sup>°)</sup> معاني القرآن للزجاج ٤٣/٤، الكشف والبيان ٥٣٨/٤، حجة القراءات٤/١٥٠.

آ) (فذانتك) تشديد النون قراءة أبو عمرو وابن كثير ورويس عن يعقوب. وقرأ بتشديد النون وياء بعدها (فذانتيك). النشر ص ٢٤٦/١، الإتحاف ٤٣٦/١، حجة القراءات ٥٤٤/١، الطبري ٢٤٦/١٨، الدر المصون ٢٢٢/١١.

<sup>،</sup> مكان النقط كلمة لم تبين  $^{ee}$ 

 $<sup>^{\</sup>wedge}$ ) تقدمت ترجمته انظر ص ۱۷۸.

<sup>°)</sup> معاني القرآن للزجاج ١٤٣/٤، الكشف والبيان ٥٣٨/٤، القرطبي ٢٧٩/١٦، حجة القراءات ٥٤٤/١



في لسان موسى عليه السلام (١). وقوله تعالى : ( فأرسله معي رداء ) أي: عوناً مصدقًا لي (٢).

وهذا على قرآءة من يقرأ برفع القاف<sup>(۱)</sup> جعله صلة<sup>(٤)</sup> للنكرة. ومن قرأ بالجزم<sup>(٥)</sup> جعله جوابًا للمسألة<sup>(١)</sup>. والردء هو: المعين في دفع الرداءة عن صاحبه<sup>(٧)</sup>. وقوله تعالى : (قال سنشد عضدك بأخيك) أي: سنقويك وننصرك وننصرك بأخيك بأخيك<sup>(٨)</sup>، ولفظ العضد على وجه التمثيل<sup>(٩)</sup>.

وقوله تعالى :(ونجعل لكما سلطانًا) أي: حجة بينة، يقال للزيت: السليط لأنه يستضاء به (١٠).

<sup>&#</sup>x27;) ذكره الطبري 9/1 ، بحر العلوم 11/1 ، الكشف والبيان 9/1 ، البغوي ص 9/1 و أنكر أبو منصور ذلك في التأويلات ، وأوله أن ذلك خلقة فيه على ما خلق بعض الخلق أفصح من بعض، أو أن ما ذكر من الخوف والذنب، والشك أن من اشتد به الخوف منع صاحبه من التكلم. أهـ 17//1 والذي جاء به الدليل هو ذكر العقدة دون ذكر سببها، فلعل ذلك خِلقة فيه ، والله أعلم.

 $<sup>^{7}</sup>$ ) غريب القرآن لليزيدي ص $^{79}$ ، أخرجه الطبري في تفسيره عن مجاهد وقتادة  $^{79}$ ، اخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن مجاهد وقال: روي عن قتادة مثله  $^{79}$ ، بحر العلوم  $^{79}$ ، الكشف والبيان  $^{79}$ ، النكت والعيون  $^{79}$ ، الكشاف  $^{79}$ ، المحرر الوجيز  $^{79}$ .

<sup>)</sup> يُلُهِدَدِقُني) بضم الياء وكسر الدال ورفع القاف قراءة عاصم وحمزة. الكشف لمكي ٢٧٦/٢، التيسير ١٧١/١، الإتحاف٤٣٦/١، التبيان للعكبري ١٧٨/٢، البحر ١١٣/٧، الدر المصون ٣٢٥/١١.

والصحيح صفة ، فلعله سبق قلم .

<sup>°)</sup> يُرصد دقني) بضم الياء وكسر الدال وجزم القاف قراءة الباقين. انظر: المصادر السابقة.

 $<sup>^{7}</sup>$  ) ذكره الطبري  $^{1/1}$  ، الكشف لمكي  $^{7}$  ، التبيان للعكبري  $^{1}$  ، الدر المصون  $^{7}$  .  $^{1}$ 

 $<sup>^{\</sup>vee}$ ) أردأته بنفسي: إذا كنت له ردءا وهو العون، وفلان ردء لفلان أي: ينصره ويشد ظهره، وقال الليث: تقول ردأت فلانا بكذا وكذا أي: جعلته قوة له وعمادا كالحائط تردؤه من بناء تلزقه به لسان العرب مادة (ردأ) 1/3/1، العين 1/3/1، مجاز القرآن بمعناه 1/3/1.

 $<sup>^{\</sup>wedge}$  ) تأويلات أهل السنة ١٦٨/٨، بحر العلوم ١٧/٢، الكشف والبيان بنحوه ٥٣٨/٤، البغوي ص ٩٨١، الكشاف ٥٠٢/٤.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) العضد من الإنسان وغيره: الساعد وهو ما بين المرفق إلى الكتف، والعضد بفتح فسكون من الطريق: الناحية.قيل: كل ناحية: عضد. وأعضاد البيت: نواحيه. ومن المجاز: العضد: الناصر والمعين وعضد الرجل: أنصاره وأعوانه، وهو الذي أراده المؤلف هنا. المخصص ١/ ٩٧، تاج العروس مادة (عضد) ٨/٣٨٣.

<sup>&#</sup>x27; ) لسان الُعرب مادة (سلط) ٧ / ٣٢٠، تهذيب اللغة مادة (سلط) ٤ / ٢٥٥، تاج العروس مادة (سلط) ١٩٢/ ٢٩١، الكشاف ٢٠٢٥، الفائق في غريب الحديث و الأثر ١ / ١٩٢، معاني القرآن للزجاج ١٤٤/٤.



والسلطان أبين الحجج<sup>(۱)</sup>. وقوله تعالى: ( ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا ) أي: قتلكما و أذيتكما<sup>(۲)</sup>، تمتنعان منهما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون لمن خالفكما.

قُولُه عز و جَل : ﴿ فَلَمّا جَاءِهُم مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيْنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلاَّ سِحْرٌ مُّفْرَى وَمَا سَمِعْنَا بَذَا فِي آبَاتِنَا الْأُولِينِ وَقَالَ مُوسَى رَبِي أَعْلَمُ بَمَن جَاء بِالْهَدَى مِنَ عِندِه وَمَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبُهُ أَلْثَارِ إِنّهُ لا يُفْلِحُ الظّالِمُون ﴾ [٣٦-٣٧] وذلك أنهما ذهبا إلى باب فرعون، وقل له: إن بالباب موسى عليه السلام للبواب: اذهب إلى فرعون، وقل له: إن بالباب مجنودًا يزعم أنه بالباب رسول رب العالمين، فذخل عليه، فقال: لا أعرفه إلا أن معه هارون وقال: إيذن لهما، فأذن لهما فدخلا عليه وأديا الرسالة وأقاما المعجزة (٣٠). فلم يقدروا على دفع تلك الآيات، إلا أن قالوا: هذا سحر مخترع، وما سمعنا أحدًا ويت موسى عليه السلام ليست بسحر، فغلبهم موسى عليه السلام بآيات الله، أن الله تعالى قد أيات موسى عليه السلام ليست بسحر، فغلبهم موسى عليه السلام بآيات الله، فإن قليل: إنهم قالوا ذلك للفترة التي كانت بينهم وبين الرسل فطال عهدهم بالرسل (٤)، أو جحدوا مع علمهم (٥)، كما قال الله تعالى:

﴿ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتُهَا أَنفُسُهُمْ ظُلُمًا وَعُلُوًا ﴾ (٦)، ويحتمل أنهم أرادوا بهذا الكلام: ما بلغنا عن أحد من آبائنا أنهم أجابوا الرسل (٧).

<sup>&#</sup>x27;) معاني القرآن للزجاج ٤/٤؛ ١، وأخرج الطبري في تفسيره عن مجاهد والسدي السلطان: الحجة ٢٥٣/١٨، الوجوه والنظائر للدامغاني ص ٢٥٨، أي: حجة وبرهانا. البغوي ص ٩٨١.

 $<sup>^{7}</sup>$  ) انظر تفسیر مقاتل  $^{597/7}$ ، بحر العلوم  $^{017/7}$ ، البحر  $^{117/7}$ ، تفسیر ابن کثیر دون أوله.  $^{57/7}$ 

 $<sup>^{7}</sup>$ ) بحر العلوم بنحوه  $^{01}$  ( القصة البغوي في سورة الشعراء عند الآية رقم  $^{1}$  . ص  $^{9}$  ، وكذا الزمخشري في الكشاف  $^{7}$  ، وهذا التفصيل ليس عليه دليل.

ئ) لم أقف عليه.

<sup>°)</sup> البحر بمعناه ۱۱۳/۷.

أ) سورة النمل: [١٤] ، ويرجع لمعنى الآية السابق بيانه في سورة النمل انظر ص ١٦١.

<sup>)</sup> تفسیر ابن کثیر بمعناه ۲۷۷/۳.



وقوله تعالى : ( وقال موسى ربى أعلم ) معناه: هو أعلم بمن يدعو إلى الهدى وبمن يدعو إلى الضلال، فلا يمكن من مثل ما أتيت به من يدعو إلى الضلال؛ لأنه عالم ما في ذلك من فساد العباد، ولذلك قال: إنه لا يفلح الظالمون.

قُولِهُ عَنِ وَجِلَ: ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَبْهَا لِالْمَلَا مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ اللَّهِ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطينِ فَاجْعَلَ لَي صَرْحًا لَعَلَي أَطَلِعُ إِلَى إِلَّهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظْنَهُ مِنَ الكاذِبَين ﴾ [٣٨] معناه: وقال فرعون لخواص قومه: مَا عَلمت لكم من إله غيري، وهَذه إحدى الكلمتين اللتين أخذه / الله تعالى بهما، والأخرى قوله: ﴿ أَنَّا رَّبُّكُمُ ١٥١٥١

وقوله تعالى: (فأوقد لي يا هامان على الطين) أي: تخذ لى أجرًا (٣)،

واجعل لى قصرًا (٤) متسعًا مرتفعًا، لعلي أطلع إلى إله موسى، ظن أن يتهيأ له أن يبلغ بصرحه إلى السماء فيرى السماء وما فيها ، وظن أن إله موسى جسماً يشاهد كما يقوله المشبهة (٥) ـ تعالى الله ـ عن ذلك. وقوله: (وإني لأظنه لأظنه من الكاذبين ) اعتراف منه بأنه شاك لا يدري ما في السماء، وهذا القول منه مناقضة في دعواه أنه إله، لأنه لو كان إلهًا لم يجهل ولم يشك. والمبطل تظهر عليه المناقضة، والحق هو الذي لا يتناقض.

وفِي قول موسي عليه السلام ﴿ قَالَ لَقُدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هِؤُلا وَاللَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَصَآتِر ﴾ (٦) دليل أنه ألزم فر عون الحجّة القاطعّة (٧) أ

<sup>&#</sup>x27; ) سورة النازعات: [٢٤].

۲) بحر العلوم ۱۷/۲٥.

<sup>ً ﴾</sup> الأُجُرِ ّ بضم الجيم مع تشديد الراء: طبيخ الطين، أو ما عمل من الطين وشوي بالنار فصار ۗ فخارا، واحدتها خزف وقيل: الآجر القائم بعضه فوق بعض، وهو الذي يسمى بالفارسية البراستق والملاط - الطين الذي يخلط بين سافي البناء، تقول ملطت الحائط ملطا وملطته: طليته، آجرة وآجر للجمع، وآجرة وجمعها آجر وأجرة لسان العرب مادة (أجر) ٤ / ١٠، تاج العروس مادة (أجر) ١٠ / ٢٤. وقد أخرج الطبري عن مجاهد وقتادة وابن زيد نحوه ٢٥٤/١٨، الكشف والبيان ٤٠/٤، البغوي ص ٩٨١.

<sup>ً )</sup> انظر تفسير مقاتل ٤٩٧/٢، النكت والعيون ٤ / ٣٥٣، البغوي ص٩٨١، تفسير ابن كثير 244/4

<sup>°)</sup> سبق بيان معنى الجسم في سورة الشعراء انظر ص ١٠٥. وتقدم أيضًا معنى المشبهة في سورة النمل انظر ص ١٥٧.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) سورة الإسراء: [١٠٢].

<sup>)</sup> معانى القرآن للزجاج ٤٥/٤ ١.



قوله عز وجل : ﴿ وَاسْتَكُبُرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لاَ يُرْجَعُونِ ﴾ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودُهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانظُرْ كَيْفَ كَأَنَ عَاقِبَةُ الظالِمِين ﴾ [٣٩–٤٠] ظاهر المراد.

وقوله تعالى: (ويوم القيامة لا ينصرون) أي: لا يدفع عنهم عذاب الله تعالى. وقوله تعالى: (وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة) يريد بها: لعنة الملائكة والمؤمنين (۱).

(ويوم القيامة هم من المقبوحين) أي: من المشوهين في النار بسواد الوجوه و زراقة الأعين (٤).

ا ) لم أقف عليه

أ) و هو منهج المعتزلة حيث أولوا جعلناهم إلى سميناهم لتوافق مذهبهم.

قال أبو حيان في البحر: وجعل هنا بمعنى: صير ، أي: صيرناهم أئمة قدوة للكفار يقتدون بهم في ضلالتهم ، كما أن للخير أئمة يقتدى بهم ، اشتهروا بذلك وبقي حديثهم. وقال الزمخشري : وجعلناهم: دعوناهم ، أئمة : دعاة إلى النار ، وقلنا : إنهم أئمة دعاة إلى النار ، وهو من قولك : جعله بخيلا وفاسقا إذا دعاه فقال : إنه بخيل وفاسق. ويقول أهل اللغة في تفسير فسقه وبخله : جعله بخيلا وفاسقا ، ومنه قوله عز وجل : (وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا ) . ومعنى دعوتهم إلى النار : دعوتهم إلى موجباتها من الكفر انتهى. وإنما فسر جعلناهم بمعنى دعوناهم ، لا بمعنى صيرناهم ، جريا على مذهبه من الاعتزال ، لأن في تصييرهم أئمة ، خلق ذلك لهم. وعلى مذهب المعتزلة ، لا يجو زون ذلك من الله ، ولا ينسبونه إليه أهـ ١١٥٧ كما قال ابن القيم: وقد أخبر سبحانه أنه هو الذي جعل أئمة الخير يدعون إلى الهدى، وأئمة الشر يدعون إلى النار ، فتلك الإمامة والدعوة بجعله فهي مجعولة له وفعل لهم شفاء العليل ١ / ١٥٧ الكشاف ١٨٥٠ .

<sup>)</sup> ذكر ابن كثير: أنهم في الدنيا ملعونون على ألسنة الأنبياء وأتباعهم كذلك. تفسير ابن كثير ٤٧٨/٣، وذكر الرازي: لعنة الله والملائكة لهم. مفاتيح الغيب ٢٤ / ٢١٨.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) تأويلات أهل السنة ٨١٧١، البغوي ص ٩٨٢، ذكر أوله في بحر العلوم ٥١٨/٢، الكشف والبيان ٤/٠٥، وورد في النكت والعيون من المشوهين عن مقاتل وبقيته عن الكلبي ٤/٤٠٢، المحرر الوجيز عن ابن عباس ٢٨٩/٤. مع أن زرقة الأعين ممدوحة اليوم. ولعل المقصود زرقة الأجساد لدلالتها على المرض الشديد والتعب، وإنما يدل على تعب العين اصفرارها لا زرقتها

(F & 1)

ونظير هذا قوله تعالِي: ﴿ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ ﴾ (١).

قوله عز وجل : ﴿ وَلَقِدُ آتَيْنَا مُوسَى الْكُنَّابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكُمَّا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ النَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾ [٤٣] معناه: أعطينا موسى التوراة من بعد ما أهلكنا الأمم الماضية عظة وعبرة للناس؛ ليبصروا بها أمر دينهم ، وأعطيناه هدى ونعمة لكي يتعظوا بما في التوراة؛ فيؤمنوا.

قُولُه عَز وَجِل : ﴿ وَمَا كُنُتَ مِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنِا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنِتَ مِنَ الشَّاهِدِينِ ﴿ وَكَكِنَا أَنْشَأَنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمَرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمُ الْعُمَرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمُ الْعُمَرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمُ الْعُمَرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمُ الْعُمْرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمُ الْعُمْرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمُ أَلْعُمْرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمُ أَلْعُمْرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمُ أَلْعُمْرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمُ الْعُمْرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمُ الْعُمْرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمُ الْعُمْرُ وَمَا كُنُو مِنْ الْعُولِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمُ إِنْ فَي أَنْهُا كُنّا كُنَا مُوسِلِينَ ﴾ [20-23]

معناه: وما كنت يا محمد و بجانب الوادي الغربي إذ قضينا إلى موسى أي: أوحينا إليه الأمر بما ألزمناه وقومه (٢). (وما كنت من الشاهدين) لتلك الحالة حتى تخبر عنها أمتك؛ وإنما أخبرناك بذلك لتكون معجزة لك (٣).

وقوله تعالى: (ولكنا أنشأنا قروذًا) أي: خلقنا قرنا بعد قرن<sup>(3)</sup> فتطاول عليهم العمر ونسوا العهود والمواثيق، وكفروا بالرسل فأهلكناهم قرنا بعد قرن. وما كنت يا محمد ثاويًا أي:مقيمًا <sup>(٥)</sup> في أهل مدين تقرأ عليهم آياتنا، ثم تقرأ على قومك فتخبر هم عنهم خبر من شاهدهم<sup>(١)</sup>، ولكنا كنا مرسلين للرسل إلى قرن بعد قرن، نبين لهم قصنة الأول للآخر كما بينا لك قصنة الأولين.

قُولُه عَزِ وَجَلَ : ﴿ وَمَا كُنِتَ بِجَانِبِ الطَّورِ إِذْ نَادُنِنَا وَلَكِن رَّحْمَةً مِن رَّبِكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَّاهُم مِّن نَذير مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّزُونَ ﴾ [٤٦]

والأولى عدم التخصيص بالعيون. (نبه على هذه النقطة الدكتور: عبدالعزيز عزت ـ حفظه الله ـ في بعض المناقشات).

<sup>ٔ )</sup> سورة المؤمنون: [۲۰۶].

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) أخرجه الطبري في تفسيره عن قتادة وابن جريج نحوه بلفظ: غربي الجبل. ٢٦٠/١٨، وفي الكشف والبيان على أنه لموسى دون قومه، قاله الكلبي. ١/٤٥، البغوي ص٩٨٣، البحر ١١٦/٧.

<sup>&</sup>quot;) الكشاف بنحوه ٤/٠١٥ ، البحر بمعناه ١١٦/٧.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ) تقدم المراد بالقرن ومقدار ما يساويه في سورة الفرقان ، انظر ص ٧٥.

<sup>°)</sup> غريب القرآن لليزيدي ص٢٩٢، أخرجه الطبري في تفسيره عن ابن زيد ٢٦١/١٨، بحر العلوم ١٨/٢، الكشف والبيان ٤١/٤، البغوي ص ٩٨٣.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) تأويلات أهل السنة ١٧٢/٨، البغوي بمعناه ص ٩٨٣، الكشاف بمعناه ١٠/٤، البحر ١١٧/٧.

معناه: ما كنت يا محمد بي بجانب جبل زبير (۱)، إذ نادينا موسى (يا موسى إني أنا الله) و (يا موسى أقبل ولا تخف ) (۲)، ولكن أوحينا بها إليك وقصصناها عليك رحمة من ربك، ويقال: ولكن أعلمنا موسى عليه السلام بفضل أمتك وبيان بعثك وصفتك، إني باعث في العرب نبيًا من ولد إسماعيل (۳)؛ لتنذر يا محمد قومًا لم يأتهم رسول مخوف قبلك لكي يتعظوا. قوله عز وجل: ﴿ وَلَوْلاً أَنْ تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتُ أَيدِهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلاً أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا وَلِهُ عَنْ وَجَلَ: ﴿ وَلَوْلاً أَنْ تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتُ أَيدِهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلاً أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا وَلا قَنَّبَعُ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [٤٧]

محذوف الجواب، المعنى: لولا أنه إذا أصابتهم عقوبة بما قدمت أيديهم، فيقولون عند نزول العذاب بهم ربنا / هلا أرسلت إلينا رسولا فنتبع كتابك ورسولك ونكون من المؤمنين؛ لعجلنا لهم العقوبة (٤) ، ويقال: معناه لولا إذا أصابتهم عقوبة الآخرة؛ فيقولون ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا في الدنيا لما أرسلناك (٥). وفي الآية بيان أنه أرسل النبي محمدًا على مبالغة في إلزام الحجة الحجة وقطع المعذرة (١).

قوله عز و جَل : ﴿ فَلَمَّا جَاءِهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا لَوْلِا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى أُولَمُ يَكُفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِن قَبَلِ قَالُوا سِجْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ كَافِرُونِ ۗ قَلْ فَأَيُّوا بِكِتَابِ يَكُفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِن قَبَلُ قَالُوا سِجْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ كَافِرُونِ ۗ قَلْ فَأَيُّوا بِكِتَابِ مِنْ عِندِ اللّهِ هُوَ أَهْدِي مِنْهُمَا أَبَعْهُ إِن كُتُمْ صَادِقِينِ ۖ فَإِن لِمْ يَسْتَجِيبُوا لِكَ فَاعْلَمْ أَنْمَا يَتَبَعُونًا أَهُواءَهُمْ وَمَنْ أَصْلَ مِمْنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ ﴾ [٤٨-٥٠]

/٤٥٢ ب

<sup>&#</sup>x27;) ذكره البغوي عند مجيء موسى لميقات ربه في سورة الأعراف ص٤٨٧، وكذا السمرقندي في بحر العلوم ١٤/٢، والوارد في الآية: أنه جبل الطور الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام.

 $<sup>^{7}</sup>$  ) تأويلات أهل السنة  $^{177/}$ ، أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن قتادة  $^{79,87}$ ، الكشاف  $^{110/}$  ، البحر  $^{110/}$ 

تأويلات أهل السنة بنحوه ١٧٣/٨.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) قال الطبري في تفسيره: أي: لو عجلناهم بالعقوبة ما أرسلناك. ٢٦٤/١٨، بحر العلوم ٢٠٢٥، الكشف والبيان ٢/٤٢٤، البغوي ص ٩٨٣، الكشاف ١١٧/٤، البحر ١١٧/٧.

<sup>°)</sup> بحر العلوم ٥٢٠/٢، الكشف والبيان ٥٤٢/٤، البغوي ص ٩٨٣، الكشاف ٥١١/٤، البحر ١١٧/٧.

 $<sup>^{7}</sup>$ ) قال ابن القيم: وهذا صريح في أن أعمالهم قبل البعثة كانت قبيحة ، بحيث استحقوا أن يصابوا بها بالمصيبة، ولكنه سبحانه لا يعذب إلا بعد إرسال الرسل وهذه النكتة هي التي فاتت المعتزلة والكلابية التفسير القيم ص 8.1



معناه: فلما جاء أهل مكة الحق من عندنا وهو القرآن (۱) قالوا هلا أعطي محمد علم مثل ما أعطي موسى، أي: هلا أنزل عليه القرآن جملة واحدة كما أنزلت التوراة جملة واحدة (۲)، وهلا أعطي محمد الله والعصا والمن والسلوى، وغير ذلك من الآيات الظاهرة مثل ما أعطي موسى عليه السلام من الآيات (۱).

قالوا: ساحران تظاهرا<sup>(3)</sup> يعنون: محمد وموسى ـ عليهما السلام<sup>(6)</sup> ـ ، وقالوا: إنا بكل منهما كافرون. ومن قرأ سحران تظاهرا<sup>(7)</sup> أراد بذلك: أنهم عنوا به التوراة والقرآن<sup>(7)</sup>. ويقال: إن قوله تعالى: (أولم يكفروا) كناية<sup>(٨)</sup> عن قوم فر عون كفروا بما أعطي موسى [- عليه السلام ـ من الآيات الآيات وقالوا لموسى وهارون عليهما السلام (p).

<sup>&#</sup>x27; ) تفسير مقاتل ٤٩٩/٢، بحر العلوم ٢٠٠/٢، الوجوه والنظائر للدامغاني ص١٨٩، البحر ١٨٨٧.

<sup>ً )</sup> تفسير مقاتل ٤٩٩/٢، تأويلات أهل السنة ١٧٥/٨، بحر العلوم ٢٠٠/٥، الكشف والبيان ٥٢٠/٤، الكشاف ١٢/٤.

<sup>ً )</sup> معاني القرآن للزجاج ١٤٧/٤، تأويلات أهل السنة ١٧٥/٨، الكشاف ١٢/٤، المحرر الوجيز ٢٩٠/٤.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) (ساحران) بالألف قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر و أبي جعفر ويعقوب السبعة ١٩٥١، الكشف والبيان ٤٢/٤، التيسير ١٧٢/١، الإتحاف٤٣٦/١، حجة القراءات ١١٨/٥، وأخرجه الطبرى في تفسيره عن ابن عباس ٢٦٦/١٨، البحر ١١٨/٧.

<sup>°)</sup> تفسير مقاتل ٢٩٩/٢، وأخرجه الطبري في تفسيره عن ابن عباس ٢٦٦/١، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عنه أيضًا ٢٩٨٥/٩، بحر العلوم ٢٠٠/٠، الكشف والبيان ٤٢/٤، النكت والعيون عن ابن عباس والحسن على أنه قول مشركي العرب. ٤٦/٤، الكشف والبيان ٤٢/٤، التبيان للعكبري ١٧٩/٢.

آ) (سحران) بغير ألف قراءة الكوفيين(عاصم وحمزة والكسائي وخلف والأعمش). وهي قراءة ابن مسعود وبها قرأ عكرمة. انظر: الكشف والبيان ٤٢/٤، البحر ١١٨/٧، الدر المصون ٣٣٠/١١.

نفسير مقاتل 1,997، وأخرجه الطبري عن ابن عباس وابن زيد 1777، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عنهما وعن السدي وعاصم الجحدري نحوه 1,00، بحر العلوم 1,00، وفي النكت والعيون عن الجحدري والسدي 1,00، وهذا القول أولى من الأول، قال البغوي: لأن معنى النظاهر بالناس وأفعالهم أشبه منه بالكتب. ص 100، التبيان للعكبري 100.

 $<sup>^{\</sup>wedge}$ ) الكناية: لفظ أريد به لازم معناه ، مع جواز إرادة معناه حينئذ. كقولك: فلان طويل النجاد أي طويل القامة، وفلانة نؤوم الضحى ، أي مرفهة مخدومة غير محتاجة إلى السعي بنفسها في إصلاح المهمات. الإيضاح في علوم البلاغة ص $^{\circ}$ 1.

<sup>° )</sup> زيادة من النسخة (ب).

ساحران تعاونا (7) وقالوا في العصا واليد البيضاء سحران تظاهرا، وذهب بعضهم ـ رحمهم الله ـ: إلى أن هذا مقالة اليهود قالوا: إن محمدا وعيسى عليهما السلام ساحران (7). ومما يؤيد القول الأول أنه تعالى قال بعد هذه الآية : (قل فأتوا بكتاب من عند الله)[معناه: قل يا محمد لأهل مكة فأتوا بكتاب من الله ] (3) هو أهدى من التوراة والقرآن حتى أتبعه، إن كنتم صادقين إن التوراة والقرآن سحران تظاهرا فصدق كل واحد منهما الآخر (6) فلما عجز أهل مكة عن إتيان كتاب مثل القرآن ، قيل للنبي (6) فإن لم يستجيبوا لك ) أي: إن لم يجيبوك إلى ما سألتهم و لا يجيبون ، فأعلم أنهم إنما يعملون بهوى أنفسهم بغير علمهم بالقرآن ، بغير حجة (7) إنه الحق، ومن أضل ممن عمل بهوى نفسه بغير حجة من الله تعالى. إن الله لا يهدي من ظلم نفسه في إتباع الهوى، ولا يثبت على مثله (8)

ر- يب عن وجل : ﴿ وَلَقَدُ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقُولَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونِ ۗ الَّذِينَ آثَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِن قَبْلِهِ فَوله عز وجل : ﴿ وَلَقَدُ وَصَلْنَا لَا هُلَ مَكَةَ ذَكَرَ الأَنبِياء \_ صلوات الله هُم بِهِ يُؤْمِنُون ﴾ [٥١-٥٦] معناه: ولقد وصلنا لأهل مكة ذكر الأنبياء \_ صلوات الله تعالى عليهم \_ والأمم وأقاصيص بعضهم لبعض، فأخبرناهم أنا أهلكنا قوم نوح بكذا، وقوم صالح بكذا لكي يتعظوا بالقرآن؛ فيخافوا أن ينزل بهم ما نزل بمن قبلهم (^).

<sup>&#</sup>x27;) أخرج القول الطبري في تفسيره عن مجاهد وابن جبير وأبي رزين ٢٦٦/١٨، وكذلك أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عنهم ٢٩٨٥/٩، بحر العلوم ٢٠٠/٥، النكت والعيون عن ابن جبير ومجاهد وأبو زيد على أنها مقالة اليهود في ابتداء الرسالة ٢٥٦/٤، المحرر الوجيز عن مجاهد ٢٩٠/٤. وقال ابن عطية: وهو الأظهر.

٢ ) ساقطة من (ب).

أخرجه الطبري في تفسيره عن قتادة والحسن ٢٦٧/١٨، تأويلات أهل السنة ١٧٥/٨، النكت والعيون عن قتادة ٢٥٠/٤، المحرر الوجيز عن الحسن ٢٩٠/٤.

ئ) زيادة من النسخة (ب).

 $<sup>^{\</sup>circ}$ ) أخرجه الطبري في تفسيره عن الضحاك  $^{\circ}$  ١٦٨/١٨، وابن أبي حاتم في تفسيره عن قتادة  $^{\circ}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) الطبرى بمعناه. ٢٧٤/١، المحرر الوجيز ٢٩١/٤، البحر ١١٨/٧.

<sup>`)</sup> هكذا في النسختين، و المعنى غير واضح.

 $<sup>^{\</sup>wedge}$  ) أخرج الطبري في تفسيره عن قتادة معناه مختصرا ٢٧٤/١٨، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عنه وعن مجاهد بلفظ: فصلنا لهم القول ٢٩٨٧/٩، بحر العلوم بنحوه ٢٠٢٠، النكت والعيون ٢٥٧/٤، المحرر الوجيز بمعناه ٢٩١/٤.

واصل التوصيل وصل الحبال بعضها ببعض<sup>(۱)</sup> قال الشاعر<sup>(۲)</sup>:

فقل لبنی مروان ما بال دمه وحبل ضعیف ماز ال یوصل (۳)

وأما قوله تعالى: ( الذين ءاتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون ) أهل الكتاب أعطوا علم التوراة قبل محمد في والقرآن ، فآمنوا بالقرآن وصدقوا به (٤). قوله عز وجل : ﴿ وَإِذَا يُتَلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِنَا إِنَّا كُمَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِين ﴾ [٥٣] وهذا قول مؤمني أهل الكتاب.

قولَه عز وجل : ﴿ أُوْلِئِكَ يُؤْتُونَ أُجْرَهُم مَّرَّيُن بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴾ [86] معناه: إنهم يُعطون أجرهم مرتين، مرة لإيمانهم به قبل مبعثه، ومرة لإيمانهم به بعد مبعثه (٥)، ويقال: مرة لإيمانهم بموسى عليه السلام، ومرة لإيمانهم بمحمد ﷺ وصبرهم على أذى الكفار (١).

' ) الكشف والبيان ٤/٣٤، تاج العروس مادة (وصل) ٣١/ ٧٨، الدر المصون ٣٣١/١١.

<sup>&</sup>lt;sup>\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tex</sup>

<sup>&</sup>quot;) ديوانه ص ٢٧١. والبيت شاهد على أن الوصل ضد القطع، فأصله من وصل الحبل، والمعنى تابعنا بعضه ببعض، بذكر أخبار من سبق.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) الطبرى ٢٧٧/١٨ ، البغوى ص٩٨٤.

 $<sup>^{\</sup>circ}$  ) تفسير الضحاك 700/7 ، وأخرجه الطبري في تفسيره عن الضحاك بن مزاحم 700/7 تأويلات أهل السنة 100/7 الكشاف 18/8 .

آ) أخرج الطبري في تفسيره: وعدهم ما وعد جل ثناؤه بصبرهم على الكتاب الأول، واتباعهم محمدا صلى الله عليه وسلم، وصبرهم على ذلك. وذلك قول قتادة، و وافقه على قوله: عبد الرحمن بن زيد ٢٧٨/١٨. وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عنه نحوه ٢٩٨٩/٩، بحر العلوم ٢١/٢٥، وورد في ذلك الحديث الصحيح عند البخاري - رحمه الله - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين الرجل تكون له الأمة فيعلمها، فيحسن تعليمها، ويؤدبها، فيحسن أدبها، ثم يعتقها فيتزوجها فله أجران، ومؤمن أهل الكتاب الذي كان مؤمنا ثم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فله أجران، والعبد الذي يؤدي حق الله وينصح لسيده). كتاب/ الجهاد والسير، باب/ فضل من أهل الكتابين حديث رقم(٢٠١١) ١٤٦/٦.

وقوله تعالى: ( ويدرؤون) أي: يدفعون ما يلحقهم من الأذية بالحلم والاحتمال ()، ويستدركون بما يعملون من الحسنات ما يقدم منهم من السيئات () ومما أعطيناهم من الأموال ينفقون في طاعة الله تعالى (). قوله عز وجل: ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغُو أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لا شَبَغِي الْجَاهِلَين ﴾ [٥٥] معناه: وإذا خُوطهوا بالسفاهة ردوا عليهم جميلاً وأعرضوا عن الكلام الذي لا فائدة فيه، وقالوا لنا / جزاء أعمالنا ولكم جزاء أعمالكم.

وقوله تعالى: (سلام عليكم) سلام متاركة وتسليم، لا سلام تحية (٤) كما قال قال إبراهيم عليه السلام - لأبيه حين قال له أبوه: ﴿ لِن لَمْ تَنتُهِ لاَرْجُمَنك وَاهْجُرُني مَليًا ﴾ (٥) . قال : ﴿ قَالَ سَكَمْ عَلَيْكَ ﴾ (١) . قال : ﴿ قَالَ سَكَمْ عَلَيْكَ ﴾ (١) . وقوله تعالى: ( لا نبتغي الجاهلين ) ومعناه لا نطلب مجالسة الجاهلين الباهلين )

ا ) و هو معنى قول يحيى بن سلام النكت والعيون ٤ / ٢٥٨.

أ) معاني القرآن للزجاج ١٤٩/٤، بحر العلوم ١/٢٥، النكت والعيون. ٤/ ٢٥٨، البحر بنحوه ١٢٠/٧.

<sup>&</sup>quot;) انظر الطبري ٢٨٢/١٨ ، البغوي ص٩٨٤، المحرر الوجيز ٢٩٢/٤.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) معاني القرآن للزجاج ١٤٩/٤، أحكام القرآن للجصاص ٣ / ٢٥٢، بحر العلوم إلا أنه ذكر (تسليم متاركة ومسالمة أي: بيننا وبينكم المتاركة والمسالمة) ٢١/٢، البغوي ص٩٨٤، الكشاف ٤/٤٥.

<sup>°)</sup> سورة مريم: [٤٦].

<sup>ً )</sup> سورة مريم: [٤٧].

V) الكشاف ٤/٤ أه، البحر ١٢٠/٧.

<sup>^)</sup> الحديث بمعناه أخرجه البخاري في كتاب/ تفسير القرآن، سورة القصص حديث رقم ( $^{2}$   $^{3}$  ) الحديث بمعناه أخرجه البخاري في كتاب/ تفسير على صحة إسلام من حضره الموت. حديث رقم ( $^{3}$   $^{3}$  ) المعناه كتاب الإيمان، باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت. حديث رقم ( $^{3}$  ) المعارج الطبري في تفسيره هذا الحديث عن أبي هريرة بعدة روايات وكذلك أخرجه مقطوعا  $^{3}$  ، أسباب النزول مقطوعا  $^{3}$  ، أمر المعارب المع

واختلفوا في المراد بهذه الآية فقال بعضهم ـ رحمهم الله ـ: إنك لا تهدي هداية إجبار وإكراه ولكن الله يهدي من يشاء على هذه الصفة (١)، كما قال جل ذكره:

﴿ وَلُوْ شَاءُ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الأَرْضَ كُلُهُمْ جَمِيعًا ﴾ (١).
وقال بعضهم ـ رحمهم الله ـ: المراد به التنجية (١) . وقد يطلق لفظ الهدى بمعنى التنجية كما في قوله تعالى : ﴿ قَالُواْ لَوْ هَدَانَا اللّهُ لَهَدُيْنَاكُمْ ﴾ (٤) . وهذا إخبار عن قول أهل النار لو نجانا الله لنجيناكم وقال بعضهم ـ رحمهم الله ـ : المراد به اللطف والتوفيق (٥) .

وإنما اختلفوا في هذه الآية، لأنه لا يجوز أن يكون المراد بالهدى في قوله تعالى : ( إنك لا تهدي من أحببت ) البيان بالأدلة (١)، لأنه على كان يبين بالأدلة

للواحدي ص ٣٨٩، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده حديث رقم (٩٦٨٧) ٢٩/١٥، والسيوطي في الدر ٢٨/٦) ووالله في الدر ٤٢٨/٦. واللفظ بمعناه أقرب لرواية مسلم.

<sup>&#</sup>x27; ) الهداية أنواع منها:

<sup>-</sup> الهداية بمعنى البيان والدلالة والتعليم والدعوة إلى مصالح العبد في معاده، وهي المثبتة للنبي عليه الصلاة والسلام.

<sup>-</sup> الهداية المستلزمة للاهتداء، وهي هداية التوفيق ومشيئة الله لعبده الهداية وخلقه دواعي الهدى وإرادته والقدرة عليه للعبد، وهذه الهداية التي لا يقدر عليها إلا الله - عز وجل - وقد نفاها عن نبيه في هذه الآية ، فهداية النبي إرشاد وتعليم وإيضاح، ولا يجبر ا أحدا، بل حتى الله عز وجل لا يجبر أحدا على الإيمان. وهذا هو تأويل المعتزلة عند هذه الآية حيث قالوا أن الله قادر أن يدخل في الإيمان من يشاء بالإجبار والاضطرار ، ولكن هذا لم يحصل لأنه لو حصل لزال التكليف انظر: = موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة ٢١٧/٦ - ١٦٨. قال ابن القيم في الرد عليهم: هذا كلام باطل فإنه سبحانه قادر على أن يخلق فيهم مشيئة الإيمان وإرادته ومحبته، فيؤمنون بغير قسر ولا إلجاء، بل إيمان اختيار وطاعة، كما قال تعالى: (ولو شاء ربك لأمن من في الأرض كلهم جميعا) قال د: سليمان الغصن :هذا كلام باطل لأنه يقتضي أن الله لا يقدر أن يهديهم الا بطريق الإلجاء، ولا يخفى ما في هذا من تنقص الرب تعالى ونسبته إلى ما لا يليق به سبحانه أه. موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة ٢٤٨/٢ . شفاء العليل ١ / ٥٠، لوامع الأنوار البهية ١ / ٣٥٠.

۱ ) سورة يونس: [۹۹].

<sup>&</sup>quot;) النكت والعيون تفسير سورة إبراهيم. ٣ / ١٣٠، القرطبي ١٢٦/١٢.

<sup>&</sup>lt;sup>٤</sup>) سورة إبراهيم: [٢١].

<sup>°)</sup> تأويلات أهل السنة ١٨٢/٨، الكشاف ٤/٤، البحر ١٢٠/٧.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) وهذا هو قول المعتزلة، الذي أنكره المؤلف. تنزيه القرآن عن المطاعن ص ٣١١. واللطف عرفه بعضهم بأنه: هو الذي يقرب العبد إلى الطاعة ويبعده عن المعصية.



لكافة الناس، كما قال الله تعالى في آية أخرى: ﴿ وَإِنَّكَ لَتُهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم ﴾ (١).

وقوله تعالى: (ولكن الله يهدي من يشاء) أي: هو الذي يعرف ويرشد ويوفق وهو أعلم بمن اهتدى بهداه فلطف به

و هو أعلم بمن اهندي بهداه فيلطف به. قوله عز وجل: ﴿ وَقَالُوا إِن نَتْبِعِ الْهُدَى مَعَكِ تُتَخَطَّفُ ( ٢ ) مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نَمَكِن لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُل شَيْءٍ رَزْقًا مِن لِيدُنِا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُون ﴾ [٧٥]

وُذِلْكُ أَنَّ الْحَارِثُ بِنَ عَمرُو اللَّنُوفَلَيُ (الله عَامَ النبي الله في جَماعة فقال: قد علمنا أنك صادق وما كذبت قط فنتهمك اليوم، ولكنا متى ما نؤمن بك تختلسنا (العرب من أرضنا، فأنزل الله هذه الآية ردًا عليهم حيث قال: (أولم نمكن لهم حرمًا علمنًا) معناه: أو لم نجعل أهل مكة في أمان قبل الإيمان

أي: أن يفعل الله ما به يكون العبد أقرب إلى الطاعة وأبعد عن المعصية ، من غير أن يضطره هذا الفعل إلى عمل الطاعة واجتناب المعصية. (و أكثر المعتزلة أوجبوا اللطف على الله وإلا لم يفعل ما يجب عليه تجاه عبيده، أما الأشاعرة فلم يوجبوه على الله، بناءً على قولهم أن الحسن والقبح شرعيان، والإيجاب بالشرع لا بالعقل) والسلف ـ رحمهم الله ـ لم يوجبوا على الله شيئًا ، كما أنهم لم يجوزوا عليه ما ينافي أسماءه الحسنى وصفاته العلى. قال شيخ الإسلام: في اقتضاء الصراط المستقيم :.. وأما الإيجاب عليه سبحانه وتعالى ، والتحريم بالقياس على خلقه ، فهذا قول القدرية ... وأن العباد لا يوجبون عليه شيئًا. ص ٢٢٦ ، المواقف ٢٨٣/٣، موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة ٢٨٠١، الملل والنحل ٢٩/١، مقالات الإسلاميين ٢٤١٥.

' ) سورة الشورى: [<sup>٥٢</sup>].

أ) خ ط ف، الخطف: الأخذ في الاستلابوالخط فة مثل الخلسة هو كل ما اختطف ت ، فالخطف سرعة أخذ الشيء. لسان العرب مادة (خطف) ٩ / ٧٥، الوجوه والنظائر للدامغاني ص٢٠٨، العين ١ / ٣١٢، وسيأتي أيضًا في سورة العنكبوت.

 $<sup>^{7}</sup>$  ) لم أقف على ترجمته. و أورد المفسرون اسمه، انظر الطبري  $^{7}$   $^{7}$  ، البغوي  $^{7}$   $^{7}$  عمدة القارئ  $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$ 

<sup>)</sup> خلست الشيء واختلسته وتخلسته، إذا استلبته والتخالس: التسالب و الخلس: الأخذ في نهزة ومخاتلة خلسه يخلسه خلسا لسان العرب مادة (خلس) 7 / ٥٠، تاج العروس مادة (خلس) ١٦ / ١٨، الصحاح للجوهري ١ / ١٨١.

<sup>°)</sup> انظر تفسير مقاتل ١/١٠٥، وأخرج الطبري في تفسيره عن ابن عباس نحوه ٢٩٧/١٨، بحر العلوم ٢٢/٢٥، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس نحوه ٢٩٩٥٩، الكشف والبيان ٤/٥٤٥، النكت والعيون بنحوه ٢٦٠٠، و الواحدي في أسباب النزول إلا أنه قال: الحارث بن عثمان بن نوفل بن عبد مناف ص ٢٩١، وكذا ذكر البغوي ص ٩٨٤، ولباب النقول ١٠٥١، وهو ضعيف لانقطاع السند فعمرو بن شعيب لم يدرك ابن عباس. والمفسرين على إنه: الحارث بن عثمان بن نوفل بن عبد مناف، انظر الاستيعاب في بيان الأسباب ٣٨/٣.

Y £ A

يُجبى (١) إلى الحرم ثمرات كل شيء، نعمة من عندنا؛ فكيف يخافون زوال الأمان بالإيمان (ولكن أكثر هم لا يعلمون)؛ لأنهم لا يتدبرون ولا يتفكرون. قوله عز وجل: ﴿ وَكُمْ أَهُلَكُنَا مِن قَرْيَة بَطِرَتُ مَعِيشَهَا فَتُلكَ مَسَاكُمُهُمْ لَمْ تُسْكُن مِّن مَّن قوله عز وجل : ﴿ وَكُمْ أَهُلكُنَا مِن قَرْيَة بَطِرَتُ مَعِيشَهَا فَتْلكَ مَسَاكُمُهُمْ لَمْ تُسْكن مِّن مَّن أَلوارثِين ﴾ [٥٨] معناه: وكم أهلكنا من [أهل] (٢) قرية أبطرتها معيشتها وطغت في نعيمها، فتلك مساكنهم ـ منازلهم ـ التي كانوا يسكنونها لم يسكنها أحد إلا المسافرون ينزلون ببعضها ساعة من النهار ثم يرتحلون (١). (وكنا نحن الوارثين) المالكين لما تركوه بعد هلاكهم لم يخلفهم في ذلك أحد غيرنا.

قوله عز وجل: ﴿ وَمَا كَانَ رَبُكَ مَهُكَ الْقُرَى حَتَى يَبْعَثَ فِي أُمّها رَسُولاً يَتُلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُتُا مُهُلِكِي الْقُرَى إِلا وَأَهُلُهَا ظَالِمُون ﴾ [٥٩] معناه: ومَا كَان ربك يا محمد ﷺ معذب أهل القرى حتى يبعث في أعظمها قرية، رسولاً يقرأ عليهم آياتنا دلالاتنا وما كنا مهلكي القرى إلا بظلم أهلها (٤). وقيل المراد بالقرى: القرى التي حوالي مكة، والمراد بأمها: مكة (٥) سميت أم القرى؛ لأن الأرض حينت من تحتها (١).

وقوله عز وجل: ﴿ وَمَا أُوتِيتُم مِن شَيْء فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا [وَزِينَتُهَا] وَمَا عِندَ اللَّه خَيْرٌ وَاللَّهُ عَلَم مِن شَيء في الدنيا فهو منفعة لكم وَأَبْقَى أَفَلا تَعْقِلُون ﴾ [7٠] معناه: وما أعطيتم من شيء في الدنيا فهو منفعة لكم تتمتعون به إلى مدة، ثم ينقطع ويفني كمتاع البيت، وما عند الله تعالى من الثواب والجنة أبقى وأدوم (٢) مما في الدنيا أفلا تعقلون خير الأمرين فتطلبوه، وشر الأمرين فتتركوه.

\_

<sup>&#</sup>x27; ) (جبي ) جبى الخراج والماء يجباه ويجبيه جمعه لسان العرب مادة (جبى) ١٤ / ١٢٨، العين ١ / ٤٩٣.

۲) أهل زيادة من النسخة (ب).

<sup>&</sup>quot;) ذكره البغوي عن ابن عباس بمعناه. ص٩٨٥.

أ) أخرجه الطبري في تفسيره عن ابن عباس ٢٩٢/١٨، بحر العلوم ٥٢٢/٢، الكشاف ١٧/٤.

<sup>°)</sup> غريب القرآن لليزيدي ص٢٩٣، الطبري ٢٩١/١٨، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن قتادة ومجاهد وعطاء ٢٩١/١٩، بحر العلوم ٢٢٢/٢، الكشف والبيان ٤/٥٤، النكت والعيون ٢٦١/٤

<sup>(</sup>در الفراء ۱۸۲/۲، المحرر الوجيز بمعناه ۲۹۳/۶، تفسير البيضاوي ۱۸۲/۲، زاد المسير  $^{8}$  / ۸۰/۳، روح المعانى  $^{8}$  / ۲۳٤/۱۸، تفسير النسفى  $^{8}$  / ۱۸۰۰،

البحر ١٢٢/٧) تفسير مقاتل ٢/٢،٥، بحر العلوم ٢/٢/٥، البغوي بنحوه ص٩٨٥، البحر ١٢٢/٧.

قوله عز وجل: ﴿ أَفَهَن وَعَدُنَاهُ وَعُدًا حَسَنًا فَهُو لَآقِيهِ كَهَن مَّتَعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنَيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضِرِين ﴾ [٦٦] استفهام بمعنى التقرير (١) ومعناه: كيف يستوي حال من وعدناه التواب والجنة (٢) في الآخرة فهو لاقيه، وحال من متعناه بعرض الدنيا، ثم هو يوم القيامة مِن المحضرين في العذاب؟

قُولُه / عَزِ وَجَلَ : ﴿ وَيُوْمَ كُنَادِيهِمْ فَيَقُولَ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُتُتُمْ تَزْعُمُونِ ﴿ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَوُلَاءَ الذِينَ أَغُونِنَا أَغُونِنَا هُمْ كَمَا غَوْيَنَا تَبَرَّأَنَا الِيْكِ مَا كَانُوا إِيَانَا يَعْبُدُونِ ﴾ وَعَلَيْهِمُ الْقَوْلُ الْهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ ﴾ [٦٢- وقيلَ ادْعُوا شُرَكَاء كُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأُوا الْعَذَابَ لَوْ أَنْهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ ﴾ [٦٢- ٣- 3]

معناه: واذكروا يوم يُنادي الكفار وهو يوم القيامة، فيقول: أين شركائي في قولكم ؟ وليس لله شريك، ولكن خرج هذا الكلام على ما كانوا يلفظون به فيقولون هؤلاء شركاء الله.

وقوله تعالى: (قال الذين حق عليهم القول) معناه: الذين وجب عليهم وعيد ( $^{(7)}$ ) العقاب قالوا: يا ربنا هؤلاء الذين أغوينا ـ يعنون سفلتهم ـ أضللناهم كما كنا ضالين. وقوله تعالى: (تبرأنا إليك) أي: تبرأنا بجملتنا إليك من الضلالة [والإضلال] ( $^{(3)}$ ) ما كانوا يعبدوننا بإكراه من جهتنا ( $^{(8)}$ )، ويقال: ما كانوا يعبدوننا بحجة ولا استحقاق ( $^{(7)}$ ).

وقوله : ( وقيل ادعوا شركاءكم ) معناه: أنه يقال لستم تُسألون عن الإغواء والغواية، ولكن ادعوا  $\binom{(V)}{V}$  آلهتكم حتى تدفعوا  $\binom{(V)}{V}$  عنكم عذاب الله، فدعوهم فلم فلم يستجيبوا لهم بدفع العذاب عنهم، و رأوا كلهم القادة والسفلة العذاب.

۴۰۴/ ب

<sup>&#</sup>x27;) الاستفهام التقريري: هو توقيف المخاطب على ما يعلم ثبوته أو نفيه. نحو قوله تعالى: " أأنت قلت للناس اتخذوني ". الجني الداني في حروف المعاني ص ٣.

 $<sup>^{7}</sup>$ ) ذكر مقاتل: أي الجنة.  $^{9.7/7}$ ، وورد في النكت والعيون عن السدي: الوعد الحسن الجنة. وعن الضحاك: النصر في الدنيا والجنة في الآخرة.  $^{3}$  /  $^{77}$ ، وعند البغوي الجنة.  $^{9}$  ، وفي تفسير ابن كثير: الثواب.  $^{9}$   $^{8}$  .

<sup>′ )</sup> في (ب) وعد.

أ) زيادة من النسخة (ب).

<sup>°)</sup> بحر العلوم بمعناه ٢/٣٢٥، الكشاف ١٩/٤.

٦) لم أقف عليه.

<sup>^)</sup> هكذا في الأصل.



وقوله تعالى: (لو أنهم كانوا يهتدون) محذوف الجواب، معناه: لو أنهم كانوا يهتدون في الدنيا لما رأوا العذاب<sup>(١)</sup>.

قوله عز وجل: ﴿ وَيُومَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا ِ أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ ﴿ فَعَمِيَتُ عَلَيْهِمُ الأَبْبَاءَ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لاَ يَسَاءُلُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ ﴾ [٦٥– فَهُمْ لاَ يَسَاءُلُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ ﴾ [٦٥– ٦٧]

معناه: واذكر يوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين عما دعوكم إليه في الدنيا؟ فالتبست عليهم الأجوبة يومئذ فلم يدروا ماذا يقولون من الفزع والتحيّر، فهم لا يسأل بعضهم بعضًا في تلك الساعة لردّ الجواب  $\binom{7}{}$ ، ولا ويقال: لا يسأل أحد أحدًا أن يبذل له طاعة أو يتحمل عنه معصية  $\binom{7}{}$ ، ولا يسأل أحد عن حال أحد لاشتغال كل واحد منهم بنفسه  $\binom{3}{}$ .

وقوله تعالى: (فأما من تاب) معناه: من تاب من الشرك وصدق بالله تعالى وبمحمد وعمل صالحًا فيما بينه وبين ربه؛ فسيكون في الآخرة من الفائزين بالثواب الناجين من العذاب والعمل الصالح ما يكون مفعولا على موجب الشريعة (٥)، وإنما أخره عن الإيمان [ لأن العمل ](٦) لا يكون صالحًا إلا بعد تقدم الإيمان.

قوله عز وجل: ﴿ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرَكُونِ وَ وَلَكَ أَن اللهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرَكُونِ وَ وَلَكَ أَن الوليد بن المعنير وَ (٢٨-٦٩] وذلك أن الوليد بن المعنير وَ (٧٧) كان يقول:

<sup>&#</sup>x27; ) تفسير مقاتل ٥٠٣/٢، معاني القرآن للزجاج ١٥١/٤، تأويلات أهل السنة ١٨٨/٨، البغوي ص ٩٨٥، الكشاف ١٩٨٤، البحر ١٢٣/٧.

 $<sup>^{7}</sup>$  ) تفسير مقاتل بمعناه  $^{0.77/2}$ ، بحر العلوم بمعناه  $^{0.77/2}$ ، النكت والعيون بنحوه  $^{0.77/2}$ ، البحر  $^{172/2}$ 

النكت والعيون ٢٦٢/٤.

<sup>&</sup>lt;sup>٤</sup> ) مشكل ابن قتيبة ص ٤٧ .

<sup>°)</sup> وهو مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله ، وجاء المؤلف بشرطه الآخر وهو الإخلاص لله عز وجل بلفظ الإيمان، فهو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله ، فإن مقتضاها إخلاص العبادة لله وعدم الإشراك به وهو الإيمان.

 $<sup>^{7}</sup>$  ) زيادة من النسخة (ب).

 $<sup>^{\</sup>vee}$ ) الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم، أبو عبد شمس: من قضاة العرب في الجاهلية، ومن زعماء قريش، ومن زنادقتها يقال له " العدل " لأنه كان عدل قريش كلها: كانت قريش تكسو " البيت "جميعها والوليد يكسوه وحده، وهو والد سيف الله خالد بن الوليد كان ممن



﴿ لَوْلاً نُزَّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُل مِّنَ الْقَرْيَثِينِ عَظِيم ﴾ (١). يعني نفسه وأبا مسعود الثّقفي (٢) فأنزل الله قوله تعالى :

(وربك يخلق ما يشاء ويختار) $\binom{(n)}{1}$  أي: ما يشاء أن يخلقه ويختار من توجب الحكمة اختاره  $\binom{(a)}{1}$ .

وقوله تعالى: (ما كان لهم الخيرة) ابتداء كلام بمعنى النفي يقول: ليس لهم أن يختاروا على الله تعالى من يصلح للنبوة  $\binom{7}{}$ , ولا اختيار لأحد على اختيار الله تعالى ، ومن قرأ ويختار ما كان لهم الخيرة  $\binom{7}{}$  من غير أن يقف على قوله: ويختار ، جعل ما في معنى: الذي ، كأنه قال: ويختار الذي لهم الخيرة ، أي: يصنع بهم ما هو أصلح لهم  $\binom{6}{}$ .

حرم الخمر في الجاهلية، وأدرك الإسلام وهو شيخ هرم، فعاداه وقاوم دعوته، ونزل فيه آيات من القرآن ،هلك بعد الهجرة بثلاثة أشهر، ودفن بالحجون. قال أبو الفرج صاحب " الأغاني " : إنه لما مات الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم، أرخت قريش بوفاته مدة؛ لإعظامها إياه. انظر: الإصابة في تمييز الصحابة ٢ / ٥١٤، الأعلام للزركلي ٨ / ١٢٢، المحبر ١ / ٢٣٧، الوافي بالوفيات ٦ / ٨٥٠.

<sup>&#</sup>x27;) سورة الزخرف: [٣١].

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) عروة بن مسعود بن معتب بن مالك الثقفي. أبو مسعود وقيل: أبو يعفور، كان أحد الأكابر من قومه، وكانت له اليد البيضاء في تقرير صلح الحديبية، كان إسلامه عند منصرف النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف، ولما أسلم رجع إلى قومه فدعاهم إلى الإسلام ونصحهم فعصوه، ورماه رجل منهم بسهم فقتله كان يشبه عيسى بن مريم عليه السلام كما ذكر ذلك رسول الله النظر: الإصابة في تمييز الصحابة ٢ / ٢٤٩، الاستيعاب في معرفة الأصحاب ١ / ٣٢٨، الوافي بالوفيات ٢ / ٣٥٨.

 $<sup>^{7}</sup>$ ) تفسير مقاتل  $^{77/6}$ ، وأخرجه الواحدي في أسباب النزول.  $^{71/6}$ ، بحر العلوم  $^{71/6}$ ، النكت والعيون  $^{71/6}$ ، البغوي  $^{71/6}$ ، الكشاف  $^{71/6}$ . وهو عندهم بلا إسناد، فلم يمكنني الحكم عليه، وهو عندي أشبه بمناسبة الآية وبيان معناها، والله أعلم.

<sup>&</sup>lt;sup>٤</sup> ) في (ب) بالتحتية (يوجب).

<sup>°)</sup> هكذا في الأصل ولعله تصحيف (اختياره).

آ) بأن تكون (ما) للنفي. معاني القرآن للزجاج ١٥٢/٤، تأويلات أهل السنة ١٩٠/٨، بحر العلوم ٢٤٢٨، الكشف والبيان ٤٧/٤، النكت والعيون ٢٦٣/٤، البغوي ص٩٨٦، الدر المصون ٣٣٥/١١.

لم أهتد لمن هذه القراءة و لا من قرأ بها.  $^{ee}$ 

أ) بأن تكون (ما) للإثبات. معاني القرآن للزجاج٤/١٥١، تأويلات أهل السنة ١٩٠/٨، بحر العلوم
 ٢٤/٢، الكشف والبيان ٤٧/٤، النكت والعيون ٢٦٣/٤، الدر المصون ٣٣٥/١١.

وقوله تعالى : ﴿ سُبْحَانَ اللَّهِ ﴾ [٦٨] كلمة تنزيه (١) عن جميع مالا يليق بصفاته، وليس في ألفاظ التنزيه لفظ أبلغ منه.

وقوله تعالى : (عما يشركون ) أي: جلّ وتعظم عن أن يكون له شريك، (وربك يعلم ما تكن صدورهم) أي: ما تضمر قلوبهم من العداوة لك وما

قِولُهُ عَز وَجُل : ﴿ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُون ﴾ [٧٠] معناه: وهو المُستَحق للإلوهية لاَّ إله عيره ، له الحمد في الأولى والآخرة يستحقه في الدارين على خلقه (٣). وذلك أن الحمد إنما يستحقه على النعمة (٤) ، والنعم كلها من الله تعالى كما قال عز وجل: ﴿ وَمَا ﴿ وَمَا بِكُم مِّن نَّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ﴾ (^)

وقُوله تعالى : (وله الحكم) أي: له الحكم في الأولى والآخرة، فحكمه في الأولى أن لا يتجاوز أحد حدًا من حدوده (٢)

وحكمه في الآخرة أن لا يملك أحد فيها حكمًا  $\binom{(\mathsf{Y})}{}$ .

وقوله تعالى: (وإليه ترجعون) أي: إلى موضع جزائه تردون. قوله عز وجل: ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بضِيَاء أَفَلَا تَسْمَعُون ﴾ [٧٦] معناه: قل يا محمد صَلَى/ الله عليه وسلم ١/٤٥٣ أَخُبرُ وَنَي أَن جعل الله تعالَى عَليكُم الليل دائما أبدًا <sup>(٨)</sup> إلى يوم القيامة، من إله سوى الله يأتيكم بنهار مُضىء تتصرفون فيه؟! أفلا تسمعون سماع الانتفاع والنظر والاستدلال.

<sup>&#</sup>x27; ) الوجوه والنظائر للدامغاني ص٢٧٧.

<sup>)</sup> ذكر في الكشاف معنى أوله ٢٠/٤.

<sup>&</sup>quot;) تفسير مقاتل بمعناه ٢/٢،٥، بحر العلوم ٢/٤/٢، البغوي بمعناه ص٩٨٦.

<sup>· )</sup> الحمد إنما يستحقه على النعمة ، وعلى غير النعمة أيضاً ، فهو الثناء باللسان على النعمة ، و على ما ليس بنعمة من الجميل. وهذا هو الفارق بينه وبين الشكر، فالشكر لا يكون إلا على النعمة. تحقيق شرح العقيدة الواسطية للهرَّاس ١ / ١٨، أسماء الله الحسني ، د: محمود الرضواني

<sup>°)</sup> سورة النحل: [٥٣].

آ) لم أقف عليه.

<sup>)</sup> تأويلات أهل السنة بمعناه ١٩١/٨

<sup>)</sup> غريب القرآن لليزيدي ص٢٩٣، أخرجه الطبري في تفسيره عن ابن عباس وعن مجاهد  $^{\wedge}$ بلفظ:دائمًا لا ينقطع. ٣٠٤/١٨، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عنهما وعن قتادة ٣٠٠٢/٩، بحر العلوم ٥٢٤/٢ ، الكشف و البيان ٤٨/٤ ٥.



قوله عز وجل: ﴿ قُلْ أَرَأَتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ عَأْتِيكُم بِلَيْلِ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفْلاَ تُبْصِرُون ﴾ [٧٧] معناه: قل لهم إن جعل الله عليكم الله عليكم الله عليكم الله عليكم الله عليكم الله يأتيكم بليل تستقرون فيه النهار دائمًا إلى يوم القيامة، من إله سوى الله يأتيكم بليل تستقرون فيه وتستريحون من التعب والنصب؟! أفلا تبصرون أدلة الله تعالى!

قوله عز وجل : ﴿ وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُثُوا فِيهِ وَلَتْبَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [٧٣] معناه: و من نعمته عليكم أن خلق لكم الليل والنهار؛ لتستريحوا ليلاً ولتبصروا نهار ًا؛ لكي تشكروا رب ، هذه النعم فتوحدوه.

﴿ وَيُومَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةِ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَجَنْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَوُلاء ﴾ (٥). وقال بعضهم ـ رَحمهم الله ـ: أراد بالشهداء العذول من كل أمة (١)، وذلك أن الله تعالى لا يخلي عصرا من الأعصار من عدول يرجع إليهم في أمر الدين؛ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل.

وقوله : (فقلنا هاتوا برهانكم) أي: قلنا للمشهود عليهم هاتوا حجتكم فعلموا أن الحق لله فيضل عنهم افتراؤهم على الله تعالى.

<sup>)</sup> تأويلات أهل السنة بلفظ: لزوم الحجة لما مكنوا من الاستماع والسماع، وإن كانوا لا يستمعون اليها. ١٩٣٨، الكشاف بمعناه ٢٢/٤.

<sup>&#</sup>x27; ) لم أقف عليه.

قال البغوي: كرر ذكر النداء للمشركين لزيادة التقريع والتوبيخ. ص ٩٨٦، تفسير ابن كثير بنحوه. ٤٨٧/٣.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) أخرجه الطبري في تفسيره عن قتادة وعن مجاهد: رسولاً ٣٠٧/١٨، معاني القرآن للزجاج الحرجه العلوم ٢٩٧/٤، النكت والعيون ٢٦٣/٤، المحرر الوجيز ٢٩٧/٤.

<sup>°)</sup> سورة النحل: [٨٩].

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) المحرر الوجيز نقلا عن الرماني ٢٩٧/٤، البحر ١٢٦/٧.

ن تفسير مقاتل 0.0/7، وانظر الطبري 0.0/1، بحر العلوم 0.0/7، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن أبي العالية وقال: روي عن مجاهد والسدي نحو ذلك 0.0/9.



قُولُهُ عَزِ وَجِلَ : ﴿ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمٍ مُوسِى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُتُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَاَتُوءُ لِلْقَاتِحَةُ لَاَتُوعُ الْفَوْءُ اللَّهُ لاَ يَقْرَحُ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ﴿ وَالْبَعْ فِيمًا اللَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴾ [٧٦–٧٧]

قَالَ أَكْثَرُ المفسرينَ ـ رحمهُم الله ـ: كان قارون ابن عم موسى عليه السلام من بني إسرائيل (١) وكان من العلماء بالتوراة (٢)

وقال بعضهم: كان ابن أخته (7). وقوله تعالى: (فبغى عليهم) أي: تطاول على موسى وهارون عليهما السلام وقومهما. والبغي في اللغة: طلب الغلو بغير الحق ( $^3$ )، ومنه يقال: لولاة الجور بُغاة. وكان سبب بغي قارون أنه لما كثر ماله؛ قال: إن موسى عليه السلام فاز بالنبوة والرسالة، وهارون عليه السلام - فاز بالقرابين والذبائح، ولست على شيء من هذا لا أرضى بهذا، ثم جعل يستخف بفقراء بني إسرائيل وأهل العلم منهم  $(^{\circ})$ . وقوله تعالى: (وآتيناه (وآتيناه من الكنوز) معناه: وأعطيناه من الأموال المجموعة  $(^{\circ})$  ما إن مفاتحه مفاتحه. قال عبد الله بن عباس - رضى الله عنهما: أراد بالمفاتح: الخزائن،

') اختلف في قرابته من موسى فأخرج الطبري في تفسيره هذا القول عن ابن جريج وقتادة وإبراهيم ومالك بن دينار ٣١٠/١٨، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن جبير وجمع من التابعين ٥/٩، ١٩ النكت والعيون ٢٦٤/٤، المحرر الوجيز ٢٩٨/٤.

\_

أ تأويلات أهل السنة ١٩٨/٨، بحر العلوم بنحوه ٥٢٧/٢، الكشف والبيان بنحوه ٤٩/٤،
 البغوى ص٩٨٦، الكشاف ٥٢٢/٤. وهذا مما لا دليل عليه، يثبت صحته.

 $<sup>^{7}</sup>$ ) أخرجه الطبري في تفسيره عن ابن إسحاق أن موسى ابن أخي قارون.  $^{7}$ 10، وكذا في الكشف والبيان  $^{9}$ 20، ولم يرد في النصوص الصحيحة تحديد القرابة بينهما، فلا داع للتكلف في معرفة ذلك.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) (ب غ ي) البغي: التعدي، وبغى عليه استطال وبابه رمى، وكل مجاوزة وإفراط على المقدار الذي هو حد الشيء فهو بغي، بغت السماء: اشتد مطرها. وبغى الجرح: ورم وترامى إلى فساد. وبغى الوالي: ظلم. لسان العرب مادة (بغي) ١ / ٢٤، الصحاح للجوهري ١ / ٤٩، مختار الصحاح مادة (بغي) ص ٢٤.

<sup>°)</sup> تأويلات أهل السنة بنحوه ١٩٦/٨، بحر العلوم ٥٢/٥٢، البحر بنحوه ١٢٦/٧، معاني القرآن للفراء بأوجز منه ٣١٠/٢.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) الوجوه والنظائر للدامغاني ص٤٠٣.



کانت خزائنه تثقل بالجماعة ذوي القوة إذا حملوها  $\binom{1}{}$ . قال: وكانت خزائنه أربعمائة ألف فكان يحملها أربعون رجلاً كل رجل منهم عشرة آلاف $\binom{1}{}$ . وقال غيره ـ رضي الله عنه ـ أراد بالمفاتح المفاتيح  $\binom{1}{}$ ، والمفاتيح هاهنا: جمع مفتح بكسر الميم وهو المفتاح  $\binom{1}{}$ ، فأما المفتح بفتح الميم فهو: الخزانة وجمعه المفاتح أيضًا  $\binom{1}{}$ ، وأما المفتاح فيجمع مفاتيح ، ويجوز أن تكون المفاتح: جمع المفتاح، وأصله المفاتيح فحذف منه أحد الحرفين كما يقال في جمع الفرفر: فرافير ، وفرافر بمعنى واحد، وإذا أريد بالمفاتح: مفاتيح الأقفال كان قوله تعالى: (لتنوء بالعصبة أولي القوة) يعني: لتميل بالعصبة ذي القوة  $\binom{1}{}$ . والعصبة هي: الجماعة الملتفة التي تتعصب بعضهم لبعض وقيل: كانوا عشرة  $\binom{1}{}$ . كما قال عز وجل في قصة يوسف:

\_\_\_\_\_

<sup>&#</sup>x27;) اختلف في معنى المفاتح فمنهم من قال: إنها الخزائن أخرج ذلك الطبري عن أبي صالح والضحاك بلفظ: أو عيته ٢١٤/١٨، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن أبي رزين والسدي والضحاك نحوه ٢٠٠٧/٩، بحر العلوم ٢٦/٢٥. ومنهم من قال هي المفتاح كما سيأتي.

<sup>&</sup>lt;sup>\text{\figs}</sup>) بحر العلوم ٥٢٦/٢. ذكر الله عز وجل عن مفاتح خزائن قارون أن مفاتح هذه الخزائن يثقل بحملها العصبة من الرجال ، والعصبة دون العشرة ، ولم يرد في السنة أنه كان يحمل هذه المفاتح أو خزائنها أربعون رجلا ، والظاهر أن هذا من أخبار بني إسرائيل التي لا تصح.

<sup>)</sup> أخرجه الطبري في تفسيره عن خيثمة ومجاهد ٢١٢/١٨، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن خيثمة ومجاهد ٢٩٤٥، النكت والعيون عن خيثمة ومجاهد ٢٠٠٩، بحر العلوم ٢٦٢/٠، الكشف والبيان ٤٩/٤، النكت والعيون ٢٦٦/٤، قاله قتادة ومجاهد وجماعة، المحرر الوجيز ٢٩٩٤.

أ) لسان العرب ٥٣٦/٢ مادة (فتح).

 $<sup>^{\</sup>circ}$  ) قاله الفراء في معاني القرآن  $^{\prime}$  ،  $^{\prime}$  ، تهذيب اللغة مادة (فتح)  $^{\prime}$  ،  $^{\prime}$  ، لسان العرب مادة (فتح)  $^{\prime}$  ،  $^{\prime}$  ،  $^{\prime}$  ، الوجوه و النظائر للدامغاني  $^{\prime}$  ،  $^{\prime}$  .

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) مشكل ابن قتيبة ص ١٣٠، غريب القرآن لليزيدي ص٢٩٣، الكشف والبيان ٩/٤، النكت والعيون عن الربيع بن أنس ٢٦٦/٤، قال البغوي: قال أبو عبيدة: هذا من المقلوب. ص٩٨٧، الكشاف ٥٢٣/٤، التبيان للعكبري ١٨٠/٢.

 $<sup>^{\</sup>vee}$  ) تأويلات أهل السنة ١٩٧/٨، النكت والعيون ٢٦٦/٤، الفائق في غريب الحديث ٢ /٣٨٧، معجم مقاييس اللغة مادة (عصب). ٤/ ٣٤٠.

أخرج الطبري في تفسيره عن ابن عباس قال: العصبة: ما بين الثلاثة إلى العشرة  $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$  معاني القرآن للزجاج  $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$  وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عدة روايات مختلفة العدد تتراوح مابين سبعين رجلا إلى ستة أو سبعة.  $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^$ 

﴿ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ ﴾ (١). وكانوا إخوة يوسف عليه السلام عشرة ، وقيل: أراد بالُعصبة في هذا الموضع ثلاثة (٢)، ولا يمتنع أن تبلغ هاتيح الأقفال عددًا تنوء بالعصبة؛ لأن المفاتيح تشتمل على مفاتيح الدور، والبيوت، والصناديق فيبلغ مبلغًا يشق على الجماعة حملها (٣)، فإن قيل: كيف قال تنوء بالعصبة، وإنما العصبة تنوء بالمفاتيح؟ / أي: تثقل في حملها، ومنه أخذت الأنواء (٤)؛ ،،،ب لأنها تنهض من المشرف على ثقل نهوضها، قيل: مثل هذا شائع في الكلام، كما يقال: عرضت الناقة على الحوض أو النهر، وإنما يعرض الماء على الناقة ولا تعرض الناقة على الماء (٥) ، ويجوز أن يكون المراد بقوله تعالى : : (تتوء بالعصبة) تتوء العصبة أي: بثقلها (٦) ، يقال: ناء بالشيء و أناه بمعنى واحد

وناء بفلان الحمل و أناه: إذا أثقله، كما يقال: ذهب به و أذهبه  $\binom{(\mathsf{V})}{\mathsf{I}}$ 

<sup>&#</sup>x27;) سورة يوسف: [٨].

<sup>)</sup> أخرجه الطبري في تفسيره عن ابن عباس ٣١٦/١٨، ذكر في النكت والعيون عن عبدالرحمن ابن زيد مابين الثلاثة والتسعة، وهم النفر ٢٦٦/٤، المحرر الوجيز عن ابن عباس ٢٩٩/٤، والأشهر أنه من الثلاثة إلى العشرة.

<sup>ً )</sup> معانى القرآن للفراء ٢٠٠٢، النكت والعيون عن أبي عبيدة ٢٦٦/٤، الكشف والبيان ٥٥٠/٤.

<sup>)</sup> الأنواء: نجوم الأمطار، قال أبو عبيد: الأنواء، ثمانية وعشرون نجما معروفة المطالع في أزمنة السنة كلها، يسقط منها في كل ثلاث عشرة ليلة نجم في المغرب مع طلوع الفجر، ويطلع آخر يقابله في المشرق من ساعته، وكلاهما معلوم مسمى. وكانت العرب في الجاهلية إذا سقط منها نجم وطلع آخر قالوا: لابد من أن يكون عند ذلك مطر أو رياح، فينسبون كل غيث يكون عند ذلك النجم، فيقولون: مطرنا بنوء الثريا والدبران و... وإنما سمى نوءا؛ لأنه إذا سقط الساقط منها بالمغرب ناء الطالع بالمشرق، ينوء نوءا، أي: نهض وطلع، وذلك النهوض هو النوء، فسمى النجم به. انظر: = = الفائق في غريب الحديث. ٢ / ٣٨٧، كشف المشكل من حديث الصحيحين ١ / ٤٧٠، تهذيب اللغة مادة (ناء) ٥ / ٢٣٢.

<sup>° )</sup> أخرجه الطبري في تفسيره عن بعض أهل البصرة. ٣١٧/١٨، الكشف والبيان ٥٠٠٤، المحرر الوجيز ٢٩٨/٤، معاني القرآن للفراء ٣١٠/٢، والقائل بهذا القول أبو عبيدة في مجاز

<sup>ً )</sup> ذكره الطبري ٣١٤/١٨، الكشف والبيان ٤/٠٥٥، النكت والعيون عن ابن عباس وأبو صالح والسدى ٢٦٦/٤، الكشف والبيان ٥٠/٤، مجاز القرآن١١٠/٢.

<sup>&#</sup>x27; ) ( نوأ ) ناء بحمله ينوء نوءا وتنواء: نهض بجهد ومشقة، وقيل: أثقل فسقط فهو من الأضداد. ويقال: ناء بالحمل إذا نهض به مثقلا، وناء به الحمل إذا أثقله و أماله، كما يقال: ذهب به و أذهبه غريب القرآن لليزيدي ص٢٩٣، معاني القرآن للزجاج ١٥٥/٤، لسان العرب مادة (نوأ) ١/ ١٧٤، المحيط في اللغة ٢ / ٤٧٧، الدر المصون ٣٣٨/١١.



والكنز في اللغة: اسم للمال الذي يجمع بعضه على بعض. وإذا أطلق أريد به ما يخبأ تحت الأرض (١)، وفي اسم الدين عبارة عن المال الذي لم تخرج زكاته؛ وذلك للوعيد الذي جاء في القرآن (٢)

وقوله تعالى: (إذ قال له قومه لا تقرح) أي: قالوا له قومه لا تقرح بالكنوز والمال إن الله لا يحب الأشرين (٣) بالمال والفرح إذا أطلق أريد به المرح الذي يخرج إلى البطر (٤). ولذلك قال: (لا يحب الفرحين) فأما ﴿ فَرحِينَ بِمَا اتًا هُمُ اللَّهُ مِن فَعْيلِهِ ﴾ (٥)، فهو فرح بهداية النفس وهو حسن جميل.

ولا جازع من صرفه المتقلب $(^{\vee})$ ولست بمفراح إذا الدهر سرني واطلب فيما أعطاك الله تعالى \*الجنة وثوابها (١٨)، ولا تنس حظك (٩)

' ) وقيل الكنز: اسم للمال إذا أحرز في وعاء ولما يحرز فيه، وقيل: الكنز المال المدفون وجمعه كنوز كنزه، وفي الحديث كل مال لا تؤدى زكاته فهو كنز لسان العرب مادة (كنز) ٥ / ٤٠١. النهاية في غريب الحديث ٣١١/٧.

<sup>ً ﴾</sup> أشار به إلى قلوَّانِعِينَعَاليَكِ:ْنِنْ وَنَ الذَّهَبَ وَ الْـْفِضَّةَ وَ لاَ يُنفِقُونَهَا فِي سدَبِيلِ الله ّفِبَشِّر ْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ سورة التوبة : [٣٤]. وعن مقاتل: كل ما لم يعط حق الله تعالى منه ، فهو كنز ، وإن كان ظاهرًا. تفسير مقاتل ٤٥٢/٢.

<sup>ً)</sup> غريب القرآن لليزيدي ص٢٩٣، تأويل مشكل القرآن ص٢٦٨، وأخرجه الطبري في تفسيره عن مجاهد بعدة ألفاظ منها: الأشرين البطرين البذخين. ٣٢١/١٨، تأويلات أهل السنة ١٩٧/٨، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عنه ٣٠٠٩/٩، مشكل ابن قتيبة ٢٦٨.

عَنِّي إِنَّهُ لَفَر ِ حُ فَذُورٍ ﴾: [١٠] وفي سورة نَعْلِقُوم ﴿مَا كُنتُمْ تَفْقِيَ لَمْلَوْنَ صُ ِ بِغَيْر ِ الْدَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَمْرَ حُونَ ﴾: [٧٥] الوجوه والنظائر للدامغاني ص٣٥٩.

<sup>&#</sup>x27;) سورة آل عمران: [١٧٠].

<sup>ً )</sup> هو: هدبة بن خشرم بن كرز القضاعي ثم الأسلمي، كان شاعرا فصيحا، و هو راوية الحطيئة، من أهل بادية الحجاز (بين تبوك والمدينة) كان بينه وبين زيادة بن زيد ملاحاة، وأهاج وزاد ذلك إلى أن قتل هدبة زيادة، ثم هرب وذلك في عهد معاوية، ثم طلب واقتيد منه انظر: تاريخ دمشق ٣٤ / ٣٧٤، الأعلام للزركلي ٨ / ٧٨، إكمال الكمال ٢ / ٤٤٣، الوافي بالوفيات ٧ / ٤١٠.

Y) البيت من شواهد الثعلبي في الكشف والبيان ٤/٠٥٠ ، والكشاف ٢٣/٤، وابن الجوزي في زاد المسير ١/٤١/٦، والشعر والشعراء للدينوري ١٤٨/١، ومعجم الشعراء ٤٤/١، والكامل في اللغة والأدب ١/٥٣٣.

م) تفسير مقاتل 0.0/7، النكت والعيون 70/7، البغوى 0.0/7

<sup>)</sup> كتب في حاشية الأصل: من الدنيا.



وهو التزود للآخرة (1) فإن الله جعل الدنيا مزرعة (1)، وقيل في معنى (1) معنى (1) معنى (1) معنى (1) (ولا تنس نصيبك من الدنيا) انتفع بما أعطاك الله تعالى من الدنيا، الدنيا، وأحسن إلى الفقراء والمساكين كما أحسن الله تعالى إليك (1)، ولا تعمل تعمل في الأرض بالمعاصي ومخالفة موسى عليه السلام، إن الله لا يحب المفسدين في الأرض.

قوله عز وجل: ﴿ وَأَلَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْم عِندِي أُولَمْ مَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلا يَسْأَلُ عَن ذُوبِهِمُ الْمُجْرِمُون ﴾ [٧٨] معناه: قال قارون: إنما أعطيت هذا المال على علم عندي بوجوه الاكتساب لا يعلمه أحد غيري (٥). ويقال: أراد بقوله على علم عندي: أعطيت هذا المال: على فضل فضل علم عندي أعطيت هذا المال: على فضل فضل علم عندي أنه كان أقرأهم للتوراة (٧).

وقوله تعالى: (أولم يعلم) معناه: أولم يعلم هذا المسكين ـ الذي قد أعجبته نفسه وما ملك من الدنيا ـ أن الله تعالى قد أهلك من قبله من الأمم الماضية من هو أشد منه قوة وأكثر جمعًا للمال والخدم والحشم  $\binom{\Lambda}{}$ .

وقوله تعالى: (ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون) معناه: لا يسأل المجرمون عن ذنوبهم في الآخرة، فإنهم يُعرفون بسيماهم ويعرف الناس؛ سبب عقوبتهم بما يظهر الله تعالى عليهم من العلامة (٩). ويقال في معناه: لا يسألون سؤال

<sup>()</sup> انظر تفسير مقاتل ٢/٥٠٥، معاني القرآن للزجاج ١٥٥/٤، تأويلات أهل السنة ١٩٧/٨، الكشف والبيان ١٩٧/٤، النكت والعيون عن ابن عباس ٢٦٧/٤، و ذكر البغوي عن مجاهد وابن زيد: لا تترك أن تعمل في الدنيا للآخرة. ص٩٨٧.

<sup>&#</sup>x27; ) كتب في حاشية الأصل: للآخرة.

<sup>&</sup>lt;sup>۲</sup> ) مابین النجمتین ساقط من (ب).

عُ) الكشاف بنحوه ٢٣/٤، البغوي ص ٩٨٧، المحرر الوجيز ٢٩٩/٤، البحر ١٢٨/٧.

<sup>°)</sup> وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن قتادة نحوه ٢٠١٣/٩، الكشف والبيان ٥٠١/٤، النكت والعيون ٢٦٨/٤، البغوى بنحوه ص٩٨٧، الكشاف ٥٢٤/٤، المحرر الوجيز ٣٠٠/٤.

 $<sup>^{7}</sup>$  ) تفسير مقاتل بمعناه  $^{0.0/7}$ ، الكشف والبيان  $^{1/9}$  ، النكت والعيون عن قتادة  $^{7.0/7}$  الكشاف  $^{7.5/9}$  ، المحرر الوجيز  $^{7.0/2}$ 

٧) تقدم هذا الأثر قبل عدة آيات انظر ص ٢٥٤.

<sup>^ )</sup> الحشم: خدم الرجل ومن دون أهله من ولده وعياله ، وحشمة الرجل: خاصته الذين يغضبون له. العين ١ / ١٨٧، المحيط في اللغة ١ / ١٨٦، النهاية في غريب الأثر ١ / ٩٧٢.

<sup>°)</sup> أخرج الطبري في تفسيره أوله عن مجاهد ٣٢٧/١٨، تأويلات أهل السنة ١٩٩٨، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عنه ٣٠١٣/٩، بحر العلوم عن الكلبي ٥٢/٢، الكشف والبيان ٥٢/٤،

الاختبار أفعلتم كذا؟ ليعلم ذلك من جهتهم، وإنما يساءلون سؤال التوبيخ والمناقشة (١)، ويقال في معناه: لا يسأل مجرمو هذه الأمة عن ذنوب الأمم الماضية (٢)

قُولِهِ عَزِ وَجِلَ : ﴿ فِخِرَجَ عَلِي قَوْمِهِ فِي زَيْنَةِ قَالَ الذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلُ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لذُو حَظ عَظِيم ﴾ [٧٩] معناه: فخرَج قارون على قومه في حشمه وزّينته منَ الدواب، والثيّاب، والغلمان، والجواري، واللآلئ وسائر صنوف المال  $(^{7})$ . روي عن عبدالله بن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أنه قال: خرج قارون على بغلة (2) شهباء(3)، سرجها (3) ذهب

و مياثرها  $(^{\vee})$  الأرجوان $(^{\wedge})$  ومعه ألف جارية، على بغال شهب سروجهن الذهب ولباسهن أرجوان أحمر (١). وقوله تعالى: (قال الذين يريدون الحياة

عن مجاهد: لا يسأل الملائكة عنهم ، لأنهم يعرفونهم بسيماهم. البغوي ص٩٨٨، المحرر الوجيز

<sup>&#</sup>x27; ) وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن الربيع بن أنس نحوه ٣٠١٣/٩، بحر العلوم ٢٧/٢ه، الكشف والبيان ٢/٤٥ ، البغوي عن الحسن. ص ٩٨٨، المحرر الوجيز ٢٠٠/٤.

نفسیر مقاتل ۲/۲ ۵۰، وذکر ابن قتیبة فی تأویل مشکل القرآن جوابًا آخر هو: أنهم یسألون فی مواطن، فإذا انتهت المسألة و وجبت الحجة لا يسألون. ص٣٧، وإنظر تأويلات أهل السنة ١٩٩٨، بحر العلوم عن مقاتل ٢٧/٢٥. ولا تعارض بين هذه الوجوه جميعها.

<sup>)</sup> وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عدة روايات في هذا المعنى ٥/٩،١٠١، الكشاف ٢٠١٥.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) البغل معروف و هو: المولد من بين الحمار والفرس والجمع: بغال. لسان العرب مادة (بغل) ١١ / ٦٠، تاج العروس مادة (بغل) ٢٨ / ٩٦.

<sup>°) (</sup>شهب): الشين والهاء والباء أصل واحد يدل على بياض في شيء من سواد، لا تكون الشهبة خالصة بياضا. ومن ذلك الشهبة في الفرس هو: بياض يخالطه سواد. تاج العروس مادة (شهب) ٣/ ١٦٤ ، المعجم الوسيط ١ / ٤٩٧، معجم مقاييس اللغة ٣ /٢٢٠.

<sup>ً ) (</sup> سرج ) السرج رحل الدابة معروف والجمع سروج وأسرجها إسراجا وضع عليها السرج. تهذيب اللغة مادة (سرج) ٣ / ٥٩، لسان العرب مادة (سرج) ٢ / ٢٩٧.

الميثرة : ميثرة السرج والرحل يوطآن بها وميثرة الفرس . وفي الحديث أنه نهي عن ميثرة  $^{ extsf{V}}$ الأرجوان، هي وطاء محشو يترك على رحل البعير تحت الراكب، والميثرة بالكسر: مفعلة من الوثارة. لسان العرب مادة (وثر) ٥ / ٢٧٨، تاج العروس مادة(وثر) ١٤ / ٣٤٦، النهاية في غريب الأثر ٥/٥٣٠

 $<sup>^{\</sup>wedge}$  ) قال الزجاج الأرجوان: صبغ أحمر شديد الحمرة، وقال الجوهري: ويقال أيضـًا: الأرجوان  $^{\wedge}$ معرب وهو بالفارسية أرغوان: وهو شجر له نور أحمر أحسن ما يكون، وكل لون يشبهه فهو أرجوان، و يقال: ( أحمر أرجواني ) أي: ( قاني ). تاج العروس مادة(رجو) ٣٨/ ١٢٧، النهاية في غربب الأثر ٢ / ٤٩٦

الدنيا) أراد به: العوام الذين يرغبون في الدنيا ويتمنونها قالوا: (ياليت لنا)، وهذه كلمة تمن، أي: ليتنا أعطينا من المال مثل ما أعطي قارون إنه لنو نصيب وافر من الدنيا (٢).

قوله عز وجل: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَلِلَكُمْ ثَوَابُ اللّهِ خَيْرٌ لّمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلا كُلُقاهَا إِلا الصَّامِرُون ﴾ [٨٠] معناه: وقال الذين أكرمهم الله تعالى بالعلم والعمل عليه للراغبين في الدنيا: ارتدعوا عن مقالتكم، فإن ثواب الله تعالى في الآخرة لمن صدق بالله تعالى وعمل صالحًا فيما بينه وبين الله تعالى، خير من الدنيا وما فيها ولا يلقى هذه الكلمة إلا الصابرون على طاعة الله عز وجل وعلى ما يصيبهم فيها.

قوله عز وجل: ﴿ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِنَةَ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللّهِ وَمَا كَانَ مِنَ المُنصِرِين ﴾ [٨٦] / مغناه: فحسفنا بقارون وبقصره الذي بناه عقوبة له على كفره، وذلك أنه لما أضاف النعم التي أعطاه الله تعالى إلى فعل نفسه وعلمه، ولم ينسبها إلى تسهيل الله تعالى ذلك عليه، وتمكينه إياه من تلك المكاسب صار كافرًا بنعم الله تعالى، والكفر بنعم الله تعالى كفر بالله تعالى (١) وقيل في سبب خسفه: أنه لما حسد موسى وهارون عليهما السلام وضيق عليهما دعا امرأة ذات جمال معروفة بالفجور وجعل لها حكمها (٤)، إن هي جاءت على رأس الملأ و ادعت أن موسى عليه السلام راودها عن نفسها، فأجابته إلى ذلك ورجعت إلى بيتها فألهمها [الله] (٥) تعالى التوبة، قالت: إن

1/40 8

<sup>)</sup> لم أجده بلفظه، ولكن ذكر مقاتل نحوه مع اختلاف عدد الجواري ٥٠٦/٢، وأخرج الطبري في تفسيره عدة روايات بهذا المعنى عن مجاهد وابن جريج والحسن وإبراهيم النخعي ٣٣١/١٨، بحر العلوم عن مقاتل نحوه، إلا أنه قال معه أربعة آلاف فارس، وثلاثمائة جارية ص ٩٨٨.

الطبري ۱۸۰/۱۸، بحر العلوم ۲۷/۲، الكشاف ۲۵/۵،

<sup>&</sup>quot;) الكفر بنعم الله أو عدم شكرها ، من أنواع الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة، لكن الواجب على العبد أن يعلم أن كل النعم من الله - جل وعلا - وأن كمال التوحيد لا يكون إلا بإضافة كل نعمة إلى الله جل وعلا - وأن إضافة النعم إلى غير الله نقص في كمال التوحيد ، وهي شرك أصغر بالله - جل وعلا انظر التمهيد لشرح كتاب التوحيد صالح آل الشيخ ٢ / ١٣٤.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) لعله أراد عقها إذا كانت مملوكة ، فإنه من معاني حكم، قال الأزهري: والمحكم: الذي يحكم في نفسه. ويقال: حكمت فلانًا أي: أطلقت يده فيما يشاء. تهذيب اللغة مادة (حكم) ١ / ٤٧٧، لسان العرب مادة (حكم) ١ / ١٤٠ وذكر أهل التفسير أن قارون جعل لها جُعلاً.

<sup>° )</sup> زيادة من النسخة (ب).



هذا الموضع الذي أذهب إليه أجود من موضع للتوبة ، ثم إن قارون عقد مجلسًا واستحضر فيه الخاص والعام وأرسل إليها حتى أحضرها، فقال لموسى عليه السلام: ما تقول فيمن زنا وفيمن سرق؟ فجعل موسى عليه السلام يذكر عقوبة الزاني والسارق فقال قارون: على كل من كان ؟ وإن كنت أنت؟ فقال موسى عليه السلام: وإن كنت أنا. فالتفت قارون إلى المرأة فقال لها: ما تقولين؟ فقالت: يا أيها الملأ إن قارون جعل لي حكمي إن ادعيت على موسى عليه السلام الفاحشة، وأنا أبرأ إلى الله تعالى من ذلك، وقد تبت من كل فاحشة. فافتضح قارون، وحزن موسى عليه السلام، فخر ساجدًا لله تعالى يبكي، فأوحى إليه إني أمرت الأرض أن تطيعك فيه، فمرها بما شئت تعالى يبكي، فأوحى إليه إني أمرت الأرض أن تطيعك فيه، فمرها بما شئت خذيه، فأخذته إلى ركبتيه، ثم قال: يا أرض خذيه، فأخذته إلى حقويه (١)، ثم قال: خذيه، فأخذته إلى موسى يتضرع في ذلك إلى موسى، فلم يسمع تضرعه، فأوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام يا موسى، لو استغاث بي كما استغاث بك لأغثته ، هكذا روي في عليه السلام يا موسى، لو استغاث بي كما استغاث بك لأغثته ، هكذا روي في التفاسيد (٢)

وقد اختلفوا في [ وقت  $]^{(2)}$  خسف داره وأمواله، قال بعضهم: إنها خسفت معه (0)، و قال بعضهم ـ رحمهم الله ـ : لما خسف بقارون فقالت بنو إسرائيل:

<sup>&#</sup>x27;) الكعب: كل مفصل للعظام، وكعب الإنسان ما أشرف فوق رسغه عند قدمه، وقيل: هو العظم الناشز فوق قدمه، وقيل: الكعبان: العظمان الناشز عند ملتقى الساق والقدم، وقيل: الكعبان: العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم عن الجنبين. النهاية في غريب الأثر ٤/ ٣٣٠، لسان العرب مادة(كعب) ١/ ٧١٧، معجم مقاييس اللغة ١٨٦٥.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) (حقو): الحاء والقاف والحرف المعتل أصل واحد، وهو بعض أعضاء البدن. فالحقو: الخصر ومشد الإزار، والجميع: الأحقاء. العين ١/ ٣٢٣، لسان العرب مادة(حقا) ١٤/ ١٨٩، معجم مقاييس اللغة ٢/ ٧١.

<sup>&</sup>quot;) أخرج الطبري في تفسيره عن ابن عباس نحوه ٣٣٢/١٨، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عنه وعن السدي ١٧/٩، بحر العلوم بنحوه ٢٦٢/٥، الكشف والبيان بأطول من هذا. ١٥٥٥، الكشاف ٢٧/٤، وأخرجه الحاكم في مستدركه مختصرًا من حديث عبد الله بن الحارث عن ابن عباس. ١٩٣٨. وهذه القصة الطويلة التي ترويها كتب التفاسير من الأخبار التي لا يصح سندها، بل الغالب عليها أنها من الإسرائيليات التي يجب تركها وعدم الاشتغال بها، فالدخول في تفاصيل القصص لا فائدة منه، إذا لم تفصله آيات الكتاب والسنة.

أ زيادة من النسخة (ب).

<sup>° )</sup> لم أقف عليه.



إسرائيل: أراد موسى عليه السلام أن يستخلص ماله لنفسه، فخسف الله تعالى بداره وأمواله، بعد ما خسف به  $\binom{1}{1}$ . ثلاثة أيام فهو يتجلجل في الأرض بماله كل يوم قامة لا يبلغ أسفلها إلى يوم القيامة  $\binom{7}{1}$ .

قوله عز وجل: (فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين) معناه: فما كان لقارون من جند وجماعة يمنعونه من عذاب الله تعالى، وما كان هو ممن يقدر على الامتناع منه بنفسه، لم ينتصر ولا وجد أحد ينصره، ولم يكن الأمر على ما قدره من امتناعه بحاشيته من جنده الذين كان أعتزل  $\binom{3}{1}$  بهم لكثرتهم حتى تمر د في طغيانه  $\binom{6}{1}$ . والفئة: الجماعة الجماعة المنقطعة إلى أمر يجتمع عليه، من قولهم فأوت رأس فلان بالسيف إذا قطعته، وتصغير ها فيئة  $\binom{7}{1}$ .

قوله عز وجل : ﴿ وَأُصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ الأَمْسِ يَقُولُونَ وَبُكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرَّزْقَ لِمَن يَشَاء مِنْ عِبَادِه وِيَقُدِرُ لُولًا أَن مَّنَ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيُكَأِنَّهُ لاَ يُفِلِحُ الْكَافِرُونِ ﴿ تِلْكَ الدَّارُ اللَّهِ عَلَيْنَا لَخَسَفُ بِنَا وَيُكَأَنَّهُ لاَ يُفِلِحُ الْكَافِرُونِ ﴿ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفُ بِنَا وَيَكَأَنَهُ لاَ يُفِلِحُ الْكَافِرُونِ ﴾ [٨٦-٨٦] الآخِرَة نَجْعَلُهَا لِلدِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوا فِي الأَرْضِ وَلا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينِ ﴾ [٨٨-٨٦] معناه: وأصبح الذين تُمنوا منزلته وماله بالأمس حين رأوه في زينته يقول بعضهم لبعض بعد ما خسف به يقولون: و يكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده. و هذه كلمة تنبيه ومعناها: أما ترون (١٠) أن الله يبسط الرزق لمن

<sup>&#</sup>x27; ) تفسير مقاتل ٧/٢ ٥٠، البغوي بنحوه ص ٩٨٩.

أ في الأصل يتخلخل.

 $<sup>^{7}</sup>$  ) تفسير مقاتل  $^{0.077}$ ، وأخرجه الطبري في تفسيره عن ابن جريج ومالك بن دينار وقتادة  $^{0.077}$ ، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن سمرة بن جندب و عن قتادة نحوه  $^{0.077}$ ، بحر العلوم  $^{0.077}$ ، الكشف والبيان  $^{0.077}$ ، النكت والعيون  $^{0.077}$ .

أ) هكذا كتبت في النسخ ، والصحيح أعتز بهم، لمناسبة معنى الكلام.

<sup>°)</sup> انظر الطبري ٣٣٨/١٨، بحر العلوم بأوجز منه ٢٧/٢ه، تفسير ابن كثير بمعناه. ٤٩٠/٣.

آ) (فأي) فأوته بالعصا: ضربته، عن ابن الأعرابي قال الليث: فأوت رأسه فأوا وفأيته فأيا: إذا فلقته بالسيف، والانفياء في كل شيء: الانفراج. ومنه الفئة: للطائفة من الناس، والجميع الفئون، والفأو الصدع في الجبل، وتفاءى ما بينهم: أي فسد. انظر: وانظر الطبري ٣٣٨/١٨، لسان العرب مادة (فأي) ١٥ / ١٤٤، المحيط في اللغة ٢ / ٤٨١، المحرر الوجيز ٢٠١/٤.

 $<sup>^{\</sup>vee}$ ) اختلف في معنى ويكأن فروي عن قتادة فيها قولان: ألم تر أنه ، والقول الآخر: أو لا يعلم أنه. مجاز القرآن 117/7، غريب القرآن للبزيدي ص19.7، تأويل مشكل القرآن عن قتادة والكسائي ص10.7، الطبري 10.7، معاني القرآن للزجاج 10.7، تأويلات أهل السنة 10.7، ذكر في بحر العلوم عن الكسائي 10.7، ووافق أبو عبيدة قتادة في قول ألم تر أن الله. فتح الباري 10.0،

يشاء من عباده، وربما يكون مكرا له مجازاة منه إيّاه على فعله كما كان لقارون ، ويضيق على من يشاء وذلك يكون نظرًا منه (١). (لولا أن من الله علينا) أي: لو أعطانا من المال مثل ما أعطاه لخسف بنا ببغينا كما خسف به ببغيه، أما تعلمون أنه لا يفلح الكافرون.

قال الفراء (٢) في قوله تعالى: (ويكأن) عند العرب، تقرير كما يقال (٣) الرجل الرجل الرجل

للآخر: ألا ترى إلى صنع الله تعالى وإحسانه إلى عباده (3), ويحكى أن امرأة المرأة من العرب قال لها زوجها: أين ابنك؟ قالت: و يكأنه وراء هذا البيت، أرادت بذلك أما تراه وراء هذا البيت (6). وذهب بعض النحويين إلى أن قوله قوله و يكأنه بمنزلة قولك: ويلك اعلم، فحذف اللام وجعل أن مفتوحة على ضمير فعل، كأنه قال: ويلك اعلم أنه كذا وأنه كذا (7).

وقال الزجاج  $\binom{(V)}{2}$ : هذا / غلط؛ لأنه لو كان كما قالوا لكانت أن مكسورة، لأنك  $^{(A)}$  ويونس لأنك تقول: ويلك إنه قد كان كذا وإنه يكون كذا  $^{(A)}$ . وقال الخليل  $^{(B)}$  ويونس

<sup>&#</sup>x27;) لعله قصد بـ (نظرًا منه) أي: عن حكمة منه سبحانه ونظر، وتقدير للأمور، فمن الناس من لا يصلح له الغني، والعكس.

<sup>)</sup> تقدمت ترجمته انظر ص۱۸۸ .

<sup>&</sup>quot;) هكذا في الأصل والصحيح يقول.

<sup>ً )</sup> معاني القرآن للفراء ٣١٢/٢، الكشف والبيان ٦/٤ه، البغوي ص ٩٨٩، الدر المصون ٣٤٢/١١.

<sup>°)</sup> معاني القرآن للفراء ٣١٢/٢، الكشف ٦/٤٥٥، البغوي ص ٩٨٩، الكشاف ٥٢٨/٤، البحر ١٣٠/٧.

آ) معاني القرآن للفراء ٣١٢/٢، معاني القرآن للزجاج ١٥٦/٤، الكشف والبيان عن قطرب على معاني القرآن للزجاج ١٥٢/٥، الكشف والبيان عن قطرب على النكت والعيون عن ابن شجرة ٢٧٠/٤، المحرر الوجيز ٢/٤٠، ذهب إلى ذلك الكسائي ويونس وأبو حاتم. الدر المصون ٢٤٢/١، ذكر في أسرار التكرار للكرماني غير منسوب وضعفه ص ١٩٧، ونسب في التحرير لعمرو بن العلاء ١٧٨/٢٠

 $<sup>^{\</sup>vee}$ ) تقدمت ترجمته انظر ص $^{\circ}$ ۱۹۱

أ قال الأستاذ أحمد و محمود شاكر في مقدمة تحقيق الطبري: والذي قاله الخليل وسيبويه من حيث اللفظ أقرب إلى الصواب، لأن الكلمة مركبة من ثلاثة أشياء: وي، والكاف، وأن. والذي قال الفراء من جهة المعنى حسن واضح. 19 - 776.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) الخليل بن أحمد الأزدي الفراهيدي: أبو عبدالرحمن البصري النحوي صاحب العربية، ومنشئ علم العروض، أستاذ سيبويه، كان دينا، متواضعا، مفرط الذكاء، وثقة ابن حبان، عاش فقيرا صابرا. له كتاب العين، ومعانى الحروف، والعروض، والنقط والشكل وغيرها، ولد ومات في

ويونس (۱) في معنى و يكأنه: أن وي مفصولة من كأن و وي تندم وتنبه، كما يقول الرجل للرجل: وي كأنك قصدت مكرا (۲). وهي وكأن في هذا الموضع بمعنى: الظن أو العلم كأنه قال تعالى: إنهم لما رأوا الخسف انتبهوا وتكلموا على قدر علمهم، وقالوا: كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء لا لكرامته عليه، ويضيق على من يشاء لا لهوانه عليه (۳). وكتبت ويكأن متصلة كما كتبوا (سُنَوُم (عُنهُ) (عُنهُ). وقال زيد بن عمرو بن نفيل (۱):

البصرة ولد سنة مئة، ومات سنة بضع وستين ومائة ، وقيل: بقي إلى سنة سبعين ومائة. انظر: سير أعلام النبلاء ٧ / ٢١٤، تهذيب الكمال ٨ / ٣٢٦، الأعلام للزركلي ٢ / ٣١٤.

') يونس إمام النحو: هو أبو عبد الرحمن يونس بن حبيب الضبي، مولاهم البصري، يعرف بالنحوي علامة بالأدب، كان إمام نحاة البصرة في عصره، أعجمي الأصل، أخذ عنه سيبويه والكسائي والفراء وغيرهم من الأئمة، من كتبه معاني القرآن و اللغات و النوادر و الأمثال ، أرخ خليفة بن خياط موته في سنة ثلاث وثمانين ومائة. انظر: سير أعلام النبلاء ٨ / ١٩١، أخبار النحويين ١ / ٤، الأعلام للزركلي ٨ / ٢٦١.

) معاني القرآن للفراء 7/7 آ، وذكر هذا القول أيضدًا عن ابن عباس ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن ص 7/7 معاني القرآن للزجاج 100/6 ونسب في تأويلات أهل السنة للزجاج 7/7 = ونقل في بحر العلوم عن الخليل وحسنه الزجاج 7/60، وهو قول الخليل لسؤال سأله الزجاج كما ورد في الكثيف والبيان 3/60، الكثياف 3/70.

") رجح الطبري في تفسيره من هذه الأقوال قول قتادة: من أن معناه: ألم تر، ألم تعلم، للشاهد الذي ذكرنا فيه من قول الشاعر، والرواية عن العرب؛ وأن "ويكأن" في خط المصحف حرف واحد. ومتى وجه ذلك إلى غير التأويل الذي ذكرنا عن قتادة، فإنه يصير حرفين، وذلك أنه إن وجه إلى قول من تأوله بمعنى: ويلك اعلم أن الله؛ وجب أن يفصل "ويك" من "أن" ، وذلك خلاف خط جميع المصاحف، مع فساده في العربية، لما ذكرنا. وإن وجه إلى قول من يقول: "وي" بمعنى التنبيه، ثم استأنف الكلام بكأن، وجب أن يفصل "وي" من "كأن" ، وذلك أيضاً خلاف خطوط المصاحف كلها. ١/١/١٨ عربية.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) سورة طه: [٩٤].

<sup>° )</sup> معاني القرآن للفراء ٣١٣/٢.

 $<sup>^{7}</sup>$ ) زيد بن عمرو بن نفيل العدوي: والد سعيد بن زيد، أحد العشرة وابن عم عمر بن الخطاب ذكره البغوي وابن منده وغير هما في الصحابة ، كان يحيي الموءودة، ويعيب على قريش ذبحهم لغير الله تعالى، روت عنه مو لاته مارية، ومات قبل البعثة بخمس سنين ، أخرج البخاري من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: خرج زيد بن عمرو إلى الشام يسأل عن الدين فاتفق له علماء اليهود والنصارى على أن الدين دين إبر اهيم ولم يكن يهوديًا ولا نصر انيًا فقال - ورفع يديه -: اللهم إني أشهدك أني على دين إبر اهيم. انظر: سير أعلام النبلاء ١ / ١٣٤، الإصابة في تمييز الصحابة ١ / ٢١٤

## قل مالي قد حيتماني بنكر

ویکأن من یکن له نشیب (۱) یحبب

ومن یفتقر یعش عیش ضر<sup>(۲)</sup>.

وأما قوله: (تلك الدار) فالمراد به الجنة (7)، نجعلها أي: نعدها للذين لا يريدون تكبرا في الأرض كما تكبر قارون بالمال، ولا فساد أي: عزما على معصية الله حتى يظهر ذلك بقول أو فعل. والعاقبة الحميدة للذين يتقون الكفر والعلو والفساد.

وعن أبي هريرة (2) أنه قال: بينما رجل يتبختر في ثوبيه إذ خسف به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة (1). وعن كعب ـ رضي الله عنه عنه ـ أنه قال: يحشر المتكبرون يوم القيامة كالذر في صورة الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان، يسلكون في النار ويسقون من طينة الخبال. قيل وما طينة الخبال ؟ قال: عصارة أهل النار (4).

<sup>&#</sup>x27;) الصحيح نشب والنشب: من أسماء المال النشب والنشبة يقال: فلان ذو نشب وفلان ما له نشب، والنشب المال والعقار .. وانتشب فلان طعاما أي: جمعه واتخذ منه نشبا، ونقل عن أئمة الاشتقاق: أن النشب أكثر ما يستعمل في الأشياء الثابتة التي لا براح بها كالدور والضياع. لسان العرب مادة (نشب) ٢٩٧/٣.

أ ) خزانة الأدب الكبرى للبغدادي 79.00، الأغاني لنبيه بن الحجاج 70.00، لسان العرب مادة (نشب) 70.00، وفي الجنى الداني غير منسوب 90.00 واستشهد به على أن (وي) مفصولة، يوقف عليها، وإن كانت كتبت متصلة.

 $<sup>^{7}</sup>$  ) تفسير مقاتل  $^{0.7/7}$ ، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن عكرمة والسدي  $^{0.77/9}$ ، بحر العلوم  $^{0.70/7}$ ، الكشف والبيان  $^{0.7/2}$ .

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ) تقدمت ترجمته انظر ص۲۰۳.

<sup>°)</sup> في الأصل يتخلخل. وهو بالتحتية، ومعناه تجلجل في الأرض، أي: ساخ فيها ودخل. قال ابن شميل: جلجلت الشيء جلجلة: إذا حركته حتى يكون للحركة صوت، وكل شيء تحرك فقد تجلجل لسان العرب مادة (جلل) 11/11, تهذيب اللغة مادة (جلجل) 1/11, والصحاح للجوهري 1/10, المحكم والمحيط الأعظم 1/10.

آ) لم أجده بنصه، لكن الحديث بمعناه مخرج في الصحيحين أخرجه البخاري في كتاب اللباس، باب من جر ثوبه من الخيلاء حديث رقم (000) (000) (000) (000) (000) والزينة، باب/ تحريم التبختر في المشي، مع إعجابه بثيابه حديث رقم (000) (000) (000) الإمام أحمد في مسنده حديث رقم (000) (000) (000) وورد الحديث أيضًا في الصحيحين عن ابن عمر - رضى الله عنهما - حديث رقم (000)

 $<sup>^{\</sup>vee}$  ) روي هذا الحديث عن كعب ـ رضي الله عنه ـ موقوفا عليه، أخرجه عنه كلٌ من: البيهقي في الشعب (فصل في التواضع ، وترك الزهو...)  $^{\vee}$  /  $^{\vee}$  ، وأخرجه السيوطي في الدر عن عبد بن

والمراد بالتكبر في هذه الأخبار: أن يكون التكبر لأمر يرجع إلى الدنيا، فأما ما يكون من ذلك لإزالة المنكر، أو إقامة حق من حقوق الله تعالى، فلا يكون ذلك من التكبر في شي، وإنما هو تمسك بالدين على مقتضى اليقين.

قُولِهُ عَزِ وَجُلِّ : ﴿ مَن جَاء بِالحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مَّنْهَا وَمَن جَاء بِالسَّيِّئَةِ فَلا يُجْزَى الذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إلا مَا كَانُوا مَعْمَلُون ﴾ [٨٤] معناه: من جاء بالحسنة فله خير من ثوابها تفضلاً وَالله تعالى ولي التفضل، ومن جاء بالسيئة (١) فلا يزاد في عقوبته على قدر الاستحقاق، فإن الزيادة على ذلك ظلم، والله تعالى منزه عن الظلم<sup>(۲)</sup>

قُولُه عَزْ وجل : ﴿ إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ قُل رَّبِي أَعْلَمُ مَن جَاء مِالْهُدَى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالَ مُّبِين ﴾ [٨٥] معناه: إن الذي فرض عليك العمل بالقرآن للهدي ورض عليك العمل بالقرآن لرادك إلى بلدك وأراد به مكة (٢)، فإن معاد الرجل بلده لأنه ينصرف في البلاد، ثم يكون عوده إلى بلده (٤)، وقد تقدم أن هذه الآية إنما نزلت بالجحفة (٥) بين مكة والمدينة (١) وفيها دلالة نبوة محمد ﷺ حيث وجد مخبره

حميد كما في سورة الزمر ٨ / ٤٦٧، و أبو نعيم في الحلية ٢ / ٤٣٩، مع اختلاف يسير عن اللفظ الوارد معنا. وأصل هذا الحديث صحيح، رواه الترمذي مرفوعا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، كتاب/ صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله على باب/٤٧ حديث رقم(٢٤٩٢) **TVA/T** 

<sup>&#</sup>x27; ) تقدم معنى الحسنة والسيئة في سورة النمل، انظر ص ٢٠٩.

نزيه القرآن عن المطاعن بنحوه ص٢١٣، وقال ابن عادل: والفرق بين الحسنات والسيئات : أنه إذا زاد في الحسنات يكون تفضلا، وذلك حسن ، وفيه ترغيب في الطاعة، وأما الزيادة على قدر الاستحقاق على السيئات فهو ظلم، والله منزه عنه أه اللباب لابن عادل ٣١٣/١٠. فمن فضله سبحانه مضاعفة الحسنات، وكتابة الحسنة للعبد بمجرد الهم بها، والعكس في السيئة، فله الحمد.

أخرج الطبري في تفسيره عن ابن عباس ومجاهد ٣٤٩/١٨، تأويلات أهل السنة ٢٠٥/٨، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عنه وعن جمع من التابعين ٣٠٢٦/٩، بحر العلوم ٥٢٩/٢، الكشف والبيان ٤/٧٥٥، الكشاف ٥٣٠/٤.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) تأويل مشكل القرآن ص٢٤، البغوي عن ابن قتيبة ص٩٩٠.

<sup>° )</sup>الجُدْفة : ميقات أهل الشام ومصر ،واسمها قديمًا: مهيعة، سميت الجُدْفة؛ لأن السيل اجتحفها: أي حمل أهلها وجرفهم. كانت مدينة عامرة ومحطة من محطات الحاج بين الحرمين ، ثم تقهقرت في زمن لم نستطع تحديده؛ إلا أنه قبل القرن السادس ، وتوجد اليوم آثار ها جنوب شرق مدينة رابغ بحوالي (٢٢) كيلا، إذا خرجت من رابغ تؤم مكة كانت إلى يسارك، بنت الحكومة السعودية بها مسجدًا يزوره بعض الحجاج. انظر: معجم البلدان ١/ ٤٧٥، أطلس الحديث النبوي ص١١٣، المعالم الجغرافية الواردة في السيرة النبوية ص ٦٧، الجبال و الأمكنة و المياه. ص ٥.

على وفق خبره، ويقال: إن المراد بالمعاد في هذه الآية: يوم القيامة (٢)، كما يقول الرجل لصاحبه: اذكر معادك، أي: مبعثك.

قوله عز وجل: وَمَا كُتُتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ إِلْكَتَابُ إِلاَّ رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ فَلاَ تَكُونَنَ ظَهِيًا لِلْكَافِرِنِ ﴿ وَلاَ يَصُدُّنَكَ عَنْ آيَاتِ اللّهِ بَعْدَ إِذْ أَنزلتُ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلاَ تَكُونَنَ مِنَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزلتُ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلاَ تَكُونَ مِنَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَاكْر مِكَ بِالنّبُوة نعمة منه عليك، فلا تكونن عونا القر أَن، ولكن أوحى الله إليك فأكر مك بالنبوة نعمة منه عليك، فلا تكونن عونا للكافرين. والخطاب في هذا للنبي في والمراد به في آخر الآية غيره (١). وقوله تعالى: (ولا يصدنك) أي: ولا يصرفنك عن آيات الله في العمل بآيات الله بعد ما أنز لت إليك، وادع إلى طاعة الله تعالى ولا تكونن مع المشر كبن.

ما أنزلت إليك، وادع إلي طاعة الله تعالى ولا تكونن مع المشركين. قوله عز وجل: ﴿ وَلا تَدْعُ مَعَ اللّهِ إِلَّا آخَرَ لا إِلهَ إِلا هُو كُل شَيْء هَالك إلا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُون ﴾ [٨٨] معناه: لا تعبد أحدًا سوى الله تعالى، ولا تدع أحدًا من الخلق إلى أحد من دون الله ، لا معبود للخلق سواه كل شيء هالك إلا وجهه: إلا ذاته (٤)، وهذا كما يقال: هذا وجه الأمر، وجاء من وجوه بني فلان يراد به الذات (٥)، وانتصبت قوله تعالى: (إلا وجهه) بالاستثناء كأنه قال: إلا

<sup>&#</sup>x27;) تفسير مقاتل ٥٠٨/٢، بحر العلوم ٥٢٩/٢، الكشف والبيان ٥٥٧/٤، النكت والعيون ٢٧٢/٤، البغوي ص ٩٩٠، مشكل ابن قتيبة ص ٢٤٠. قد يكون هناك نقص في بداية السورة، حيث قال المؤلف هنا: وقد تقدم أن هذه الآية إنما نزلت بالجحفة، فلعله ذكر بيانات السورة في صفحة مستقلة قد سقطت، مع أن تسلسل الترقيم لا يدل على نقص في الألواح. و هذا الاستثناء ليس عليه دليل صحيح، وانظر أول سورة الشعراء ص ٩٨.

 $<sup>^{7}</sup>$ ) وهو قول الحسن والزهري وعكرمة أخرجه الطبري في تفسيره  $^{8}$   $^{8}$  وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس ومجاهد والحسن  $^{8}$   $^{8}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{$ 

<sup>&</sup>quot;) تأويلات أهل السنة ٢٠٦/٨، عن ابن عباس: الخطاب فالظاهر للنبي، والمراد به أهل دينه ، أي لا تظاهروا الكفار ولا توافقوهم البغوي ص٩٩٠.

أ) تفسير مقاتل بلفظ: إلا هو. ٢٠٩/٠ ، الطبري ٣٥٣/١٨ ، النكت والعيون عن الضحاك بلفظ: إلا هو. ٢٧٣/٤ ، تأويلات أهل السنة ٢٠٦/٨ ، الكشف والبيان عن مجاهد ٤/٥٥ ، تنزيه القرآن عن المطاعن بلفظ: إلا هو. ص٣١٢ ، البغوي ٩٩١ ، الكشاف ٣٠١/٥، المحرر الوجيز ٤/٤٠، القرطبي ٣١٢/١٦. قال ابن القيم: وقال الأشعري في كتاب جمل المقالات: .. وأما الوجه فإن المعتزلة قالت فيه قولين: قال بعضهم وهو أبو الهذيل: وجه الله هو الله ، وقال غيره معنى قوله: "ويبقى وجه ربك "أي ويبقى ربك من غير أن يكون يثبت وجها، يقال: إنه هو الله ولا يقال ذلك فيه اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية. ص ٨٦.

<sup>°)</sup> قال القاضي عبد الجبار تعليقا على آية سورة الرحمن في متشابه القرآن: "و أما قوله تعالى: (كل من عليها فان \* ويبقى وجه) فلا يدل على إثبات وجه له، تعالى عن قولهم، وذلك لأن الوجه

إياه (۱). ولا شبهة في أن المراد بالوجه الذات؛ لأن من المحال أن يقال: شه تعالى أعضاء فيبقى الوجه ويفنى سائر الأعضاء، تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرا  $\binom{7}{1}$ .

قد يراد به ذات الشيء ، وعلى هذا تقول العرب : هذا وجه الرأي ، ووجه الأمر ، ووجه الطريق ومتى كان الكلام فيما لا بعض له ، فلا شك أن المراد به ذاته أه. ص ٦٣٧ ، موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة ٥٨/٢.

وقال الرازي في أساس التقديس: المراد منه الذات والمقصود من ذكره: التأكيد والمبالغة، فإنه يقال: وجه هذا الأمر: كذا وكذا، ووجه هذا الدليل: هو كذا وكذا، والمراد منه: هو نفس ذلك الشيء ونفس ذلك الدليل، فكذا هذا). ص ١٥٦.

وقال النيسابوري: ( يريدون وجهه ) ولا يثبت به لله تعالى عضو كما زعمت المجسمة، ولكن المراد به التعظيم ، فقد يعبر به عن ذات الشيء أو حقيقته، كما يقال : هذا وجه الرأي وذاك وجه الدليل . تفسير النيسابوري عند تفسير الآية ( $^{\circ}$ ) من سورة الأنعام  $^{\circ}$  /  $^{\circ}$  وهذه هي أقوال المعتزلة ـ تعالى الله عما يقولون ـ قال د سليمان المعصن: واستدلالهم على إطلاق الوجه على  $^{\circ}$  الذات بقول العرب: وجه الأمر أي: نفس الشيء فغير صحيح، فليس وجه الشيء هو ذاته بل الوجه في اللغة: مستقبل كل شيء وأول ما يواجه منه ، ووجه كل شيء بحسبه فوجه الحائط أحد جانبيه ، ووجه الثوب أحد جانبيه ، ووجه الأمر ما يظهر أنه صواب ، فالوجه في كل محل بحسب ما يضاف إليه . انظر: موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة  $^{\circ}$  العين يضاف إليه . العروس مادة (وجه)  $^{\circ}$ 

') بحر العلوم ٢٩/٢، المحرر الوجيز عن الزجاج ٤/٤،٣، التبيان للعكبري ١٨١/٢، البحر ١٣٠٤/١

 أولهذه الشبهة أو"ل القاضي عبدالجبار الوجه في كتابه: تنزيه القرآن عن المطاعن على ما ذكرنا (إلا هو) ص٣١٢، إن من منهج أهل السنة والجماعة الإيمان بأسماء الله وصفاته كما جاءت، بلا تمثيل ولا تكييف ولا تحريف ولا تعطيل ، و المؤلف هنا ـ رحمه الله ـ نهج نهج الأشاعرة في تأويل الصفات، فأول الوجه إلى الذات. وصفة الوجه لله تعالى جاءت في آيات وأحاديث كثيرة كالآية الواردة معنا، وثبت في صحيح البخاري في كتاب التوحيد باب قوله تعالى: (كل شيء هالك إلا وجهه) أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بوجه الله فقال: (أعوذ بوجهك) حديث رقم (٧٤٠٦) ٤٧٩/١٦ ومما يدل أيضرًا على أن الوجه صفة من صفات الله: ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم، وبوجهه الكريم ، وسلطانه القديم، من الشيطان الرجيم) ففرق في الاستعاذة بين استعاذته بالذات، واستعاذته بالوجه الكريم. وقد أثبتها سلف الأمة ، بل حتى بعض المعتدلين من الأشاعرة كابن فورك والبيهقي وغيرهم ـ رحمهم الله ـ ومن أنكرها فقد خالف الكتاب والسنة وسلف الأمة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ :قوله : ( ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام) وقوله: ( كل شيء هالك إلا وجهه). تضمنت هاتان الآيتان: إثبات صفة الوجه لله عز وجل، والنصوص في إثبات الوجه من الكتاب والسنة لا تحصى كثرة ، وكلها (تبين فساد) تأويل المعطلة الذين يفسرون الوجه بالجهة أو الثواب أو الذات ، والذي عليه أهل الحق أن الوجه صفة غير الذات ، و لا يقتضى إثباته كونه تعالى مركبا من أعضاء ، كما تقوله المجسمة ، بل هو صفة لله على ما يليق به ، فلا يشبه وجها و لا يشبهه وجه. واستدلت المعطلة بهاتين الآيتين على

ويقال في معنى الآية: كل عمل يعمل في الدنيا فهو باطل إلا ما أريد به وجهه تعالى (١).

كما روي عن عبادة بن الصامت  $\binom{(7)}{1}$  - رضي الله عنه - أنه قال : يجاء بالدنيا يوم القيامة فيقال ميزوا ما كان لله تعالى / منها فيميز ما كان لله تعالى

1/200

أن المراد بالوجه الذات ؛ إذ لا خصوص للوجه في البقاء وعدم الهلاك. ونحن نعارض هذا الاستدلال بأنه لو لم يكن لله عز وجل وجه على الحقيقة لما جاء استعمال هذا اللفظ في معنى الذات الاستدلال بأنه لو لم يكن لله عز وجل وجه على الحقيقة لما جاء استعمال هذا اللمغنى الأصلي ثابتا للموصوف ، حتى يمكن للذهن أن ينتقل من الملزوم إلى لازمه أهه شرح العقيدة الواسطية لهراس ١٢٠/١. وقال الإمام ابن أبي العز الحنفي: ولكن لا يقال لهذه الصفات إنها أعضاء ، أو جوارح ، أو أدوات ، أو أركان ، لأن الركن جزء الماهية ، والله تعالى هو الأحد الصمد ، لا يتجزأ - سبحانه وتعالى ، والأعضاء فيها معنى التفريق... . ولم يرد ذكرها في صفات الله تعالى . فالألفاظ الشرعية صحيحة المعاني ، سالمة من الاحتمالات الفاسدة ، فكذلك يجب أن لا يعدل عن الألفاظ الشرعية نفيا ولا إثباتا ، لئلا يثبت معنى فاسد ، أو ينفي معنى صحيح . وكل هذه الألفاظ المجملة عرضة للمحق والمبطل أه شرح الطحاوية ٢٣/٢.

= ولمزيد من الرد على منكر هذه الصفة انظر: الرد الأقوم على ما في كتاب فصوص الحكم لشيخ الإسلام ٤٣٣/٢، ضمن مجموع الفتاوى، مختصر الصواعق المرسلة ٢٢٩/١، موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة ٢٦٢/٠، الاعتقاد للبيهقي ص ٣٥، لوامع الأنوار البهية للسفاريني ٢/٥٦، ابن كثير ٤٩٣٣، الأسماء والصفات للبيهقي ص ٣٨٣، التوحيد لابن خزيمة ص ١٥، مشكل الحديث لابن فورك ٢٥٦/١، فترح الباري باب/كل شي هالك إلا وجهه ٦٤٨/٨.

() معاني القرآن للفراء  $7/1 \, 17$ ، الطبري  $7/1 \, 17$ ، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن مجاهد وسفيان الثوري  $7/1 \, 17$ ، بحر العلوم  $7/1 \, 17$ ، البغوي ص $7/1 \, 17$ ، الكشف والبيان  $7/1 \, 17$ ، والقرطبي عنه وعن أبي العالية  $7/1 \, 17$ ، وذكر ابن حجر في الفتح: أنه منقول عن سفيان وغيره.  $7/1 \, 17$ .

وما ذكره أبو عبيده والضحاف أن المراد بالوجه أي: إلا هو، وما ذكره البخاري (إلا ما أريد به وجهه)، فذا ليس تأويل، فالشيء قد يعبر عنه ببعض صفاته فقوله: (إلا وجهه) المراد به: ذاته المتصفة بالصفات ومنها الوجه وهذا ظاهر لا خفاء فيه. فتفسير هم ليس نفيا للصفة بل إثبات لها. نقلاً عن الأشاعرة في ميزان أهل السنة ص ٥٧٥-٥٧٥، وقال الشيخ محمد العثيمين وحمه الله : وعلى طريقة من يقول بجواز استعمال المشترك في معنييه ؛ نقول: يمكن أن نحمل الآية على المعنيين ؛ إذ لا منافاة بينهما، فتحمل على هذا وهذا ، فيقال: كل شيء يفني إلا وجه الله عز وجل، وكل شيء من الأعمال يذهب هباءً ، إلا ما أريد به وجه الله . وعلى أي التقديرين ، ففي الآية دليل على ثبوت الوجه لله عز وجل. المشرح العقيدة الواسطية ١ /٢٨٦.

) عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر الخزرجي الأنصاري: يكنى أبا الوليد أحد النقباء. آخى رسول الله بينه وبين أبي مرثد الغنوي، شهد بدرًا والمشاهد كلها، وهو أول من تولى قضاء فلسطين، وممن جمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان قويا في دين الله و في الأمر بالمعروف، روى عنه عددا من الصحابة والتابعين وجهه عمر إلى الشام قاضيًا ومعلمًا، ثم انتقل إلى فلسطين ومات بها، ودفن ببيت المقدس، وقيل: توفي بالمدينة سنة أربع وثلاثين، وهو ابن



منها، ثم يؤمر بسائرها فتلقى في النار (١).

وقوله تعالى: (له الحكم) أي: له القضاء في الدنيا والآخرة، وإلى موضع جزائه يردون فيجازيكم بأعمالكم. وعن أبي بن كعب ـ رضي الله عنه ـ عن رسول الله في أنه قال: ( من قرأ سورة القصص كان له من الأجر عشر حسنات بعدد من صدق بموسى عليه السلام وكذب به، ولم يبق ملك في السماوات والأرض إلا شهد له يوم القيامة أنه من الصادقين) (١).

اثنتين وسبعين سنة، وقيل: إنه عاش إلى سنة خمس وأربعين. الإصابة في تمييز الصحابة ٢/ ٩٦، الاستيعاب في معرفة الأصحاب ١/ ٢٤٣، تهذيب التهذيب ٥/ ٩٨.

<sup>()</sup> هذا حديث ضعيف وموقوف على غير واحد من الصحابة فقد أخرجه الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب كتاب الإخلاص الترغيب في الإخلاص والصدق والنية الصالحة) ٢٤/١، وذكره المتقي في كنز العمال رقم (٦٣٢٨) ٣/ ٩٧، كما أخرجه السيوطي في الدر (سورة الكهف) ٦/ ٤٣٤، وقال الشيخ الألباني: ضعيف موقوف انظر: ضعيف الترغيب والترهيب ١/

٢) حديث أبي الوارد في نهاية كل سورة حديث موضوع سبق تخريجه ص٩٦.



## سورة العنكبوت





سورة العنكبوت (1) تسع وستون آية (7) مكية (7) عند ابن عباس ـ رضى الله عنهما وقال الحسن - رضي الله عنه -: هي مكية إلا قوله تعالى: (الم أحسب الناس) من أول السورة إلى تمام الآيات العشر فإنها مدنية (٤).

فليَعْلَمَنَّ اللَّهُ الذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الكَاذِينِ ﴾ [١-٧- ٣] قد تقدم الكلام في تفسيرً حروف الهجاء في أوائل السور، ومن جعل هذه الحروف التي في أول هذه السورة قسمًا (٥) احتمل أن يكون جواب القسم في قوله تعالى: (ولقد فتنا الذين من قبلهم)، واحتمل أن يكون في قوله: (فليعلمن الله).

وقوله: ( أحسب الناس) لفظه لفظ الاستخبار ، ومعناه معنى التوبيخ والتقرير كأنه قال: أظن أن نقنع منهم بأن يقولوا آمنا فقط ولا يمتحنون بالأوامر والنواهي في التكليف $^{(7)}$ ، ولا يختبرون بما يعلم صدق إيمانهم بـه  $^{(7)}$ ، وذلك أن الله تعالى إنما يجازي عباده على ما يظهر منهم، لا على ما يعلم منهم $^{(\Lambda)}$ .

<sup>&#</sup>x27; ) سميت سورة العنكبوت؛ لتكرر ذكره فيه (كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت). بصائر ذوى التمييز ١/٢٥٢.

نفسير مقاتل ۱۰/۲، البيان في عد أي القرآن ۲۰۳/۱، البغوي ص ۹۹۱، القرطبي ۳۳۳/۱۳. ً ) في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر. تفسير مقاتل ١٠/٢ ٥ ، وأخرجه السيوطي في الدر

عنه، وعن ابن الزبير ٤٤٩/٦، النحاس في ناسخه ٦١٦/١

<sup>· )</sup> المحرر الوجيز ٤/٥٠٤، ونسب القول في النكت والعيون ليحيى بن سلام ٢٧٤/٤، البيان في عد آي القرآن ٢٠٣/١، القرطبي في أحد قولي ابن عباس وقتادة ٣٣٣/١٦. و هذا الاستثناء ليس عليه دليل صحيح ، وانظر أول سورة الشعراء ص ٩٨.

<sup>° )</sup> أخرجه الطبري عن ابن عباس ٥/١٨ ، وابن أبي حاتم في تفسيره عنه أيضاً ٢٨٣٨/٩، وقد تقدم في سورة النمل انظر ص ١٥٢.

<sup>ً )</sup> معانى القرآن للزجاج ١٥٩/٤، تأويلات أهل السنة ٢٠٧/٨، بحر العلوم عن الزجاج دون آخره ٥٣٠/٢ الكشف والبيان ٥/٥، قاله ابن بحر في النكت والعيون ٢٧٤/٤.

<sup>° )</sup> معانى القرآن للزجاج ٩/٤ ٥ ١،غريب القرآن لليزيدي بلفظ: تختبرون ص ٢٩٥، أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عن عبدالرحمن بن زيد نحوه ٣٠٣٢/٩، النكت والعيون عن الحسن /٢٧٤، البغوي ص ٩٩١.

<sup>)</sup> قال أبو عبيدة في مجازه : فليميزن الله، لأن الله قد علم ذلك من قبل ١١٣/٢، وسيأتي بعد قليل  $^{\wedge}$ قول المؤلف: لأن علم الشهادة هو الذي يجب به الجزاء. وفي الحديث الصحيح: عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتى ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم أخرجه البخاري كتاب/ الطلاق، باب/ الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون وأمر هما، حديث رقم(٥٢٦٩) ٤٨٥/١٢، واللفظ له. وأخرجه مسلم كتاب/ الإيمان =



فيعاملهم معاملة المختبر المبتلي مظاهرة في العدل، لأنهم إنما (١) يستحقون الجزاء على كسبهم وعلم الله تعالى ليس من كسبهم. وفائدة إخباره تعالى بهذا أن يوطن نفسه على شدائد التكاليف، فإذا نزل به الأمر الذي كان يكرهه كان ذلك أيسر عليه.

قال عبد الله بن عباس ـ رضي الله عنهما وذلك أنه لما نزل قوله تعالى: ﴿ قُلُ مُو الْهَادِرُ عَلَى أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَا بًا مِن فَوْكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ ﴾ (٢) إلى آخر الآية قال الجبريل عليه السلام: مَا بقاء أمتي على هذه الخصال الأربع؟ فقال جبريل عليه السلام: ادع الله تعالى لأمتك، فدعا رسول الله فنزل جبريل عليه السلام فقال: إن الله تعالى قد أجار أمتك من خصلتين أن لا يبعث عليهم عذابا من فوقهم ولا من تحت أرجلهم، ولم يجرهم من خصلتين أن يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض، قال: ثم أنزل الله تعالى قوله: (الم. أحسب الناس أن يتركوا) (٢)، وأما على ما ذهب إليه الحسن ـ رضي الله عنه ـ فسبب نزول هذه الآية [أنه] (٤) لما أصيب المسلمون يوم أحد وكانت الكرة عليهم عيّرهم اليهود والنصارى بذلك ، فشق ذلك على المسلمين فأنزل الله تعالى هذه الآية

<sup>=</sup> باب/ تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر حديث رقم(...) ١٦٨/٢، معاني القرآن للزجاج ١٦٠/٤. هذا في السيئات ، أما الحسنات فعلى العكس من ذلك ، فمن فضل الله عز وجل وكرمه أنه يثيب العبد على مجرد النية الصادقة مع عدم العمل، عند انتفاء الاستطاعة. كما ثبت في الحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما: عن النبي صلى الله عليه و سلم فيما يروي عن ربه عز و جل. قال قال: ( إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة..) الحديث. كتاب/ الرقاق ، باب/ من هم بحسنة أو بسيئة. حديث رقم (١٤٤٦) ٢٩٢/١١(٦٤٩).

ا ) ساقطة من (ب).

<sup>ً )</sup> سورة الأنعام :[٦٥].

<sup>&</sup>quot;) قال الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف: غريب بهذا اللفظ. وأقرب ما وجدته إلى هذا اللفظ ما رواه ابن مردويه في تفسيره عن ابن عباس مرفوعا، ولم يذكر بعده: ثم أنزل الله تعالى قوله: (الم. أحسب الناس أن يتركوا) وقد وورد هذا الحديث من طرق كثيرة بألفاظ مختلفة. ١/ ٤٤٠، وأخرجه الطبري في تفسيره عن الحسن ١١/ ٢٨٨، وذكر في بحر العلوم بنحوه ٢٠٠٠، وأخرجه السيوطي في الدر ونسبه لابن جرير وابن مردويه. ٣٠٨/٥.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) زيادة من النسخة (ب).

<sup>°)</sup> بحر العلوم ٥٣٠/٢. ولم أقف عليه في كتب أسباب النزول.

وقوله: ﴿ وَلَقَدُ فَنَمُا الَّذِينَ مِن قَبِلِهِمْ ﴾ [٣] فيه تسلية للمسلمين يقول: امتحنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الصادق بُوقوع صدقه منه بالصبر على ما يؤمر به، والله والكاذب بوقوع كذبه منه، بالجزع والمخالفة في القتال الذي يؤمر به، والله عز وجل قد علم الصادق من الكاذب قبل أن يخلقهما ، ولكن القصد من الآية قصد وقوع العلم بما يجازى عليه؛ لأن علم الشهادة هو الذي يجب به الجزاء. فأما علم الغيب قبل وقوعه فلا يجب به الجزاء، فذكر العلم في هذه الآية وأراد المعلوم والتمييز، وهذا كما يقول القائل: إن عرفت منك تقصيرًا فعلت كذا وكذا، ومراده وقوع التقصيير (١).

وقوله عز وجل: ﴿ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّبِئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَإِ يَحْكُمُون ﴿ مَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء اللهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللهِ لآتِ وَهُو السَّمِيعُ الْعَلِيمِ ﴿ وَمَن جَاهَدَ فَإِنْمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ كَانَ يَرْجُو لِقَاء اللهِ فَإِنَّ اللهِ لَآتِ وَهُو السَّمِيعُ الْعَلِيمِ ﴿ وَمَن جَاهَدَ فَإِنْمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللهَ لَغَنِي عَن الْعَالَمِينَ ﴾ [٤-٥-٦] معناه: أظن الذين يعملون السيئات أن يفوتونا (أ) فوت السابق المسبوق، بحيث لا يدركه عجز، والله تعالى منزه عن أن يلحقه عجز، وقيل: إن هذه الآية نزلت في عتبة (١) وشيبة ابنى ربيعة (٤) /

۲۵۶/ پ

<sup>&#</sup>x27;) البغوي عند تفسير الآية [١٤٣] من سورة البقرة. ص٧٠، وانظر: تنزيه القرآن عن المطاعن ص٣١٣، وهذا هو المعنى الذي أشرنا إليه في الآية السابقة لهذه الآية. وقد أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره أن عليا كان يقرأ (ليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين) قال: يعلمهم الناس. ٣٠٣٢، وذكر معناه الثعلبي في الكشف والبيان ٥/٥، المحرر الوجيز ٣٥٨٤، البحر ١٣٨٧.

نفسير مقاتل ١١/٢، تفسير الطبري ٢١٠/١٨، معاني القرآن للزجاج ١٦٠/٤، بحر العلوم ٥٣١/٢، النكت والعيون ٢٧٥/٤، الكشاف ٥٣٤/٤.

<sup>&</sup>quot;) عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف ، أبو الوليد القرشي العبشمي ، كبير قريش وأحد ساداتها في الجاهلية، كان موصوفا بالرأي والحلم والفضل، خطيبا، نافذ القول. نشأ تيمًا في حجر حرب بن أمية، وأول ما عرف عنه توسطه للصلح في حرب الفجار (بين هوازن وكنانة) وقد رضي الفريقان بحكمه، وانقضت الحرب على يده، أدرك الإسلام، وطغى فشهد بدرا مع المشركين، وقاتل قتالا شديدا، فأحاط به علي بن أبي طالب وحمزة وعبيدة بن الحارث، فقتلوه. انظر: البداية والنهاية ٢٩٢/٣، مختصر تاريخ دمشق ١٤٨٥، تهذيب سيرة ابن هشام ١٨١٨ ، الكامل في التاريخ ٢٠٠٠، الأعلام للزركلي ٤ / ٢٠٠٠.

أ) شيبة بن ربيعة بن عبد شمس من زعماء قريش في الجاهلية، أدرك الإسلام، وقتل على الوثنية، وهو أحد الذين نزلت فيهم الآية: (كما أنزلنا على المقتسمين) وهم سبعة عشر رجلا، من قريش، اقتسموا عقبات مكة في بدء ظهور الإسلام، وجعلوا دأبهم في أيام موسم الحج أن يصدوا الناس عن النبي الذي ولما كانت وقعة بدر، حضرها شيبة مع المشركين وقتل فيها. انظر: سمط النجوم العوالي المرب، الوافي بالوفيات ٣٢٣/٤، البداية والنهاية ٢٩٢/٣، تهذيب سيرة ابن هشام ١٩٦/١ الأعلام للزركلي ٣ / ١٨١.



وفي الوليد بن عتبة بن ربيعة  $\binom{1}{2}$ وهم الذين بارزوا يوم بدر عليًا وحمزة  $\binom{7}{2}$  و عبيدة بن الحارث $\binom{7}{1}$  فقتلوا على أيديهم يوم بدر

وقوله تعالى: (من كان يرجو لقاء الله) ترغيب في الجهاد، ومعناه: من كان يطمع في الثواب ويخشى العقاب فليبادر إلى طاعة الله تعالى قبل الموت، فإن أجل الموت لآت لمن يرجو ولمن لا يرجو، وإن ثواب العمل الصالح لقريب. وهو السميع لمقالة المؤمنين والكافرين. العليم بما يستحقه كل واحد منهم.

وقوله تعالى: (ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه) قيل: إنه نزل في علي وصاحبيه ـ رضي الله عنهم ـ بما فعلوا في طاعة الله تعالى (٦).

') الوليد بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس ، كان صديقا للعباس بن عبدالمطلب ، و نديما للعاص بن منبه بن الحجاج السهمي قتلهما علي بن أبى طالب ـ رضي الله عنه ـ يوم بدر مشركين. انظر: سمط النجوم العوالي ١ / ١٨٠، المنمق في أخبار قريش للبغدادي ١ / ٣٦٦.

آ) حمزة بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف أبو يعلى، وقيل: أبو عمارة شقيق صفية بنت عبد المطلب ، عم رسول الله و أخوه من الرضاعة، أرضعتهما ثويبة مولاة أبي لهب، وكان رضي الله عنه، أسن من رسول الله بينه وبين زيد بن حارثة أسلم في السنة الثانية من الدُّبوَّة، وقيل: في السادسة ولما أسلم عرفت قريش أن رسول الله قتل عد عز وامتنع هاجر إلى المدينة، وشهد بدرًه وأبلى بلاء عظيمًا، وشهد أحدًا، فقتل بها، قتله وحشي بن حرب مولى جبير بن مطعم وكان يوم قتل ابن تسع وخمسين سنة وقيل: غير ذلك انظر: أسد المغابة 1 / ٢٨١ ، الوافي بالوفيات ٤ / ٣٢٣.

<sup>&</sup>quot;) عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف القرشي يكنى أبا الحارث. وقيل: أبا معاوية كان إسلامه قبل دخول رسول الله و دار الأرقم، وكان له قدر ومنزلة عند رسول الله ، قال ابن إسحاق: راية عبيدة أول راية عقدها رسول الله في الإسلام، شهد بدرًا و قطع عتبة بن ربيعة رجله يومئذ وقيل: بل قطع رجله شيبة بن ربيعة ؛ فارتث منها فمات في العشر الأخير من رمضان، سنة اثنتين للهجرة بالصفراء على ليلة من بدر، وله ثلاث وستون سنة. انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب ١ / ٣١٣، الإصابة في تمييز الصحابة ٢ / ٢٥٦، سير أعلام النبلاء ١ / ٢٥٦، الإكمال

<sup>&#</sup>x27; ) تفسير مقاتل، مع زيادة فيه. ١١/٢ ٥٠، بحر العلوم ٥٣١/٢. ولم يذكر غيرهما أنها نزلت فيهم، فلعلهما قصدا أنها مناسبة للآية ويحتملها المعنى ـ والله اعلم ـ .

 $<sup>^{\</sup>circ}$ ) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن سعيد بن جبير أوله.  $^{\circ}$ 7.7%، الكشف والبيان  $^{\circ}$ 0 النكت والعيون  $^{\circ}$ 7.7%، الكشاف بمعناه  $^{\circ}$ 7.0%، المحرر الوجيز بمعناه  $^{\circ}$ 7.7%، وقد سبق بيان معنى الرجاء في سورة الفرقان انظر ص  $^{\circ}$ 7.

آ) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن السدي ٣٠٣٣/٩، بحر العلوم ٣١/٢٥. ولم يذكرا أنها نزلت في علي وصاحبيه ، بل قال السمر قندي: ويقال: نزلت في جميع المسلمين. فلعلهما قصدا أنها مناسبة للآية وفي معناها ، كالآية السابقة والله أعلم.



جاهد في سبيل الله فإنما منفعة جهاده راجعة إليه ، (وإن الله لغني عن العالمين) لا يأمرهم ولا ينهاهم إلا لمنفعة ترجع إليهم، والجهاد هو: الصبر على الشدة في الحرب (١) كما أمر الله تعالى به .

قوله عز وجل : ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنَكُفّرَنَ عَنْهُمْ سَيّنًا تِهِمْ وَلَنَجْزَبّتَهُمْ أَحْسَنَ الّذِي كَانُوا يَعْمَلُون ﴾ [٧] معناه: والدين صدقوا بالله تعالى وعملوا الصّالحات: الطاعات قيما بينهم وبين ربهم، لنكفرن عنهم سبئاتهم بالإيمان، وقيل: بالتوبة (٢). ونظير هذا قوله تعالى : ﴿ فَأُولُكَ بُبَدّلُ اللّهُ سَيّنًا تِهِمْ حَسَنَاتٍ ﴾ (١) وأمّا العمل الأحسن فهو الطاعة؛ لأن الثواب يستحق عليها والمباحات حسنة لا يستحق الثواب عليها والمباحات حسنة لا يستحق الثواب عليها (٤).

قوله عز وجل : ﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ مِوَالدُّبِهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدِاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَنْبِتُكُم بِمَا كَتُتُمْ تَعْمَلُونَ ۖ وَالَّذِينَ آمَّنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنَدْ خِلَتَهُمْ فِي الصَّالِحِينِ ﴾ [٨- ٩]

روي أن الآية الأولى نزلت في سعد بن أبي وقاص (٥) كان بارًا بأمه فلما

<sup>&#</sup>x27;) الجهاد: المبالغة واستفراغ الوسع في الحرب، أو اللسان أو ما أطاق من شيء. لسان العرب مادة (جهد) ٣ / ١٣٣، تاج العروس مادة (جهد) ٥٣٥/٧، البغوي ص٩٩٢.

أ يشطى من كان كافرًا فآمن، فأسقط عنه عقاب ماكان قبل الإيمان ، ومن نشأ مؤمدًا وأساء، كفر عنه ناك بتوبته. انظر: البحر ١٣٨/٧.

 <sup>&</sup>quot;) سورة الفرقان من الآية :[٧٠].

أ) ذكر أوله الثعلبي في الكشف والبيان ٥/٥، وهذا المعنى ليس على إطلاقه؛ لأن المرء ينال الثواب على المباحات إذا احتسب، كما قال أحدهم: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. وقبل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: (وفي بضع أحدكم صدقة، عندما قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ الحديث كتاب/الزكاة باب/ بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف. حديث رقم (٢٣٧٦).

<sup>&</sup>quot;) سعد بن مالك بن أهيب بن عبد مناف القرشي يكنى أبا إسحاق، كان سابع سبعة في الإسلام، شهد بدرًا، والحديبية، وسائر المشاهد، وهو أحد الستة أهل الشورى، الذين توفي رسول الله وهو عنهم راض. وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة. كان مجاب الدعوة مشهورًا بذلك لدعوة رسول الله له له له. روى جملة صالحة من الأحاديث، كان أحد الفرسان وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله وكان من الذين يحرسون رسول الله في مغازيه، ولما قتل عثمان اعتزل الفتنة ولزم بيته. مات سنة إحدى وخمسين، وقيل: ست، وقيل: سبع، وقيل: ثمان وقيل: غير ذلك، والثاني أشهر. والله أعلم. انظر: الإصابة في تمييز الصحابة ١ / ٤٣٢، الاستيعاب في معرفة الأصحاب ١ / ١٨٢، سبر أعلام النبلاء ١ / ٩٣٠.



أسلم قالت له أمه: يا سعد بلغني أنك قد صبأت (١) فو الله لا يظلني سقف بيت، وإن الطعام والشراب علي حرام، حتى تكفر بمحمد في فأنزل الله تعالى هذه الآية فأبي سعد عليها، وثبتت هي على حالها لا تأكل، ولا تشرب، ولا تستظل بشيء، فلما خلص إليها (٢) الجوع لم تجد بدًا من أن تأكل (٣). ومعنى الآية أمرنا الإنسان بالبر والإحسان إلى والديه وقلنا له: وإن طلبا وأرادا منك أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما [فإن طاعتهما] (٤) في الإشراك، والمعصية ليست من باب الحسن بل هي قبيحة، ونظير هذا قوله في (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) (٥).

وقوله تعالى: (إلي مرجعكم) أي: متقلبكم في الآخرة إلى حيث لا يملك أحد ضرًا ولا نفعًا لكم فأخبركم بما كنتم تعملون في الدنيا من الخير والشر والبر

') صبأندا خرج من دين إلى دين، من صبأ ناب البعير إذا طلع، وصدَباً ت النجوم: إذا ظهرت وقال أبو إسحاق في قوله تعالى: (والصابئين) معناه: الخارجين من دين إلى دين، وكان يقال للرجل إذا أسلم في زمن النبي على قد صبأ؛ عنوا أنه خرج من دين إلى دين للسان العرب مادة (صبأ) ١/

عِد الله على الله على المحديث و الأثر ١ / ٢٤٧، تهذيب اللغة مادة (صبا) ٤ / ٢٢٩.

۲ ) في (ب) عليها.

 $<sup>^{7}</sup>$ ) أخرج الحديث الإمام مسلم في صحيحه كتاب/ فضائل الصحابة باب/فضل سعد بن أبي وقاص ، حديث رقم ( $^{7}$ 7) مع اختلاف في آخره.  $^{7}$ 7، وأخرجه الواحدي في أسباب النزول ص $^{7}$ 8، وأخرجه الطبري في تفسيره عن قتادة بأوجز من هذا  $^{7}$ 7، وابن أبي حاتم في تفسيره عن مصعب بن سعيد وقتادة بنحوه  $^{7}$ 7، بحر العلوم  $^{7}$ 7، الكشف والبيان  $^{9}$ 9، المحرر الوجيز عن قتادة وقال ابن عطية: قيل نزلت في عياش بن أبي ربيعة ولا مرية أنها نزلت فيمن كان من المؤمنين بمكة، يشقى بجهاد أبويه في شأن الإسلام أو الهجرة  $^{7}$ 7، ونحوه ذكر الزمخشري في الكشاف  $^{7}$ 7، وجمهور المفسرين على أن هذه الآية نزلت في سعد بن أبي وقاص. المحرر في أسباب النزول  $^{7}$ 7،

<sup>&#</sup>x27;) زيادة من النسخة (ب).

 $<sup>^{\</sup>circ}$ ) رواه البغوي في  $^{\circ}$  شرح السنة مرفوعا من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه وإسناده ضعيف.  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  قال الدارقطني في العلل: فيه علي بن قرين وكان ضعيفا.  $^{\circ}$   $^{\circ}$   $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  وكذبه يحيى ابن معين ، وغيره نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية  $^{\circ}$   $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  ويشهد له حديث الحكم بن عمرو الغفاري، وعمران بن حصين رضي الله عنهما، عند الإمام أحمد في مسنده حديث رقم  $^{\circ}$   $^{\circ}$ 



والعقوق. وقوله تعالى: (لندخلنهم في الصالحين) أي: في زمرة الصالحين خواص أصحاب محمد المسالحين المسالحين على المسالحين المسالحين

قوله عز وجل: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمِّنًا ماللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللّهِ وَكِنْ جَاءٍ نَصْرٌ مِّن رَبّكَ لَيِقُولُنّ إِنَا كُمًّا مَعَكُمُ أُولَيْسَ اللّهُ مأَعُلَمَ بِمَا فِي صُدُورَ الْعَالَمِينَ ﴿ وَلَيَعْلَمَنّ اللّهُ الّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنّ الْمُنَافِقِين ﴾ [١٠-١١] زُوي أن هذه الآية نزلت في عياش بن أبي ربيعة (أ) كان أسلَم مع رسول الله وكان يخاف نزلت في عياش بن أبي ربيعة (أ) كان أسلَم مع رسول الله وكان يخاف على نفسه من أمه وأخويه لأمّه، وهما أبو جهل بن هشام (أ) والحارث (أ) فخرج عياش و رضي الله عنه عنه عنه علم إسلامه هاربًا إلى المدينة، قبل هجرة النبي في وبلغ أمه الخبر فجز عت جزعًا شديدًا، وامتنعت عن الطعام والشراب، فخرج أخواه وقومه في طلبه فأخذوه وقيدوه، وحلفت بالله تعالى لا

') وفي الكشف والبيان: الأولياء والأنبياء ٦/٥، وذكر نحوه البغوي، وقيل: مدخل الصالحين هو الجنة. ص٩٩٢.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) عياش بن أبي ربيعة واسم أبي ربيعة عمرو بن المغيرة بن عبد الله، يكنى أبا عبد الرحمن، وقيل: أبا عبد الله، وهو ابن عم خالد بن الوليد كان إسلامه قديمًا قبل أن يدخل رسول الله يدار الأرقم. وهاجر إلى أرض الحبشة مع امرأته أسماء بنت سلمة فولدت له ابنه عبد الله، ثم هاجر إلى المدينة حين هاجر عمر رضي الله عنه فقدم عليه أخواه لأمه: أبو جهل، والحارث ابنا هشام فخدعاه ورجعا به إلى مكة فحبساه ، فلما منع عياش من الهجرة قنت رسول الله يدعو للمستضعفين بمكة، ويسميهم. مات سنة خمس عشرة بالشام في خلافة عمر وقيل: استشهد باليمامة وقيل: باليرموك وقيل: مات بمكة. انظر: الطبقات الكبرى ٤ /١٢، الاستيعاب في معرفة الأصحاب ١ / ٣٨١، أسد الغابة ٢ / ٣٨٤، الإصابة في تمييز الصحابة ٢ / ٣٢٨.

<sup>&</sup>quot;) أبو جهل بن هشام، واسمه: عمرو بن هشام بن المغيرة بن عبد الله المخزومي، سودته قريش ولم يطر شاربه، فأدخلته دار الندوة مع الكهول. أدرك الإسلام، وكان يقال له: أبو الحكم، فدعاه المسلمون: أبا جهل. وهو أشد الناس عداوة للنبي في صدر الإسلام، وأحد سادات قريش ودهاتها في الجاهلية. استمر على عناده، يثير الناس على رسول الله وأصحابه، لا يفتر عن الكيد لهم، حتى كانت وقعة بدر الكبرى، فكان من قتلاها. ضربه معاذ بن عمرو بن الجموح، فقطع رجله، ثم ضربه معوذ بن عفراء؛ حتى أثبته وتركه وبه رمق، ثم احتز عبد الله بن مسعود رأسه. انظر: سمط النجوم العوالي ١ / ٢٦٧، الأعلام للزركلي ٥ / ٨٧، تهذيب الأسماء ٣ / ٨٤.

أ) الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر، أبو عبد الرحمن القرشي، وهو أخو أبي جهل لأبويه، وابن عم خالد بن الوليد ، شهد بدرًا كافرًا فانهزم، وعير بفراره، ثم أسلم يوم الفتح و حسن إسلامه ، وكان استجار يومئذ بأم هانئ بنت أبي طالب، فأراد أخوها علي قتله، فذكرت ذلك للنبي فقال: (قد أجرنا من أجرت) وأعطاه رسول الله من مائة من الإبل من غنائم حنين، وخرج إلى الشام مجاهدًا أيام عمر بن الخطاب بأهله وماله، فلم يزل يجاهد حتى استشهد يوم اليرموك في رجب من سنة خمس عشرة، وقيل: بل مات في طاعون عمواس سنة سبع عشرة. انظر: أسد الغابة



أحلك من وثاقك حتى تكفر بمحمد رضي ، ثم أقبلت تجلده بالسياط وتعذبه حتى كفر جزعا من الضرب، فأنزل الله تعالى هذه الآية (١).

ومعناها: ومن الناس من يقول صدقنا بتوحيد الله تعالى،فإذا عُذب في طاعة الله تعالى جعل تعذيب الناس كتعذيب الله (٢)،فأطاع الناس خوفًا منهم كما يطيع الله تعالى من خاف عذابه، ولئن جاء فتح من ربك ليقولن: إنا كنا معكم وهذه صفة المنافقين، يقول الله عز وجل: (أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين) أي: بما في قلوب الخلق من الطمأنينة بالإيمان والانشراح بالكفر، وليعلمن الله الذين آمنوا، أي: ليجزين الله المؤمنين، وليميزن المنافقين، ثم أسلم عياش بعد وحسن إسلامه.

قُولُهُ عَزُ وَجَلَ : ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سِبِيلَنَا وَلِيَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ/ وَمَا هُم يَحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمِ مِّن شَيْءً إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونِ ﴿ وَلِيَحْمِلُنَّ أَثْقَالُهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ وَلِيسْأَلُنَّ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا نَفْتُرُونَ ﴾ [17. ٣٦]

مُعْنَاهُ: قال كفار مُكَة أبو جهل بن هشام (٣) وغيره لأصحاب النبي إلى البعوا ديننا، فإن تتبعوا ديننا حملنا خطاياكم، أي: إن كان في ذلك إثم عليكم فنحن نحمله عنكم (٤).

1/207

<sup>()</sup> اختلف المفسرون في سبب نزول هذه الآية ، و قصة عياش أخرجها ابن إسحاق في المغازي ، وذكر ها الهيثمي في مجمع الزوائد ورواها البزار عن عمر ، ورجاله ثقات. (٩٩١٨) ٧٦/٦،

وذكرها مقاتل في تفسيره ٢/١٥، وأخرج الطبري في تفسيره لهذه الآية عن الضحاك وابن زيد أنها نزلت في أناس من المنافقين، وعن عكرمة أنها في قوم أسلموا بمكة، وعن قتادة أنها في القوم الذين ردهم المشركون ٢٦٦/١٨، وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس والسدي نحوه الذين ردهم المشركون ٣٦٢/١٨، وذكر الثعلبي في الكشف والبيان عدة أقوال، منها قصة عياش. ٥/٢، وذكر البغوي نحو ما ذكر الطبري من أقوال. ص ٩٩٢، وهذه الآية كما قال الزمخشري في الكشاف: هم ناس كانوا يؤمنون بألسنتهم ، فإذا مسهم أذى من الكفار .. كان ذلك صارفا لهم عن الإيمان ٤٣٨/٤، وذكر الواحدي في أسباب النزول نحوه ص٥٩٥. قال الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف: غريب ٤٣/٣، فلعل الآية نزلت في عياش، إلا أنها عامة فيه وفي غيره ممن كان فيه هذا السبب ـ والله تعالى أعلم ـ .

<sup>)</sup> الوجوه والنظائر للدامغاني ص٣٦٤.

تقدمت ترجمته انظر ص ۲۷۸.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) أخرج الطبري في تفسيره عن مجاهد نحوه ٣٦٨/١٨، معاني القرآن للزجاج بنحوه ١٦١/٤، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن مجاهد ٣٠٣٩/٩، تأويلات أهل السنة بنحوه ٢١٢/٨، بحر العلوم بنحوه ٢٢٢/٠، الكشف والبيان ٥/٥، المحرر الوجيز ٩/٤.



وقوله تعالى: (ولنحمل) لفظ أمر في تأويل الشرط والجزاء (١). والحمالة هي: الضمان، والحميل: الضامن للشيء مِن الحمل على الظهر (٢). وقوله تعالى: ﴿ وَمَا هُم بِحَامِلِينَ مِنْ خَطايَاهُم مّن شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُون ﴾ [١٢] تكذيب من الله تعالى للكفار وإخبار بأنهم لإ يحملون يوم القيامة شيئًا من خطايا غيرهم ولا يخففون العذاب عن أحد

وقوله تعالى : ﴿ وَأَثْقَالاً مَّعَ أَثْقَالِهم ﴾ [١٣] معناه: وأوزارًا مع أوزارهم وذلك أنهم يعاقبون على كفر هم وعلى دعاء غير هم إلى الكفر، وهذا موافق لقول النبي ﷺ في الحديث [المعروف] (٤): ( من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص من أوزار هم شيء) (٥).

وقوله تعالى : ﴿ وَلَيْسُأَلُنَّ يَوْمَ [الْقِيَامَة] عَمَّا كَانُوا يَفْتُرُون ﴾ [١٣] أراد به: سؤال توبيخ لا استعلام (١٦) يقال لهم: هل كان عندكم من الغيب شيء شيء ومن أين قلتم إنكم تحملون أوزار غيركم؟

قِوله عز وجِل : ﴿ وَلِقِدْ أَرْسَلْنَا نِوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلاَّ خَمْسِينَ عَامًا فأُخَذَهُمُ الطوفانُ وَهُمْ ظالِمُونِ ﴿ فَأَنجِيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آَبَةَ للعَالِمِينِ ﴾ [١٤]-٢١٥ معناه: ولقد أرسلنا نوحًا إلى قومه بالنبوة، فمكث بين أظهر هم يدعوهم إلى الإيمان ألف سنة إلا خمسين عامًا، فلم يجبه إلى الإيمان منهم إلا قليل، وأهلك الله تعالى المكذبين بالطوفان وهو الغرق.

<sup>&#</sup>x27;) معاني القرآن للفراء ٢١٤/٢، تفسير الطبري ٣٦٨/١٨، معاني القرآن للزجاج ١٦١/٤، البغوي ص٩٩٣

<sup>′ )</sup> المحيط في اللغة ١ /٢٣٠، تهذيب اللغة مادة(حمل) ٥ / ٥٨، لسان العرب مادة(حمل) ١١ / ١٧٤، وفي المحرر الوجيز قال مجاهد: الحمل هو من الحمالة، لا من الحمل على الظهر. ٣٠٩/٤.

انظر الكشف والبيان ٥/٥ ، والبغوى ص٩٩٣، تفسير ابن كثير ٤٩٧/٣.

 <sup>)</sup> زيادة من النسخة (ب).

<sup>°)</sup> لم أجده بلفظه حيث ذكر هاهنا مقلوبًا (الحديث المقلوب تقدم في سورة الشعراء تعريفه انظر ص ١٤٩). و ورد في الصحيح مطولاً ، فقد أخرج الحديث مسلم في صحيحه من رواية جرير بن عبدالله مع اختلاف في ألفاظه كتاب الزكاة، باب/ الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة وأنها حجاب من النار حديث رقم(١٠١٧) ٩٠/٧، وأخرجه النسائي مطولاً بنحوه كتاب/الزكاة ، باب/التحريض على الصدقة حديث رقم (٢٥٥٥) ٢٣٥/٣، وأخرجه ابن ماجه في سننه حديث رقم(١٩٩) ٢٣٦/١، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده بعدة طرق حديث رقم(١٩١٥) ٩٤/٣١.

أ ) معاني القرآن للزجاج ١٦١/٤، البغوي ص٩٩٣، الكشاف بمعناه ٤٠/٤، المحرر الوجيز 4.9/5

والطوفان في اللغة هو: الكثير من كل شيء، المطيف بالجماعة كلها. وسمي الغرق طوفاتها؛ لأن الماء في ذلك اليوم طاف في جميع الأرض، ويقال للقتل الذريع: طوفان، وكذلك الموت العام يسمى: طوفاتها (١)، والاستثناء في كلام العرب تأويله عند النحويين: توكيد العدد وتكميله (٢). لأنك إذا قلت: جاءني إخوتك [ جاز أن تعني بذلك جماعتهم، وجاز أن تعني أكثر هم. فإذا قلت: جاءني أخوتك ] (٣) كلهم، فقد أردت التوكيد في معنى إتمام جماعتهم، وإذا قلت: جاءني أخوتك إلا زيدًا، فقد أردت التوكيد في نقصانهم بزيد (٤).

وفي الحديث: أن نوحًا - عليه السلام - أرسل إليهم بعد ما أتى عليه مئتان وخمسون سنة، وعاش بعد الطوفان مائتين وخمسين سنة (٥).

وقوله تعالى: ﴿ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ ﴾ [١٥] أراد بالأصحاب: من كان معه من المؤمنين في السفينة. (وجعلناها) يعني: السفينة علامة و عبرة (١) لمن بعدهم.

قُولَهُ عَزِ وَجَلَ : ﴿ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلَكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُون ﴿ إِنْمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونَ اللّهِ أَوْتَانًا وَتَخْلَقُونَ إِنْكًا إِنَّ الذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ لِإِيمْلِكُونَ لَكُمْ رَوْقًا فَعَدُ كَذَبَ أَمُمْ رَوْقًا فَا يُتَغُوا عِندَ اللّهِ الرَّرْقُ وَإِعْبُدُوهُ وَإِشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُون ﴿ وَإِن تُكَذَّبُوا فَقَدْ كَذَبَ أَمُمْ مَن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَا الْبَلاعُ الْمُبِينَ ﴾ [7 - ١٧ - ١٨]

<sup>&#</sup>x27;) معاني القرآن للزجاج ١٦٣/٤، لسان العرب مادة (طوف) ٩/ ٢٢٥، مختار الصحاح مادة (طوف) ص ١٦٨، القاموس المحيط (فصل الطاء). ٣/ ١٧٠، مجاز القرآن بمعناه ١١٤/٢.

٢) معاني القرآن للزجاج ١٦٣/٤.

<sup>&</sup>quot; ) زيادة من النسخة (ب).

٤) معاني القرآن للزجاج ١٦٣/٤، تأويلات أهل السنة بنحوه ٢١٤/٨.

 $<sup>^{\</sup>circ}$ ) اختلف في السن التي بعث عندها نوح عليه السلام، فأخرج الطبري في تفسيره عن عون بن أبي شداد: أنه أرسل وهو ابن خمسين وثلاثمائة سنة فلبث فيهم داعيا ألف سنة إلا خمسين عاما، ثم عاش بعد الطوفان خمسين وثلاثمائة سنة  $^{\circ}$   $^{\circ$ 

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) تفسير مقاتل ١٤/٢، وأخرجه الطبري في تفسيره عن قتادة. ٣٣٧٠/١٨، البغوي ص٩٩٣، تفسير ابن كثير ٤٩٩/٣.

معناه: وأرسلنا إبراهيم عليه السلام أيضاً إذ قال لقومه: وحدوا لله وأطيعوه واخشوه ذلكم خير لكم مما أنتم عليه من الكفر، إن كنتم تعلمون ذلك وتصدقون إنما تعبدون من دون الله أصنامًا وتختر عون على الله تعالى كذبًا في قولكم إنها آلهة (١). ويجوز أن يكون معنى وتخلقون إفكًا) وتتحتون أصنامًا تقدرونها وتأفكون بها على الله تعالى (٢)، إن الذين تعبدون من دون الله تعالى من الأصنام لا يقدرون أن يرزقوكم، فاطلبوا من الله تعالى الرزق، واعبدوا من يملك رزقكم واشكروا من إليه ترجعون في الآخرة فيجزيكم بأعمالكم، وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم أنبياءهم كما كذبتم نبيكم فأهلكهم الله تعالى. وما على الرسول إلا تبليغ الرسالة عن الله تعالى بلغة الذين أرسل إليهم. وقُيل: إن الآية الأخيرة من هذه الآيات خطاب لكفارِ مكة (٣).

قُولُهُ عَزِ وَجِلَ : ﴿ أُولَمْ يَرُوا كَيْفَ يُهْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ سِيرِ فَ قُلْ سِيرُوا فِي الأَرْضِ فَانظَرُواْ كُيْفَ بَدَأُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ إِلْلَهُ يُنشِئُ ٱلنَّشْأَةَ الإَّخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كِلَّ شَيْءٍ قَدِيرِ ﴾ يُعَذَبُ مَنَ يَشَاء وَيُرْحَمُ مِن يَشَاء وَإليْهِ تِقَلَّبُونِ ﴾ / وَمَا أَنتُم بِمُعَّجزينَ فِي الأرْضَ وَلا ﴿ ٧٥؛/ ب فِي السُّمَاءَ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِي وَلا نصِيرٍ ﴾ [١٩–٢٠–٢٦].`

معناه: أولم يعلم ويعتبر أهل مكة كيُّ بدأ الله الخلق في أرحام الأمهات من النطف، ثم يميته م يحييه بعد الموت خلقًا جديدا ، إن بدأ الخلق وإعادته هين على الله عز وجل، فإن القادر على الاختراع من غير احتذاء على مثـال $^{(2)}$ قادر على الإعادة، وكانوا يقرون بأن الله تعالى هو الذي خلقهم. وقوله تعالى: (قل سيروا في الأرض) معناه: قل لهم: سافروا في الأرض فانظروا واعتبروا، كيف جعل الله تعالى ابتداء خلق الذين من قبلهم ثم أهلكهم بعد ذلك؟

<sup>&#</sup>x27; ) أخرجه الطبري في تفسيره عن ابن عباس ومجاهد ٣٧٣/١٨، معاني القرآن للزجاج ١٦٥/٤، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس وقال: روى عن مجاهد والحسن وعكرمة والسدى

مثل ذلك. ٤/٩ ٤٠٨، المحرر الوجيز ٣١١/٤.

تفسير مقاتل ١٤/٢، أخرجه الطبري في تفسيره عن ابن عباس وقتادة وابن زيد ٣٧٣/١٨، معانى القرآن للزجاج ١٦٥/٤، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس وقتادة وعن عطاء عن أبيه ٤٤/٩، بحر العلوم بمعناه ٥٣٤/٢، الكشف والبيان ٩/٥، الكشاف ٢/٤٥.

<sup>&</sup>quot;) فهي اعتراض بين قصة إبراهيم عليه السلام حذر فيه معشر قريش، ثم عاد إلى الخبر عن إبراهيم وقومه، وتتميم قصته وقصتهم بقوله: (فما كان جواب قومه). انظر تفسير الطبري ٣٧٣/١٨، و تفسير مقاتل ٥١٤/٢، بحر العلوم ٥٣٤/٢، تفسير ابن كثير عن قتادة. ٥٠٠/٣.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) قال الجو هرى في الصحاح: احْتَذي مثالَه، أي: اقتدى به. ١٢١/ ١.



ثم إن الله تعالى يبعث الخلق ثانية يوم القيامة إن الله على كل شيء من الإحياء والإماتة قادر، يعذب من يشاء من كان أهلاً للتعذيب، ويرحم من يشاء من كان أهلا للرحمة. وإلى حال الحياة تردون في الآخرة بحيث لا يملك نفعكم ولا ضركم إلا الله تعالى. وما أنتم يا أهل مكة بفائتين من عذاب الله تعالى هربًا في الأرض ولا في السماء (1) فلا تغتروا بطول الإمهال، ويجوز أن يكون معنى ولا في السماء: ولا من [في] (1) السماء بمعجزين (1)، كما قال حسان بن ثابت (٤):

أمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء $^{(\circ)}$ 

أراد: ومن يمدحه وينصره. وقوله تعالى: (ومالكم من دون الله) أي: ليس لكم من دون الله من ولي يتولى أمركم، وحفظكم، ومن نصير يمنع العذاب منكم. والنشأة والنشاءة بالهمز وبالمد لغتان مثل الرأفة والرآفة ، والكآبة (٦)، فإن قيل: لم علق العذاب بالمشيئة في الآية، ولم يُعلقه بالخطيئة للزجر عنها ؟ قيل: لأن في ذكر المشيئة زجرًا عن معصية الناهي عنها،

وترغيبًا في طاعة الله بتركها؛ لأنه يملك الثواب والعقاب ويوفقه إذا شاء ، ولا يشاء إلا لحكمة (٧).

<sup>&#</sup>x27;) تفسير مقاتل ١٠/٥، بحر العلوم ٥٣٤/٢، قال قطرب: ولا في السماء لو كنتم فيها. الكشف والبيان ٥/٠، البغوي ص٩٤، الكشاف ٤٤٤/٤، الدر المصون ١١/٥/١.

٢ ) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>)</sup> قال الفراء في معاني القرآن: المعنى والله أعلم: ما أنتم بمعجزين في الأرض ولا من في السماء بمعجز. 12/7 تفسير الطبري 12/7 وقال الزجاج: ويجوز والله أعلم و ما أنتم بمعجزين في الأرض، لا ولو كنتم في السماء أي: لا ملجأ من الله إلا إليه. أهـ 170/7 وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عن عبدالرحمن بن زيد نحوه 12/7 الكشف والبيان 11/7 البغوي عن الفراء. ص 11/7 الكشاف 11/7 و نقل في المحرر الوجيز عن ابن زيد 11/7 الدر المصون 11/7 . القدمت ترجمته انظر ص 11/7 .

<sup>° )</sup> أول البيت (فمن) انظر ديوانه ص٩، وفي تفسير الطبري كما ذكره المؤلف بالهمز ٣٧٩/١٨.

آ) والنشاءة على وزن الفعالة قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو، وهي قراءة الأعرج والحسن البصري. ذكر أوله العكبري في التبيان ١٨٢/٢، معاني القرآن للفراء ٣١٥/٢، الكشاف ٤٤٤، المحرر الوجيز ٢١١٤.

 $<sup>^{\</sup>vee}$  ) لأنه سبحانه قد يتجاوز عن الذنب ويعفو تفضلا - ماخلا الشرك - ، وفي ذلك إرهاب للعاصي؛ فإنه سبحانه قد يؤاخذه أيضدًا بذنبه، ولا يغفره له عدلا منه، فإذا علم ذلك العاصي انزجر وانتهى عن المعصية.



قُولِهِ عَزِ وَجَلَ : ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُوْلِئِكَ يَبْسُوا مِن رَّحْمَتِي وَأُوْلِئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيم ﴾ [٢٣]

معناه: والذين جحدوا بمحمد وبالقرآن والبعث والجزاء بعد الموت أولئك يئسوا من رحمتي في الآخرة (۱)؛ باعتقادهم أنها لا تقع بهم، و أولئك لهم عذاب أليم يخلص وجعه إلى قلوبهم، ويجوز أن يكون الغرض من الآية أنه تعالى ذم قومًا هانوا عليه فأيسهم من رحمته (۲)

قُولُهُ عَلَٰ وَجَلَ : ﴿ فَمَا كَانَ جَوَابٍ قُوْمِهُ إِلاَّ أَن قَالُوا اقْتِلُوهُ أَوْ حَرَقُوهُ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فَوْمِهُ إِلاَّ أَن قَالُوا اقْتِلُوهُ أَوْقَانًا مَّوَدَّةً بَبْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنَّيَا فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ لَقَوْمٍ يُؤْمِنُونِ ﴿ وَقَالَ إِنْمَا اتَّخَذَتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْقَانًا مَّوَدَّةً بَبْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنَيَا فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ لَقَوْمَ الْقَيَامَةِ يَكُفُّرُ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ وَيُلْعَنُ بَعْضَكُم بَعْضًا وَمَا وَكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن الصِرِين ﴾ [24-72]

معناهُ: فلم يكن جواب قوم إبراهيم - عليه السلام - حين دعاهم إلى الله تعالى الله أن قالوا: اقتلوه أو حرقوه بالنار، ثم قذفوه في النار فأنجاه الله تعالى من النار سالمًا. إن في ما فعل الله تعالى لعلامات وعبرات لقوم يصدقون بالله تعالى ورسله - عليهم السلام - قال إبراهيم عليه السلام: إنما اتخذتم من دون الله تعالى وأي: عبدتم من دون الله تعالى] (١) أوثادًا هي مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم عن قريب تنقطع وتنقلب عداوة بعد الموت، يتبرأ حينئذ بعضكم من بعض ويلعن العابد المعبود، والعابدون بعضهم بعضدًا، ويكون مصيركم في الآخرة إلى النار، ومالكم مانع يمنعكم من عذاب الله، ونظير هذه الآية قوله عز وجل : ﴿ الْأُخِلاء يَوْمَئِذ بَعْضُهُم لِبُعْض عَدُو ۗ إلا الْمُقَين ما عباد لا خَوْن [عَلَى في معنى الذي كأنه قال: [عَلَيْكُم] ﴾ (٤) ويجوز أن يكون (ما) في قوله تعالى في معنى الذي كأنه قال:

<sup>=</sup> قال الرازي: قوله: (يعذب من يشاء) لا يزجر الكافر لجواز أن يقول لعلي لا أكون ممن يشاء الله عذابه فنقول: هذا أبلغ في التخويف ، وذلك لأن الله أثبت بهذا إنفاذ مشيئته إذا أراد تعذيب شخص فلا يمنعه منه مانع ، ثم كان من المعلوم للعباد بحكم الوعد والإيعاد أنه شاء تعذيب أهل العناد ، فلزم منه الخوف التام أه مفاتيح الغيب ٢٥ / ٤٤، وانظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (رسالة في خواتيم سورة البقرة) ١٤٨ / ١٣٢ ، اللباب لابن عادل ١٥ / ٣٣٣، روح المعاني ٢٠ / ١٤٨.

<sup>&#</sup>x27; ) في (ب) في الأرض.

أ) معاني القرآن للزجاج عن قتادة ٢٥٥٤، ونقله الزمخشري في الكشاف عنه أيضًا ٢٥٥٥.

<sup>′)</sup> زيادة من النسخة (ب).

ئ) سورة الرّخرف: [٧٦- ٦٨].



إن الذي اتخذتموه من دون الله أوثانًا مودة بينكم ما دمتم في الحياة الدنيا ، فيكون (١) المودة رفعًا (٢) لأنها خبر إن (٢).

ومن قرأ مودة بينكم بالنصب والتنوين (٤) فهي نصب على أنها مفعول والمعنى: (٥) اتخذتم هذه المودة لتتوادوا وتتواصلوا عليها (٦)

قُولَه عَنَّ وَجَلَ: ﴿ فَأَمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجُرٌ إِلَى رَبِي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ السَّحَقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَتِهِ النَّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآثَيْنَاهُ أَجُرُهُ فِي الدَّنَيَا وَإِنَّهُ فِي الآخِرَة لَمِنَ السَّحَقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَتِهِ النَّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآثَيْنَاهُ أَجُرُهُ فِي الدَّنِيَا وَإِنَّهُ فِي الآخِرَة لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ [77-77]

معناه: آمن لوط عليه السلام برسالة إبراهيم عليه السلام ، وقال إبراهيم عليه السلام: إني مهاجر إلى ربي، أي: إلى الموضع الذي أمرني ربي بالهجرة إليه (٧).

قال بعضهم ـ رحمهم الله ـ : كان مأمورًا / بالهجرة من كوثى  $^{(\Lambda)}$  و هي سواد ١/٤٥٧

<sup>)</sup> هكذا في الأصل، والصحيح فتكون.

<sup>&</sup>lt;sup>٢</sup>) (رودة بيرنكم) برفع مودة من غير تنوين وخفض (بيرنكم) قراءة ابن كثير وأبو عمرو والكسائي و رويس، وكذا قرأ حمزة وحفص وروح إلا أنهم نصبوا مودة.[وتركوا التنوين، والإضافة إلى بين]. انظر: النشر ص٤٣٧، الكشف لمكي ٢٨١/٢، الإتحاف ٢٠٤١، التيسير ١٧٣/١، السبعة ١٩٩١، تفسير الطبري ٣٨١/١٨، معاني القرآن للزجاج ١٦٧/٤.

<sup>&#</sup>x27; ) في (ب) لا خبر إن.

<sup>) (</sup>مودةً) بنصبها منونة ونصب (بينكم) قراءة الباقين. النشر. ص٤٣٧، الكشف لمكي ٢٨١/٢، الإتحاف ١/٠٤، التيسير ١٧٣١، السبعة ٩/١، تفسير الطبري ٣٨٢/١٨، معاني القرآن للزجاج ١١٢/٤، بحر العلوم ٥٣٥/٢، الكشف والبيان ٥/٠، التبيان للعكبري ١٨٢/٢.

<sup>°)</sup> كتب في حاشية الأصل: إنما اتخذتم.

آ) ولن تنفعكم، أو تكون عليكم، لدلالة قوله تعالى بعدها : (ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض). الدر المصون ٢٥٥/١١.

 $<sup>^{&#</sup>x27;}$  ) أخرجه الطبري في تفسيره عن ابن عباس و الضحاك.  $^{'}$   $^{'}$   $^{'}$   $^{'}$   $^{'}$   $^{'}$ 

<sup>^)</sup> الكوت: مدينة عراقية معروفة ، تقع شرق العراق على نهر دجلة ، في منطقة زراعية خصبة تحيطها البساتين والحقول ، يعمل أهلها في عدد من الأنشطة الاقتصادية خاصة تجارة الحبوب و التمور ، وبعض الصناعات اليدوية الخفيفة. انظر: موسوعة الألف مدينة ص ٤٠٣.



الكوفة  $\binom{1}{1}$  إلى الشام  $\binom{7}{7}$ ، وقال بعضهم - رحمهم الله - : كان مأمورا بالهجرة من حران  $\binom{2}{3}$  إلى فلسطين  $\binom{6}{7}$ ، فصدقه ابن أخيه لوط ـ لوط - عليهما السلام - فيما أمر به وبايعه على الهجرة فخرج به وبامرأة نفسه سارة إلى موضع الهجرة  $\binom{7}{1}$ .

<sup>()</sup> الكوفة: مدينة عراقية عريقة على مقربة من مدينة الحيرة ، تقع على نهر الفرات ، سميت الكوفة لاستدارتها ، تميزت بحسن مبانيها وأسوارها وأسواقها، مصرها سعد بن أبي وقاص أيام عمر، فهي أول مدينة اختطها المسلمون بالعراق في سنة أربع عشرة ، وهي المدينة التي اختارها علي بن أبي طالب رضي الله عنه لتكون مقرا لخلافته عام ٣٥هـ ، تنتشر حولها أشجار النخيل. انظر: موسوعة الألف مدينة ص ٨٠٤، أطلس الحديث النبوي ص ٣٢١، أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ١ / ٤٠، معجم البلدان ٤ / ٥، نزهة المشتاق ١ / ١٢٢، الروض المعطار ١ / ٠٠٠.

<sup>ً )</sup> تقدم ذكر ها في سورة النمل انظر ص ١٨٣.

 $<sup>^{7}</sup>$ ) أخرجه الطبري في تفسيره عن قتادة  $^{7}$  ،  $^{7}$  ، معاني القرآن للزجاج  $^{7}$  ، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن قتادة  $^{7}$  ، الكشف والبيان  $^{7}$  ، النكت والعيون  $^{7}$  ، البغوي  $^{7}$  ، المحرر الوجيز  $^{7}$  ،  $^{7}$  ، المحرر الوجيز  $^{7}$  ،  $^{7}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) حران: مدينة من ديار مضر، قديمة عتيقة، بينها وبين الرها يوم، وهي على طريق الموصل والشام والروم. قيل:سميت بهار ان أخي إبراهيم عليه السلام و أبي لوط عليه السلام؛ لأنه أول من بناها فعربت فقيل: حران وإليه تنسب، وهي مدينة الصابئين ولهم بها تل عليه مصلاهم، وهم يعظمونه، وذكر قوم أنها أول مدينة بُنيت على الأرض بعد الطوفان، وحران مدينة مسورة ليس فيها بساتين وماؤها من الآبار، ولها قرى متصلة بها، وهي مجمع الصابئين وقد درج أكثرهم وبقيت إلى اليوم منهم هناك بقية وهم الحرانيون. انظر: معجم ما استعجم ١ / ١٢٤، معجم البلدان ٢ / ٢٧، الروض المعطار ١/ ١٩١.

<sup>°)</sup> فلسطين: آخر كور الشام من ناحية مصر قصبتها بيت المقدس، ومن مشهور مدنها: عسقلان، والرملة، وغزة، ونابلس، وأريحا، ويافا، وأكثرها جبال، ماؤها من الأمطار والسيول، وأشجارها قليلة وديارها حسنة، وهي أزكى بلاد الشام. قيل: إنها سميت بفلسطين بن سام بن إرم بن سام بن نوح عليه السلام. فتحها عمرو بن العاص في سنة خمس عشرة من الهجرة بأمر عمر بن الخطاب، ثم في سابع وعشرين من رجب سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة بلغنا أن يوسف بن أيوب الملقب بصلاح الدين فتح بيت المقدس وخطب فيه بنفسه وصلى فيه. وهي اليوم تحت وطأة الاحتلال اليهودي الغاشم؛ فقد استلبها الإنجليز بعد الثورة العربية الكبرى، ومكنوا لليهود فيها الاستيطان، حيث قامت دولة البغي والعدوان في سنة ١٣٦٨ هـ ولا زالت إلى اليوم، قيض الله للمسلمين صلاحا جديدا. انظر: معجم البلدان ٣ / ٢٤١، الروض المعطار ١ / ٤٤١ ، المعالم الجغرافية الواردة في السيرة النبوية ص ٣٦٨، أطلس الحديث النبوي ص ٢٩٧٠.

<sup>&</sup>lt;sup>٦</sup>) معاني القرآن للفراء 7/7 0، وأخرجه الطبري في تفسيره عن ابن جريج بلفظ: إلى حران ثم أمر بعد إلى الشام 7/4 0، وقال الزمخشري في الكشاف: من كوثى إلى حران ثم منها إلى فلسطين. 3/4

۷ ) البغوي ص٤٩٩.

<sup>&#</sup>x27;) أخرجه الطبري في تفسيره عن ابن عباس ٣٦٨/١٨، وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس ٢٦٨/١٨، وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس نحوه ٢/٠٥، تأويلات أهل السنة ٢/٠٨، بحر العلوم ٣٦٤/٠، المحرر الوجيز ٤/٤، ٣١٠، تفسير ابن كثير ٣/٣٠٠.

أ) هكذا في الأصل والصحيح يُقبض.

<sup>)</sup> ذكر ابن كثير ذلك عن إسحاق، ولم يتعرض لذكر إسماعيل ـ عليهما السلام ـ تفسير ابن كثير ٥٠٣/٣ وذكر مقاتل في تفسيره: أنه هاجر وهو ابن خمس وسبعين سنة. ١٦/٢ه، وكذلك ذكره الثعلبي في الكشف والبيان عنه ١١/٥، فلعل ذلك يؤيد قول المؤلف.

<sup>)</sup> تفسير مقاتل ١٦/٢، ٥١ تأويلات أهل السنة ١٢٠٠/٨، بحر العلوم ٥٣٦/٢، ذكره البغوي بلفظ: أن الله لم يبعث نبي بعد إبر اهيم إلا من نسله. ص٩٩٤، الكشاف ٢١٤/٤، المحرر الوجيز ٢١٤/٤.

 $<sup>^{\</sup>circ}$ ) معاني القرآن للفراء  $^{\circ}$ 17/۲، أخرجه الطبري في تفسيره عن مجاهد  $^{\circ}$ 17/۲، معاني القرآن للزجاج  $^{\circ}$ 17/۲، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس ومجاهد  $^{\circ}$ 17/۲، بحر العلوم  $^{\circ}$ 17/۲، المحرر الوجيز عن مجاهد  $^{\circ}$ 18/۲.

تفسير مقاتل 7/71، معاني القرآن للفراء 7/71، أخرجه الطبري في تفسيره عن عكرمة وقتادة 7/71، وقتادة 7/71، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس وقتادة وعكرمة 7/71، النكت والعيون عن قتادة 7/11، الكشاف 3/71.

لا البغوي: قيل: إنه رأى مكانه في الجنة. ص٩٩٤.



معناه وأرسلنا لوطًا بالنبوة، إذ قال لقومه: إنكم لتأتون الفاحشة، يعني: عملهم الخبيث الذي كانوا يعملونه لم يعمله أحد قبلهم (١).

وقوله تعالى: (وتقطعون السبيل) قيل في معناه: وتقطعون الطريق، وذلك أنهم كانوا يفجرون بالغرباء؛ فشاع ذلك الخبر وانقطع السبيل ( $^{(7)}$ )، وقيل في معناه: يهجرون سبيل الولد يعني فروج النساء ( $^{(7)}$ )، ويقطعون السبيل ( $^{(2)}$ ). وقوله: (وتأتون في ناديكم المنكر) أي: في مجالسكم ( $^{(0)}$ ) الفسق، كانوا إذا جمعهم المجلس يخذفون ( $^{(1)}$ ) بالأصبابع ويسخرون من المؤمنين ( $^{(8)}$ ) ومن

') أخرجه الطبري في تفسيره عن عمرو بن دينار ٣٨٧/١٨ ، وابن أبي حاتم في تفسيره عنه أيضًا ٣٨٠/١٨ ، النكت والعيون بنحوه ٢٨١/٤

 $<sup>^{7}</sup>$ ) عن مقاتل قال: وكانوا لا يأتون إلا الغرباء. تفسير مقاتل  $^{1}$   $^{1}$  معاني القرآن للفراء  $^{1}$   $^{1}$  اخرجه الطبري في تفسيره عن ابن زيد بمعناه بلفظ:  $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{$ 

<sup>&</sup>quot;) معاني القرآن للفراء 7/7 ، معاني القرآن للزجاج بنحوه 170/6 ، بحر العلوم 7/70، النكت والعيون عن ابن عباس 7/7/61، الكشاف عن الحسن 7/62، المحرر الوجيز 7/61.

<sup>ُ )</sup> انظر النكت والعيون عن ابن زيد ٢٨٢/٤، المحرر الوجيز ٤/٥،٣، تفسير ابن كثير ٣٠٤/٣.

 $<sup>^{\</sup>circ}$  ) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس والقاسم بن محمد  $^{\circ}$  ،  $^{\circ}$  ، النكت والعيون  $^{\circ}$  /  $^{\circ}$ 

<sup>&</sup>lt;sup> $\Gamma$ </sup>) الخذف: الرمي بالحصى الصغار بأطراف الأصابع، يقال: خذفه بالحصى خذفا وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الخذف بالحصى. النهاية في غريب الحديث  $\Upsilon$ 17، غريب الحديث  $\Upsilon$ 19، البن الجوزي  $\Upsilon$ 19، السان العرب مادة (خذف)  $\Upsilon$ 10، تاج العروس مادة (خذف)  $\Upsilon$ 10، القاموس المحيط (فصل الخاء)  $\Upsilon$ 10،  $\Upsilon$ 10،

<sup>√)</sup> حدیث حسن أخرجه الترمذي كتاب/ تفسیر القرآن عن رسول الله ﷺ باب/ ومن سورة العنكبوت حدیث رقم(۱۹۹۳)۱۸۹/۶، بلفظ: كانوا یخذفون أهل الأرض ویسخرون منهم وقال: هذا حدیث حسن إنما نعرفه من حدیث حاتم بن أبي صغیرة عن سماك حدیث رقم(۲۱۱۳)۱۰(۲۷۸) و أخرجه الإمام احمد في مسنده حدیث رقم(۲۷۳۸۳)۱۶۹/۳، والحاكم وقال: صحیح علی شرط مسلم ولم یخرجاه حدیث رقم(۲۹۶۳)۱۹۹/۱۰، وقال الذهبي علی شرطهما، والطبراني في الكبیر حدیث رقم یخرجاه حدیث رقم(۲۰۶۳)۱۹۹/۱۰، والبیهقي في الشعب(۲۰۲۸)۱۹۹/۱۱، والطبري في تفسیره عن أم هاني عن النبي صلی الله علیه وسلم ۱۹۸۹/۱۸، وابن أبي حاتم في تفسیره ۱۹۵۰، البغوي ص۹۹۰، السیوطی فی الدر۸/۱۸.



غيرهم، ويصفقون بأيديهم، ويصفرون بأفواههم، ويرمون بالبنادق، ويمضغون العلك، ويحلون أزرار الأقبية (١).

وروي أنهم كانوا يتظارطون (٢)، وكانوا يلعبون بالحمام، ويضربون بالعود والمزامير (١)، وكانوا لا يمتنعون عن هذه المعاصبي، وكانوا يقولون ويفعلون ويفعلون في مجلسهم ما يقوله و يفعله الفساق، إذا جمعهم المجلس. وقوله تعالى: (فما كان جواب قومه) يقول لم يكن جواب قوم لوط عليه السلام للوط عليه السلام - إلا قولهم: ائتنا بما تعدنا من العذاب إن كنت من الصادقين في مقالتك، إن العذاب نازل بنا، إن لم نؤمن بك. قال لوط - عليه السلام -: (رب انصرني) أي: أعني على القوم المفسدين.

قُولُه عَزِ وَجُلَّ: ﴿ وَكُمَّا جَاءَتُ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْكُبِشُرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هِمَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهُلَهُا كَانُوا ظَالِمِينَ ﴾ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيهَا لُنَنَّجِيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلاَّ امْرَأَتُهُ كَانَتُ مِنَ الْغَامِرِينَ ﴾ [٣٦–٣٣]

معناه: وَلَما جاء جبريل ومن معه من الملائكة ـ عليهم السلام ـ إبراهيم ـ عليه السلام ـ بالبشارة له بولده إسحاق وولد ولده يعقوب؛ قالوا: إنا مهلكو أهل هذه القرية. يعني قرية سدوم (أ) إن أهلها كانوا ظالمين بالشرك والعمل الخبيث، قال إبراهيم ـ عليه السلام ـ:إن فيها لوطً ا فكيف تهلكونهم؟! قالوا: نحن أعلم بمن فيها، والأعلم: الذي هو يعلم الشيء من الوجوه المختلفة، فهو أكثر معلوما ممن يعلمه من بعض تلك الوجوه.

<sup>)</sup> الأقبية: القباء الذي يلبس فوق الثياب أو القميص، قيل: هو من ملابس الأعاجم في الأغلب والجمع أقبية، و تقبى لبس القباء. مختار الصحاح ص٢٤٨، لسان العرب مادة (قبا) ١٥ / ١٦٨، تاج العروس مادة (قبو) ٢٩ / ٢٦٥، الكشف والبيان ١٦٥، البغوي ص٩٩٤.

 $<sup>^{7}</sup>$ ) معاني القرآن للفراء  $^{7}$ 1 $^{7}$ 1، وأخرجه الطبري في تفسيره عن عائشة  $^{7}$ 1 $^{7}$ 1, أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عنها وعن القاسم بن محمد  $^{7}$ 1 $^{7}$ 1.

<sup>ً )</sup> بحر العلوم مختصرا ٥٣٦/٢، النكت والعيون ٢٨٢/٤، الكشاف ٤٧/٤، المحرر الوجيز ١٥٤٧.

أ) سدوم " بفتح أوله: مدينة من مدائن لوط، وهي وما حولها المؤتفكات وكانت خمس قريات، وسدوم هي القرية العظمى، وهي كلها خراب الآن لا أنيس بها، وتسمى الأرض المقلوبة، تقع بين الحجاز والشام ويضرب المثل بجور أحكام قاضيها فيقال: أجور من قاضي سدوم، وإلى أهلها أرسل الله سبحانه نبيه لوطًا عليه السلام، و هي القرية التي أمطرت مطر السوء. انظر: معجم البلدان ٢ / ٤٤٠، معجم ما استعجم ١ / ٢٠١، آثار البلاد وأخبار العباد ١ / ٨٠٠، الروض المعطار ١ / ٣٠٨، والقول ذكره البغوي ص٩٩٥.

وقوله تعالى: (لننجينه وأهله) معناه: لننجينه وأهل دينه وابنتيه: زاعورا وريثا إلا امرأته واغلة (١) كانت من الباقين المهلكين (٢).

/٤٥٨ پ

وقوله تعالى: (ولقد تركنا منها آية بينة) قال بعضهم - رحمهم الله - :أراد بالآية: الحجارة التي أرسلت عليهم ، على كل حجر اسم من أهلك به  $\binom{(\vee)}{}$ . وقال بعضهم - رحمهم الله تعالى -: تلك الآية هي ترك بعض ديار هم منكوسة عظة و عبرة للناس ، أظهر الله فيها ماء أسود منتنا يتأذى الناس برائحته من مسافة بعيدة  $\binom{(\wedge)}{}$ . وقوله تعالى : (لقوم يعقلون) أي: يتفكرون فيما فعل الله بهم فلا يفعلون مثل فعلهم.

<sup>&#</sup>x27;) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن السدي مطولا وفيه: اسم الكبرى ربثا والصغرى زغرثا. ٣٠٥٧/٩ وتعبين الأسماء من قبيل الإسرائيليات ، إلا ما ورد فيه النص ، ولا نص عندنا.

نفسير مقاتل ١٧/٢، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن قتادة ٣٠٥٦/٩، المحرر الوجيز ١٣٤، مجاز القرآن ١٣٤.

<sup>&</sup>quot; ) في (ب) بسببهم.

أ) تفسير مقاتل ١٨/٢، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره قتادة وابن عباس ٩٠٥٨٩.

<sup>° )</sup> في (ب) سبعة آلاف.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن قتادة بلفظ: كان فيها أربعمائة ألف. ٣٠٥٦/٩. كذلك تعيين الأعداد من الروايات الإسرائيليات إلا ما حددته النصوص.

 $<sup>^{\</sup>vee}$ ) أخرجه الطبري في تفسيره عن قتادة دون آخره  $^{\circ}$  ٣٩٧/١٨، وكذا أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عنه  $^{\circ}$   $^{$ 

<sup>^ )</sup> الكشف والبيان عن مجاهد ١٣/٥، البغوي عنه أيضًا. ص٩٩٥، الكشاف بلفظ: الماء الأسود على وجه الأرض. ٤٨/٤٥.

**F9** 

قوله عز وجل: ﴿ وَإِلَى مَدْ يَنَ أَخِاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قُوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيُوْمَ الآخِرَ وَلاَ تَعْثُوا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينٍ ﴾ [٣٦- تعْثُوا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينٍ ﴾ [٣٠- تعْبُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينٍ ﴾ [٣٠- ٣٧] معناه: وأرسلنا إلى أهل مدين أخاهم في النسب ( ) شعيبًا عليه السلام، فقال: يا قوم أطيعوا الله وخافوا عقاب الله تعالى (٢)، ولا تسعوا في الأرض بالفساد ، فكذبوه في الرسالة فأخذتهم الزلزلة فأصبحوا في دارهم ميتين بادكن على دكيمه (١)

قوله عز وجل: ﴿ وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَد تَبَيْنَ لَكُم مِن مَسَاكِتِهمْ وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالُهمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِين ﴾ [٣٨] معناه: وأهلكنا قوم هود، وقوم صالح، وقد تبين لكم مَن مساكنهم حين تمرون بها، وزين لهم الشيطان أعمالهم القبيحة فصرفهم عن طريق الحق، وكانوا عقلاء يمكنهم تمييز الحق عن الباطل (٤) ، ويقال: كانوا معجبين بضلالهم يرون أنهم على الحق ولم يكونوا كذلك (٥)

قوله عز وجل: ﴿ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُّوسَى بِالْبِيّنَاتِ فَاسْتَكُبُرُوا فِي الأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَّابِقِينَ ﴿ فَكُلَّا أَخَذْنَا بِذَبِهِ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَخُذَتُهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ أَخُرَقْنَا وَمَا كَانَ اللّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَخُذَتُهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ أَغُرَقْنَا وَمَا كَانَ اللّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَخُذَتُهُ الصَّيْحَة وَمِنْهُم مَّنْ أَغُرَقْنَا وَمَا كَانَ اللّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ [79- 2] معناه: وأهلكنا قارون وفر عون وهامان بعد ما جاءهم موسى بالبينات بالمعجزات، فتعظموا عن الإيمان به ولم يكونوا فائتين (٢) من عذاب الله تعالى كما يفوت السابق.

ا ) تقدم هذا المعنى في سورة الشعراء انظر ص ١٢٥.

نفسير الطبري ٣٩٧/١٨، الكشاف ٤٨/٤، المحرر الوجيز عن أبي عبيدة ٣١٦/٤.

<sup>ً)</sup> مجاز القرآن ۱۱۲/۲، الكشاف ٤٨/٤.

أُ ) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس بمعناه ٣٠٦٠/٩، تأويلات أهل السنة بمعناه ٢٢٧/٨، بحر العلوم ٥٣٨/٢ ، معانى القرآن للفراء بلفظ: ذوو بصائر ٣١٧/٢.

 $<sup>^{\</sup>circ}$ ) أخرجه الطبري في تفسيره عن قتادة  $^{\circ}$  1997، بحر العلوم  $^{\circ}$ 07/، الكشف والبيان  $^{\circ}$ 1، البغوي عن مقاتل وقتادة والكلبي  $^{\circ}$ 19، المحرر الوجيز عن ابن عباس ومجاهد والضحاك  $^{\circ}$ 11//.

قال ابن عطية: وتزيين الشيطان هو بالوسواس ومناجاة ضمائر الناس ، وتزيين الله تعالى الشيء هو بالاختراع وخلق محبته والتلبس به في نفس العبدأه ١٧/٤. وقال ابن القيم: فتزيين الرب تعالى عدل، وعقوبته حكمة. وتزيين الشيطان إغواء. شفاء العليل ٢٦٧/١، وقد سبق ذكر التزيين في سورة النمل انظر ص ١٥٤.

<sup>ٔ )</sup> فی (ب) قانتین.

وقوله تعالى: (فكلا أخذنا بذنبه) معناه: كل هؤلاء القوم الذين ذكرناهم عاقبناهم بذنوبهم، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبًا، يعني: الحجارة وهم قوم لوط، والحاصب والحصباء بمعنى واحد (۱)، ويقال الحاصب: الريح التي تأتي بالحصباء، وهي الحصا الصغار (۱). ومنهم من أخذته الصيحة: وهم قوم صالح، وشعيب أسمعهم الله تعالى صيحة زهقت أرواحهم بها، ومنهم من خسفنا به الأرض وهم قارون وأصحابه، ومنهم من أغرقنا، وهم قوم نوح، وقوم فرعون (۱)، وما كان الله تعالى ليظلمهم بإهلاكه إياهم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بالكفر والعمل بالمعاصي، ولم يهلك الله تعالى قومًا بالكفر دون سائر المعاصي؛ لأن الكفر موعده النار في الآخرة، وإنما أهلكوا لمعصية انضمت إلى الكفر.

قوله عز وجل: ﴿ مَثُلُ الَّذِينَ اتَخُذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أُولِيَاء كَمَثُلُ الْعَنكُبُوتِ اتَخُذَتُ بَيْنًا وَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدُعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَيْء وَهُو الْمَوْنِ الْبَيْوِتِ لَبَيْتُ الْعَنكُبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُون ﴾ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدُعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَيْء وَهُو الْعَنكِبُوتِ اللَّهَ الْعَنكِبُوتِ اللَّهَ الْعَنكِبُوتِ اللَّهُ الْعَنكِبُوتِ اللهِ الْعَنكِبُوتِ اللهِ الْعَنكِبُوتِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ العَالَمُ اللهُ العَنكِبُوتِ مَثَلُ النينِ عَبْدُوا مِن دُونَ اللهُ أَربَابًا في وَهِنَ أَفْعَالَهُم كُمثُلُ الْعَنكِبُوتِ في ضَعف ما تبنيه لنفسها، وذلك أن مقاصدهم من اتخاذ البيت دفع الحر والبرد، وليًا لجر نفع أو دفع ضر، كما أن مقاصدهم من اتخاذ البيت دفع الحر والبرد، والتحمل والتستر عن أعين الناس حتى لا يطلعوا على أحوالهم فكما أن بيت العنكبوت لا يحصل منه شيء من المقاصد التي تطلب من البيوت، فكذلك من اتخذ غير الله تعالى وليًا لم يحصل له شيء من المقاصدة فذلك قوله تعالى: اتخذ غير الله تعالى وليًا لم يحصل له شيء من مقاصده فذلك قوله تعالى: اتخذ غير الله تبيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون) أي: لو علموا أن اتخذوهم الأولياء سوى الله كاتخاذ العنكبوت بيتًا في قلة النفع، ما اتخذوهم اتخاذهم الأولياء سوى الله كاتخاذ العنكبوت بيتًا في قلة النفع، ما اتخذوهم

<sup>&#</sup>x27; ) قال النضر: الحاصب الحصباء في الريح، وذكر ابن عاشور في التحرير قيل: الحاصب هنا بمعنى ذي الحصباء ، فصوغ اسم فاعل له من باب فاعل الذي هو بمعنى النسب مثل لابن و تامر.

تفسير القرطبي ٩٩/٢٠، اللباب لابن عادل ١٥ / ١٣، التحرير والتنوير ٨ / ٢٧١.

<sup>&</sup>lt;sup>۲</sup>) مجاز القرآن بنحوه ۱۱۲/۲، الكشف والبيان ۱۳/۰، البغوي ص٩٩٦، لسان العرب مادة (حصب) ۱ / ۲۱۸، تهذيب اللغة مادة (حصب) ۲ / ۱۸، كتاب العين ۳ / ۱۲٤.

تفسير مقاتل 19/7، تفسير الطبري ذكره مفصلا كل رواية على حده 1/10، معاني القرآن للزجاج 179/6، أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن قتادة 171/9، تأويلات أهل السنة 170/0، بحر العلوم 170/0، المحرر الوجيز 10/0.



1/201

أولياء<sup>(۱)</sup>. ويجوز أن يكون قوله: (لو كانوا يعلمون) متصلاً بقوله تعالى: (اتخذوا) (۲).

والمثلُ: قول سائر يشبه فيه حال الثاني بحال الأول ( $^{(7)}$ ) والأمثال هي الأشباه والنظائر  $^{(3)}$ ، والاتخاذ أخذ الشيء على وجه الإعداد ..... ( $^{(6)}$ ) و هو الافتعال من الأخذ  $^{(7)}$ . والعنكبوت تذكر وتؤنث ووزنه فعللول ، وتصغيره عنيكب، ويقال فيه: العنكبا  $^{(4)}$ . ولم يزل الناس يضربون بها المثل .

وقوله تعالى: (وما يعقلها إلا العالمون) فائدة تخصيص العالم بالذكر، إن غير العالم لا يتذكر، ولا يتدبر، ولا يفقه الأمثال ولا غيرها  $\binom{(\Lambda)}{1}$ .

قوله عز وجل: ﴿ حَلَقَ اللّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بِالْحَقّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لَلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [23] معناه: خلق الله السماوات والأرض لأمر حق كائن لا للعبث، إن فيما ذكر من الأمثال وخلق السماوات والأرض لعلامة دالة على توحيد الله تعالى للمؤمنين.

قُولِه عز وجل : ﴿ اثْلُ مَا أُوحِيَ إِنْيِكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلاَةَ إِنَّ الصَّلاَةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكُر وَلَذِكْرُ اللّهِ أَكْبَرُ وَاللّهُ بَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴾ [٤٥]

معناه: اقرأ يا مُحمد على عليهم ما أنزل الله عليك من القرآن، وأقم الصلوات الخمس في مواقيتها بشرائطها وسننها وآدابها إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وذلك أن في الصلاة تكبيرا وتسبيحًا وقراءة ووقوفًا للعبادة على

<sup>)</sup> أخرجه الطبري في تفسيره بمعناه عن ابن عباس وقتادة وابن زيد 1.1.0 و ابن أبي حاتم في تفسيره عن قتادة والضحاك وقال: روي عن ابن عباس نحوه. 1.00 تأويلات أهل السنة 1.00 بحر العلوم 1.00 الكشاف 1.00 و 1.00

٢) معانى القرآن للزجاج ١٦٩/٤.

<sup>&</sup>quot;) الكشف والبيان ٥/٤، البغوي ص٩٩٦، وانظر: البرهان في علوم القرآن ١ / ٤٩٠، الفروق اللغوية ص٤٨٠.

نفسير الطبري ٢٠٦/١٨، مجاز القرآن ٢/٢١، المحيط في اللغة لابن عباد ٢١٢/٢.

<sup>°)</sup> مكان النقط كلمة هكذا رسمها (للنابية) ، ولم يتبين لي المعنى.

<sup>(</sup> الباب الرابع - وهو قول الجوهري في لسان العرب مادة (تخذ) ٣ /٤٧٨، بصائر ذوي التمييز ( الباب الرابع - في وجوه الكلمات المفتتحة بحرف التاء) ١ / ٤٤٥.

 $<sup>^{\</sup>vee}$  ) ذكر في الكشف والبيان وزنته: فعللوت  $^{\circ}$ 1، وقال العكبري: النون في عنكبوت أصل، والتاء زائدة لقولهم في جمعه عناكب. التبيان  $^{\circ}$ 1، النكت والعيون  $^{\circ}$ 1، المحكم والمحيط الأعظم  $^{\circ}$ 1 /  $^{\circ}$ 0، الدر المصون  $^{\circ}$ 1،  $^{\circ}$ 1.

<sup>،</sup>  $^{\wedge}$  ) تأويلات أهل السنة  $^{\wedge}$  ،  $^{\wedge}$  ، تفسير ابن كثير  $^{\circ}$  ،  $^{\circ}$ 



وجه الذل والخشوع ، وكل ذلك يدعو إلى شكله ويصرف عن ضده فهي كالآمر والناهي بالقول<sup>(١)</sup> كما قال تعالى :

﴿ هَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِالْحَقِ ﴾ (٢) ويقال: قامت الصلاة إذا قام القوم لها. وعن رسول الله إلى أنه قيل له: إن فلانًا يصلي بالليل ويسرق بالنهار فقال: (لعل صلاته تنهاه) (٣).

وعنه ﷺ أنه قال: ( من صلى صلاة لم تنهه عن الفحشاء والمنكر لم يزد بها من الله تعالى إلا بعدًا) (٤).

وعن ابن مسعود (٥) ـ رضي الله عنه ـ أنه قال: "الصلاة لا تنفع إلا من أطاعها" (٦) . يحتمل أن يكون معناه: إلا من أقامها على وجهها، ويحتمل أن يكون إلا من أطاع ما تضمنته القراءة في الصلاة.

فأما ما روي عن رسول الله في أنه قال: (حبب إلي من دنياكم النساء، والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة )(١).

<sup>&#</sup>x27; ) أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عن أبي العالية معناه ٣٠٦٦/٩، المحرر الوجيز بنحوه ٣١٩/٤.

٢ ) سورة الجاثية : [٢٩]

 $<sup>^{7}</sup>$ ) لم أجده بلفظه ، لكن قريب من معناه الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة حديث رقم( $^{977}$ )  $^{7}$  و أخرجه ابن حبان في صحيحه. حديث رقم( $^{977}$ )  $^{7}$  .

والبزار في كشف الخفاء ص ٧٢٠، و الطحاوي في مشكل الآثار ٤٣٠/٢، كلهم من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد رقم (٣٥٥٥) وقال: رواه الإمام أحمد و البزار ورجاله رجال الصحيح. أهـ ٢٦١/٢.

أ) ورد عن الحسن مرفوعا بزيادة (لم تأمره بالمعروف). أخرجه عبدالرزاق في تفسيره 98/7، و البيهةي في الشعب حديث رقم(911) 99/7، من طريق إسماعيل ، و أخرجه الطبري في تفسيره عن الحسن 99/7، وأخرجه الطبراني في الكبير رقم(911) 99/7، وابن أبي حاتم في تفسيره مرفوعا من طريق ليث بن أبي سليم عن طاووس عن ابن عباس 99/7، وعزاه السيوطي في الدر إلى عبد بن حميد. 99/7، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه ليث بن أبي سليم يدلس. رقم(90/7) 99/7، تخريج أحاديث الكشاف 99/7

<sup>° )</sup> تقدمت ترجمته انظر ص۹۰.

أ خرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٣٩) ١٦٣/٨، وأخرجه الطبري في تفسيره ٢٦٤/٨، وابن أبي حاتم في تفسيره عنه بنحوه. ٣٠٦٦/٩، و عزاه أبي حاتم في تفسيره عنه بنحوه. ٣٠٦٦/٩، و عزاه السيوطي في الدر إلى عبد بن حميد وابن المنذر ٣٩/٨.



فالمراد به ـ والله أعلم ـ أنه كان إذا دخل في الصلاة يرى فيها ما تقر عينه

وقوله تعالى: (ولذكر الله أكبر) معناه: ولذكر الله تعالى إياكم بالتوفيق والمغفرة والثواب، أكبر من ذكركم إياه بالطاعة (٣). وقيل: ذكر الله تعالى من العباد في الصلاة أفضل من الصلاة (٤)، وقيل: ذكر الله تعالى في المنع من الفحشاء والمنكر أكبر من الصلاة (٥)، وذلك أن العاقل إذا أشرف على معصيته، وعلم ماله من الثواب في تركها، وما عليه من العقاب في فعلها، وذكر أن الله تعالى عالم به قادر على أخذه، كان ذلك أبلغ في منعه عنها من الصلاة. ويجوز أن يكون أكبر في معنى: الكبير في الجزاء والثواب، أو في

' ) أخرجه النسائي في سننه عن أنس رضي الله عنه كتاب /عشرة النساء، باب/حب النساء،حديث رقم (٣٣٩١) ١١٨/٤، وليس فيه من دنياكم. وأخرجه الإمام أحمد في مسنده حديث = رقم(١٢٢٩٣) ١٢٢٩٩، وأخرجه الحاكم في المستدرك رقم (٢٦٢٧) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي. ٢٤٨/٦، وقال الحافظ ابن حجر: إسناده حسن. التلخيص ٣ / ٢٥٤.

أ ) قوله: (قرة عيني في الصلاة) إشارة إلى أن تلك المحبة غير ما نعقله عن كمال المناجاة مع الرب تبارك وتعالى، بل هو مع تلك المحبة منقطع إليه تعالى حتى أنه بمناجاته تقر عيناه، وليس له قريرة العين فيما سواه فمحبته الحقيقية ليست إلا لخالقه تبارك وتعالى كما قال: ( لو كنت متخذا أحدا خليلا لاتخذت أبا بكر ولكن صاحبكم خليل الرحمن) أو كما قال. حاشية السندي على النسائي ٧/ ٦١، وقال ابن بطال في شرحه لصحيح البخاري: أنه كان يرى فيها الجنة وما وعد الله فيها لأوليائه المؤمنين. شرح ابن بطال ١٧ / ١٩٦ ، وقال المناوى: ( جعلت قرة عيني في الصلاة ) لأنه كان حالة كونه فيها مجموع الهم على مطالعة جلال الله وصفاته؛ فيحصل له من آثار ذلك ما تقر به عینه فیض القدیر ۲ / ۱٤٦.

أخرجه الطبرى في تفسيره عن ابن عباس وعكرمة ١١/١٨، أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس ٣٠٦٧/٩، تأويلات أهل السنة ٢٣٢/٨، بحر العلوم بنحوه ٥٣٩/٢، النكت والعيون عن ابن عباس ٢٨٥/٤، وأخرجه الحاكم في مستدركه عن ابن عباس رضى الله عنهما بلفظ: ذكر الله أكبر من ذكركم إياه. وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، و وافقه الذهبي. ٨ / ١٩٦. المحرر الوجيز عن ابن عباس وأبو الدرداء وسلمان وابن مسعود وأبو قرة بنحوه ٢٢٠/٤.

<sup>· )</sup> أخرجه الطبري في تفسيره عن أبي مالك ٤١٦/١٨، تأويلات أهل السنة ٢٣٢/٨، النكت و العيون عن أبو مالك ٢٨٤/٤

<sup>°)</sup> أخرجه الطبري في تفسيره عن أبي عون بمعناه ٤١٧/١٨، تأويلات أهل السنة ٢٣٢/٨، الكشف والبيان عن ابن عطاء بمعناه. ١٨/٥، النكت والعيون عن ابن عون ٢٨٥/٤.

معنى: الكبير الذي هو يقبل؛ شديد على الإنسان لمخالفة الهوى (١) كما قال جل وعز: ﴿ وَإِنَّهَا لَكِبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴾ (٢).

وقوله تعالى: (والله يعلم ما تصنعون) أي: ما تعملون من الخير والشر، لا يضيع عنده طاعة ولا يخفي عليه سيئة.

قوله عز وجل: ﴿ وَلاَ تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكَابِ الاَّ بالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إلاَّ الذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَوَوُلُوا آمَنَا بالذِي أَنْزِلَ إلَيْنَا وَأَنْزِلِ إلَيْكُمْ وَإِلَيْنَا وَإِلَّهُمَا وَإِلَيْنَا وَإِلَيْكُمْ وَإِلَيْنَا وَإِلَّهُمَ وَإِلْهُمَا وَالْمُكُمْ وَإِلَيْنَا وَالْمُكُمْ وَإِلَيْنَا وَالْمُكُمْ وَإِلَيْنَا وَالْمُكُمْ وَإِلَيْنَا اللّهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إلاّ اللّهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إلاّ اللّهَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا اللّهَ الْكَابِ وَلا تَخاصَمُوا أَهْلِ الكتابِ إلا بَالطريقة التّي هي الكيابِ وهو أن تعظوهم بالقرآن على وجه النصح لهم والاستمالة إلى دين الإسلام، وتعظيم أمر الله تعالى وطلب ثوابه، إلا من ظلم من أهل الكتاب فمنع الجزية أو نقض العهد (٣)، وعاد حربًا لكم، فجادلوهم باللسان والسنان، وأغلظوا عليهم إذا قاموا على جدالكم بعد قيام الحجة عليهم.

وقوله تعالى: (وقولوا آمنا) معناه: قولوا للمعاهدين منهم آمنا بالقرآن الذي أنزل إلينا وبما أنزل إليكم من التوراة والإنجيل و الزبور، وإلهنا وإلهكم / ١٠٥٩ب واحد ونحن له مخلصون بالعبادة والتوحيد، وهذه صفة المجادلة الحسنة.

والجدل: فتل الخصم عن مذهب بالحجة منه ، ومنه الأجدل وهو: الصقر (٤) ، وقيل: المجادلة أن يروم كل واحد من الخصمين أن يضرب بصاحبه الجدالة وهي: الأرض (٥).

وقوله تعالى: ﴿ وَكَذِلْكَ أَنزُلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ ﴾ [ ٤٧] معناه: أنزلنا إليك القرآن كما أنزلنا إليهم الكتب، فالذين آتيناهم الكتاب، أي: أكر مناهم

<sup>&#</sup>x27; ) معاني القرآن للزجاج بأوجز منه ١٧٠/٤، تأويلات أهل السنة بمعناه ٢٣٢/٨، المحرر الوجيز ٣٢٠/٤.

٢ ) سورة البقرة : [٥٤].

رم الطبري في تفسيره عن سعيد و مجاهد بنحوه ٤١٨/١٨، أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن مجاهد بأوجز من هذا ٣٠٦٩، تأويلات أهل السنة بنحوه ٢٣٣/٨، الكشاف بنحوه 307/6

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ) في (ب) الصرم. والصقر يقال له أجدل لأنه من أشد الطير. معاني القرآن للزجاج ٩/٣ .

<sup>°)</sup> الكشف والبيان ١٨/٥، المحكم والمحيط الأعظم ٣ / ٢٦٧، الفروق اللغوية ص ١٥٨، لسان العرب مادة (جدل) ١١ / ١٠٣، تاج العروس مادة (جدل) ٢٨ / ١٠٩.



بعلم التوراة وهم عبدالله بن سلام  $\binom{(1)}{1}$  و أصحابه يؤمنون بالقرآن بدلالة التوراة  $\binom{(7)}{1}$ .

وقوله تعالى: (ومن هؤلاء) أراد به: من المشركين من يُقِر ويصدق بالقرآن من غير جهة علم الكتب المتقدمة ، وما يجحد بآياتنا أي: محمد والقرآن إلا من ثبت على الكفر وجحد نعمة الله تعالى .

قُولُهُ عَزُ وَجُلُ : ﴿ وَمَا كُنتَ تَثْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِثَابٍ وَلاَ تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لاَّرْتَابٍ الْهُولِهِ عَزْ وَجُلُ : ﴿ وَمَا كُنتَ تَثْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِثَابٍ وَلاَ تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لاَّرْتَابٍ الْمُهُونِ ﴾ [٤٨-٤٩] الظالمُونِ ﴾ [٤٨-٤٩]

معناه: وما كنت يا محمد و تقرأ من قبل القرآن من كتاب و لا تكتبه يمينك الموطول ولم و كنت تقرأه و تكتبه المبطلون طريقًا إلى التشكيك في أمرك والارتياب في نبوتك، فيقولون إنه يقرأه من الكتب الماضية (٤)، فلما كان معلومًا عندهم، أنه عليه السلام كان لا يقرأ و لا يكتب و لا يخالط من هو من أهل الكتاب، ثم أنه و أتى بالقرآن الذي عجزوا عن الإتيان بسورة مثله؛ دلهم ذلك على أنه من عند الله تعالى، ولم يكن في كون النبي المحبرة الا يكتب على جبلة العرب ما يوجب قدمًا في أمره، لأن ذلك كان أعظم لقدره، وأعجب لمعجزته، وأبعد من يوجبه المضنة عليه.

وقوله تعالى: (بل هو آيات بينات) قال بعضهم ـ رحمهم الله ـ: أراد به النبي فإن نعته كان مذكورًا في الكتب المتقدمة ، يعرفه أهل العلم من أهل الكتاب (<sup>()</sup>.

' ) تفسير مقاتل ١/٢٥، البغوي ص ٩٩٦.

<sup>&#</sup>x27; ) تقدمت ترجمته انظر ص ۱۵۳.

مجاز القرآن ۱۱۷/۲، معاني القرآن للفراء ۳۱۷/۲، أخرجه الطبري في تفسيره عن ابن عباس وقتادة (70/14), معاني القرآن للزجاج (71/14), وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عنهما (71/14), تأويلات أهل السنة (71/14), النكت والعيون عن يحيى بن سلام (71/14).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) تفسير مقاتل ٥٢١/٢، أخرجه الطبري في تفسيره عن قتادة بمعناه ٢٠/١٥، بحر العلوم بنحوه ٥٥٣/٤، الكشف والبيان ٥٠٢، البغوي ص٩٩٦، الكشاف ٥٥٣/٤.

<sup>°)</sup> أخرجه الطبري في تفسيره عن ابن عباس والضحاك وقتادة وابن جريج ٢٢٦/١٨، معاني القرآن للزجاج ١٧١/٤، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن قتادة والضحاك. ٣٠٧١/٩، بحر العلوم ٢٠/٢، الكشف والبيان ٢٠/٥.

وقال بعضهم: أراد به: القرآن (١) فإنه علامات دالات في قلوب العلماء ، فإن القرآن محفوظ بالقلوب، مسطور في المصاحف ، مقروء على الألسن.

وقوله تعالى: (وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون) أي: بمحمد عليه السلام والقرآن إلا من ترك التدبر في آيات الله.

قُولُهُ عَزُ وَجُلَ : ﴿ وَقَالُوا لَوْلَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِهِ قُلْ إِنَّمَا الآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينِ ﴾ أُولِمُ يَكُفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذَكْرَى لِقَوْم يُؤْمِنُونَ ﴾ قُلْ كُفَى بِاللهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَالذِينَ آمَنُواً بَالْبَاطِل وَكُفْرُوا بِاللَّهِ أُولِئِكَ هُمُ الْحَاسِرُونِ ﴾ [٥٠-٥١-٥٢]

معناه: وقال الكفار: لولا أنزل أي: هلا أنزل على محمد في آيات من ربه، أرادوا به الآيات إلتي كانوا يقترحونها عليه، كما ذكره تعالى في قوله تعالى : ﴿ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الأَرْض بَنبُوعًا ﴾ (٢) إلى آخر الآيات (٣) .

وقوله تعالى: (قل إنما الآيات عند الله) أي: في حكم الله تعالى إن شاء وقوله تعالى: (قل إنما الآيات عند الله) أي: في حكم الله تعالى إن شاء أنزلها، وإنما أنا رسول مخوف لكم بلغة تعرفونها، وإنما كانت الحكمة في ترك إجابة الأنبياء عليهم السلام إلى الآيات المقترحة؛ لأنه تعالى لو أجاب قومًا إلى آية مقترحة طلب منه قوم آخرون آية أخرى، فإذا أجابهم إليها طلبوا آية أخرى، ثم آية بعد آية، فيؤدي ذلك إلى ما لا يتناهى. ولأن هؤلاء طلبوا آيات تضطرهم (٤) إلى الإيمان فلو أجابهم إليها؛ لما استحقوا الثواب على ذلك (٥). وقوله تعالى: (أولم يكفهم) معناه: أولم يكن لهم كفاية في معرفة نبوتك إنا أنزلنا عليك القرآن الذي يقرأ عليهم بلغتهم ولسانهم، مما فيه من أخبار الأمم الماضية مع عجزهم عن الإتيان بحديث مثله، إن في إنزال القرآن لنعمة ، وعظة لقوم يؤمنون به (١).

\_

<sup>&#</sup>x27;) معاني القرآن للفراء ٣١٧/٢، أخرجه الطبري في تفسيره عن الحسن ٤٢٧/١٨، معاني القرآن للزجاج ١٧١/٤، أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عنه أيضدًا ٣٠٧١/٩، تأويلات أهل السنة ٢٣٥/٨، بحر العلوم ٢٠٠/٢٥، المحرر الوجيز ٣٢٢/٤.

٢) سورة الإسراء: [٩٠].

<sup>&</sup>quot;) الطبري بمعناه ٢٨/١٨ ٤، النكت والعيون ٢٨٨/٤، الكشاف ٢٥٦/٥.

أُ ) في الأصل بالتحتية (يضطرهم).

<sup>°)</sup> تقدم هذا المعنى في سورة الشعراء انظر ص ١٠٠ ، وانظر تأويلات أهل السنة بمعناه ٢٣٧/٨.

<sup>7)</sup> بحر العلوم ٥٤٠/٢، البغوي ص٩٩٧، تفسير ابن كثير ٥١٢/٣.

والكفاية في اللغة: بلوغ حديث في الحاجة إلى ما وراءه، ودليل ينفي الحاجة إلى غيره فيما يؤدي إلّى العلم بصحة النبوة (١)

ويروى أن قومًا من المسلمين كتبوا شيئًا من اليهود فأتوا النبي على فقال: (كفي بها ضلالة قوم أو جماعة قوم، إن رغبوا عما أتى به نبيهم إلى ما أتى به غير نبيهم إلى غير قومهم)<sup>(۲)</sup>.

وقوله تعالى: (قل كفي بالله) معناه: قل لهم يا محمد ﷺ: كفي بالله تعالى بيني وبينكم شهيدا بأني رسوله إليكم، ومثال هذا الكلام لا يكون إلا ممن بالغ في الكلام والبيان، فإذا لم يؤثر كلامه استحكم رأيه على خصمه؛ ولذلك قال: يعلم ما في السموات والأرض والذين آمنوا / بالباطل أي: صدقوا بالأصنام (٣) وجحدوا وحدانية الله تعالى ودين الإسلام أولئك هم الخاسرون الأنفسهم؛ بفوت الثواب واستحقاق العقاب، فشبه العامل بالهوى في الإيمان بالباطل والكفر بالله تعالى بالتاجر الذي ذهب رأس ماله؛ لأنه خسر نفسه بتعريضها للهلاك. قَوْلِهِ عَزَ وِجَلَ : ﴿ وَيَسْتَغْجِلُونَكِ بِالْهَذَابِ [وَلَوْلاَ أَجَلْ مُسِمَّى لَجِيَاءُهُمُ الْعَذَابُ وَلَهَأْتِيَنَّهُم يَغْتَةً وَهُمْ لا يَشْعُرُون ﴾ يَسْتَعْجَلُونَكَ بِالْعَذِابِ ] وَإِنَّ جَهَنِّهَمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِين كَايُومَ يَعْشَاهُمُ العَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيُقُولَ ذَوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [٣٥ -٥٤] معناه: ويستعجَلُونك ـ كفار مكة ل بالعذاب قبل وقته، ولو لا أن الله تعالى جعل لعذابه أجلاً قد سماه لعجل لهم العذاب في الحال(٤)، ويقال: لو لا الموت الذي يوصلهم إلى عذاب أشد من ذلك لعجل لهم العذاب (١).

<sup>&#</sup>x27; ) لم أقف عليه ولعله من قول المؤلف.

لخرجه أبو داود في المراسيل باب ما جاء في العلم حديث رقم (٤٥٤) ص ٣٢٠، والطبري في تفسيره عن يحيى بن جعدة. ٢٩/١٨، وابن أبي حاتم في تفسيره عنه ٣٠٧٢/٩، والدارمي في سننه باب/ من لم ير كتابة الحديث ١٢٤/١. والحديث ضعيف الإسناد لإرسال يحيى بن جعدة. المحرر في أسباب النزول ٧٧٦/٢، الاستيعاب في بيان الأسباب ٤٧/٣.

<sup>ً )</sup> بحر العلوم ١/٢٤، النكت والعيون عن ابن شجرة ٢٨٩/٤، المحرر الوجيز ٣٢٢/٤.

أ) تفسير الطبري ٢٩٠/١٨، النكت والعيون عن قتادة. ٢٩٠/٤، الكشاف بنحوه ٧/٤٥، تفسير این کثیر ۲/۳ ه



وقوله تعالى: (وليأتينهم بغتة) قيل: أراد به العذاب الذي كانوا يستعجلونه (۱)، وقيل: هو الموت (۳)، وقيل: هو القيامة (٤). كل ذلك يأتيهم فجأة وهم لا يعلمون بوقته. وقوله تعالى: (يستعجلونك) فيه تعجيب من استعجالهم العذاب مع أن جهنم محيطة بهم في الآخرة في يوم يغشاهم العذاب، أي: يأخذهم من فوقهم ومن تحت أرجلهم فلا يبقى جزء منهم إلا وهو معذب في النار. ويقال لهم: ذوقوا جزاء أعمالكم، وهذا كما يقال لمن ابتلي بعقوبة عمله: ذق ما كسبته لنفسك (٥)، و يجوز أن يكون معنى الذوق: أنهم يذوقون العذاب نوعًا بعد نوع وحالاً بعد حال (١).

قوله عز وجل: ﴿ مَا عَبَادِي الَّذِينَ اَمْنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيايَ فَاعْبُدُون ﴿ كُلُّ نَفْسُ ذَائِعَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُون ﴿ وَالَّذِينَ اَمْنُوا وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ لَنَبُوّتِهُم مِنَ الْجِنَّةِ غُرُقًا تَجْرِي مِنْ تَحْبَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَمْ أَجُرُ الْعَامِلِين ﴾ [٥٦ - ٥٩ - ٥٠] مِن دَائَة لا تَحْمِلُ رَزْقَهَا اللَّهُ يَرُزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُو السّمِيعُ الْعَلِيم ﴾ [٥٦ - ٥٠ - ٥٠] من دَائَة لا تَحْمِلُ رَزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقَهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُو السّمِيعُ الْعَلِيم ﴾ [٥٠ - ٥٠] من ذات هذه الآيات في جماعة المومنين الذين كانوا جملة، فأمروا بالهجرة إلى المدينة فشق ذلك عليهم من جهة الطبع ، وقالوا: كيف يكون حالنا إذا انتقلنا إلى دار الغربة، وليس بها أحد يعرفنا فيواسينا، ولا نعرف وجوه الاكتساب بها، فقطع الله تعالى أعذار هم بهذه الآيات (٧). ومعناها: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، فإن ضاقت بكم أرض لا يمكنكم عبادة الله فيها فانتقلوا إلى أرض يمكنكم عبادة الله تعالى فيها (أم)، وإياي فاعبدون من غير أن تطبعوا أحدًا من خلقي في معصيتي.

<sup>&#</sup>x27;) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن قتادة بنحوه ٣٠٧٤/٩، البغوي بمعناه عن الضحاك ص٩٩٩، الكشاف بمعناه ٥٥٧/٤.

الكشف والبيان ٥/١، النكت والعيون ٤/٠٤، البغوي ص٩٩٩.

الكشف والبيان بلفظ: الأجل. ٢١/٥، البغوى ص ٩٩٩.

أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن جبير ٣٠٧٤/٩ ، معاني القرآن للفراء ٣١٨/٢.

<sup>°)</sup> وهذا عذاب معنوي على النفوس. تفسير ابن كثير ١٢/٣.

<sup>ً )</sup> لفتة جميلة من المؤلف.

 $<sup>^{\</sup>vee}$ ) انظر تفسير مقاتل  $^{\vee}$  ، الكشف والبيان  $^{\vee}$  ، النكت والعيون بمعناه.  $^{\vee}$  ،  $^{\vee}$  ، البغوي  $^{\vee}$  . وهو عندي أشبه بمناسبة الآية وبيان معناها، والله أعلم.

معاني القرآن للفراء بأوجز من هذا 71٨/7، تفسير الطبري 870/1٨، معاني القرآن للزجاج بنحوه 147/4، أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عن سعيد وعطاء ومجاهد و ابن زيد نحوه



وقوله تعالى: (كل نفس ذائقة الموت) معناه: كل نفس منفوسة لابد لها من أن تذوق الموت، ثم إلى موضع جزائنا ترجعون بعد الموت. وقوله تعالى: (والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم) أي: لننزلنهم (١) من الجنة غوقًا علالي تجري من تحت قصور ها وأشجار ها الأنهار. مقيمين دائمين فيها ، نعم ثواب العاملين بعد الخلود. ثم وصفهم، فقال عز من قائل: (الذين صبروا) يعني: صبروا على طاعة الله تعالى و عن معصيته و على ربهم يتوكلون ، في أرزاقهم وجهاد أعدائهم ومهمات أمور هم. ومن قرأ لنثوينهم بالثاء (٢) فهو من أثويته منز لا إذا جعلت له مقامًا فيها ، والثوا: المقام (٦) ، وأما القراءة بالباء فهو من قولهم: اللهم بوئنا مبوأ صدق، أي: أنزلنا، ويقال: باء إذا رجع ، والمباءة المنزل (٥).

وأما قوله: (و كأين من دابة) فمعناه: كم من نفس دابة لا تجمع رزقها لغد  $\binom{(7)}{6}$  و لا تقدر على حمل رزقها لضعف  $\binom{(7)}{6}$ ، وعلى هذا أكثر الدواب. وقوله تعالى: (الله يرزقها وإياكم) أي: هو الذي يرزق من يحمل ومن لا

٣٠٧٥/٩، تأويلات أهل السنة ٢٣٨/٨، بحر العلوم بنحوه ٢/٢٥ ، المحرر الوجيز بمعناه ٣٢٤/٤.

<sup>&#</sup>x27;) تفسير مقاتل  $^0$   $^0$  مجاز القرآن  $^0$   $^0$   $^0$  ، معاني الفراء  $^0$   $^0$  ، تفسير الطبري  $^0$   $^0$  ، معاني القرآن للزجاج  $^0$   $^0$   $^0$  ، تأويلات أهل السنة  $^0$   $^0$  ، بحر العلوم عن الفراء  $^0$  ،  $^0$  الكشاف  $^0$   $^0$  ، المحرر الوجيز  $^0$   $^0$  .

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) (لنثوينهم) بالثاء المثلثة ساكنة بعد النون وإبدال الهمزة ياء قراءة حمزة والكسائي وخلف النشر ص ٤٣٨، الكشف لمكي ٢٨٤/٢، تفسير الطبري ٤٣٦/١٨، بحر العلوم ٤٢/٢ ، البغوي ص ١٠٠٠، المحرر الوجيز ٣٢٤/٤، البحر ١٥٣/٧.

<sup>&</sup>lt;sup>۳</sup> ) غريب القرآن لليزيدي ص٩٥، النكت والعيون ٤ / ٢٩٢، الدر المصون ٣٦٧/١، لسان العرب مادة (ثوى) ١٤ / ١٢٦.

ن) (لنبوئنهم) بالباء الموحدة والهمز قراءة الباقين، مع إبدال أبي جعفر الهمز. النشر ص ٤٣٨، الكشف لمكي ٢٨٤/٢، الإتحاف ٤٢١/١، الحجة في القراءات ٢٨١/١، تفسير الطبري ٢٣٦/١٨، البحر ١٥٣/٧.

<sup>°)</sup> الدر المصون ٣٦٧/١١.

آ) معاني القرآن للفراء 714/7، أخرجه الطبري في في فسيره عن أبي مجلز وعلي بن الأقومر 874/1، معاني القرآن للزجاج بمعناه 100/1، أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن مجاهد 9/9/7، بحر العلوم 9/7، النكت والعيون عن الحسن 100/7، الكشاف بنحوه 9/9/7. المحرر الوجيز 100/7.

 $<sup>^{\</sup>vee}$  ) النكت و العيون عن مجاهد ٢٩٣/٤، البغوي بمعناه ص١٠٠٠، الكشاف بنحوه ٩/٤ ٥٥.



يحمل وإياكم، وهو السميع لمقالتكم من يؤوينا ويطعمنا (1) ؟ العليم بما في نفوسكم وبحوائجكم إلى الرزق، فلا تتركوا عبادة الله تعالى بسبب الرزق، ولا تهتموا لأجل ذلك. وعن عيسى عليه السلام أنه كان يقول: اعملوا لله ولا تعملوا لبطونكم، وإياكم وفضول الدنيا فإن فضولها عند الله رجز، هذه طير السماء يغدو ويروح (1) ليس معها من أرزاقها شيء لا تزرع ولا تحصد، والله تعالى يرزقها، فإن قلتم: إن بطوننا أعظم من بطون الطير، فهذه الوحوش من البقر والحمير تغدو وتروح ليس معها من أرزاقها شيء لا تحرث ولا تحصد، الله تعالى يرزقها (1).

قوله عز وجل: ﴿ وَلَئِن سَيَأَلَّهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرَ / لَيَقُولُنَّ اللهُ فَأَنَى يُؤْفَكُونِ اللهُ يَبْسُطُ الرَّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللهَ بَكُلِ شَيْءٍ فَلِينَ اللهُ فَأَنَى يُؤْفَكُونِ اللهَ بَكُلِ شَيْءٍ عَلِيم ﴾ [71-77] معناه: ولئن سألت المشركين: من خالق السماوات والأرض ومسخر الشمس والقمر؟ ليقولن الله، فأنى يصرفون (٤) عن عبادة الله تعالى الذي هذه صفته إلى عبادة جمادات لا تنفع ولا تضر.

وقوله تعالى: (الله يبسط الرزق لمن يشاء) فيه بيان أنه تعالى لا يجري عليه الغلط والخطأ في توسيعه الرزق على قوم وتضييقه على قوم، ولكنه عز وجل يفعل ما يفعله عن علم وحكمة.

قوله عز وجل: ﴿ وَكُنْ سِأَلْتُهُم مِّن نَزُّلُ مِنَ السَّمَاء مَاء فَأَحْيَا بِهِ الأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلّهِ بَل أَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ ﴾ [٦٣] في الآية تسمية للأرض الّتي لا تنبت شيئًا ميتة؛ لأنها لا ينتفع بها كما لا ينتفع \*بالميتة (٥)، فإذا أنزل الله تعالى عليها المطر أحياها بعد موتها بإنبات الزروع والأشجار منها. وقوله تعالى عليها المطر أحياها بقول: احمد الله تعالى على ثبات هذه النعم وعلى تعالى ما تفضل به جل ذكره من الإنعام على العباد، بل أكثر هم لا يعقلون؛ وعلى ما تفضل به جل ذكره من الإنعام على العباد، بل أكثر هم لا يعقلون؛

٠ / ٤٦٠

<sup>&#</sup>x27;) تفسير مقاتل ٥٢٤/٢، تفسير الطبري ٤٣٧/١٨، تأويلات أهل السنة ٢٤١/٨، بحر العلوم بنحوه ٥٤٣/٢، النكت والعيون بمعناه ٢٩٣/٤، البغوي ص١٠٠٠، الكشاف ٩/٤٥٥.

۲ ) هكذا في النسخ.

<sup>&</sup>quot;) أخرجه عبد الله بن المبارك في الزهد عن سالم بن أبي الجعد ص٢٩٠ ، و ذكره ابن أبي الدُّنيا في القناعة والتعفف (١٧٣) ص ٧١ ، وابن رجب في جامع العلوم والحكم ص ٤٤٧.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن قتادة بلفظ: يعدلون. ٣٠٧٩/٩.

<sup>°)</sup> تفسير روح البيان لإسماعيل حقي. ٣٥٤/٦.

<sup>)</sup> مابين النجمتين ساقط من (ب).



لأنهم لا يتدبرون ولا يتفكرون، ولا يعلمون أن إقرار هم بهذا إقرار بتوحيد الله تعالى فينبغي لنا أن نثبت عليه. قوله عز وجل:

﴿ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنَيَا إِلاَّ لَهُوْ وَلَعِبْ وَإِنَّ الدَّارَ الآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُون ﴾ [ ٦٤] معناه: وما هذه الحياة بَما فيها من زينتها إلا كلهو وباطل يلعب بها، ثم يتحسر عليه؛ لقلة بقائها، وسرعة انقضائها. ويجوز أن يكون وجه التشبيه باللهو واللعب: أن غرض أكثر الناس من دنياهم اللهو واللعب (١)، وإن كان الله عز وجل لم يخلق الدنيا إلا للحكمة والمصلحة.

وقوله تعالى: (وإن الدار الآخرة لهي الحيوان) معناه: إن الآخرة لهي الدار دار الحيوان الدائم البقاء ( $^{(7)}$ ). قال أبو عبيدة  $^{(7)}$ : الحيوان والحياة واحد وقوله تعالى: (لو كانوا يعلمون) أي: لو كانوا يعلمون الفرق بين الحياة الدائمة وبين الحياة الفانية.

وقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلُكِ ﴾ [70] معناه: فإذا ركبوا في السفينة وهاجت الريح واضطربت الأمواج دعوا الله مفردين له بالدعاء، لا يدعون أصنامهم وسائر ما عبدوا مع الله تعالى (فلما نجاهم إلى البر)، فلما خلصهم من تلك الأهوال وأخرجهم إلى البر عادوا إلى شركهم؛ لكي يكفروا بما أعطيناهم وليتمتعوا في كفرهم، فسوف يعلمون جزاء فعلهم، وقيل: إن اللام في قوله تعالى: (ليكفروا) لام لأمر على وجه التهديد والوعيد (٥)، ولذلك عقبه بقوله تعالى: (فسوف تعلمون) ونظير ذلك قوله تعالى:

 $<sup>^{&#</sup>x27;}$  ) تأويلات أهل السنة بنحوه  $^{'}$  ۲٤٣/.

 $<sup>^{\</sup>prime}$ ) تفسير مقاتل  $^{\prime}$  ٥٢٤/٥، معاني القرآن للفراء بمعناه  $^{\prime}$   $^{\prime}$  ، أخرجه الطبري في تفسيره عن ابن عباس وقتادة ومجاهد بمعناه  $^{\prime}$   $^{\prime}$  ، معاني القرآن للزجاج  $^{\prime}$   $^{\prime}$  ، أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عنهم وعن الضحاك  $^{\prime}$  ،  $^{\prime}$  ، النكت والعيون عن الضحاك بمعناه  $^{\prime}$   $^{\prime}$  ،

 <sup>&</sup>quot;) تقدمت ترجمته انظر ص٩٩.

<sup>ُ )</sup> غريب القرآن لليزيدي ص٢٩٦، مجاز القرآن له ١١٧/٢، النكت والعيون عنه ٢٩٣/٤، المحرر الوجيز ٣٢٥/٤.

 $<sup>^{\</sup>circ}$ ) وهذا على قراءة من قرأ بالجزم على جهة الأمر والتهديد والتوبيخ ويشهد لها قراءة أبي كان يقرأ (تمتعوا فسوف تعلمون) أي: إذا نزل بهم العذاب ، وقراءة الكسر على جهة كي. ورجح الطبري في تفسيره الجزم 1/1/13، وقال الزجاج في معاني القرآن: الكسر أجود 1/1/11، معاني القرآن للفراء 1/1/11، بحر العلوم 1/1/13، البغوي ص1/1/11، الكشاف بنحوه 1/1/12، المحرر الوجيز 1/1/13، التبيان للعكبري 1/1/14.



﴿ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ ﴾ (١) فإن قيل: لم كان المشرك كافرًا لا محالة مع إقراره بالله تعالى؟ قيل: لأنه جعل الحق الذي هو لواحد بالنعمة، لاثنين فضيع حقه وصار بمنزلة الجاحد لنعمه حين جحد أن يكون له وحده.

قوله عز وجل : ﴿ أُولَمْ يَرَوُّا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا ويُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبالْبَاطِل يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكُفُرُونَ ﴾ [ ٦٧] معناه: أولم ينظروا أنا جعلنا أهل الحرم في أمن ويستلب الناس من حولهم، فيقتلون، ويؤسرون، وتؤخذ أموالهم (٢٠). أفتقرون وتصدقون بالباطل ـ وهو: الأصنام (٢) بعد قيام الحجة ووضوح [ الحجة ] (٤) - وتكفرون بنعمة الله تعالى؟

والتخطف في اللغة هو: تناول الشيء بالسرعة، ومنه خطف البصر؛ لسرعته ومنه الخطاف الطير للصيد<sup>(٥)</sup>.

<sup>)</sup> سورة فحدِّلت: [٤٠].

ا ) الوجوه والنظائر للدامغاني ص٢٠٨، البغوي بنحوه. ص١٠٠١، تفسير ابن كثير ٦/٣٥٠.

<sup>ً )</sup> تقدم ذكره في نفس السورة انظر ص ٢٩٩ .

أ) هكذا في النسخة (ب). و كتب في حاشية الأصل: الأدلة.

<sup>)</sup> وقد تقدم معنى التخطف في سورة القصص انظر ص ٢٤٧.

 $<sup>^{7}</sup>$  ) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن زيد بنحوه  $^{7.4}$ ، الكشف والبيان بلفظ: في الغزو  $^{7.5}$ ، النكت والعيون  $^{7.5}$ ، البغوي ص $^{7.5}$ ، الكشاف بنحوه  $^{7.7}$ ، المحرر الوجيز  $^{7.7}$ .

٢٩٥/٤ عن السدي ٢٩٥/٤.



وإن الله لمع المحسنين بالنصر على أعدائهم، وقال بعضهم ـ رحمهم الله تعالى ـ : والذين جاهدوا أنفسهم وأهواءهم / فيما كلفوه من الأوامر والنواهي . 1/17 بالصبر على الطاعة والصبر عن الشهوات، لنثبتنهم على السبيل التي توصلهم إلى الجنة (١) ويقال: لنزيدنهم هداية (٢) كما قال الله تعالى : اهْتُدُوا زَادَهُمُ هُدًى (٣) ويقال: من عمل بما علم وفق لما لا يعلم (٤) وقوله تعالى : (وإن الله لمع المحسنين) تأويله على هذا القول: إن الله لمعهم بإمداد التوفيق و الألطاف لهم في مجاهدتهم (٥).

وعن أبي بن كعب ـ رضي الله عنه ـ عن رسول الله و أنه قال : (من قرأ سورة العنكبوت كان له من الأجر عشر حسنات بعدد المؤمنين والمنافقين) (٦) والمنافقين) (٦)

' ) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن الربيع بنحوه ٣٠٨٤/٩، الكشف والبيان بمعناه. ٥٥٥، النكت والعيون بمعناه ٢٥/٥، المحرر الوجيز ٣٢٦/٤.

\_\_\_

<sup>ً )</sup> معاني القرآن للزجاج ١٧٤/٤، البغوي ص ١٠٠١، الكشاف ٥٦٢/٤، اللباب لابن عادل ٤٧٠/١٢.

<sup>&</sup>quot;) سورة محمد : [۱۷].

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) معاني القرآن للزجاج دون آخره ١٧٤/٤، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن رجل من أهل عكا بنحوه ٣٠٨٤/٩، بحر العلوم ٢٠٤٤، الكشف والبيان عن الفضيل وعباس الهمذاني وأبو سليمان الداراني بمعناه. ٢٤/٥، وقال القرطبي بعد ذكره لعدة أقوال آخرها قول ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ : والذين جاهدوا في طاعتنا لنهدينهم سبل ثوابنا. قال: وهذا يتناول بعموم الطاعة جميع الأقوال.أهـ ٢١/١٦.

<sup>°)</sup> تفسير الطبري بلفظ: بالعون له والنصرة على من جاهد من أعدائه ٤٤٤/١٨، معاني القرآن للزجاج بنحوه. ١٧٤/٤، تأويلات أهل السنة ٢٤٦/٨، بحر العلوم بمعناه ٢٤٤/٥، النكت والعيون بلفظ: أي في العون لهم. ٢٩٥/٤، الكشاف بلفظ: لناصرهم ومعينهم ٢٦٢/٤.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) حدیث أبی هذا الوارد نهایة كل سورة حدیث موضوع سبق تخریجه ص ٩٦.



## سورة الروم





سورة الروم(1) ستون آية (7) كلها مكية (7).

بسم الله الرحمن الرحيم.

﴿ الْمَ ﴾ غُلَبَتِ الرُّومِ ﴾ فِي أَدْنَى الأَرْض وَهُم مِن بَعْدِ غِلَبَهِمْ سَيَغْلِبُونِ فِي بِضْع سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِن قَيْلُ وَمِن بَعْدُ وَيُوْمَئِذُ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونِ ﴾ بَنَصْرِ اللهِ يَنصُرُ مَن يَشَاء وَهُوَ الْعَزَيْرُ الرَّحِيمِ الأَمْرُ مِن قَيْلُ وَمِن بَعْدُ وَيُوْمَئِذُ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونِ ﴾ يَنصُر اللهِ يَنصُرُ مَن يَشَاء وَهُوَ الْعَزِيرُ الرَّحِيمِ ﴿ وَهُو عُدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ﴾ والمحياةِ الدُّنيا وَهُمْ عَن الآخِرَةِ هُمْ غَافِلُون ﴾ [١-٢-٣-٤-٥-٣-٧]

و ذلك أن فارس (٤) عليت الروم (٥) في أدنى أرض الروم إلى أرض العرب، حتى انتزعوا بيت المقدس منهم، وكان موضع عبادتهم ففرحت بذلك عبدة الأوثان، وقال أبّي بن خلف الجمحي (٦) لأصحاب النبي كما غلبت عبدة النيران أهل الكتاب فكذلك نحن نغلبكم، فأنزل الله تعالى: (الم غلبت الروم في أدنى الأرض) إلى آخر الآيات، فاستبعد المشركون ظهور أهل الروم على أهل فارس؛ لشدة شوكة أهل فارس.

٬ ) سميت سورة الروم لما فيها من ذكر غلبة الروم. بصائر ذوى التمييز ١ / ٢٥٦.

<sup>ً )</sup> تفسير مقاتل ٣/٣، البيان في عد أي القرآن ٢٠٥/١، الكشاف ٥٦٣/٤.

<sup>&</sup>quot;) البغوي ص١٠٠١، المحرر الوجيز ٢/٢٧، زاد المسير ٢٨٦/٦ ، البحر ١٥٦/٧.

أ) فارس من ولد يافث بن نوح ملوك الأعاجم كلها من الترك والخزر وغيرهم، والفرس آخر من ملك منهم يزد جرد بن شهريار ابن أبرويز، ونسبه ينتهي إلى جومر بن يافث بن نوح. وكانت العرب تسمي كل من ملك الفرس كسرى. انظر: الأنساب للصحاري 1 / 75، البداية والنهاية 1 / 75

<sup>)</sup> الروم: من سلالة العيص بن إسحاق بن إبراهيم، وهم أبناء عم بني إسرائيل، ويقال لهم: بنو الأصفر. سكنوا حوض البحر المتوسط، وسميت الروم باسم جدهم وهو روم ابن عيصو بن إسحاق بن إبراهيم. وقيل الروم بنو ليطن بن يونان بن يافث ابن نوح. كانوا على دين اليونان، وكانوا يعبدون الكواكب السيارة السبعة، ويقال لها: المتحيرة، ويصلون إلى القطب الشمالي، وهم الذين أسسوا دمشق، وبنوا معبدها، وكان من ملك الشام مع الجزيرة منهم يقال له: قيصر. انظر: الأنساب للصحاري 1 / 7 / 7، التسهيل لابن جزي 1 / 7 / 7، أطلس الحديث النبوي ص 1 / 7 / 7 تفسير ابن كثير 1 / 7 / 7 / 7

آ) أبي بن خلف الجمحي: أسر يوم بدر. ثم افتدى وتوعد رسول الله ، بأنه قاتله ، فقال رسول الله ، له: أنا أقتلك إن شاء الله ، فلما كان يوم أحد أقبل أبي يركض فرسه تلك حتى دنا من رسول الله ، بحربة في يده فرمى بها أبي بن خلف فكسرت الحربة ضلعا من أضلاعه، فمات ببعض الطريق. قال سعيد بن المسيب: وفيه أنزل الله، تبارك وتعالى: (وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى) الآية. انظر: الطبقات الكبرى ٢ / ٤٦، تاريخ الطبري ٢ / ٢٠١، البداية والنهاية ٤ / ٢٦.



وقال أبو بكر ـ رضي الله عنه ـ لأبّي بن خلف: أنا أراهنك (١) على أن أهل الروم تغلب أهل فارس إلى ثلاث سنين، فراهنه أبّي على خمس من الإبل (٢)، ثم جاء أبو بكر ـ رضي الله عنه ـ إلى النبي فأخبره بذلك، فقال له النبي زد في الخطر (٣) وأبعد في الأجل . ففعل ذلك وجعل الأجل تسع سنين والخطر عشرًا من الإبل فكانوا على ذلك إلى أن ظهر الروم على فارس فأخذ أبو بكر خطره (٤)، وكانت المخاطرة في ذلك الوقت مباحة ثم حرمت (٥) بقوله تعالى : ﴿ إِنّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رَجُسٌ ﴾ (١).

لنكت والعيون عن قتادة ٢٩٧/٤، المحرر الوجيز ٣٢٨/٤.

<sup>&</sup>quot;) الخطر: النصيب، وهو السبق الذي يترامى ويتراهن عليه، يقال: وضعوا لهم خطرا أي: ثوبا ونحوه. وقيل: الخطر مائتان من الإبل والغنم. انظر: العين ١/ ٣١١، الفائق في غريب الحديث ١/ ٣٦، تاج العروس مادة(خطر) ١/ ٤٥٤.

أ خرجه الطبري في تفسيره عن ابن عباس وأخرج عن عكرمة وقتادة وابن زيد بنحوه. ١٤٤٨/٨ وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس والبراء بن عازب وابن شهاب وقتادة نحوه ٣٠٨٦/٩ ، الكشف والبيان ٢٦/٥، النكت والعيون عن ابن جبير بنحوه ٢٩٦٤، البغوي مع اختلاف في آخره. ص٢٠٠، الكشاف ٤٤٤، المحرر الوجيز ٤/٨٣، الاستيعاب في بيان الأسباب ١٠٠٠ وأخرجه البخاري في خلق أفعال العباد (١١٥) ص٤، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده عن ابن عباس حديث رقم (٢٤٩٥) ٢٩٦/٤، والترمذي كتاب تفسير القرآن عن رسول الله الله باب/ ومن سورة الروم. حديث رقم (٢٤٩٥) قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب إنما نعرفه من حديث سفيان الثوري عن حبيب بن أبي عمرة. ٤/٠٩، وأخرجه الحاكم في مستدركه وقال: صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه ، ووافقه الذهبي. ١٩٠٤، وقال الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف : غريب ٤/٠٥،

 $<sup>^{\</sup>circ}$  ) أخرجه الطبري في تفسيره عن ابن عباس بمعناه  $^{\circ}$  ، 18٤٩، معاني القرآن للزجاج بنحوه  $^{\circ}$  ، 177، تأويلات أهل السنة  $^{\circ}$  ، الكشف والبيان  $^{\circ}$  ، البغوي بمعناه ص  $^{\circ}$  ، الكشاف عن قتادة  $^{\circ}$  ، 18 $^{\circ}$  ، 10 $^{\circ}$  ، 1

<sup>ً )</sup> سورة المائدة :[٩٠].

 $<sup>\</sup>dot{\gamma}$  تأويل مشكل القرآن ص ٢٤٠، وأخرج الطبري في تفسيره عن قتادة عن النبي  $\dot{m}$ : (البضع مابين الثلاث إلى العشر) ٢٥/٥٥، وكذا أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره والبيهقي في الدلائل عن مجاهد ٢/١٣، وهذا الأثر مقطوع ، والبضع: مابين ثلاث إلى تسع كما ورد بذلك الحديث الذي أخرجه الترمذي في سننه من طريق عبدالله الجمحي كتاب/ تفسير القرآن عن رسول الله  $\dot{m}$  باب/ ومن سورة الروم عن ابن عباس أن رسول الله  $\dot{m}$  قال لأبي بكر في مناحبة ( الم غلبت الروم ):  $\dot{m}$ 



والبضاعة: القطعة من المال يتجر عليها، والبضعة: القطعة من البدن، والمبضع: ما يقطع به العرق، والمباضعة: تناول العضو بالجماع (۱). والغلب والغلبة: كلاهما مصدر مثل الجلب والجلبة. وفي الآية دلالة [على] (۲) صحة نبوة النبي من قبل أن فيهما إخبارًا عن الغيب في المستقبل، ثم وجد مخبره على وفق خبره. ويقال: إن النبي أخبر أهل مكة بغلبة أهل فارس على الروم قبل وقوع ذلك الخبر إلى مكة، وقبل مضي مدة يمكن بلوغ الخبر إليهم، فكانت الآية إخبارًا عن الغيب في الماضي والمستقبل جميعًا (۱).

وقوله تعالى: (لله الأمر من قبل ومن بعد) معناه: له الأمر والقضاء في الأحوال كلها قبل ظهور أهل الروم وبعده، ويوم غلبة الروم على أهل فارس، يفرح المؤمنون بنصر الله الروم على أهل فارس  $\binom{3}{2}$ ، ويكون فرح المؤمنين يومئذ لظهور معجزة النبي  $\binom{9}{2}$ ، ويجوز أن يكون فرح المؤمنين لهلاك

<sup>=</sup> ألا احتطت يا أبا بكر فإن البضع: ما بين ثلاث إلى تسع) حديث رقم (٣١٩١) ١٩٠/٤ قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس ١٠ / ٤٧٧، وأخرجه الطبري في تفسيره عن ابن عباس وعكرمة: ( البضع مابين ثلاث إلى تسع) ٤٧٧، معاني القرآن للزجاج ٤/٥٧، وأورد الزمخشري في الكشاف خبرًا مرفوعًا: ( البضع مابين الثلاث إلى التسعة على مابين الثلاث إلى التسعة على ١٣٥/٥، وقال ابن عطية في المحرر الوجيز: من الثلاثة إلى التسعة على مشهور قول اللغويين. ٤/١٨.

<sup>&#</sup>x27;) القاموس المحيط ٢ / ٢٥٤، لسان العرب مادة (بضع) ٨ / ١٢، العين ١ / ٦٦، النهاية في غريب الأثر ١ / ٣٤٥.

<sup>)</sup> زيادة يقتضيها السياق.

أ خرج الطبري في تفسيره عن الشعبي قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الناس بمكة أن الروم ستَغُ لِب، فنزل القرآن بذلك. ٤٥٥/١٨، معاني القرآن للزجاج بمعناه ١٧٥/٤، وهو كما ترى ليس فيه ما تقدم من غلبة فارس الروم، تأويلات أهل السنة بمعناه 7٤٩/٨.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) أخرجه الطبري في تفسيره عن أبي سعيد ٤٤٧/١٨، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن أبي سعيد وأخرجه عن ابن شهاب بأطول من هذا ٣٠٨٧/٩، النكت والعيون ٢٩٩٤، الكشاف ٥٦٥/٤، المحرر الوجيز ٣٢٨/٤.

<sup>°)</sup> النكت والعيون بلفظ: فرحهم بذلك لتصديق خبر الله وخبر رسوله. ٢٩٩/٤، المحرر الوجيز بمعناه ٣٢٩/٤.



بعض الكفار بعضدًا (١) كما يفرح المصلحون بقتل الظالمين بعضهم [بعضا] (<sup>٢)</sup>، غير أن القول الأول أقرب إلى ظاهر الآية.

وقيل: أراد (٣) بقوله تعالى: (ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله) ـ نصرة الله تعالى للنبي إلى وللمؤمنين على أهل بدر- (٤)، فإن إخبار النبي إلى بظهور أهل الروم على فارس يتضمن إخباره بظهور المؤمنين على الكافرين، ولذلك قال عز ذكره: (ينصر من يشاء) يعنى محمدا على أعدائه، وهو العزيز بالنقمة ممن عصاه (°)، الرحيم بأوليائه وهم المؤمنون.

وقوله تعالى: (وعد الله لا يخلف الله وعده) نصب على المصدر وهو راجع إلى قوله تعالى: (سيغلبون) أي: وعد الله تعالى ذلك وعدا ، ووعد نصر المؤمنين و لا يجري الخلف في موعوده (٦)، ولكن أكثر الناس لا يعلمون لأن لأن أكثر هم كفار ، ويجوز في النحوم(ن قبل ومن بعد ) على الخفض، ولكنهما إنما بُنيا على الضم؛ لأن إعرابهما في الإنصاف (٧) / النصب ٢٦١،ب والخفض، فيقول رأيته قبلك ومن قبلك ، فلما عدلا عن بنايتهما حركا بغير

<sup>&#</sup>x27; ) الكشاف بمعناه ٥٦٥/٤، قال ابن عطية في المحرر الوجيز: ويشبه أن يعلل ذلك بما تقتضيه الفطر، من محبة أن يغلب العدو الأصغر لأنه أيسر مؤونة ، ومتى غلب الأكبر كثر الخوف منه أهـ.

أ ) زيادة من النسخة (ب).

<sup>)</sup> ساقطة من (ب).

<sup>)</sup> تفسير مقاتل ٦/٣، تفسير الطبري ٤٤٧/١٨، البغوي ص١٠٠٢، المحرر الوجيز ٣٢٨/٤، وأخرجه الترمذي في سننه حديث رقم(٢٩٣٥) قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه ١٨٩/٥، وأخرج الحاكم عن سفيان نحوه، وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي ٤٤٥/٢ ، وقال طائفة كبيرة من العلماء: أن نصرة الروم على فارس كانت يوم وقعة بدر. تفسير ابن كثير ١/٣٥، تفسير ابن عباس ومروباته في التفسير ص ٤٧٦.

<sup>°)</sup> في (ب) قضاه.

أ ) المراد بالخلف أي: إخلاف الله موعوده ، فلا يخلف الله عز وجل ما وعد به عباده المؤمنين من الثواب تفسير الطبري ٤٦٠/١٨، تأويلات أهل السنة بمعناه ٢٥٢/٨.

٧) في (ب) في الإضافة. والصحيح ما في الأصل ، يبنيان على الضم حين يضافا، ويحذف المضاف إليه وينوى معناه، فيكون الظرف مبنيًا على الضم في محل نصب على الظرفية.



الحركتين اللتين كانتا تدخلان نحو الإعراب، وهما غايتان، ومعنى الغاية: أن الكلمة حذفت منها الإضافة، وجعلت غاية الكلمة ما بقي بعد الحذف (١). وأما قوله تعالى: ﴿ وَهُمُلُمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ [٧]

فمعناه: يعلمون في أمور معاشهم ما ظهر وبدأ من الحياة الدنيا، من وجوه الاكتساب من التجارة، والزراعة، والحراثة، والغراسة، والمحاسبة من واحد إلى ألف، وما يحتاجون إليه في الشتاء والصيف (٢)، ولا يعلمون ما طريق الدليل من أمر الآخرة، وما يكون فيها من البعث، والثواب والعقاب (٣). فهم غافلون عما هو أولي بهم، وعما يلزمهم من الاستعداد لذلك.

قُولُه عَز وجَلَ: ﴿ أُولَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلاَّ بالْحَقّ وَأَجَل مُسَمَّى وَإِنَّ كَثِيرًا مّنَ النَّاسَ بِلْقَاء رَّبِهِمْ لَكَافِرُون ﴾ [٨]

مُعناهُ: أولم يتفكر أهل مُكة بقلوبهم فيعلمُوا أنه تعالى ما خلق السماوات والأرض بما فيهما من العجائب والبدائع؛ إلا ليحق الحق، ويبطل الباطل، ويجزي كل عامل بما عمل عند انقضاء الأجل المسمى، الذي جعله الله تعالى لانقضاء أمر السماوات و الأرض. وإن كثيرا من الناس يجاحدون (٤) بجزاء ربهم وحسابه.

قُولُه عَنْ وِجُل : ﴿ أُولَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِمْ كَانُوا أَشِدَ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتُهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيْنَاتِ فَمَا كَانَ اللّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلُمُون ﴿ ثُمّ كَانَ عَاقِبَةِ الذِينَ أَسَاؤُوا السُّواَى أَن كَذُبُوا بِآيَاتِ اللّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزُؤُون ﴿ اللّهُ يَبْدَأُ الْخُلْقُ ثُمّ يَعِيدُهُ ثُمّ اللّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزُؤُون ﴿ اللّهُ يَبْدَأُ الْخُلْقُ ثُمّ يَعِيدُهُ ثُمّ اللّهِ وَكَانُوا بَهَا يَسْتَهْزُؤُون ﴾ [٩-١٠-١] اللهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزُؤُون ﴿ اللّهُ يَبْدَأُ الْخُلْقُ ثُمّ يَعِيدُهُ ثُمّ اللّهِ مَالِ آخِر أَمر الذين من قبلهم معناه: أولُم يسافروا في الأرض فينظروا كيف صَار آخر أمر الذين من قبلهم حين كذبوا الرسل، كانوا أشد من هؤلاء قوة، وأثاروا الأرض، أي: قلبوها

<sup>&#</sup>x27;) معاني القرآن للفراء ٢٠/٣، وقال الزجاج في معاني القرآن: القراءة الضم، وعليه أهل العربية، والقراء كلهم مجمعون عليه. ١٧٦/٤، وذكر أوله في الكشاف ٢٥/٥، التبيان للعكبري /١٨٤/، القرطبي ١٩/١٦، الدر المصون بنحوه. ٢٧١/١١.

 $<sup>^{\</sup>prime}$ ) أخرجه الطبري في تفسيره عن ابن عباس وإبراهيم وعكرمة والحسن ، وعن قتادة وأبي العالية نحوه 71/173، أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس وقتادة وعكرمة بمعناه 71/173، تأويلات أهل السنة عن ابن عباس والكلبي بنحوه 71/173، الكشف والبيان 71/173، المحرر الوجيز بمعناه 71/173.

 $<sup>^{7}</sup>$  ) أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس معناه  $^{7}$  ، النكت والعيون  $^{7}$  ،  $^{7}$ 

ن ) هكذا في الأصل.



للعمارة والحرث (1)، وعمروها أكثر مما عمروها هؤلاء(1) فلم يبق منهم ولا من عمارتهم أثر، فكذلك يكون حال هؤلاء.

وقوله تعالى: (فما كان الله ليظلمهم) بإهلاكهم، ولكن كانوا هم الذين يظلمون أنفسهم بتكذيبهم بالبينات.

وقوله تعالى: (ثم كان عاقبة الذين) أي: ثم صار آخر أمر الذين أساءوا بالكفر والمعاصى (٣).

السوأى يعني: العذاب<sup>(٤)</sup> بسبب تكذيبهم واستهزائهم بآيات الله ، ويقال: السوأى: مصدر لقوله (أساؤوا) كأنه قال: عاقبة الذين أساءوا السيئة ، فيكون الجواب في قوله تعالى: أن كذبوا بآيات الله، أي: جازاهم الله تعالى بما أساءوا بالطبع على قلوبهم؛ حتى كذبوا بآيات الله تعالى

وقوله تعالى: (الله يبد الخلق ثم يعيده) أي: يخلقه من النطفة، ثم يحييه بعد ما أماته، ثم إلى موضع حسابه وجزائه ترجعون إلى حيث لا مالك سواه، كما يقال: رجع أمرنا إلى القاضي إذا لم ينظر فيه غيره.

وقوله عز وجل: ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونِ ﴿ وَلَمْ يَكُن لَّهُم مِّنِ شُرَكَانِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا شُرَكَانِهِمْ كَافِرِينَ ﴾ [١٢–١٣]

وكَانُوا بِشُرَكَائِهُمْ كَافِرِينَ ﴾ [١٢-١٣] معناه: يوم [تَقوم] (٢٠) القيامة ييأس (٧) المشركون من رحمة الله تعالى.

<sup>&#</sup>x27;) أخرجه الطبري في تفسيره عن مجاهد ٢٦٦/١٨، معاني القرآن للزجاج بنحوه ١٧٩/٤، وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عن مجاهد نحوه ٣٠٨٨/٩، تأويلات أهل السنة ٢٥٥/٨، الكشف والبيان ٥/٠٣، البغوي ص ١٠٠٣.

٢ ) أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عن الضحاك نحوه ٣٠٨٨٩، تأويلات أهل السنة ٢٥٥/٨.

<sup>)</sup> أخرجه الطبري في تفسيره عن ابن عباس بذكر الكفر دون المعاصبي، وعن قتادة بلفظ: أشركوا. \$77/1٨ معاني القرآن للزجاج بلفظ: أشركوا. \$1/9/٤ ، النكت والعيون عن ابن عباس \$70.1 وفي المحرر الوجيز كذلك \$70.1

أ) معاني القرآن للفراء ٣٢٢/٢، وأخرجه الطبري في تفسيره عن ابن عباس ٤٦٧/١٨، النكت والعيون عن الحسن ٣٠١/٤ الوجوه والنظائر للدامغاني ص ٢٥٦، وفي المحرر الوجيز عن ابن عباس: النار. ٣٣١/٤.

<sup>°)</sup> ذكره الطبري عن بعض أهل العربية. ٤٦٧/١٨، الكشف والبيان بمعناه. ٣٠/٥، تفسير ابن كثير ٥٢٣/٣.

 $<sup>^{-}</sup>$  ) زيادة من النسخة (ب) .

نفسير مقاتل  $^{\prime\prime}$ ، مجاز القرآن  $^{\prime\prime}$ ، معاني القرآن للفراء بنحوه  $^{\prime\prime}$ ، تفسير الطبري  $^{\prime\prime}$  تفسير الطبري خرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس  $^{\prime\prime}$ ، تأويلات أهل السنة  $^{\prime\prime}$ ، النكت والعيون عن ابن عباس  $^{\prime\prime}$ ، البغوي ص  $^{\prime\prime}$ ، البغوي من ابن عباس  $^{\prime\prime}$ ، البغوي من ابن عباس  $^{\prime\prime}$ ، البغوي من ابن عباس  $^{\prime\prime}$ ، البغوي من ابن عباس المنابقة المنابقة



والمبلس: هو الساكت المنقطع عن حجته، الآيس من أن يهتدي إليها (۱). وقوله عز وجل: (ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء) معناه: ولم يكن للكفار ممن أشركوه في العبادة شفعاء يشفعون لهم إلى الله تعالى، وستكفر آلهتهم بعبادتهم يومئذ، كما قال تعالى خبرًا عنهم: تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. قوله عز وجل:

وَيُوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذِ يَتَفَرَّقُونِ ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ﴾ [ يُحْبَرُونَ ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذُبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاء الآخِرَةِ فَأُوْلِئُكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴾ [ ١٤-١٥-٢]

معناه: واذكروا يوم تقوم الساعة، يومئذ يتفرق الخلائق في طريق الجنة وطريق النار (۲)، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة من رياض الجنة يكرمون (۳) بالتحف ، ويُسرون (٤). و الحبرة في اللغة: كل نعمة حسنة، والتحبير التحسين، ويسمى العلم حبرًا؛ لتخلقه بأحسن أخلاق المؤمنين، ويسمى المداد حبرا لأن ذلك مما يُحَسن به (٥).

وقوله تعالى: (وأما الذين كفروا) أي: جحدوا توحيد الله، وكذبوا بالدلالات والبعث بعد الموت، فهم الذين يحضرون في العذاب ويحبسون مع آلهتهم. قوله عز وجل: / ﴿ فَسُبُحَانَ اللهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُمْبُحُون ﴿ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُون ﴾ يُخرِجُ الْحَيِّ مِنَ الْمَيَّتِ وَيُخرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْمَيَّتِ وَيُخرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُخرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُخرِجُ الْمَيِّتِ وَيُخرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْمَيْتِ وَيُخرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُخرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْمَيْتِ وَيُخرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْمَيْتِ وَيُخرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْمَيْتِ وَيُخرِجُ الْمَيْتِ وَيُخرِجُ الْمَيْتِ وَيُخرِجُ الْمَيْتِ مِنَ الْمَيْتِ وَيُخرِجُ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَا لَا اللّهُ عَلَيْمِ وَاللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَنْ مَالْمَاتِهُ مَنْ الْمَلْمُ مَنْ الْمَالَةُ مَا وَيَعْمُ الْمُؤْتِ اللّهُ وَعِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَيُعْمُ وَاللّهُ وَالْمُؤْنَ الْمُ الْمُعَدِى اللّهُ وَاللّهُ وَيُعْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْنَ الْمُؤْنَ الْمَلْمِ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ الْمُؤْنَ الْمُؤْمِ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّ

1/571

<sup>)</sup> انظر: لسان العرب مادة (بلس) ٦ / ٢٩، النهاية في غريب الأثر ١ / ٤٠٠، تهذيب اللغة مادة (بلس) ٤ / ٢٩، الصحاح للجوهري ١ / ٥٦، معاني القرآن للزجاج ١٧٩/٤، الكشف والبيان ٥٠٠٠، قال الفراء: ينقطع كلامهم وحجتهم الكشاف ٥٩٨٤.

٢ ) تفسير مقاتل ٧/٣، البغوي ص١٠٠٤ .

أ ) تفسير مقاتل  $^{8}$  ، وأخرجه الطبري في تفسيره عن ابن عباس  $^{8}$  ، اخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن الضحاك  $^{8}$  ،  $^{8}$  ، تأويلات أهل السنة  $^{8}$  ، الكشف والبيان  $^{8}$  ، الوجوه والنظائر للدامغاني  $^{8}$  ، الكشاف عن مجاهد  $^{8}$  ،  $^{8}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) الكشف والبيان عن أبي عبيدة ٥/٠، النكت والعيون عن السدي بمعناه. ٤ / ٣٠٢.

<sup>°)</sup> معاني القرآن للزجاج ٤/١٨٠، البغوي دون آخره. ص٤٠٠، تهذيب اللغة مادة (حبر) ٢/ ١٠٠ لسان العرب مادة (حبر) ٤/ ١٥٠، تاج العروس مادة (حبر) ١٠١٠، النهاية في غريب الأثر ١/ ١٨٠٠.



معناه: نزهوا الله تعالى، و عظموه بفعل الصلاة في هذه الأوقات ، فوقت المساء يصلى فيه المغرب والعشاء الآخرة (١)، ووقت الصبح يصلى فيه الفجر (٢).

وقوله تعالى: (وله الحمد) معناه: احمده فله الحمد في السماوات والأرض. وقوله تعالى: (وعشيًا) معناه: صلوا بالعشي، والمراد به: صلاة العصر (٣). وقوله تعالى: (وحين تظهرون) أراد به: صلاة وقت الظهر (٤)، وكان الحسن يذهب إلى أن هذه الآية من هذه السورة مدنية ، وكان يقول: إن ابتداء الصلوات الخمس كان بالمدينة، وكانوا يصلون بمكة ركعتين بلا وقت معين (٥). غير أن أكثر المفسرين على أن ابتداء إيجاب الصلوات الخمس

) معاني القرآن للفراء 7777، وأخرجه الطبري في تفسيره عن ابن عباس ومجاهد، وعن قتادة وابن زيد وقول عن ابن عباس في (تمسون) المغرب دون ذكر العشاء، وجعل ابن عباس ذكر صلاة العشاء على هذا القول في آية سورة النور (ومن بعد صلاة العشاء) من الآية [0]. 100/1 معاني القرآن للزجاج 100/1 تأويلات أهل السنة 00/1 النكت والعيون عن ابن عباس وابن

جبير والضحاك ٢٠٣/٤، البغوي ص١٠٠٤.

نفسير مقاتل 4/7، معاني القرآن للفراء 4/7، أخرجه الطبري في تفسيره عن ابن عباس ومجاهد 4/7، معاني القرآن للزجاج 4/7، تأويلات أهل السنة 4/7، النكت والعيون عن ابن عباس وابن جبير والضحاك 4/7، الكشاف 4/7.

 $<sup>^{7}</sup>$  ) معاني القرآن للفراء  $^{7777}$ ، أخرجه الطبري في تفسيره عن ابن عباس ومجاهد  $^{10/1}$ ، معاني القرآن للزجاج  $^{10.7/2}$ ، تأويلات أهل السنة  $^{00/1}$ ، النكت والعيون  $^{70/1}$ .

أ) معاني القرآن للفراء ٣٢٣/٢، أخرجه الطبري في تفسيره عن ابن عباس ومجاهد ٤٧٥/١٨، معاني القرآن للزجاج ١٨٠/٤، تأويلات أهل السنة ٢٥٨/٨، النكت والعيون ٣٠٣/٤، الكشاف ٤٠٠/٥. وورد في ذلك الحديث الصحيح، أخرجه الحاكم في المستدرك. عن أبي رزين، قال جاء نافع بن الأزرق إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال: "الصلوات الخمس في القرآن؟ " فقال : نعم، فقرأ (فسبحان الله حين تمسون) قال: صلاة المغرب، (وحين تصبحون) صلاة الصبح، (وعشيا) صلاة العصر، (وحين تظهرون) صلاة الظهر، وقرأ (ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم) وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه". ٨/ ٢٠٠٠.

<sup>&</sup>quot;) الكشاف ٤٠٠/٥. الصحيح أن فرض الصلوات الخمس كان ليلة الإسراء، والإسراء كما هو معلوم كان بمكة قبل الهجرة. انظر شرح حديث أنس في الإسراء ، فتح الباري كتاب/ الصلاة ، باب/ كيف فرضت الصلاة حديث رقم (٣٤٦) ٢٠/١٤. كما أن القول بمدنية هذه الآية واستثنائها من السورة ليس عليه دليل صحيح ، قال يحيى بن سلام : كل صلاة ذكرت في كتاب الله قبل الليلة التي أسري فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم فليست من الصلوات الخمس؛ لأنها فرضت في الليلة التي أسري به فيها، وذلك قبل الهجرة بسنة ، قال : وهذه الآية نزلت بعد ليلة الإسراء وقبل الهجرة أول سورة الشعراء ص ٩٨.

كان بمكة  $\binom{1}{1}$ ، كما روي عن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ عن رسول الله أنه قال:  $\binom{1}{1}$  فذكر في هذا الخبر أول وقت كل صلاة و آخره من أوقات الصلوات الخمس  $\binom{7}{1}$ .

وقوله تعالى: (يخرج الحي من الميت) أي: الإنسان الحي من النطفة الميتة، ويخرج النطفة وهي ميتة من الإنسان الحي ( $^{(3)}$ )، وقيل: يخرج الشجر من الحب والحب من الشجر ، والفرخ من البيضة والبيضة من الطير، ويحيي الأرض بإخراج الزروع منها بعد موتها ( $^{(0)}$ )، وكذلك تخرجون من قبوركم إلى المحشر، فإن بعثكم بمنزلة ابتداء خلقكم، وهما في قدرة الله مستويان.

قوله عز وجل: ﴿ وَمِنْ أَيَّاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِن تُرَاب ثُمَّ إِذَا أَتُم بَشَرٌ تَنتَشِرُون ﴾ [٢٠] معناه: ومن علامات توحيده وأمر دينه أن خلق أصلكم من تراب، ثم خلقكم أحياء قادرين، تتصرفون في إقبالكم وإدباركم في حوائجكم؛ لأن أحدًا لا يقدر على خلق الحيوان إلا الله عز وجل.

ى كَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّ

المُحرر الوجيز بنحوه ٣٣٢/٤، تفسير ابن كثير ٣/٣٦٥، وهو اختيار جمع من المفسرين.

انظر الكشاف ٥٧٠/٤ ، تفسير النسفى ٣ / ٢١٥.

<sup>&</sup>lt;sup>\(\frac{1}{2}\) فقوله: (عند البيت) دليل على فرضيتها في مكة ، وهذا الحديث جزء من حديث أخرجه الترمذي في سننه كتاب/ الصلاة، باب/ ما جاء في مواقيت الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث رقم(١٤٩) قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي هريرة وبريدة وأبي موسى وأبي مسعود الأنصاري وأبي سعيد وجابر وعمرو بن حزم والبراء وأنس ... وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح و قال محمد: أصح شيء في المواقيت حديث جابر عن النبي صلى الله عليه. وهو نحو حديث ابن عباس ١٩/١، وأخرجه أبو داود في سننه في كتاب/ الصلاة، باب/ في المواقيت حديث رقم (٣٨٩) ٢/٠٤، و البيهقي في السنن والآثار حديث رقم (٥٩١) ٢/٠٥. ورواية أبو داود والترمذي دون ذكر لفظ (باب) انظر عون المعبود ١/ ٤٣٨.</sup>

<sup>&</sup>quot;) انظر شرح الحديث في عون المعبود ١ / ٤٣٨، شرح معاني الآثار للطحاوي ١ /١٤٨.

أ) أخرجه الطبري في تفسيره عن عبدالله وابن عباس بمعناه ٤٧٧/١٨، معاني القرآن للزجاج المراه ١٨١/٤، تأويلات أهل السنة إلا أنه عمم : يخرج الناس والدواب والطير من النطف ٢٥٩/٨، النكت والعيون عن ابن مسعود وابن عباس وأبو سعيد الخدري ومجاهد وقتادة وابن جبير ٤/٤٠٣. ولعل المؤلف قصد بقوله (يخرج النطفة وهي ميتة ...) أي جامدة لا روح فيها ، لأن الروح تنفخ إذا تم له أربعين يوما كما في الحديث، وقد كان قبل ذلك عدما، فلما خُ لِق ونفخت فيه الروح أصبح حيا. أن النكت والعيون عن عكرمة وابن مالك والسدي قريبا منه ٤/٥٠٦، الكشاف بمعناه ٤/١/٥،



معناه: ومن آياته الدالة على توحيده أن خلق لكم من جنسكم (١) نساء لتطمئنوا اليها ، وذلك أنهن إنما خلقن من نطف الرجال ، وجعل بعض أو لادهم ذكورا وبعضهم إناثًا؛ ليسكن الذكر إلى الأنثى، وجعل بين الزوج والمرأة مودة ورحمة، فإن ما بينهما من المودة والرحمة أكثر، ولذلك هجر أحدهما عشيرته بسبب صاحبه (٢).

وقوله عز وجل: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآبَاتٍ ﴾ [٢١] أي: فيما ذكر من صنع الله تعالى وقدرته لعلامات على وحدانيته لقوم يتفكرون في الدلائل

قُولُهُ عَزُ وَجِلَ : ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلافُ أَلسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذِلكَ لَآمَاتِ لَلْعَالِمِينَ ﴾ [٢٢]

معناه: ومُنَ آيات توحيده خلق السماوات والأرض بما فيهما من العجائب والبدائع، واختلاف لغاتكم  $\binom{n}{2}$  وأصواتكم، وصوركم، وألوانكم من حيث إن كل واحد خص في صورته، وصوته، ونغمته بما يتميز به عن غيره  $\binom{n}{2}$  إن في ذلك لدلالات للخلق أجمعين، إنه لا يقدر على ذلك إلا الله تعالى العالم بكل شيء .

. قُولُه عَز وَجَل : ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَاثْبِتَغَا ؤُكُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لَّقَوْم نَسْمَعُون ﴾ [٢٣]

معلَّاه: ومن آياته كيفية نومكم كيف يغلب عليكم ، ومن أين يأتيكم، ثم كيف يزول عنكم، فتطلبون معيشتكم، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون سماع النظر والاستدلال (٥).

ويقال: لقوم يسمعون القرآن<sup>(٦)</sup>، وذلك إن الكفار كانوا يقولون لا تسمعوا لهذا لهذا

\_

<sup>· )</sup> الكشف والبيان ٥/٥، البغوى ص٥٠٠، تفسير ابن كثير ٥٢٥/٣.

أ ) هكذا في النسخ، والصحيح صاحبته.

<sup>&</sup>quot;) تفسير مقاتل ٩/٣، تفسير الطبري ٤٧٩/١٨، تأويلات أهل السنة بأطول من هذا. ٢٦٢/٨، وفي الكشف والبيان: فعربي وأعجمي. ٥٥٥، البغوي ص٥٠٠، الكشاف ٥٧١/٤.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) تفسير الطبري بلفظ: واختلاف منطق ألسنتكم. ٤٧٩/١٨، تأويلات أهل السنة بنحوه ٢٦٢/٨، النكت والعيون ٣٣٣/٤، الكشاف ٤٧١/٥، المحرر الوجيز بمعناه ٣٣٣/٤.

<sup>°)</sup> انظر تفسير الطبري ٤٨٠/١٨، وتأويلات أهل السنة ٢٦٢/٨، والبغوي ص٥٠٠٠، وتفسير ابن كثير ٥٢٣/٣.

<sup>&</sup>lt;sup>٦</sup> ) النكت والعيون ٣٠٧/٤.



القرآن<sup>(۱)</sup>.

قُولُه عز وجل: ﴿ وَمِنْ آَيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ جَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاء مَاء فَيُحْيِي بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لَقَوْم يَعْقِلُون ﴾ [٢٤]

معناه: ومن آياته أنه يريكم آلبرق بُهاء وهو: النار التي تنقدح من السحاب الذي يكون عنه المطر<sup>(۱)</sup>، فتخاف <sup>(۱)</sup> المسافرون أن<sup>(٤)</sup> تبتل ثيابهم<sup>(٥)</sup>، ويطمع المقيمون في سقي زرعهم وأشجار هم<sup>(١)</sup> إن فيما ذكر من البرق، وإنزال المطر، وإحياء الأرض، بعد قحطها ويبسها لعلامات لقوم يفقهون إنزاله.

قوله عز وجل: ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءَ وَالأَرْضُ بِإِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعُوَةً مِنَ الأَرْضِ الْأَرْضِ كُلِّ لَهُ قَانِتُونَ ﴾ [٢٥-٢٦] / معناه: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض كُلُّ لهُ قَانِتُونَ ﴾ [٢٥-٢٦] / معناه: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بغير عمد تحتهما، ولا علاقة فوقهما بقدرة الله تعالى وتسكينه، ثم إذا دعاكم من القبور عند النفخة الثانية، أيتها الأجساد البالية، والعروق المتمزقة، والشعور المتمرطة (٧)، إذا أنتم

٤٦٢ ب

<sup>)</sup> أشار به إلى الآية [٢٦] من سَوَّالَةَ فَلَطَّبِلِينَ ﴿ فَلَ أَوَا لَا ۚ تَسْمَعُوا لِهَذَا الْأَقُرُ أَن ِ وَالْغُوا فَيهِ لَعَلَّكُمْ تَغُ لِبُونَ ﴾.

<sup>&#</sup>x27;) اختلف في البرق: فقد اخرج الطبري في تفسيره عن علي بن أبي طالب: والحرق ضرَرْبة السحابَ بمخراق من حديد. وقال آخرون: هو سوطٌ من نور يُزجي به الملكُ السحاب ٢٦٣/، وقال الخازن في تفسيره: البرق: النار التي تخرج من السحاب . ١ / ١٧. وتفسير البرق علميًا: هو شرارة كهربائية ناتجة عن التقاء شحنتين كهربائيتين متعاكستين. ظواهر كونية بين العلم والإيمان م: عبد الدائم الكحيل. ص٥١.

<sup>&</sup>quot;) الصواب يخاف.

<sup>&#</sup>x27; ) في (ب) من أن.

<sup>°)</sup> إن خوف المسافرين من البرق ليس خوفًا من بلل ثيابهم ، بل لعله خوف من البرق ذاته أن يخطف أبصارهم ويعميها من شدة توقده ، كما قال عز وجل : (يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار) النور : ٤٣.

 $<sup>^{7}</sup>$  ) أخرجه الطبري في تفسيره عن قتادة بمعناه  $^{1}$  ،  $^{2}$  ، معاني القرآن للزجاج بمعناه  $^{1}$  ،  $^{1}$  تأويلات أهل السنة  $^{7}$  ، المحرر الوجيز مختصرا.  $^{7}$  ،  $^{8}$ 

 $<sup>^{\</sup>vee}$ ) (  $^{\vee}$  ) المرط: نتف الشعر والريش والصوف عن الجسد، مرط شعره يمرطه مرطا فانمرط: نتفه، وخص اللحياني بالمراطة ما مرط من الإبط، أي: نتف. وقال ابن فارس: الميم والراء والطاء أصل صحيح: يدل على تحات الشيء أو حته. وتمرط الشعر: تحات. انظر: تاج العروس



تخرجون من قبوركم مهطعين إلى الداعي(١).

ويقال معنى قوله تعالى: (إذا دعاكم) أخرجكم بما هو بمنزلة الدعاء (٢)، وهذا توسع في الكلام لأن خروجهم من الأرض ليس بفعلهم فيدعون إليه، بل هو بفعل الله تعالى.

وأما قوله تعالى: (كل له قانتون) فالقانت: هو الدائم على أمر واحد، كالملائكة وكل الخلائق دائمون على الانقياد لله تعالى (٣) منهم من هو بفعله وخلقته، ومنهم من هو بخلقته دون فعله (٤)، لا يقدرون على الامتناع من شيء مما يراد بهم: من صحة، ومرض، وغنى، وفقر، وحياة، وموت. قوله عز وجل: ﴿ وَهُوَ الَّذِي بَبُداً الْخُلقَ ثُمّ يُعِيدُهُ وَهُو الْمُونُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثُلُ الْأَعْلَى فِي السّمَاوَاتِ وَالْأَرْض وَهُو الْعَزِيزُ الْحَكِيم ﴾ [٢٧] معناه وهو الذي يبدأ الخلق من النطفة، ويرزقه، ثم يميته، فيصيره ترابًا كما كان، ثم يبعثه في الآخرة، وذلك

مادة (مرط) ۲۰/۰۹، تهذیب اللغة مادة (مرط) ۱۳ / ۲۳۳، معجم مقابیس اللغة ٥ / ۲٥٠، لسان العرب مادة (مرط) ۷/ ۳۹۹.

<sup>&#</sup>x27;) أخرجه الطبري في تفسيره عن قتادة والضحاك ٤٨٢/١٨، تأويلات أهل السنة ٢٦٣/٨، الكشف والبيان ٥/٣٠، النكت والعيون ٣٠٤/٤، المحرر الوجيز بمعناه ٣٣٤/٤.

 $<sup>^{7}</sup>$  ) تأويلات أهل السنة بمعناه  $^{777}$ ، النكت والعيون عن ابن عيسى  $^{8}$ ، الكشاف  $^{777}$ ،

 $<sup>^{7}</sup>$ ) ( قنت ) القنوت يرد بمعان متعددة: كالطاعة، والخشوع، والصلاة، والدعاء، والعبادة، والقيام، وطول القيام، والسكوت فيصرف في كل واحد من هذه المعاني إلى ما يحتمله اللفظ الوارد فيه، وحقيقة القانت أنه: القائم بأمر الله. تأويل مشكل القرآن ص ٢٥٢، لسان العرب مادة (قنت) ٢ /  $^{7}$ ، تهذيب اللغة مادة (قنت)  $^{7}$  /  $^{7}$ ، النهاية في غريب الأثر  $^{7}$  /  $^{7}$ . معاني القرآن للنحاس  $^{7}$  /  $^{7}$ ، الوجوه والنظائر للدامغاني ص  $^{7}$ .

وعن أبي سعيد الخدري عن رسول الله أنه قال: كل حرف من القرآن يذكر فيه القنوت فهو الطاعة. رواه الإمام أحمد عن أبي سعيد حديث رقم(١١٧١١) ٢٣٩/١٨، وأبو يعلى (١٣٧٩) ٢٢/٢٥، وفي إسناد الإمام أحمد (ابن لهيعة) وهو ضعيف لاختلاطه، ضعفه الإمام أحمد. الضعفاء الكبير ٢/٤٢، الجرح والتعديل ٥/١٤٧، نصب الراية ١/ ٣١٩، التلخيص الحبير ٢/ ٢٦، السلسلة الضعيفة ٩/ ٢٠٦.

 $<sup>^{3}</sup>$ ) فالأول كما ذكر المؤلف ، مثل الملائكة والثاني كالجن والإنس. أخرج الطبري في تفسيره عن ابن عباس: مطيعون، يعني الحياة، والنشور، والموت، وهم عاصون له فيما سوى ذلك من العبادة. وهو الذي اختاره وصوبه. ٤٨٣/١٨، ونحو هذا ذكر الزجاج في معاني القرآن ١٨٣/٤. قال أبو منصور: مطيعون طاعة الخلقة له ، والشهادة بالوحدانية ، أو هو يرجع إلى حال دون حال، وهو حال الخوف والضرورة يرجع له كل مشرك وكافر. ٨/٥٢٠، المحرر الوجيز بمعناه ٤٣٤/٤، والأولى طاعة الإرادة لا طاعة العبادة كما قال أبو حيان في البحر. ١٦٩/٧.



هين عليه  $\binom{1}{1}$  لا كما يظنه الكافر. وقد يذكر لفظ أفعل بمعنى فعيل، كقوله: الله أكبر بمعنى الكبير  $\binom{7}{1}$ . قال الشاعر  $\binom{7}{1}$ :

لعمرك ما أدري وإني لأوجل على أينا تغدو المنية أول (3) يريد بقوله لأوجل: (3) وإنما قيل على هذا التأويل؛ لأنه لا يجوز أن يكون بعض الأشياء على الله عز وجل أهون من البعض (4)، ويقال إن الهاء في قوله تعالى: (3) عائدة إلى الخلق أهون من الإنشاء (4) ويقال في معناه: والإعادة أهون عليه في زعمكم وتقدير كم (4).

') مجاز القرآن ١٢١/٢، تأويل مشكل القرآن ص ٢٢١، أخرجه الطبري في تفسيره عن ابن عباس ٤٨٦/١٨، معاني القرآن للزجاج ١٨٣/٤، تأويلات أهل السنة ٢٦٦/٨، البغوي عن الربيع بن خثيم والحسن وقتادة والكلبي. ص ١٠٠٦.

 $<sup>^{7}</sup>$  ) مجاز القرآن 1717، تفسير الطبري 1800، معاني القرآن للزجاج 1800، تأويلات أهل السنة 1800، النكت والعيون 1800، الكشاف دون آخره 1800، التبيان للعكبري 1800.

<sup>&</sup>quot;) القائل هو: معن بن أوس بن نصر بن زياد المزني. نسبوا إلى مزينة وهي امرأة، وهو شاعر مجيد فحل، من مخضرمي الجاهلية والإسلام وله مدائح في جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كف في أواخر عمره و كان معاوية يفضله ويقول: كان أشعر أهل الجاهلية زهير بن أبي سلمى، وأشعر أهل الإسلام ابنه كعب ومعن بن أوس. توفي سنة تسع و عشرين للهجرة. انظر: الأغانى ٣ / ٣١٥، سمط اللآلئ للميمنى ١ / ٢١٢.

أ) البيت من شواهد الطبري في تفسيره ٢١٨، ٤٨٨/١٨، معاني القرآن للفراء ٣٢٠/٢، خزانة الأدب الكبرى للبغدادي ٢٩٤/٨، ذيل الأمالي ص ٢١٨. واستشهد به على أن قوله: "لأوجل": أي لوجل.

<sup>°)</sup> كتب في حاشية الأصل: وجل ، لأن الإعادة على الخلق.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) فأفعل التفضيل هنا ليست على بابها ، وإن الإعادة أهون على الله من الإنشاء ، بل كلاهما سواء في حق الله، فأفعل هنا للوصف لا للتفضيل كما قال الشاعر والشاهد منه: إن أوجل بمعنى وجل أي: خائف معانى القرآن للزجاج ١٨٣/٤، تأويلات أهل السنة ٢٦٦/٨، الدر المصون ٣٧٩/١١.



أو الإعادة أهون على هذا المنكر من الإنشاء (١)، فإن من نسخ كتابًا كان (٢) إعادة نسخه عليه أهون، وكذلك من صاغ حلية، ولو كلف أحد إنشاء الخلق في الرحم ثم إعادته بعد الموت كانت الإعادة أهون عليه من إنشائه في الرحم؛ لأنه لا يراه ولا يخلص إليه يده وقت الإنشاء، فكيف يقرون بما هو أصعب عليهم، وينكرون ما هو أهون عليهم؟! فإذا كان ذلك على هذه الجملة في مقدور العباد مع نقائصهم (٣)، فمقدور من لا يلحقه النقص بوجه من الوجوه أحق بصحة الإعادة.

وقوله تعالى: (وله المثل الأعلى) أي: له الصفة العليا وهي القدرة التي لا يجري عليها العجز (٤). وهو القاهر لكل شيء الحكيم في جميع أفعاله. قوله عز وجل: ﴿ ضَرَبَ لَكُم مِّن أَنفُسِكُمْ هَلِ لَكُم مِّن مَّا مَلَكَتُ أَيمَانُكُم مِّن شُركاء في مَا رَزِقْنَاكُمْ فَائتُمْ فِيهِ سَوَاء تِحَافُونَهُمْ كَخِيفَكُمْ أَنفُسِكُمْ مَّن اللهُ وَمَا لَهُم مِّن الصرين ﴾ [٢٩- بَل اتبع الذين ظلموا أَهْوَاءهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَن يُهْدِي مَنْ أَصْل اللهُ وَمَا لَهُم مِّن ناصِرين ﴾ [٢٨-

معناه: وصف لكم معشر الكفار شبهًا من أنفسكم هل لكم من عبيدكم وإمائكم من شركاء فيما أعطيناكم من الأموال، فتكونوا أنتم مع عبيدكم سواء فيما أعطيناكم، تخافون عبيدكم أن يقاسموكم في أموالكم، كما تخافون من أبنائكم وأقاربكم أن ترثوا (٥) أموالكم بعدكم (٦)، أو تخافون لائمة عبيدكم إذا لم

<sup>&#</sup>x27;) قال الفراء في معاني القرآن: القول فيه أنه مثل ضربه الله فقال: أتكفرون بالبعث فابتداء خلقكم من لا شيء أشد. فالإنشاء من شيء عندكم يا أهل الكفر ينبغي أن تكون أهون عليه. ثم قال: (وله المثل الأعلى) فهذا شاهد أنه مثل ضربه الله. وأخرج عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: (وهو أهون عليه) على المخلوق ؛ لأنه يقول له يوم القيامة كن فيكون، وأول خلقه نطفة ثم من علقة ثم من مضغة. أهد ٢٢٤/٢، معانى القرآن للزجاج مختصر ًا. ١٨٤/٤.

للأولى (كانت).

<sup>ً )</sup> في الأصل نقائضهم.

<sup>ُ )</sup> تأويلات أهل السنة ٢٦٧/٨، النكت والعيون دون آخره. ٣١٠/٤، البغوي دون آخره. ص ١٠٠٦، الكثناف ٥٧٦/٤.

<sup>°)</sup> هكذا في النسختين بالفوقية.

تفسير مقاتل 1.7 %، أخرجه الطبري في تفسيره عن ابن عباس 1.7 %، معاني القرآن للزجاج 1.7 %، تأويلات أهل السنة ونسبه لمقاتل 1.7 %، الكشف والبيان 1.7 %، النكت والعيون عن السدي 1.1 %.



تعطوهم حقهم، كما تخافون لائمة بعضكم بعضا من الأقارب والشركاء إذا لم يؤدوا حقهم إليهم (١)؟! قالوا: لا.

يقال لهم: أفترضون لله تعالى مالا ترضون لأنفسكم؟! تشركون عبيد الله تعالى في ملكه وقد خلقهم ، ولا تشركون عبيدكم فيما رزقكم الله تعالى وأنتم لم تخلقو هم؟ وتجعلون الخوف من عبيد الله تعالى كالخوف من الله تعالى؟ إذ تعبدونهم كعبادته، ولا يخاف من عبيدكم كما يخاف منكم (٢)؟

وقوله تعالى: (كذلك نفصل الآيات) معناه: هكذا نبين الآيات واحدة بعد واحدة؛ ليكون ذلك أقرِب إلى الفهم وأوقع في القلب.

وقوله تعالى: ﴿ بَلِ اتَّبَعَ الذِينَ ظَلْمُوا أَهْوَاءَهُم ﴾ [٢٩]

معناه: ليس لهم فكي الإشراك بالله تعالى شبهة من حيث الحجة، ولكنهم يشركون بالله تعالى بناءً على الجهل وهوى النفس، فمن يهدي إلى ثواب الله تعالى من أضله الله تعالى عنه ؟ ومن يحكم بهداية من حكم الله تعالى بضلالته؟ ومالهم من مانع يمنعهم (٣) مما يراد بهم.

مَّ اللهِ عَزِ وَجَلَ : ﴿ فَأَقِمْ وَجُهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ إِلْنَاسَ عَلَيْهَا لاَ تُبْدِيلَ فَوَلَهُ عَزِ وَجَلَ : ﴿ فَأَقِمُ وَكُونَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ إِلنَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تُبْدِيلَ لِخُلْقِ اللهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيْمُ وَلِكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسُ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ وَلَا الصَّلاَةُ وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَوَقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلاَةُ وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَوَقُولُ الدِّينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا كُلُّ حَزْبَ بِمَا لَدَّيهِمْ فَرِحُونَ ﴾ [٣٠-٣٠]

معناه: فأقم يا محمد على على دين الإسلام .... (٤) /مائلاً (٥) عن كل دين ١/٤٦٢ سواه، وادع الكفار إلى ذلك.

وقوله تعالى: (فطرة الله) معناه: اتبع دين الله تعالى الذي خلق الناس لذلك.

<sup>&#</sup>x27;) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن قتادة ٣٠٩١/٩، تأويلات أهل السنة ٢٦٨/٨، وانظر النكت والعيون عن يحيى بن سلام ٣٣٦/٤، الكشاف بنحوه ٥٧٦/٥، المحرر الوجيز بنحوه ٣٣٦/٤، البحر ١٦٦/٧.

نفسير الطبري ٢٩٠/١٨، الدر المصون بمعناه. ٣٨٢/١١، تفسير ابن كثير ٣٨٨/٣.

<sup>ٰ)</sup> في (ب) يمنع.

أ ) كلمة لم تتبين لى وكأن المؤلف كتب الكلمة فشطبها ثم أعاد كتابتها في الصفحة التالية.

<sup>°)</sup> بحر العلوم ١١/٣، البغوي ص١٠٠٦.

وأراد بالفطرة في هذه الآية الدين (١)، كما ورد في الحديث: (كل مولود يولد على الفطرة) إلى آخر الخبر، ونظير هذا قوله تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلَا لَا الْفِرْدُ وَلَا الْفِرْدُ وَلَا الْفِرْدُ وَلَا الْفَائِلُ لَر سُولُه: بعثتك على هذا، وبهذا، ولهذا والمُعنى واحد (٤) وقوله تعالى: (لا تبديل لخلق الله) أي: لا تغيير لدين الله الذي أمر الناس بالثبات عليه ولا يلحقه نسخ (٥)(١).

ويقال في معناه: لا تبدلوا  $\binom{(V)}{(V)}$  دين الله تعالى الذي أمرتم بالثبات عليه  $\binom{(\Lambda)}{(V)}$  وفي قوله تعالى: [ذلك الدين القيم: بيان أن المراد بالفطرة الدين. وقوله تعالى] $\binom{(P)}{(V)}$ : (ولكن أكثر الناس لا يعلمون) أي: لا يعلمون أن دين الإسلام هو الحق.

<sup>()</sup> معاني القرآن للفراء  $7/2 \, 77$ ، أخرجه الطبري في تفسيره عن ابن زيد ومجاهد بلفظ: الإسلام. 297/1 معاني القرآن للزجاج 100/1، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن الضحاك 700/1، بحر العلوم 11/7، النكت والعيون عن ابن عباس والضحاك والكلبي 11/7، وهو أشهر الأقوال. فتح الباري 710/7.

<sup>)</sup> جزء من حديث صحيح أخرجه البخاري كتاب/ الجنائز،باب/ ما قيل في أولاد المشركين (١٢٩٦) ١٨٢/٥، واللفظ له. وأخرج مسلم نحوه في كتاب/ القدر، باب/ معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين حديث رقم (٢٦٥٨) ١٦٩/١٦.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> ) سورة الذاريات : [٥٦].

أ) لم أقف عليه.

<sup>°)</sup> سبق معنى النسخ في سورة القصص انظر ص ٢٣٢. ولكن المراد من النسخ هنا ليس النسخ بمعناه الشرعي والذي سبق أن بينته، ولكنه النسخ بمعناه اللغوي، أي: الإبطال والإزالة، فدين الله وهو الإسلام لا يلحقه إبطال ولا إزالة. قال مقاتل: لا تحويل لدين الله عز وجل الإسلام. تفسير مقاتل ١١/٣.

أ خرجه الطبري في تفسيره عن مجاهد وعكرمة وقتادة والضحاك وابن زيد وإبراهيم نحوه. 11/8 29، معاني القرآن للزجاج بنحوه 11/8 10، تأويلات أهل السنة 11/8 بحر العلوم 11/8 وفي الكشف والبيان: ظاهره نفي ومعناه نهي ، هذا قول أكثر العلماء والمفسرين. 11/8 ونقل الماوردي في النكت والعيون: لا تبديل لدين الله. قاله مجاهد وقتادة 11/8 المحرر الوجيز بمعناه 11/8

 <sup>)</sup> في الأصل بالتحتية يبدلوا.

<sup>^ )</sup> أي: لا تغيير لخلق الله من البهائم. أخرجه الطبري في تفسيره عن ابن عباس وعكرمة ومجاهد بمعناه ٢٩٦/١٨، بحر العلوم ١١/٣، الكشف والبيان ٣٧/٥، ونقل الماوردي في النكت والعيون عن عمر وابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ وعكرمة: لا تغيير لخلق الله من البهائم أن يخصى فحولها. ٢١٢/٤، البغوي عن مجاهد. ص١٠٠٧.

<sup>° )</sup> زيادة من النسخة (ب).



وذهب بعض المفسرين إلى أن المراد بالفطرة  $\binom{(1)}{1}$  في هذه الآية: إيمان يوم الميثاق $\binom{(1)}{1}$ , وذهب بعضهم إلى أن المراد بها: الخلقة التي نخلق المولود عليها عليها في رحم أمه من شقاوة أو سعادة  $\binom{(1)}{1}$ , والفطرة في اللغة هي: الصبغة التي شق عنها بإظهارها ، وتفطر الشجر بالورق إذا تشقق  $\binom{(1)}{2}$ , ويسمى الدين فطرة لأنه مفطور له كما يسمى المبيع بيعًا كما يقال: هذا بيع بكذا.

وقوله تعالى: (منيبين إليه). معناه: أقيموا وجوهكم راجعين إلى الله تعالى في كل ما أمركم به لا تخرجون عن شيء من أو امره، وهذا لأن الخطاب في أول هذه الآيات للنبي بقوله تعالى: (فأقم وجهك للدين حنيفا) والخطاب للنبي خطاب للأمة (أ) كما في قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النَّسَاء ﴾ (١).

ا ) ساقطة من (ب).

أ) تفسير مقاتل ١١/٣، بحر العلوم ١١/٣، ونقله ابن عبد البر عن الأوزاعي وعن سحنون. فتح الباري ٣١٩/٣، وروى أبو داود عن حماد بن سلمة يفسر حديث (كل مولود يولد على الفطرة) قال هذا عندنا: حيث أخذ الله عليهم العهد في أصلاب آبائهم حيث قال: ( ألست بربكم قالوا بلى ) قال صاحب عون المعبود : حاصله أن المراد بالفطرة عند حماد بن سلمة الإقرار الذي كان يوم الميثاق، والحديث سكت عنه المنذري. عون المعبود ١٢ /٣١١، وقال البغوي: يعني على العهد الذي أخذ الله عليهم بقوله : (ألست بربكم) ص١٠٠١.

<sup>&</sup>quot;) غريب القرآن لليزيدي بلفظ خلق الله. ص٢٩٧، تأويلات أهل السنة ٢٧٢/٨، النكت والعيون بلفظ: صنعة الله التي خلق الناس عليها. ٢١٢٨، البغوي بنحوه ص٧٠٠، الكشاف ٢٧٧٥، وهذا القول هو المعتمد عند ابن عطية في المحرر الوجيز ٢٣٦/٤، وكذا القرطبي، قال القرطبي: إن الله تعالى خلق قلوب بني آدم مؤهلة لقبول الحق، كما خلق أعينهم وأسماعهم قابلة للمرئيات والمسموعات، فما دامت باقية على ذلك القبول وعلى تلك الأهلية أدركت الحق ودين الإسلام وهو الدين الحق. ٢١٧/١٦، وقال أبو حيان: ورجح الحذاق: إنها القابلية التي في الطفل للنظر في مصنوعات الله ، والاستدلال بها على موجده ، فيؤمن به ويتبع شرائعه ، لكن قد تعرض له عوارض تصرفه عن ذلك ، كتهويد أبويه له ، وتنصير هما ، إغواء شياطين الإنس والجن. البحر ١٦٥/٧، فقح الباري في شرحه للحديث رقم (١٣٨٥) ٣١٩/٣.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) العين ٢ / ٩٨، الصحاح للجو هري (فطر) ٢ / ٤٧، الفائق في غريب الحديث و الأثر (الفاء مع الطاء) ١ / ٣٤٧، لسان العرب مادة (فطر) ٥ / ٥٥.

<sup>°)</sup> إذ لا مخصص هنا. انظر تفسير الطبري ٤٩٨/١٨، معاني القرآن للزجاج ١٨٥/٤، تأويلات أهل السنة ٢٧٢/٨، المحرر الوجيز بمعناه ٣٣٧/٤.

<sup>· )</sup> سورة الطلاق : [١]



وقوله تعالى: (واتقوه) أي: اتقوا مخالفته، وأقيموا الصلاة كما أمركم الله تعالى به، ولا تكونوا على دين المشركين من الذين فارقوا دينهم (١) [أي: زايلوا دينهم الذي أمروا بالثبات عليه، ومن قرأ فرقوا دينهم (٢) فمعناه: فرقوا دينهم (7) وصاروا فرقا(3)، وذلك معنى قوله: (وكانوا شيعا) أي: صاروا جماعة. كل جماعة (9) اختارت دينًا مثل اليهود والنصارى وسائر الملل، كل كل أهل دين يفرحون بما عندهم من الدين (7).

قُولُهُ عَزِ وَجَلَ : ﴿ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرِّهِمْ بُشُركُونَ ﴾ [٣٣]

مُعنّاهُ: وٰإِذَا الصّابُ النّاس شدة وبلية دعوا ربهم لدفع الشدة، راجعين إليه منقطعين من الخلق، ثم إذا ذهبت عنهم تلك الشدة إذا فريق منهم يرجعون إلى الشرك؛ لكي يكفروا بما أعطيناهم فيبدلوا بالشكر كفرا. وقوله: (فتمتعوا فسوف تعلمون) لفظه لفظ الأمر ومعناه الوعيد، يقول تلذذوا بالدنيا فسوف تعلمون ماذا ينزل بكم (١).

<sup>&#</sup>x27;) (فارقوا) بالتخفيف وألف قبلها قراءة حمزة والكسائي النشرص ٢٥٠، الإتحاف ٢٨٤٤، تفسير الطبري ٤٤٤٨، البحر ١٦٨/٧.

أ (فرقوا) بالتشديد دون ألف قراءة الباقين. المصادر السابقة.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> ) زيادة من النسخة (ب).

أ) مجاز القرآن ٢٢/٢ أ، تفسير الطبري ٤٩٨/١٨، معاني القرآن للزجاج ١٨٦/٤، تحصيل نظائر القرآن ص١٣١٤، تأويلات أهل السنة ٢٧٣/٨، النكت والعيون عن الكلبي ١١٤/٤، البغوي ص١٠٠١، الكشاف ٤/٤٥٠.

<sup>°)</sup> ساقطة من (ب).

آ) تفسير مقاتل ١٢/٣، تفسير الطبري ٤٩٨/١٨، تأويلات أهل السنة ٢٧٣/٨، الكشف والبيان ٥/٣، النكت والعيون ٤/٤ ٣، الوجوه والنظائر للدامغاني ص٥٨٥، المحرر الوجيز بمعناه ٢٣٧/٤.

 $<sup>^{\</sup>vee}$  ) مجاز القرآن بلفظ: مجازه مجاز التوعد والتهدد، وليس بأمر طاعة ولا فريضة. ١٢٢/٢، وانظر تفسير الطبري ٥٠٠/١٨، معاني القرآن للزجاج ١٨٦/٤، تأويلات أهل السنة ٢٧٦/٨، المحرر الوجيز  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$ 



وقوله تعالى : ﴿ أَمْ أَنُولُنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَيَتُكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُون ﴾ [٣٥] معناه: أنزلنا عليهم حجة وبرَ هادًا (١)، يشهد وينطق بأن الله تعالى أمر هم بما يفعلون (٢).

ّ قُولِهُ عَزْ وَجِلَ : ﴿ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيدِيهِمْ إذا هُمْ يَقْنَطُون ﴾ [٣٦]

مُعناه: وإذا أعطينا الناس رحمة استبشروا بها، وإن تصبهم شدة ومحنة وبلية بما عملت أيديهم في الشرك من المعاصي إذا هم ييأسون (٣) من رحمة الله تعالى، ويعملون عمل من يأس من الفرج، وفي الآية نهي عن الجزع في المصيبة

قُولُهُ عَز وَجَلَ : ﴿ أُوَلَمْ يَرَوُا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وِيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لِآيَاتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونِ ﴾ فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللّهِ وَأُولِلُكَ هُمُ الْمُفْلِحُونِ ﴾ [٣٧–٣٨]

معناه: أولم ينظروا ويعلموا أن الله تعالى يوسع الرزق [لمن يشاء] (ئ)، ولعله يكون استدراجًا له ، ويضيق على من يشاء وربما يكون نظرًا له، إن في البسط والتقتير لعلامات دالة على التوحيد لقوم يصدقون بالله تعالى. وأعط ذا القربى في الرحم صلته التي أوجبها الله تعالى عليك لفقره، وأعط المسكين الذي يطوف في السكك (٥)، وأكرم الضيف النازل بك ذلك الذي ذكر من

أ ) أخرج الطبري في تفسيره عن مجاهد والسدي السلطان: الحجة 0.0000، معاني القرآن للزجاج 1.2500، الوجوه والنظائر للدامغاني 0.0000، الكشاف بنحوه 0.0000، أي حجة وبرهانا. البغوي 0.0000

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) معاني القرآن للفراء بلفظ: يأمرهم بعبادة الأصنام وبشركهم. ٣٢٥/٢، أخرجه الطبري في تفسيره عن قتادة بلفظ: ينطق بشركهم. ٥٠٠/١٨ تأويلات أهل السنة ٢٧٧/٨، النكت والعيون ١٥٥/٤، وفي الكشف والبيان: يعذرهم على شركهم ويأمرهم به. ٣٩/٥، المحرر الوجيز عن قتادة بلفظ: يظهر حجتهم وينطق بشركهم. ٣٣٨/٤.

<sup>ً )</sup> تفسير مقاتل ١٢/٣، مجاز القرآن ١٢٢/٢، تأويلات أهل السنة ٢٧٧/٨، البغوي ص١٠٠٧، وهو قول الجمهور النكت والعيون. ٤ / ٣١٥.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) زيادة من النسخة (ب).

 $<sup>^{\</sup>circ}$ ) السكة: الطريق المستوي، والسكك الطريقة المصطفة من النخل ومنها قيل للأزقة : سكك لاصطفاف الدور فيها ، والسكة أوسع من الزقاق. انظر: تهذيب اللغة مادة (سك)  $^{\circ}$  /  $^{\circ}$  ، الفائق في غريب الحديث  $^{\circ}$  /  $^{\circ}$  ، لسان العرب مادة (سكك)  $^{\circ}$  /  $^{\circ}$  /  $^{\circ}$  .



الصلة (۱)، والإعطاء، والإكرام خير للذين يريدون رضا الله تعالى، فإنه إذا أمسك أو دفع وهو لا يريد به رضا الله تعالى ذهب ماله من غير أن يحصل على شيء.

والمفلحون هم الفائزون السعداء الباقون في الجنة.

قوله عز وجلُ: ﴿ وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًا لَيُرْبُوَ فِي أَمْوَال إِلنَّاس فَلاَ بَرُبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجُهَ اللَّهِ فَأُولِئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُون ۖ اللهُ الذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُحْيِبِكُمْ هَلْ لَمِن شُرَكَائِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَلِكُم مِّن شَيْءٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا ٣٠ يُ يُشْرِكُون ﴾[٣٩] -٤٠]

معنّاه: وما تعاطيتم من عقد الربا رجاء أن تزيد أموالكم فلا تزيد في حكم الله تعالى؛ لأن ذلك للمأخوذ منه لا للآخذ ، وعلى الآخذ أن يرده على المأخوذ منه. ويقال: معنى فلا يربو عند الله أنه تعالى جعل الربا سببا لإذهاب المال في العاجل وللعذاب في الآجل (٢) وهو نظير قوله تعالى: ﴿ يَمْحَقُ اللّهُ الْرِبَا وَبُرْبِي الصَّدَقَاتِ ﴾ (٢).

وقوله تعالى: (وما أتيتم من زكاة) معناه: وما أعطيتم من صدقة تريدون بها رضا الله تعالى فأولئك هم الذين يضاعف لهم في العاجل والآجل. يقال: رجل مضعف أي: ذو ضعاف، كما يقال: رجل مقو أي: صاحب قوة ، وموسر أي: صاحب يسار (3) ، وعن عبدالله بن عباس (6) ـ رضي الله عنهما أنه قال في قوله تعالى: (وما أوتيتم من ربا) أن الربا هاهنا هو: هبة الرجل لصاحبه يريد أن يثيبه بأفضل منه (7). فذلك الذي لا يربو عند الله تعالى، لا يؤجر فيه

/٤٦١ ب

<sup>)</sup> في (ب) الصلاة.

النكت والعيون بمعناه ٤/٩٣٣، الكشاف بمعناه ٤/١/٥.

<sup>ً )</sup> سورة البقرة : [٢٧٦].

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) فرس مقو: أي قوي. لسان العرب مادة (قوى) ٢٠٧/١٥، معاني القرآن للفراء بمعناه ٣٢٥/٢، معاني القرآن للنحاس ١٦٥/٥، معاني القرآن للنحاس ١٦٥/٥، الكشاف ١٨٠/٤، تفسير البيضاوي ٤/ ٣٣٧.

<sup>° )</sup> في (ب) عبدالله بن مسعود.

 $<sup>^{7}</sup>$ ) أُخْرَجُهُ الطبري في تفسيره عن ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة وابن جبير  $^{0.7/1}$ ، معاني القرآن للزجاج  $^{1.4/2}$ ، وأخرجه عبدالرزاق في تفسيره عن قتادة ومجاهد و الضحاك  $^{1.4/2}$  ، تأويلات أهل السنة  $^{1.4/2}$ ، الكشف والبيان  $^{1.4/2}$ . وهو قول أكثر المفسرين، وحمله بعضهم على ربا النسيئة المحرم.



فيه الواهب و Y إثم عليه ، وإنما الذي يربو عند الله تعالى فيه هو العطية الذي Y Y Y Y المكأفاة، و Y يراد بها إلا رضا الله تعالى Y

وعن عكرمة  $\binom{7}{1}$  - رضي الله تعالى عنه - أنه قال : الربا رباءان، ربا حلال وربا حرام ، وفسر الحلال بالذي ذكره ابن عباس في هذه الآية  $\binom{3}{1}$  ومن قرأ قرأ لتربوا بالتاء والضم والمعناه: لتريدوا أنتم زيادة في أموال الناس وأما القراءة بالياء  $\binom{7}{1}$  فمعناها: ليربو المعطى فيكثر.

وقوله تعالى: ﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَّقُكُمْ ﴾ [٤٠]

معناه: هو الذي خلقكم نسما في بطون أمهاتكم، ثم أخرجكم ورزقكم، ثم يميتكم عند انقضاء آجالكم، ثم يحييكم بعد الموت، هل من شركائكم الذين جعلتم لهم في أموالكم حصة وشركة من يفعل من ذلكم من شيء ؟ وقوله: (سبحانه) تنزيهًا شه تعالى عما يشركون به.

سريها سه معامى عما يسرحون به. قوله عز وجل: ﴿ طُهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كُسَبَتُ أَيْدِي النَّاسِ لِيَذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَهُمْ يَرْجَعُون ﴾ [٤٦] معناه: ظهر فساد الأموال بالقحط ونحوه (١٠)، في مجاوري البحر وساكنيه ] (١) بذنوب الناس مجاوري البحر وساكنيه على الناس الناس

<sup>&#</sup>x27; ) هكذا في النسختين.

<sup>ً)</sup> تقدمت ترجمته انظر ص ۱۹۷.

أ ) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس 7.91/9 ، النكت والعيون عن ابن عباس 7.17/9 ، الكشاف 3.11/9 ، تفسير ابن كثير 3.11/9 .

<sup>°)</sup> الأثربو°۱) بالخطاب وضم التاء وإسكان الواو قراءة المدنيين(نافع وأبو جعفر) ويعقوب. النشر ص٠٤٤، الكشف لمكي ٢٨٨/٢، السبعة ٥٠٧/١، معاني القرآن للفراء ٣٢٥/٢، الطبري الطبري، المحرر الوجيز ٣٣٩/٤، البحر ١٧٠/١، الدر المصون ٢٨٤/١.

لإربو ا) بالغيب وفتح الياء والواو، قراءة الباقين انظر المصادر السابقة.

 $<sup>^{\</sup>vee}$ ) معاني القرآن للزجاج  $^{\vee}$ 1/۸۱، تأویلات أهل السنة  $^{\vee}$ 7/۸۲، الکشف والبیان  $^{\vee}$ 1/۱۰، النکت والعیون عن یحیی بن سلام نحوه  $^{\vee}$ 1/۲۰، معانی القرآن للنحاس  $^{\vee}$ 777، والأولی جعل الفساد عامًا فی الأموال وغیرها.

 $<sup>^{\</sup>wedge}$  ) زيادة من النسخة  $(\Psi)$ .



ومعاصيهم (١)؛ ليذيقهم الله تعالى جزاء بعض الذي عملوا؛ فيكون عقوبة معجلة في أهل العقوبات؛ لكي يرجعوا من الكفر إلى الإيمان، ومن المعصية إلى الطاعة؛ فيكشف الله تعالى عنهم الشدة. وفي هذا تنبيه على أنه تعالى إنما يقضي بالجدوبة ونقص الثمرات والنبات؛ لطفًا منه في رجوع الخلق عن المعصية (٢).

ويقال: إن المراد بالفساد في الآية المعاصي، ومعناها: ظهر عقاب الفساد (٣) [ في أهل البر والبحر وهذا كما في قوله تعالى: ﴿وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الفَسَادِ ﴾ [(٤)] (٥) يعني المعاصي، وهذا لأنه إذا ظهر في الأرض قطع الطريق، وقتل الأنفس، وأخذ الأموال؛ منعت هذه الأسباب الناس من الحراثة والتجارة؛ فيرجع ذلك الضرر إلى جميع الناس.

قُولِهُ عَزِ وَجُلَّ : ﴿ قُلُ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُم مُّشْرِكِين ﴾ [٤٢]

معناه وقل لأهل مكة سافروا في الأرض، فانظروا نظر الاعتبار كيف صار آخر أمر الذين من قبل كان أكثر هم مشركين، يقول: انظروا إلى ديار عاد، وثمود، ومدين، وقوم لوط (٦)؛ ليدلكم ذلك على أنه لا ينبغي لأحد أن يكفر بالله تعالى.

\_

<sup>&#</sup>x27;) تفسير الطبري ١٣/١٨، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن السدي بأطول من هذا وفي آخره: بما عملوا من المعاصي. ٣٠٩٢/٩، تأويلات أهل السنة ٢٨٣/٨، معاني القرآن للنحاس ٥٦٦٠، الكشف والبيان ٥١٥، المحرر الوجيز ٣٤٠/٤.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) تفسير الطبري بنحوه ١٣/١٨ ، أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس بمعناه ٣٠٩٢/٩ ، النكت والعيون عن أبي العالية ١٨/٤ ، البغوي بمعناه. ص١٠٠٩ ، الكشاف ٥٨٢/٤ كما قال بعض السلف: كلما أحدثتم ذنبًا أحدث الله لكم من سلطانه عقوبة وقال ابن القيم مختارًا هذا القول يدل عليه قوله: (ليذيقهم بعض الذي عملوا) أذاقنا الله اليسير من أعمالنا ، فلو أذاقنا كل أعمالنا لما ترك على ظهرها من دابة التفسير القيم ص٧٠٤.

<sup>&</sup>quot;) تأويلات أهل السنة بمعناه ٢٨٣/٨، تحصيل نظائر القرآن بلفظ: أعمال المعاصي. ص٣١، النفسير القيم النكت والعيون عن أبي العالية بلفظ: ارتكاب المعاصي دون ذكر العقاب. ٣١٧/٤، التفسير القيم عن ابن زيد بلفظ: الذنوب ص٧٠٤.

أ) سورة البقرة: [٥٠٧].

<sup>)</sup> زيادة من النسخة (ب).

<sup>&</sup>lt;sup>٦</sup> ) ساقطة من (ب).



قُولُهُ عَزِ وَجَلَ : ﴿ فَأَقِمْ وَجُهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لاَّ مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ ﴾ [٤٣]

معناه: أقم قصدك  $\binom{1}{1}$  وعملك  $\binom{1}{1}$  للدين الحق الذي لا عوج فيه، واعمل به أنت ومن تبعك، من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله تعالى، قيل: هو يوم الموت  $\binom{1}{1}$ ، وقيل: هو يوم القيامة  $\binom{1}{2}$ ، وهذا هو الأصح لأنه عقبه بقوله: (يومئذ يصدعون) أي: يتفرقون  $\binom{1}{1}$  فيصير فريق في الجنة وفريق في السعير. السعبر

مَصَدِيرٍ. قُولُه عَز وِجَل : ﴿ مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفُورُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلاَنفُسِهِمْ يَمْهَدُون ﴿ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِن فَضِلِهِ إِنْهُ لا يُحِبُّ الْكَافِرِين ﴾ [٤٤–٤٥]

معناه: من كفر فعليه ضرر كفرة، ومن عمل صالحًا فلأنفسهم يوطئون موضعهم في الجنة (<sup>1)</sup>، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثوابهم على قدر الاستحقاق، ثم يزيدهم من فضله [ إنه لا يحب الكافرين أي: لا يحب إكرامهم، ولا يرضى بدينهم، وإنما يحب إكرام ] (<sup>()</sup> المؤمنين بزيادة الثواب (<sup>()</sup>).

<sup>&#</sup>x27; ) معاني القرآن للزجاج ١٨٨/٤، معاني القرآن للنحاس ٢٦٧/٥، النكت والعيون ٣١٧/٤، المحرر الوجيز ٣٤٠/٤.

أ ) النكت والعيون عند تفسير الآية المتشابهة لهذه الآية في نفس السورة ، آية رقم [70] نقلا عن الكلبي 711/٤

<sup>&</sup>quot;) لم أقف على قائله ، ولكن ـ والله أعلم ـ لا تنافي بينهما فكلاهما إذا جاء لا راد له ، ومن مات فقد قامت قيامته (حديث غريب) انظر: تخريج أحاديث الكشاف ٤٣٦/١ .

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) تفسير الطبري بمعناه ١٥/١٨، معاني القرآن للزجاج ١٨٨/٤، أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن قتادة ٣٠٩٣، النكت والعيون ٣١٨/٤، البغوى ص١٠٠٩.

 $<sup>^{\</sup>circ}$ ) غريب القرآن لليزيدي ص $^{197}$ ، مجاز القرآن  $^{177}$ ، معاني القرآن للفراء  $^{797}$ ، و أخرجه الطبري في تفسيره عن ابن عباس وابن زيد  $^{10/1}$ ، الكشاف  $^{017}$ ، المحرر الوجيز  $^{81/5}$ .

 $<sup>^{7}</sup>$ ) معاني القرآن للزجاج  $^{100}$ ، تأويلات أهل السنة  $^{100}$ ، وفي النكت والعيون عن يحيى بن سلام: يوطئون في الدنيا بالقرآن وفي الآخرة بالعمل الصالح.  $^{100}$  ، المحرر الوجيز دون آخره.  $^{100}$ 

 $<sup>^{\</sup>vee}$  ) زيادة من النسخة (ب).

 $<sup>^{\</sup>wedge}$ ) وهذا من منهج الأشاعرة: في تأويل صفات الله ، إذا أولوا صفة المحبة بزيادة الثواب و إرادة إرادة الخير، وأولوا البغض - كما سيأتي بإرادة العقوبة بحجة أنه لا يعقل لها حقيقة تليق بالخالق إلا الإرادة، وبحجة أنها لا تكون إلا بين متجانسين فلا تكون بين خالق ومخلوق. ولا ريب في أن قولهم هذا باطل، فقد دل السمع على هذه الصفة ، ودل عليها العقل أيضدًا. قال شيخ الإسلام - رحمه الله - :



قُولُه عَزِ وِجُلَ : ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرَّيَاحَ مُبَشَّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [٤٦]

مُعنَاه: ومن علامات توحيده إرساله الرياح قدام المطر للبشارة بالمطر؛ ليذيقكم من رحمته بإنبات النبات والزروع، ولتجري السفن بإجرائه على ١/٤٦٣ ظهر الماء بهذه الرياح ولتطلبوا / من فضله سلوك البحر؛ ولكي تشكروا نعمة ربكم.

قُولِه عَن وَجِل : ﴿ وَلَهَدُ أَرْسَالْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلاً إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاؤُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [٤٧]

معنّاه: ولقد أرسلنا من قبلك رسلاً إلى قومهم بالبينات فكذبوا بها، فانتقمنا من الذين أجرموا. وفي الآية تحذير هؤلاء الكفار أن يصيبهم مثل الذي أصاب الذين من قبلهم؛ إذا تِبتوا على تكذيب الرسول الله يسر

قوله عز وجل : ﴿ اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرَّمَاحَ فَتُثِيرُ سَحَالًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاء كَيْفَ يَشَاء وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابِ بِهِ مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ إذَا هُمِمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلُ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِين ﴿ فَانظُوْ إِلَى آثَارِ رَحْمَتِ اللهِ

ومن الناس من جعل حبه ورحمته عبارة عما يخلقه من النعمة...ومنهم من جعل حبه ورحمته هي=
إرادته، ونفى أن يكون له صفات هي: الحب، والرضا، والرحمة، والغضب غير الإرادة، والله سبحانه سمى نفسه في القرآن بالرحمن، ووصف نفسه بالرحمة والمحبة، كما قال: (فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه...) سورة المائدة :[٤]، (إن الله يحب المتقين) سورة التوبة :[٤]، (والله يحب المحسنين) سورة البقرة:[٩١]، والآيات في ذلك كثيرة، وإثابة الطائعين بالنصر والتأييد والجنة دليل على المحبة، أما القول بأنها لا تكون إلا بين متجانسين فممنوع، بل تكون بين غير المتجانسين؛ فالإنسان عنده ساعة قديمة ما أتعبته بالصيانة والتصليح فتجده يحبها، وأخرى أتعبته المتجانسين؛ فالإنسان عنده ساعة قديمة ما غير جنسه، وكذالبهائم تُحرب وتُحرب والسلف كلهم على يبغضها، وكذا محبة الملائكة وهم من غير جنسه، وكذالبهائم تُحرب وتُحرب والسلف كلهم على

قال الإمام السفاريني عن اتفاق السلف في الصفات: لم يتنازعوا في مسألة واحدة من مسائل الأسماء والصفات والأفعال ، بل كلهم على إثبات ما نطق به الكتاب والسنة على كل حال ، فكلمتهم واحدة من أولهم إلى آخرهم ، لم يسوموها تأويلا ، ولم يحرفوها عن مواضعها تبديلا ، ولم يبدوا لشيء منها إبطالا ، ولا ضربوا لها مثالا ، ولم يدفعوا عن صدورها وأعجازها ، ولم يقل أحد منهم : يجب صرفها عن حقائقها ، وحملها على مجازها . بل تلقوها بالقبول والتسليم ، وقابلوها بالإيمان والتعظيم لوامع الأنوار البهية ١ / ٦، أعلام الموقعين ١/٠٤، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ٧ / ١٤٥، شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين

\_\_\_



كَيْفَ يُحْيِي الأَرْضَ يَعْدٍ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ ﴿ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رَيُّا فَرَأُونُ ﴾ [٤٨-٤٩-٥٠]

وَذلك أن الله تعالى يُحدُنُ السَّحاب عقيب الرياح، فترفعه الرياح في الهواء، فيبسطه الله تعالى في السماء كيف يشاء، ويجعل السحاب قطعًا بعضها فوق بعض (١)، فترى المطر (٢) يخرج من وسطه (٣) إلى قوم دون قوم، فإذا أصاب بذلك المطر من يشاء من عباده إذا هم يفرحون بالمطر، وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم المطر من السحاب آيسين من ذلك؛ لأنهم كانوا لا يزرعون إلا على المطر، فلما أبطأ عليهم المطر يئسوا.

وقوله تعالى: (فانظر إلى آثار رحمة الله) خطاب للنبي الله ولغيره من المكلفين. وآثار الرحمة هي أنواع النبات التي تنبت من المطر من بين أخضر وأحمر وغير ذلك من الألوان (٤).

وقوله تعالى: (كيف يحيي الأرض) أي: كيف يجعل الأرض مخضرة بعد يبسها، إن الذي فعل ذلك هو الذي يحيي الموتى للنشور، فإنه كما يعيد الشجر الذي ظهر يبسه رطبًا، ويعيد فيه الخضرة والنور والثمر كذلك يحيي الموتى. وهو على كل شيء قدير، يريده من الموت والحياة قادر.

وقوله تعالى: (ولئن أرسلنا ريحا) معناه: ولئن أرسلنا ريحا حارة أو باردة فأيبست زروعهم ورأوا الزرع مصفرًا بعد خضرته  $\binom{o}{}$ ، ويقال: معناه فرأوا فرأوا السحاب مصفرًا يعلمون أنه لا يمطر $\binom{(7)}{}$ ، (لظلوا من بعده) أي: لصاروا

\_

ن ) تفسير مقاتل 0.7، أخرجه الطبري في تفسيره عن قتادة 0.7، معاني القرآن للزجاج المراء المراء أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن قتادة بنحوه 0.7، تأويلات أهل السنة 0.7، النكت والعيون عنه أيضدًا 0.7 .

 $<sup>^{7}</sup>$ ) مجاز القرآن بلفظ: الودق والقطر واحد. 172/1، وأخرجه الطبري في تفسيره عن مجاهد بمعناه 07.1/1، معاني القرآن للزجاج 07.1/1، تأويلات أهل السنة 07.1/1، المحرر الوجيز 07.1/1

<sup>&</sup>quot;) بحر العلوم ١٦/٣، البغوي بنحوه ص١٠١٠.

٤ ) تفسير مقاتل ١٥/٣، تفسير الطبري بمعناه مختصرًا ٥٢٣/١٨، البغوي بنحوه ص١٠١٠، الكشاف بأوجز من هذا. ٥٨٦/٤.

 $<sup>^{\</sup>circ}$ ) مجاز القرآن بمعناه  $^{170/1}$ ، معاني القرآن للفراء  $^{777/1}$ ، معاني القرآن للزجاج بمعناه  $^{189/2}$ ، الكشاف والبيان  $^{189/2}$ ، النكت والعيون عن ابن عباس وأبو عبيدة  $^{771/1}$ ، الكشاف  $^{871/2}$ .

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) النكت والعيون ٢/١/٤، وضعف هذا القول ابن عطية في المحرر الوجيز ٢/٤ ٣٤.



لصاروا من بعد صفرته يجدون نعم الله تعالى؛ لأنهم كانوا إذا استبطئوا الرزق والمطر جزعوا فكفروا بالنعم، ويقال: ظل يفعل كذا إذا جعل يعمله بالنهار، وبات يفعل كذا إذا كان يفعله بالليل(١).

قوله عز وجل: ﴿ فَإِنَّكِ لِا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلا تَسْمِعُ الصُّمُ الدُّعَاء إِذَا وَلَوْا مُدْبِرِن ﴿ وَمَا أَنَ بَادِي الْعُمْيِ عَن صَلَالِتِهمْ إِن تُسْمِعُ إِلا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُم مُسْلِمُون ﴾ [٥٣-٥٣] وذلك أن الكفار لما أعرضوا عن الإيمان بالله تعالى مع وضوح دلائل التوحيد على ما سبق ذكره؛ أنزل سبحانه هاتين الآيتين تسلية للنبي ﴿ (٢)، و سمى الكفار موتى، لأنهم كانوا في تركهم العمل بما يسمعون وما يبصرون [ الكفار موتى وبمنزلة الأصم الذي لا يسمع والأعمى الذي لا يبصر ] (٢) ولذلك قال إذا ولوا مدبرين (٤). والإدبار هو: الذهاب إلى الخلف ونقيضه الاقبال (٥)

وقوله تعالى: (وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم) فيه بيان أن الأعمى كما لا يمكن أن يجعل بمنزلة البصير، فكذلك المعرض المعاند لا يمكن أن يجعل بمنزلة الناظر المتدبر للآيات، ولا يمكن أن يجبر على الهدى وإنما بعث النبي داعيًا ومبلغًا. وقوله تعالى: (إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا) يقول ما يسمع سماع قبول و عمل، إلا من يصدق بكتابنا لأنهم هم الذين يستدلون به فهم مخلصون و هم منقادٍونٍ لأمر الله تعالى أله .

قُولُهُ عَزْ وَجُلْ : ﴿ اللَّهُ الَّذِي خُلْقَكُم مِّن ضَمَعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاء وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرِ ﴾ [٥٤]

<sup>)</sup> تقدم هذا المعنى في سورة الفرقان انظر ص ٨٩.

<sup>&#</sup>x27;) أضواء البيان ١٢٧/٦.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) زيادة من النسخة (ب).

أ) تفسير الطبري بنحوه ٢٤/١٨، تأويلات أهل السنة ٢٩٠/، النكت والعيون بنحوه ٣٢٢/، وللآية معنى آخر هو أن المراد بالموتى الذين ماتوا بالفعل، ولكن المراد بالسماع المنفي في قوله: ( إنك لا تسمع الموتى) خصوص السماع المعتاد الذي ينتفع صاحبه به، وأن هذا مثل ضرب للكفار، والكفار يسمعون الصوت، لكن لا يسمعون سماع قبول بفقه وإتباع. أهه وهذا التفسير الثاني جزم به واقتصر عليه شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية. أضواء البيان ١٢٧٦. ولعل ما ذكره المؤلف أرجح لقوله تعالى بعده: (إذا ولوا مدبرين).

<sup>°)</sup> لسان العرب مادة (دبر) ٤ / ٢٦٨، المحكم والمحيط الأعظم مقلوبه: (ق ب ل) ٣ / ٦٠.

٦) أضواء البيان بنحوه ١٢٧/٦

معناه: الله الذي خلقكم من نطفة (۱) ضعيفة في بطون الأمهات، ثم أطفالاً لا تماكون لأنفسكم نفعًا ولا ضرًا، ثم جعلكم أقوياء بما أعطاكم من الاستطاعة والعقل والهداية للتصرف في اجتلاب المنافع ودفع المضار، ثم حولكم من بعد ذلك إلى وهن العظم وإلى الشيبة (۲)، كما قال تعالى حاكيًا عن نبيه زكريا : ﴿ وَمَنْ نُعَمْرُهُ نَكُسُهُ فِي الشيبة (۱) وقوله / تعالى : ﴿ وَمَنكُم مَن ١٤١٠ وقوله تعالى : ﴿ وَمَنكُم مَن ١٤١٠ والفهم تعالى : ﴿ وَمَنكُم مَن عَدْ عَلَم شَيْنًا ﴾ (١) وقوله / تعالى : ﴿ وَمَنكُم مَن ١٤١٠ والفهم كالصبي، بل يصير حاله دول حال الصبي لأن الصبي مرجو البلوغ والعقل، وهذا يزداد على البقاءضعة أوجهلاً ؛ ولذلك سماه الله تعالى أرذل العمر (٦). وقوله تعالى أرذل العمر (٦). وقوله تعالى : ( يخلق ما يشاء) أي: يحدث ما يشاء كما يشاء، وهو وهو العليم بخلقه القادر عليه بتحويلهم من حال إلى حال إذ لا يقدر على ذلك سواه. وفي الآية بيان أنه تعالى إنما يمهل عباده ليرجعوا بالتوبة إليه، وليتذكر في عمره من تذكر، ويتعظ في حال شيبه من لم يتعظ في حال شبابه، وفيها بيان أن القادر على النقل من الضعف إلى القوة ، ومن القوة إلى الضعف قادر على النقل من الضعف قادر على النقل من الحياة إلى الموت إلى الحياة.

<sup>&#</sup>x27; ) تفسير مقاتل ١٦/٣، أخرجه الطبري في تفسيره عن قتادة. ٥٢٦/١٨، معاني القرآن للزجاج ١٩١/٤، النكت و العبون عنه أيضدًا ٣٢٢/٤، الكشاف ٥٨٧/٤.

أ معاني القرآن للزجاج ١٩١/٤، أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره مع سابقه عن قتادة
 ٣٤٣/٤، تأويلات أهل السنة ٢٩١/٨، الكشاف ٥٨٧/٤، المحرر الوجيز ٣٤٣/٤.

<sup>ً )</sup> سورة مريم: [٤].

<sup>&</sup>lt;sup>٤</sup>) سورة يس: [٦٨].

و ) سورة الحج: [٥].

أً) تفسير الطبري بمعناه ٢٦/١٨، زاد المسير ٣٠٩/٦، قال الثعالبي: من حيث كانت هذه لا رجاء معها. الجواهر الحسان ٢/ ٣٤٧.



أي: يحلفون على ظنهم أنهم ما لبثوا إلا يسيرًا (١)، كما قال أصحاب أهل

﴿ لَبُنْنَا يَوْمًا أَوْ يَعْضَ يَوْمٍ ﴾ . وعن قتادة (٤) ـ رضي الله عنه ـ أنه قال : إنهم يستقلون أيام الدنيا في جنب

ويقال: إنما يريدون باللبث: المكث في القبور بعد الموتة الثانية، وبعد عذاب القبر (٦). وقوله تعالى: (كذلك كانوا يؤفكون) أي: هكذا كانوا يكذبون في الدنيا (٧) بجهلهم وغفلتهم، كما كذبوا في الأخرة.

وقوله تعالى : (وقال الذين أوتوا العلم والإيمان) أراد به: الملائكة والأنبياء والمؤمنين (^) يقولون للكفار بعد ما أقسم الكفار على الباطل: لقد لبثتم في كتاب الله تعالى، أي: لبثتم في دار الدنيا وفي القبور (٩) في حكم الله تعالى إلى إلى يوم البعث. فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تستدلون بكتاب الله تعالى ولا

<sup>&#</sup>x27; ) قال ابن كثير: مقصودهم بذلك عدم قيام الحجة عليهم، وأنهم لم ينظروا حتى يعذر إليهم. تفسير ابن کثیر ۳۸/۳م.

<sup>)</sup> أصحاب الكهف: فِتية ذهبوا في الدهر الأوَّل، كانوا أحداثا أحرارا من أبناء أشراف الروم. مسلمين على دين عيسى، وكان لهم ملك عابد وثن، دعاهم إلى عبادة الأصنام، فهربوا بدينهم منه خشية أن يفتنهم عن دينهم، أو يقتلهم، فاستخفوا منه في الكهف، وضرب الله تعالى على آذانهم و توفَّى أرواحهم وفاة النَّوم سنين عددا، ثم بعثهم فكانوا آية. انظر تفسير الطبري ١٧ / ٩٣٥، البغوي ص ٧٧٣، زاد المسير ٥/ ٩٠٩، البداية والنهاية ٢ / ١٣٥.

<sup>&#</sup>x27; ) سورة الكهف: [١٩].

<sup>ً )</sup> تقدمت ترجمته انظر ص ٧٤.

<sup>°)</sup> أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عنه. ٣٠٩٤/٩، تأويلات أهل السنة بمعناه ٢٩٢/٨، الكشف والبيان ٥/٥٤، النكت والعيون ٣٢٣/٤، البغوي بنحوه. ص١٠١٠، المحرر الوجيز غير منسوب. 727/2

<sup>· )</sup> أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن الربيع بن أنس بمعناه ٢٠٩٤/٩، الكشف و البيان عن مقاتل والكلبي ٥/٥٤، النكت والعيون عن يحيى بن سلام نحوه ٣٢٣/٤. لعل المؤلف قصد بالموتة الثانية نفخة الصعق لمن لم يمت بعد ، والموتة الأولى هي أجل كل إنسان الذي حدد له.

 $<sup>^{&#</sup>x27;}$  ) أخرجه الطبري في تفسيره عن قتادة ٥٢٧/١٨، معانى القرآن للزجاج ١٩٢/٤، تأويلات أهل  $^{'}$ السنة ٢٩٢/٨، الكشف والبيان ٥/٥٤، الكشاف ٢٩٢/٨.

<sup>^ )</sup> وفي النكت والعيون عن الكلبي: إنهم الملائكة. ٣٢٣/٤، الكشاف ٥٨٨/٤ ، ذكر ابن كثير أنهم: المؤمنون العلماء في الآخرة تفسير ابن كثير ٥٣٨/٣.

<sup>° )</sup> قال مقاتل: في القبور. ١٧/٣، تأويلات أهل السنة بلفظ: في الدنيا ٢٩٣/٨، معاني القرآن للنحاس دون أوله. ٢٧٢/٥، النكت والعيون ٣٢٣/٤، وعند البغوي في القبور فقط. ص١٠١٠.



تصدقون، فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا اعتذارهم من الذنوب إن اعتذروا، وقالوا ﴿ رِّبَنَا أَبِصَرُنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ﴾ (١).

وقوله تعالى: (ولا هم يستعتبون) أي: لا يجابون إلى ما يطلبون من الرجعة إلى الدنيا (٢). ويقال: إن المراد بقوله تعالى: (في كتاب الله): فيما كتبه الله تعالى في اللوح المحفوظ <sup>(٣)</sup>

قِوله عِز وجلٍ: ﴿ وَلَقَدُ مِضَرَّبُنَا لِلنَّاسَ فِي هَذِا الْقُوْآنَ بِينَ كُلُّ مَثَلَ وَلَئِن جَنَّهُم بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الذينَ كِفْرُوا إِنْ أَنِتُمْ إِلا مُِبْطِلُونِ۞ كِذِلكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قَلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۞ فَاصْبُرْ إِنَّ وَعْدَ ۚ اللَّهِ حَقٌّ وَلاَ يَسْتَخِفَّنَكَ الَّذِينَ لاَ يُوقِنُونَ ﴾ [٥٨–٥٩–٦]

معناه: والقد بينا للناس في هذا القر آن من كل صفة (٤)، ولئن جئتهم بكل حجة حجة ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون، أي: ما أنتم إلا على الباطل، يقال: أبطل الرجل إذا جاء بالباطل، وأكذب إذا جاء بالكذب (٥)

وقوله تعالى: (كذلك يطبع الله) قد سبق تفسيره في مواضع (٦).

وقوله: (فاصبر إن وعد الله حق) معناه: اصبر على تبليغ الوحى والرسالة ، وعلى ما يلحقك من الأذية من جهة الكفار، فإن ما وعد الله من النصر وإظهار دين الإسلام صدق كائن يأتيك في حينه ولا يحملنك تكذيب الكفار الذين لا يستيقنون بأمر الله تعالى على الخفة، وكن حليما، صبورا، وقورا لا تعجل بالدعاء عليهم (٧)، فيما يستعجلون من العذاب بقولهم: أئتنا بعذاب الله

<sup>&#</sup>x27; ) سورة السجدة: [١٢].

<sup>ً )</sup> الكشف والبيان بلفظ: يسترجعون ٥/٥٤، النكت والعيون عن يحيى ابن سلام ٣٢٤/٤، تفسير ابن کثیر ۳۸/۳ه.

<sup>&#</sup>x27; ) معانى القرآن للزجاج ١٩٢/٤ ، وفي الكشف والبيان: أي فيما كتب الله لكم في سابق علمه. وقيل: ا في حكم الله . ٥/٥٤، النكت و العيون عن ابن عيسى ٣٢٣/٤، الكشاف ٥٨٨/٤.

<sup>&#</sup>x27; ' ) في (ب) مثل.

<sup>)</sup> بحر العلوم ١٨/٣، تاج العروس مادة (كذب) ١١٨/٤.

<sup>)</sup> كما في الآية [١٠١] من سورة الأعراف ، والآية [٥٥١] من سورة النساء، والآية [١٠٨] من سورة النحل.

<sup>· )</sup> عن مقاتل : ولا يستفزنك في تعجيل العذاب بهم ١٧/٣، تفسير الطبري بمعناه ٥٢٩/١٨، تأويلات أهل السنة ٥/٨، النكت والعيون بمعناه ٤/٤، الكشاف بنحوه. ١٩٩٤.

<sup>^ )</sup> أشار به إلى مثل قوله تعالى في قصفَه قول كَلن طَجَه ﴿ ابَ قُو ْمِهِ إِلاَّ أَن ْ قَالُوا انْتنِنَا بِعَذَاب اللهُ ّ كِأَيْنُتُ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾ سورة العنكبوت: [79].



ومتى هذا الوعد (١) ؟ وعجل لنا قطنا قبل يوم الحساب (٢). وعن أبّي بن كعب ـ رضي الله عنه ـ عن رسول الله في أنه قال: ( من قرأ سورة الروم كان له من الأجر عشر حسنات بعدد كل ملك يسبح بين السماء والأرض) (٣).

') أشار به إلى مثل قو اليَقْتُواللهن ﴿ تَى هَذَا الْو عَدُ إِن ْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ سورة يس: [٤٨].

<sup>)</sup> أشار به إلى قوله نَقَالُه في الرَّبِنَا عُجِّلُ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْم الْحُرسَابِ ﴾ سورة ص: [١٦].

مدیث أبي هذا الوارد نهایة كل سورة حدیث موضوع سبق تخریجه ص٩٦٠.



## سورة القمان

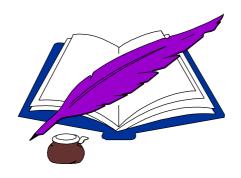



سورة لقمان (١) أربع وثلاثون آية (7) مكية كلها، إلا في رواية عن ابن عباس أن قوله تعالى : (ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام) إلى آخر الآيات الثلاث مدنيات (7).

بسم الله الرحمن الرحيم.

﴿ اِلْمَ اللَّهِ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ﴿ هُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينِ ﴿ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ اللَّهَ اللَّهُ وَهُمْ وَأُولِئِكَ هُمُ اللَّهُ فِي الْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُون ﴾ [١-٧- الزُّكَاةَ وَهُم وِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُون ﴾ [١-٧- ٣-٤-٥]

معناه: هذه السورة / هي آيات الكتاب المحكم الذي وعدك الله تعالى أن ينزلها عليك ، ويجوز أن يكون معنى الحكيم: الناطق بالحكمة (٤).

وقوله تعالى: (هدى ورحمة) نصب على الحال<sup>(٥)</sup>، أي: دلالة ونعمة من نعم الله تعالى للمحسنين، وهي دلالة ونعمة من الله تعالى لكل مكلف، لكن المحسنين هم الذين انتفعوا بها فأضيفت إليهم.

قوله عز وجل : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهُوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْم وَيَتْخِذَهَا هُزُوًا أُولِئُكِ لَهُمْ عَذَابٌ ثُهِين ﴿ وَإِذَا تُتَلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَى مُسْتَكَبِرًا كَأَنَ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أَذَيْهِ وَقُرًا فَبَشَرْهُ بِعَذَابِ أَلِيم ﴾ [٦-٧]

روي أن هُ اتين الآيتين نُزلتا هي النصر بن الحارث (٦)، كان اشترى كتبًا فيها

1/575

ل ) سمِّ يت سورة لقمان؛ لاشتمالها على قصرته بصائر ذوي التمييز ٢٠٧/١.

نفسير مقاتل ١٨/٣، البغوي ص١١٠١، بصائر ذوي التمييز ٢٠٧/١.

<sup>)</sup> ذكر في النكت والعيون: (إلا رواية عطاء) وقال الحسن: إلا آية منها. ٣٢٦/٤، المحرر الوجيز ٣٤٥/٤، زاد المسير ٢٠٤/١، البيان في عد آي القرآن ٢٠٦/١، بصائر ذوي التمييز ٢٠٧/١. هذا الاستثناء ليس عليه دليل صحيح، وانظر أول سورة الشعراء ص ٩٨.

أ وهو معنى قول ابن عيسى كما في النكت والعيون ٣٢٦/٤، المحرر الوجيز بمعناه ٥/٤ ٣٤٥/٤

<sup>°)</sup> معاني القرآن للفراء ٣٢٦/٢، تفسير الطبري ٥٣١/١٨، معاني القرآن للزجاج ١٩٣/٤، الكشاف ٥/٥، التبيان للعكبري ١٨٧/٢، الدر المصون ٣٩٤/١١.

آ) النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف، من بني عبد الدار، صاحب لواء المشركين ببدر، كان من شجعان قريش ووجوهها، وهو ابن خالة النبي ، ولما ظهر الإسلام استمر على شركه، وآذى رسول الله كثيرا، ونصب له ولأصحابه العداوة، كان له اطلاع على كتب الفرس وغيرهم، قرأ تاريخهم في " الحيرة ". قال ابن إسحاق: وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول : نزل فيه ثماني آيات من القرآن، أسره المسلمون يوم بدر، وأمر رسول الله بضرب عنقه، فقتله على بن أبي طالب صبر ا(أي: حبسًا) بالأثيل: (قرب المدينة). وقيل : أصابته جراحة، فامتنع عن الطعام والشراب ما دام في أيدي المسلمين. انظر: الكامل في التاريخ ١ / ٢٦٣، تهذيب سيرة ابن هشام ١ / ٨٣، تهذيب الأسماء ٢ / ١٦٢، الأعلام للزركلي ٨ / ٣٣.



أخبار الأعاجم كان ملهوفًا بها في المجالس، فحملها إلى مكة ليقرأها على مشركي قريش، فجعل يقرؤها عليهم ويقول: إن محمدًا أتى بكتاب فيه بعض قصص الأمم الماضية ، وأنا أتيت بمثله فكانوا يستملحون حديثه، وكان إذا سمع شيدًا من القرآن يهزأ به ويعرض عنه (۱) ، فذلك قوله: (ليضل عن سبيل الله) أي: ليصرف الناس عن دين الله تعالى جهلاً بلا علم (۱). ومن قرأ ليضل بنصب الياء (۱) فمعناه: ليتشاغل بما يلهيه وليصير أمره إلى الضلال (أ). والعذاب المهين أريد به: إذلال العقاب في الآخرة ويهان به، وأما وأما إذلال المرض فلا يكون هوانا، وكذلك إذلال الفقر وكذلك العذاب الذي لا يراد به العقوبة، وإنما يراد به التأديب.

وقوله: (ولى مستكبرا) أي: أعرض عن قبوله متعظمًا عن الإيمان به ، وشبهه بمن لا يسمع، وبمن في أذنيه ثقل يمنعه عن السماع (٥)؛ لإعراضه عن القبول، وهذا على وجه التوسع، كما يقال: فيمن قل فهمه هو: ميت ويراد به التشبيه به.

' ) انظر تفسير مقاتل 10/7، بحر العلوم 7 / 9 ، الكشف والبيان 9/5، والبغوي ص101 ، والكشاف 9/5 ، زاد المسير 9/5 .

 $<sup>^{7}</sup>$ ) معاني القرآن للفراء  $^{77}$ 7، تفسير الطبري بمعناه  $^{1}$ 4، النكت والعيون حكاية عن الفراء والكلبي  $^{7}$ 7، البغوي ص $^{7}$ 8، البيهقي في الشعب رقم  $^{7}$ 9، البغوي ص $^{7}$ 9، البغوي ص $^{7}$ 9، الكشاف بنحوه  $^{7}$ 9، المحرر الوجيز  $^{7}$ 9، الاستيعاب في بيان الأسباب  $^{9}$ 9، و الحديث موضوع لأنه من طريق السدي عن الكلبي عن أبي صالح وهي سلسلة الكذب كما تقدم. انظر ص $^{7}$ 9.

<sup>&</sup>quot;) (ليَضل) بفتح الياء، قراءة ابن كثير، وأبي عمرو، وقرأ الباقون بضمها. انظر: الإتحاف ٤٤٧/١، حجة القراءات ٥٦٣/١، البحر ١٨٠/٧، الكشاف ٥/٨، الدر المصون ٣٩٥/١١.

<sup>· )</sup> الكشاف بمعناه ٥/٥ ، زاد المسير ٣١٧/٦، حجة القراءات ٥٦٣/١.

<sup>°)</sup> انظر تفسير مقاتل ٣١/٣، وأخرج الطبري في تفسيره عن مجاهد نحوه ١/١٨٥، بحر العلوم ٣٤٦/٠، المحرر الوجيز بنحوه ٣٤٦/٤.



وقوله تعالى: (فبشره بعذاب أليم) أي: بعذاب و جيع في الدنيا قبل أن يصل إلى الآخرة، وهو ما روي أنه أخذ يوم بدر أسيرً افقتل صبرً  $\binom{(1)}{1}$  لم يقتل من الأسرى يومئذ غيره وغير عقبة بن أبي معيط  $\binom{(1)}{1}$ . وعن مجاهد  $\binom{(1)}{1}$  لله عنه ـ أن المراد بلهو الحديث: الغناء الذي يلهي عن ذكر الله تعالى أن قال: ونهى رسول الله عن كسب الزمارة وهي المغنية  $\binom{(2)}{1}$ ، وعن أبي أمامة أمامة

(٦) عن رسول الله ﷺ أنه قال: (لا يحل بيع المغنيات، ولا شراؤهن، ولا

<sup>&#</sup>x27;) قال أبو عبيد: وأصل الصبر: الحبس، وكل من حبس شيئًا فقد صبره. ومنه حديث النبي عليه الصلاة والسلام في رجل أمسك رجلا فقتله آخر قال: (اقتلوا القاتل، واصبروا الصابر).أي: احبسوا الذي حبسه للموت، حتى يموت، ومنه قيل للرجل الذي يقدم فيضرب عنقه: قتل صبرا، يعني أنه أمسك على الموت، وكذلك لو حبس رجل نفسه على شيء يريده قال: صبرت نفسي. انظر: غريب الحديث لأبي عبيد ص ٢٥٤ تهذيب اللغة مادة (صبر) ٤ / ٢٠١، لسان العرب مادة (صبر) ٤ / ٢٠١، تفسير مقاتل ٣١/٣.

أ) عقبة بن أبي معيط، واسم أبي معيط: أبان بن أبي عمرو بن أمية بن عبد شمس الأموي، كان من شياطين قريش، وهو الفاسق الذي ذكره الله تعالى في كتابه، أسره رسول الله يوم بدر وضرب عنقه صبرًا، ضرب عنقه عامر بن ثابت بن أبي الأقلح الأنصاري أخو عاصم بن ثابت، وقيل: بل قتله عاصم أخوه. وابنه الوليد بن عقبة أخو عثمان بن عفان لأمه، رأى رسول الله يوهو طفل صغير، وابنته أم كلثوم بنت عقبة تزوجها عبد الرحمن بن عوف. انظر: تاريخ دمشق ٦٣ / طفل صغير، وابنته أم كلثوم بنت عقبة تزوجها عبد الرحمن بن عوف. انظر: تاريخ دمشق ٢٣ / ٢٨، المحبر للبغدادي ١ / ١٥٨، تاريخ الطبري ٢ / ١٥٨، الاستيعاب في معرفة الأصحاب ١ / ٢٣٨، الإكمال لابن ماكولا. ٢ / ٨٠.

<sup>&</sup>lt;sup>۳</sup>) تقدمت ترجمته انظر ص۷۰.

أ أخرجه الطبري في تفسيره عن ابن مسعود وابن عباس وجابر ومجاهد وعكرمة بنحوه 000/1۸ ذكر ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس وعطاء الخرساني والحسن نحوه 07/۹، الكشف والبيان عن ابن مسعود. 01/۷، النكت والعيون عن ابن مسعود وابن عباس وعكرمة وابن جبير وقتادة 01/۲، الوجوه والنظائر للدامغاني 02، البغوي عن جمع من السلف. 01، الكشاف 01، المحرر الوجيز 02، وأخرجه الحاكم في مستدركه عن ابن مسعود حديث رقم 03، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي. 03، وقد يحمل على عموم ما يلهي عن ذكر الله كما رجح الطبري والزمخشري وغير هما.

<sup>°)</sup> أخرجه الدارقطني في العلل حديث رقم (٢٢٥٥) ١١ / ٢٣٣.

آ) صدي بن عجلان بن و هب أبو أمامة الباهلي، غلبت عليه كنيته ، سكن حمص، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم فأكثر، وروى عنه جماعة من التابعين، قال ابن حبان: كان مع علي بصفين. توفي سنة إحدى وثمانين وقبل: غير ذلك، و هو ابن إحدى وتسعين سنة، قيل: إنه آخر من بقي بالشام من أصحاب رسول الله ، وقيل: بقي بعده عبد الله بن بسر و هو آخر من مات بالشام. انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب ١ / ٢٢١، الإصابة في تمييز الصحابة ٢ / ٣٧، أسد الغابة ٢ / ٢٠١.

التجارة فيهن، وأكل أثمِانهن حرام)(١).

قُولُهُ عَزِ وَجِلَ : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا وَعُدَ اللَّهِ حَقًّا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ ﴾ [٨-٩] ظياهِرِ الْمِرِاد.

قُولُهُ عَزَ وَجَلِ: ﴿ خَلَقَ السَّمَا وَاتِ بَغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي الأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَيَثَ فِيهَا مِن كُلِّ دَائِيةٍ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاء فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ رَوْجٍ كَرِيمٍ هَذَا خَلْقُ اللهِ فَأْرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ بَلِ الظَالِمُونَ فِي ضَلاَل مَّبِينَ ﴾ [١٠-١١]

وصفّ الله سبحانه خلقه الذي يعجز المخلوقون عن أن ياتوا بمثله، ويقدروا على نوع منه من خلق السماوات والأرض وألقى الجبال الثوابت في الأرض، أوتادً لها لئلا تميل<sup>(٢)</sup> بأهلها، وتفريق الدواب الكثيرة في الأرض، وإنزال المطر من السماء، وإنبات أنواع النبات في الأرض ثم قال عز من قائل : (هذا خلق الله) فأروني أيها الكفار، أي شي خلقه الذين يعبدون من دونه، فلم يجدوا شيئًا يشيرون إليه من خلق غيره، ولم يقدروا على جواب هذا الكلام، فقيل: بل الظالمون، أي: الكافرون في ذهاب عن الصواب بين. قوله عز وجل:

﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا لَقُمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ عَنِي حَمِيد ﴾ [١٢] معناه: وَلقد آتيناً لقمان علم التوحيد والمواعظ (١) وألهمناه

<sup>( )</sup> آخر الحديث بمعناه وليس بلفظه، فاللفظ الوارد ( .. و لا أثمانهن) وهو حديث ضعيف أخرجه الترمذي في سننه كتاب/ تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، باب/ ومن سورة لقمان حديث رقم(٣١٩٥) ٥/٥٤، وأخرجه ابن ماجة أيضاً في سننه بمعناه كتاب/ التجارات، باب/ ما لا يحل بيعه، حديث رقم (٢١٦٨) ٢٩٥٦، و الإمام أحمد في مسنده عن أبي أمامة حديث رقم(٢٢١٦) ٢٠٠٠، والبيهقي في سننه ٢١/٥١، والطبري في تفسيره ٢٢١٨، والسيوطي في الدر، وزاد في نسبته للطبراني وسعيد بن منصور وابن أبي الدنيا وابن المنذر وابن أبي حاتم في تفسيره الدر ٢٥/٨. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، إنما يروى من حديث القاسم عن أبي أمامة والقاسم ثقة، وعلي ابن زيد يضعف في الحديث ٥/٥٤، وقال ابن كثير في تفسيره: علي وشيخه والراوي عنه، كلهم ضعفاء والله أعلم ٢١/٥، وقال ابن الجوزي في الموضوعات : وإذا اجتمع في إسناد خبر عبيدالله بن زحر، وعلى بن زيد، والقاسم أبو عبد الرحمن لم يكن متن ذلك الحديث الإمما عملته أيديهم ٢ / ١٥، تخريج أحاديث الكشاف ٢٧/٣، المحرر في أسباب النزول ٢٨٧٧.

<sup>&</sup>quot;) لم أجد هذا القول بلفظه ، ولكن ذكر المفسرون عدة أقوال يدور معناها على: الفقه، والعقل، و العلم، والعمل به والإصابة في الأمور. وأخرج الطبري في تفسيره من طريق أبي نجيح عن



أن يشكر لله تعالى على ما أعطاه من الحكمة، ومن يشكر نعم الله تعالى فإن منفعة شكره راجعة إلى نفسه، ومن كفر فإن الله تعالى غني عن شكره. حميد يحمد الشاكر، ويثيبه على شكره. وقد اختلفوا في لقمان (١) أنه كان نبيًا أم لم بكن.

قال بعضهم كان حكيمًا ولم يكن نبيًا  $\binom{7}{}$ . وقال السدي  $\binom{7}{}$ : كان نبيًا  $\binom{5}{}$ .

مجاهد: الفقه والعقل والإصابة في القول. وإسناده صحيح. وعن قتادة : أي: الفقه في الإسلام. = وعن مجاهد أيضًا : الحكمة : الصواب. ٢٦/٨٤٥ ، بحر العلوم ٣/١١، وفي تأويلات أهل السنة عدة أقوال بهذا المعنى ٨/٠٠٣، وانظر الكشف والبيان ٥/٤٩، وتأتي الحكمة في القرآن يعدة معان وهي: العظة والمواعظ التي في القرآن، وبمعنى الفهم والعلم، وبمعنى النبوة، وبمعنى التفسير، وبمعنى القرآن. الوجوه والنظائر للدامغاني ص١٧٥.

') ذكر البغوي أن اسمه: لقمان بن ناعور بن ناحور بن تارح ، وفي الكشف والبيان باعوراء هراء ، البغوي ص١٤٦، وفي البداية والنهاية: لقمان بن عنقاء بن سدون. ٢ / ١٤٦، ولا سبيل لمعرفة الأسماء دون نص صحيح، ولكن ذكرت ما ذكره المفسرون.

<sup>1</sup>) أخرجه الطبري في تفسيره عن مجاهد وقتادة ٢/١٨ ٥٤، معاني القرآن للزجاج ١٩٥/٤، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن وهب بن منبه وقال: وكان رجلاً صالحًا ٣٠٩٧/٩، بحر العلوم ٣ / ٢١، واتفق العلماء أنه كان حكيما، إلا عكرمة، تفرد بالقول بنبوته. انظر الكشف والبيان ٥٠/٥، البغوي ص ٢١٠١، الكشاف عن ابن عباس ٥/٠٥، زاد المسير ٣١٧/٦.

") السدي الكبير: هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدي، أبو محمد القرشي الكوفي الأعور، أصله حجازي سكن الكوفة، وكان يقعد في سدة بالجامع بالكوفة؛ فسم السدي، وهو إمام في التفسير، وثقه الإمام أحمد وابن حبان، مات سنة سبع وعشرين ومائة، وهو غير السدي الصغير الضعيف انظر: تهذيب الكمال ٣/ ١٣، ثقات ابن حبان ٣/ ٢.

<sup>3</sup>) أخرجه الطبري في تفسيره عن عكرمة ٩٩/١٨، معاني القرآن للزجاج ١٩٥/٤، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن عكرمة، وذكر عن ليث أنه قال: حكمة لقمان نبوة. ٣٠٩٨٩، وعن السدي: الحكمة: النبوة. بحر العلوم ٣ /٢١، الكشف والبيان ٥٠/٥، النكت والعيون عن عكرمة والشعبي ٣٣١/٤، فالراجح أنه لم يكن نبيًا:

١- لاتفاق العلماء على ذلك ، وتفرد عكرمة بالقول بنبوته، وما ورد عن السدي.

٢- ضعف السند المروي عن عكرمة، فهو من حديث وكيع عن إسرائيل، عن جابر، عن عكرمة وجابر هذا هو ابن يزيد الجعفي، وهو ضعيف كما قال ابن حجر، ترك عبد الرحمن بن مهدي حديثه، و عن يحيى بن معين قال: جابر الجعفي كذاب لا يكتب حديثه. انظر: تهذيب الكمال ٢٠/٠٨، الكامل لابن عدى ١٥٤/٦، الضعفاء للعقيلي ٧١/٢، تقريب التهذيب ١٥٤/١،

٣- دخوله في الرق ينافي كونه نبيًا. قال أبن كثير في تفسيره بعد أن ساق عدة آثار منها ما ذكره المؤلف: فهذه الآثار منها ما هو مصرح فيه بنفي كونه نبيا، ومنها ما هو مشعر بذلك؛ لأن كونه عبدا قد مسه الرق ينافي كونه نبيا؛ لأن الرسل كانت تبعث في أحساب قومها؛ ولهذا كان جمهور =

وروي أنه تلميذ لألف نبي<sup>(١)</sup>.

واختلفوا أيضدًا في حرفته فقال الأكثرون : كان نجار ا (٢).

ويقال بكان خياطً أ (٣)، ويقال: كان راعيًا مر عليه رجل و هو يعظ الناس / فقال له: أنت الرجل الذي كنت ترعى الغنم؟ فقال: نعم . فقال: بم بلغت إلى ما بلغت؟ قال:بصدق الحديث، وتركى ما لا يعنيني (٤)

ويروى أنه كان عبدًا حبشيًا غليظ الشفتين ، مشقوق الرجلين (٥)، وكان سبب عتقه أن الحكمة كانت تجري على لسانه، فأخبر بذلك مولاه فأراد أن يجربه فدعاه، وقال: اذبح لنا شاة وائتنى بأطيب مضغتين منها. فذبح شاة وأتاه بالقلب واللسان، ثم قال له مولاه: اذبح شاة أخرى وائتنى بأخبث مضغنين منها، فذبح

= السلف على أنه لم يكن نبيا أه. ٣/٣٠ والروايات متناقضة حتى في تحديد زمانه ، فلا سبيل للقول بنبوته، لعدم وجود نص صحيح صريح في ذلك والله تعالى أعلم.

روح المعاني ٥ / ٤٢٠، التحرير والتنوير ٢١ / ١٥٠.

<sup>&#</sup>x27; ) قال النسفي في تفسيره: وقيل: تتلمذ لألف، وتتلمذ له ألف نبي ٢٢٥/٣. وذكر القرطبي وغيره أنه: أدرك داود عليه الصلاة والسلام وأخذ عنه العلم، وكان يفتى قبل مبعث داود. ٦ ٢ /٨٦٤ ، اللباب لابن عادل ٤٠٨٥/١ وعلى ما ذكره الواقدي لو صح أن زمانه كان بين محمد وعيسى ـ عليهما السلام \_ فكيف تتلمذ على ألف نبى ومعلوم أنه لم يكن بينهما نبى؟ فلعل ذلك من قبيل الأخبار الإسر ائيلية، إذ المبالغة في العدد تشعر بذلك

<sup>)</sup> أخرجه الطبري في تفسيره عن خالد الربعي ٨ ١٨/١٨ ٥، معاني القرآن للزجاج ١٩٥/٤، الكشف والبيان ١/٥، النكت والعيون ١/٤ ٣٣، الكشاف ١٠/٥.

<sup>&</sup>quot; ) معانى القرآن للزجاج ١٩٥/٤، الكشف والبيان ٥١/٥، النكت والعيون عن سعيد بن المسيب ٣٣١/٤، الكشاف عنه أيضًا ٥/٠١، المحرر الوجيز ٣٤٧/٤، أخرجه الإمام أحمد في الزهد ١٥٢/١، زاد المسير عن سعيد بن المسيب ٣١٨/٦.

<sup>· )</sup> أخرجه الطبري في تفسيره عن عمرو بن قيس ٤٨/١٨ ، معاني القرآن للزجاج ١٩٥/٤، بحر العلوم ٣ /٢٢، النكت والعيون عن عبدالرحمن بن زيد بن جابر وزاد في أوله: بقدر الله وأدائي الأمانة. ٣٣١/٤، البغوي بزيادة وأداء الأمانة. ص ١٠١٢، الكشاف ١٠/٥، المحرر الوجيز بلفظ: وقيل: كان راعيا دون آخره ٣٤٧/٤، زاد المسير عن ابن زيد. ٣١٨/٦.

<sup>&#</sup>x27; ) معانى القرآن للفراء بلفظ: حبشيا مجدعا ذا مشفر. (المجدوع: مقطوع الأطراف والأعضاء، والمشفر للبعير كالشفة للإنسان) ٣٢٧/٢، وأخرجه الطبري في تفسيره عن مجاهد وابن عباس وابن المسيب وخالد الربعي وعمرو بن قيس بنحوه ٤٧/١٨، معاني القرآن للزجاج وزاد فيه ما ذكره المؤلف (مشقق الرجلين) ١٩٥/٤، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن مجاهد وفي آخره مصفح القدمين قاضيًا لبني إسرائيل ٣٠٩٧/٩، النكت والعيون عن ابن عباس ٣٣١/٤، المحرر الوجيز عن ابن عباس ومجاهد وابن المسيب نحوه ٣٤٧/٤



شاة وأتاه بالقلب واللسان، فسأله عن ذلك فقال: إنهما أطيب شيء إذا طابا، وأخبث شيء إذا خبثا (١).

وعن رسول الله إلى أنه قال: (ما زهد عبد في الدنيا إلا أنبت الله الحكمة في قلبه وأنطق بها لسانه وصانه عن عثرات الدنيا وعثرات نفسه، فإذا رأيتم أخاكم قد زهد في الدنيا فاقتربوا إليه واستمعوا منه فإنه يلقى الحكمة) (٢). قوله عز وجل: ﴿ وَإِذْ قَالَ لُقُمَانُ لابنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لا تُشْرِكُ بِاللّهِ إِنَّ الشَّرْكُ لَظُلْمٌ عَظِيم ﴾ [١٣]

معناه: واذكر إذ قال لقمان لابنه في حال ما يعظه: يا بني لا تشرك بالله أحدا، إن الشرك لظلم عظيم عند الله تعالى، وذلك أن الله تعالى هو المحيي المميت، الخالق، الرازق، فإذا أشركت به أحدًا غيره فقد جعلت النعمة لغير ربها وذلك من أعظم الظلم (٣).

قوله عز وجل: ﴿ وَوَصَّيْنَا الإِنسَانَ بِوَالِدَّيْهِ حَمَلَتْهُ أُمَّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنِ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَن اشْكُرْ لِي وَلوَالِدَّيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرِ ﴿ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلِى أَن تَشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لِكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تَطُعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدَّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَي مَرْجِعُكُمْ فَأَنْبِكُم بِمَا كُتُمْ تَعْمَلُون ﴾ [12] - 10]

نزل في سعد (٤) بن أبي وقاص (٥) لما آمن بالنبي على حلفت أمه ألا تذوق طعاما ولا شرابا، ولا يظلها شيء من الشمس حتى يرجع هو إلى دينه، فمضى على هذا أيام، فبلغ أمرها إلى أن تداخل بعض أسنانها في بعض، فأنزل الله تعالى هذه الآية، فقال سعد ـ رضى الله عنه ـ : لو كانت لها سبعون

<sup>&#</sup>x27;) بمعناه أخرجه الإمام أحمد في الزهد عن خالد الربعي ١٥٢/١، وأخرجه الطبري في تفسيره عنه مديرة المعنوم عنه. ص١٠١٤، النكت والعيون عنه ٣٣٢/٤، البغوي عنه. ص١٠١٤، الكشاف ٥٠/١.

 $<sup>^{\</sup>prime}$ ) الحديث أخرجه البيهقي في الشعب (فصل فيما يقول العاطس في جواب التشميت) حديث رقم ( $^{\prime}$ 7) الحديث أخرجه البيهقي في الألفاظ، ومن قوله: (عثرات نفسه إلى آخره زائد على ما في الشعب). وفيه عمر بن صبح بن عمران التميمي العدوي، قال ابن حبان : يضع الحديث على الثقات، وقال أبو الفتح الأزدي : كذاب، وقال الدارقطني : متروك انظر: تهذيب التهذيب  $^{\prime}$ 7 الموضوعات لابن الجوزي  $^{\prime}$ 7 /  $^{\prime}$ 7.

<sup>&</sup>quot;) معاني القرآن للزجاج ١٩٦/٤، وقال الماوردي في النكت والعيون: سماه ظلما؛ لأنه قد ظلم به نفسه، وقيل إنه قال ذلك لابنه، وكان مشركا. أهـ ٣٣٣/٤، الكشاف بمعناه ١١/٥.

ا في (ب) سعيد.

<sup>°)</sup> تقدمت ترجمته وقصته في سورة العنكبوت انظر ص ٢٧٦.



نفسا فخرجت ما ارتددت عن الإسلام، ففتح فاها وصب فيه الطعام والشراب (١).

ومعنى وصينا الإنسان: أمرناه ببر والديه عطفا عليهما، ولم يذكر البر؛ لأن في اللفظ دليلاً عليه. وقوله تعالى: (حملته أمه وهنا على وهن) أي:ضعفًا على ضعف (٢)، ومشقة على مشقة، كلما ازداد الولد في الرحم كبرا ازدادت الأم ضعفا (٣)، ويقال: أراد به ضعف الولد على ضعف الأم؛ لأنها خلقت ضعفة (٤).

وقوله تعالى: (وفصاله في عامين) معناه: وفطامه (0) في انقضاء عامين ، وقدره بعامين بناء على الأعم الأغلب، أو لأن الرضاع لا يستحق بعد مضي هذه المدة (0).

\_

<sup>()</sup> أخرجه الطبري في تفسيره عن سعد بن مالك وابنه مصعب بنحوه ٢/١٥٥، معاني القرآن للزجاج ١٩٦/٤، و انظر النكت والعيون حكاية عن النقاش، وعن ابن كامل أنها عامة وإن جاءت بلفظ خاص. ٢٣٤٤٤، الكشاف بأوجز منه ١٢٥، المحرر في أسباب النزول ٢٩٢٧. وللطاهر ابن عاشور رأيا خلاف ما ذهب إليه المفسرون من أنها نزلت في شأن سعد لعدم مناسبتها. قال: وعلى كلا الاعتبارين لا يحسن ما ذهب إليه جمع من المفسرين: أن هذه الآية نزلت في قضية إسلام سعد بن أبي وقاص وامتعاض أمه ، لعدم مناسبته السياق ، ولأنه قد تقدم أن نظير هذه الآية في سورة العنكبوت نزلت في ذلك ، وأنها المناسبة لسبب النزول فإنها أخليت عن الأوصاف التي فيها ترقيق على الأم بخلاف هذه. أه التحرير والتنوير ١٠٧/٢١، ولعله الصواب والله أعلم. وقد جعل بعضهم الآية عامة في حق كافة الناس. البغوى ص١٠١٣.

ن تفسير مقاتل 7.77، غريب القرآن لليزيدي ص797، مجاز القرآن 1777، أخرجه الطبري في تفسيره عن الضحاك 00.11، معاني القرآن للزجاج 1976، ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره عن عطاء الخرساني 90.90، تأويلات أهل السنة 0.77، النكت والعيون عن الحسن وعطاء 0.77، المحرر الوجيز 0.97.

<sup>&</sup>quot;) انظر بحر العلوم ٣ /٢٢.

أ ) أخرجه الطبري في تفسيره عن مجاهد 001/10 ، ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره عن مجاهد 001/10 ، النكت والعيون عن مجاهد 001/10 ، الكشاف 001/10 .

<sup>°)</sup> غريب القرآن لليزيدي ص ٢٩٨، مجاز القرآن ١٢٧/٢، تفسير الطبري ١٠١٨٥، تأويلات أهل السنة بنحوه ٣٠٣/٨، الكشف والبيان ٥١/٥، البغوي ص ١٠١٣.

آ) قال الزمخشري في الكشاف: المعنى في توقيته بهذه المدة أنها الغاية التي لا تتجاوز...و به استشهد الشافعي رضي الله عنه على أن مدة الرضاع سنتان، لا تثبت حرمة الرضاع بعد انقضائهما، وهو مذهب أبي يوسف ومحمد بن الحسن. وأما عند أبي حنيفة ـ رضي الله عنه . فمدة الرضاع ثلاثون شهرا. وعن أبي حنيفة : إن فطمته قبل العامين فاستغنى بالطعام ثم أرضعته ، لم يكن رضاعا. وإن أكل أكلا ضعيفا لم يستغن به عن الرضاع ثم أرضعته، فهو رضاع محرم. أهدا محام القرآن للجصاص . ٤٩٧/١ ، وقال ابن العربى: والصحيح أنه لا حد لأقله ، وأكثره =

وقوله تعالى: (أن اشكر لي ولوالديك) أي: قلنا له اشكر لي على خلقي إياك وعلى إنعامي عليك واشكر لوالديك على تربيتهما إياك () ، إلى مصيرك ومصير والديك. وقوله: (وإن جاهداك) معناه: وإن اجتهدا عليك لتشرك بي جهلاً بغير علم فلا تطعهما فإن حقهما وإن عظ م فليس بأعظم من حقي. وقوله تعالى: (وصاحبهما في الدنيا معروفا) أي: صاحبهما مصاحبا معروفا، يقال: صاحبته مصاحبا ومصاحبة للمعروف بما يستحسن من الأفعال (). وعن رسول الله أنه قال: (حسن المصاحبة أن تطعهما () إذا جاعا وتكسو هما إذا عريا) (). ويستدل من هذه الآية على أن الابن لا يستحق القود () على أبيه، ولا يُحد الأب لقذفه (1) الابن ()، ولا يحبس له بدين له عليه؛ لأن في إيجاب القود، والحد، والحبس، له عليه ما ينافي مصاحبتهما بالمعروف (^)، وعن أبي يوسف (^)؛ أن القاضي يأمر الأب أن يقضي دين بالمعروف (^)،

= محدود بحولين مع التراضي بنص القرآن. أحكام القرآن عند تفسير الآية (٢٣٣) من سورة البقرة. ٢٧٣/١، ومن هذه الآية استنبط الفقهاء أقل مدة الحمل وهي: ستة أشهر.

<sup>· )</sup> تفسير الطبري ١/١٨ ٥٥، النكت والعيون بنحوه ٣٣٥/٤.

<sup>ً )</sup> معاني القرآن للزجاج ١٩٧/٤، تأويلات أهل السنة بمعناه ٣٠٤/٨، الكشاف دون آخره ١١/٥.

<sup>&</sup>quot;) هكذا في الأصل والصحيح تطعمهما.

أ) لم أقف عليه إلا في بحر العلوم بلا إسناد فلم يمكن الحكم عليه ، ولعله قول لأحد السلف. انظر بحر العلوم ٣ / ٢٣.

 $<sup>^{\</sup>circ}$ ) قود: القود: نقيض السوق ، يقود الدابة من أمامها ويسوقها من خلفها ، فالقود: من أمام والسوق: من خلف، قدت الفرس وغيره، أقوده قودا و مقادة، والقود: قتل النفس بالنفس ، قال الجوهري: القود القصاص، و أقدت القاتل بالقتيل أي: قتلته به ، وسمي قودا؛ لأنه يقاد إليه. لسان العرب مادة (قود) 77, معجم مقاييس اللغة 77, مختار الصحاح ص 77.

أ ) في الأصل تقذفه .

أ أحكام القرآن للجصاص ١٧٦/١ ، الأحكام السلطانية للماوردي ١ /٢٦٠.

<sup>^ )</sup> أحكام القرآن للجصاص 1/7/1 ، منح الجليل شرح مختصر خليل بنحوه 7/9 ، وفي عدم إيجاب القود على الوالد بولده ما أخرجه الترمذي في سننه عن عمر و بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله 3 يقول: (لا يقاد الوالد بالولد) كتاب/ الديات عن رسول الله 4 يقتل ابنه يقاد منه أم لا. حديث رقم 1/9/9 ) 3/9.

أ أبو يوسف القاضي، الإمام العلامة، فقيه العراقين: يعقوب بن إبراهيم الأنصاري الكوفي صاحب أبي حنيفة، قال ابن معين: ليس في أصحاب الرأي أحد أكثر حديثًا ولا أثبت منه، وعنه أيضدًا: أبو يوسف صاحب حديث وصاحب سنة. وقال الفلاس: صدوق كثير الغلط، مات في ربيع الآخر سنة اثنتين وثمانين ومائة عن تسع وستين سنة. انظر: طبقات الحفاظ ١ / ٢٢، تذكرة الحفاظ ١ / ٢٩٢، الوفيات لابن قنفذ ١ / ٤.

الابن، فإذا تمرد ولم يقض حبسه لاستخفافه بأمره (١).

وقال محمد بن الحسن  $\binom{7}{1}$ : يحبس الأب في نفقة الابن الصغير، ولا يحبس بالدين الذي له عليه؛ لأنه لو لم يحبس في نفقة الولد الصغير؛ لتضرر به الولد $\binom{7}{1}$ .

وقوله تعالى: (واتبع سبيل من أناب إلي) معناه: واتبع طريق من رجع إلي، ثم إلي مرجعكم ومرجع آبائكم، فأنبئكم بما كنتم تعملون من الخير والشر، وقد تضمنت هذه الآية النهي عن صحبة الكفار و الفساق، والترغيب في صحبة الصالحين، ثم رجع الكلام إلى قصة لقمان (٤).

فقال عز وجل: ﴿ يَا بُنِيَ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مَّنْ خَرْدَلَ فَتَكُنُ فِي صَخْرَةً أَوْ فِي السّمَاوَاتِ أَوْ فِي الأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللّهُ إِنَّ اللّهَ لطيفٌ خَبِير يَا بُنِي أَقِم الصّلاَة وَأَمُولًا السّمَاوَاتِ أَوْ فِي الأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللّهُ إِنَّ اللّه لطيفٌ خَبِير يَا بُنِي أَقِم الصّلاَة وَأَمُولًا السّمَاوَفِ وَاللّهُ بِالمُعْرُوفِ وَاللّهُ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مَنْ عَزْمِ الأَمُور ﴾ [١٦-١٧] وذلك أن ابن لقمان سئل أباه فقال : أرأيت الحبة التي تكون في قعر البحار أيعلمها الله تعالى يعلم الحبة كيف كانت بلطفه وخبرته، وهذا الله تعالى العباد، أنه يأتي بأعمالهم يوم القيامة، وإن كان العمل الصالح في الصغر بوزن حبة من خردل فالله تعالى يحفظه، ولا يخفى العمل العمل الصالح في الصغر بوزن حبة من خردل فالله تعالى يحفظه، ولا يخفى

1/570

<sup>&#</sup>x27;) نقل في منح الجليل شرح مختصر خليل عن ابن عبد الحكم. إلا أنه قال: إن كان له بيده مال أه. ٢ / ٥٧.

 $<sup>^{\</sup>prime}$ ) محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني أبو عبد الله، مو لاهم الكوفي المنشأ، سكن بغداد، وتتامذ على أبى حنيفة وروى عنه وعن أبى يوسف، وروى عنه الشافعي و الجوزجانى. ولي القضاء للرشيد بعد أبي يوسف، وكان مع تبحره في الفقه يضرب بذكائه المثل. لم يختلف ابن معين، والإمام أحمد وابن المديني في ثقته في النقل، وقد أثنى عليه غير واحد من المشايخ الأجلاء، وهو أول من دُعي بقاضي القضاة، غلب عليه الرأي، و قيل:كان مرجدًا داعدًا إليه، لينه النسائي وغيره من قبل حفظه. قال ابن جرير الطبري: وتجافى حديثه قوم من أهل الحديث؛ من أجل غلبة الرأي عليه، وتفريعه الفروع، توفي بالري هو والكسائي في يوم واحد سنة تسع وثمانين ومائة. انظر: العبر في خبر من غبر ١ / ٢٥٠، تعجيل المنفعة ١ / ٢٦١، سير أعلام النبلاء ٩ / ١٣٥، مغاني الأخيار ٥ / ٢٨٦، المجروحين ٢ / ٢٠٥.

<sup>&</sup>quot;) نقل في منح الجليل شرح مختصر خليل عن ابن يونس. ٦ / ٥٧.

أ) وهذا يؤيد قول من قال: إن الآيتين السابقتين اعتراضًا أثناء وصية لقمان، وليست هي من كلامه. وذكر الطبري: بأنها من كلام لقمان وإنه إنما أوصى بها ابنه، فرد ابن عطية بقوله: وذلك غير متوجه؛ لأن كون الآيتين في شأن سعد بن أبي وقاص.. وإنما الذي يشبه أنه اعتراضًا أثناء الموعظة. انظر: تفسير الطبري 8/1/3، بحر العلوم 8/7، المحرر الوجيز 8/7، الكشاف 8/7، وأرى أن الأولى أن يكون اعتراض، يحمل تأكيد الوصية بهذا الأمر-والله أعلم.

عليه مكانه حتى يجازيه عليه (1), ويجوز أن تكون الهاء في قوله: (إنها إن تك) كناية عن الخصلة التي يعملها ابن آدم بحيث لا يراه أحد من الناس (1), وإنما قدم الكناية؛ لأنه (1) كانت معروفة عند المخاطب، كما يقول: إنها هند قائمة وإنه زيد قائم. وإنما قال: (تك) بلفظ التأنيث في القراءة التي تقرأ مثقال برفع اللام (1)؛ لأن المثقال أضيف إلى الحبّة فكان المعنى للحبة، وكان المثقال اسم (1) ومن نصب المثقال (1) جعله خبرًا والاسم للحبة أو للخصلة (1).

وأما قوله تعالى : ( فتكن في صخرة ) أراد به: الصخرة التي تحت الثرى  $\binom{(\Lambda)}{}$  ، وقيل: أراد به: صخرة من الصخور  $\binom{(\Lambda)}{}$  .

<sup>()</sup> هذا على قول أن الهاء عماد وهو ما رجحه الطبري وذلك أن الله وعد أن يوفي عباده جزاء السيئات والحسنات أيضًا. انظر تفسير الطبري 1900 معاني القرآن للزجاج 1900 الكشاف 1000 المحرر الوجيز بمعناه 1000 تأويلات أهل السنة 1000 ، تاويلات أهل السنة 1000 ، زاد المسير عن السدي. 1000 1000

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) تفسير الطبري بلفظ: أن الهاء كناية عن المعصية والخطيئة. ٥٠٤/١٨، تأويلات أهل السنة بمعناه ٣٠٠/٨، الكشف والبيان ٥٢/٥، البغوي بنحوه إلا أنه قال: الخطيئة بدل الخصلة. ص ١٠١٣، الكشاف ١٣٨٠، زاد المسير عن مقاتل ٢٠٠/٦، النبيان للعكبري ١٨٨/٢.

<sup>&</sup>quot;) هكذا في النسختين بالتذكير، وصواب لأنها للسياق.

<sup>) (</sup>مثقال) بالرفع، قراءة نافع وأبو جعفر. النشر. ص ٣٨٧، الكشف لمكي ٢٩٢/٢، الطبري الطبري المحرر الوجيز ٥٥٠١، البحر ١٨٢/٧، زاد المسير ٢٠٠٦، الدر المصون ١٩٩١١.

 $<sup>^{\</sup>circ}$  ) معاني القرآن للفراء  $^{\circ}$  ،  $^{\circ}$  ،  $^{\circ}$  تفسير الطبري  $^{\circ}$  /  $^{\circ}$  ، معاني القرآن للزجاج  $^{\circ}$  /  $^{\circ}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) (مثقال) بالنصب قراءة الباقين. انظر: النشر. ص٣٨٧، الكشف لمكي ٢٩٢/٢، الطبري الطبري المحرر الوجيز ٢٩٢/٤، البحر ١٨٢/٧.

 $<sup>^{&#</sup>x27;}$  ) التبيان للعكبري ١٣٣/٢، الدر المصون ٣٩٩/١١.

أ) انظر تفسير مقاتل 7.7، معاني القرآن للفراء بنحوه وزاد فيه: وهي سجين، وتكتب فيها أعمال الكفار 7.47، وأخرجه الطبري في تفسيره عن عبدالله بن الحارث وقال: عنى بها الصخرة التي عليها الأرض، وذلك قول روي عن ابن عباس وغيره. 7.10، معاني القرآن للزجاج 1.90، وذكر في الكشف والبيان عن ابن عباس: هي صخرة تحت الأرضين السبع، يكتب فيها أعمال الفجار، وخضرة السماء منها (ولا أدري ماذا قصد بخضرة السماء منها) 0.70، وضعف ابن عطية هذا القول بحيث لا يثبته سند صحيح قال: وإنما معنى الكلام المبالغة والانتهاء في التفهيم، أي: إن قدرته تنال ما يكون في تضاعيف صخرة، وما يكون في السماء وفي الأرض أهد المحرر الوجيز 1.00، والأولى حملها على العموم ، لموافقة ظاهر الآية ، والترفع عن الأخبار التي لا صحة لها.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) قال بعضهم: أراد بها كل صخرة؛ لأنه قال بلفظ النكرة. بحر العلوم ٣ /٢٣، وهو الصحيح على ما أرى فحملها على العموم أولى، كما ذكر ابن عطية تعليقا على القول السابق. ٣٥٠/٤.



وقوله تعالى: (يأت بها الله) أي: يجازي بها الله تعالى يوم القيامة، إن الله لطيف قادر على الإتيان بها، عالم بموضعها يوصلها إلى صاحبها حيث ما يكون.

واللطيف العالم بكل دقيق وجليل، والخبير العالم بسائر الأمور (1). وقوله تعالى: (يا بني أقم الصلاة) معناه: أقم الصلاة التي افترضها عليك الله تعالى، ومُر بالطاعة وانه عن المعصية، واصبر على ما أصابك من الأذية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ( $^{(1)}$ )، وظاهره يقتضي وجوب الصبر وإن خاف على النفس، إلا أن الله تعالى أباح إعطاء التقية في حال الخوف في غير هذه الآية ( $^{(1)}$ ).

وقوله تعالى: (إن ذلك من عزم الأمور) أي: الصبر على ما أصابك في ذات الله تعالى من عظام الأمور، والعزم والحزم بمعنى واحد (٤)، وهو الاحتياط في الأمر الذي يوجبه علي نفسه وتوطن نفسه عليه (٥)، ونظير هذا قوله تعالى: ﴿ فَاصْبُرُ كُمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرِّسُلِ ﴾ (٢). قوله عز وجل: ﴿ وَلا تُصَعِّرُ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلا تَمْشَ فِي الأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ كُلَّ قُولُه عز وجل: ﴿ وَلا تُصَعِّرُ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلا تَمْشَ فِي الأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَال فَخُورِ ﴿ وَاقْصِدُ فِي مَشْيكَ وَاغْضُضْ مِنَ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكُرَ الأَصْواتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ﴾ [١٨-١٩] معناه: ولا تعرض عن الناس تكبرا (٧)، ولا تحتقرهم.

<sup>&#</sup>x27;) تفسير الطبري ٧١/١٨، تأويلات أهل السنة ٥٥/١٨، الكشاف بنحوه ١٣/٥.

<sup>)</sup> أخرجه الطبري في تفسيره عن سعد ابن جريج ٥٥٨/١٨ ، بحر العلوم 7 / 7 ، 1 النكت والعيون 7 / 7 ، 1 النكت والعيون 7 / 7 ، 1 الكشاف 1 / 2 ، 1 ، 1 والمسير 1 / 7 / 7 ، 1 تفسير ابن كثير 1 / 2 ، 1 ، 1

<sup>&</sup>quot;) تقدم معنى التقية في سورة القصص انظر ص ٢٢٠. ومما دل على إباحتها حال الخوف قوله من من كَفَرَ بِالله مُ مِتْ الله مَن الله عَلَى إباحتها حال الخوف قوله مَن كَفَرَ بِالله مُ مِتْ الله مِتْ الله مَن الله مَن أَكُر مَ وَقَلْ بُهُ مُط مَ دَن لله مِن مِتْ الله مِن عَلَى اللهُ مِن عَلَى اللهُ مِن عَلَى اللهُ مِن عَلَى الله مِن عَلَى الله مُن عَلَى الله مِن عَلَى الله مِن عَلَى الله مِن عَلَى الله مُن عَلَى الله مِن عَلَى الله مِن عَلَى الله مِن عَلَى الله مِن عَلَى الله الله مِن عَلَى الله مِن عَلَى اللهُ مِن عَلَى الله مِن عَلَى الله مُن عَلَى اللهُ مِن عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ مِن عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

 $<sup>\</sup>mathring{o}$  ) أخرج الطبري في تفسيره أوله عن ابن جريج بلفظ: مما أمر الله به ٥٥٨/١٨ وفي تأويلات أهل السنة الحزم: من إحكام الشيء وإتقانه، والعزم: القطع والثبات على شيء. ٣٠٧/٨، ورد آخر هذا القول في النكت والعيون وورد أيضًا أنهما مختلفان، فالحزم الحذر والعزم القوة. ٣٣٨/٤، وقال أبو هلال العسكري: الفرق بين العزم والحزم، قيل: الأول: التأهب للأمر، والثاني: النفاذ فيه.

الفروق اللغوية ص ٣٥٦. ٢) سورة الأحقاف: [٣٥].

 $<sup>^{\</sup>vee}$  ) أخرجه الطبري في تفسيره عن ابن عباس وروى عن مجاهد وابن زيد وعكرمة نحوه  $^{\vee}$  ) أخرجه الطبري القرآن للزجاج ١٩٨/٤، تأويلات أهل السنة  $^{\vee}$  ، بحر العلوم  $^{\vee}$  ،  $^{\vee}$  الكشف والبيان  $^{\vee}$  ، المحرر الوجيز بمعناه  $^{\vee}$  ،  $^{\vee}$ 



وأصل الصعر: داء يأخذ الإبل في أعناقها حتى يلوي وجوهها وأعناقها، فشبه به الرجل الذي يلوي عنقه من الناس تكبرا (١).

قال الشاعر (۲):

أقمنا له من ميله فتقوما (٣)

وكنا إذا الجبار صعر خده

وقوله تعالى: (ولا تمش في الأرض مرحا) معناه: ولا تمش في الأرض بالإعجاب والبطر واز دراء الناس  $^{(3)}$ ، فإن مثل ذلك لا يفعله إلا جاهل بنفسه وأحواله وابتداء أمره ومنتهاه، كما قال الحسن: أنى لابن آدم الكبر! وقد خرج من سبيل البول مرتين  $^{(3)}$ . وقوله تعالى: (إن الله لا يحب كل مختال فخور) معنى الاختيال هو: التبختر في المشي  $^{(1)}$ . ومعنى الفخر هو: ذكر المناقب للتطاول على السامع  $^{(4)}$ . وكل ذلك مذموم؛ لأنه إنما يستحق على نعم نعم الله تعالى الشكر لله تعالى، لا أن يتوصل بها إلى معاصيه، وقد قال

') غريب القرآن لليزيدي دون آخره ص ٢٩٨، مجاز القرآن ١٢٧/٢، تفسير الطبري ٥٩/١٨ معاني القرآن للزجاج ١٩٨/٤، الكشف والبيان بنحوه. ٥٢/٥، لسان العرب مادة (صعر) ٤ / ٤٥٦، القاموس المحيط ٢ / ١٣٦، المعجم الوسيط ١ / ٥١٥، مقابيس اللغة ٣ / ٢٢٥، تهذيب اللغة مادة

(صعر) ۱ / ۱۳۶.

أ) اختلف في البيت فنسب لعمرو بن حني (بالنون) التغلبي: وهو فارس جاهلي مذكور، نسبه له أبو عبيدة في مجاز القرآن ١٢٧/٢، والطبري في تفسيره ١٨/٥٥، وابن عطية في المحرر الوجيز ١/٥٥، وابن كثير في تفسيره ٦/٣٤، و الشنقيطي في أضواء البيان ٦/١٨٠.

و يروى هذا البيت أيضًا من قصيدة المتلمس التي أولها:

يعيرني أمي رجال ولن ترى ... أخا كرم إلا بأن يتكرما، نسب له في اللسان: مادة (صعر) 3 / 7 و المتلمس هو: جرير بن عبد المسيح. ونسب في النكت والعيون لعمرو بن كلثوم لكنه قال من صعره بدل من ميله 3/7 وانظر: معجم الشعراء للمرزباني ص 3/7 ومن اسمه عمرو من الشعراء لابن الجراح ص 3/7

<sup>&</sup>quot;) واستشهد به المؤلف على من يلوي عنقه من الناس تكبرا، كهذا الداء الذي يأخذ الإبل في رؤوسها، حتى يلفت أعناقها عن رؤوسها.

<sup>&#</sup>x27; ) تأويلات أهل السنة بمعناه ٣٠٨/٨، بحر العلوم بنحوه. ٣ /٢٤، النكت والعيون ٣٣٩/٤، الكشاف بمعناه ٥٦٥، المحرر الوجيز بلفظ: وأهل هذا الخلق ملازمون للفخر والخيلاء. ٣٥١/٤.

<sup>°)</sup> أحكام القرآن للجصاص ٣/ ٥٥٨، الزهد للإمام أحمد ٤/ ٢٢٥.

آ ) معاني القرآن للزجاج بنحوه ۱۹۸/۶، الكشاف بمعناه ۱٤/٥، لسان العرب مادة(خيل) ۱۱ / ۲۲٦.

 $<sup>^{&#</sup>x27;}$  ) أخرج الطبري في تفسيره عن مجاهد نحوه ٦٢/١٨، النكت والعيون عن ابن عيسى  $^{'}$  . ٣٤ .



رسول الله على حين ذكر نعم الله تعالى عليه: (أنا سيد ولد آدم ولا فخر) (١). فأخبر أنه ذكر ها شكرًا لا فخرًا.

ومعنى المحبة من الله تعالى: إرادة الخير منه للعبد الصالح. والبغض من الله وهو $\binom{7}{1}$  إيجاب العقوبة للعبد الفاجر $\binom{7}{1}$ .

وقوله تعالى: (واقصد في مشيك) معناه: اقصد في المشي، لا تعجل ولا تمش بالهوينا (٤)، ويقال: أراد بالقصد: السرعة التي تنافي الخيلاء (٥).

وقوله تعالى: (واغضض من صوتك) معناه: اخفض صوتك، ولا ترفعه على وجه الانتقاص للناس وإظهار الاستخفاف بهم، يقال: فلان يغض من فلان إذا كان ينتقصه  $\binom{7}{}$ . وقوله تعالى: (إن أنكر الأصوات) معناه: إن أقبح الأصوات  $\binom{7}{}$  في الارتفاع لصوت الحمير، يقال: أتانا فلان بوجه منكر، أي: قبيح  $\binom{6}{}$ .

<sup>&#</sup>x27;) هذا جزء من حديث طويل أخرجه الترمذي في سننه كتاب/ تفسير القرآن عن رسول الله ... باب/ ومن سورة بني إسرائيل (٣١٤٨) وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن، صحيح وقد روى بعضهم هذا الحديث عن أبي نضرة عن ابن عباس الحديث بطوله. ١٥٩/٤ ، وابن ماجة في سننه كتاب الزهد، باب/ ذكر الشفاعة (٣٠٠٤) ص١٧٠، و الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة حديث رقم(١٠٩٧٢) بزيادة: يوم القيامة. ٢١٠/١٦، وفيه علي بن زيد بن جدعان ضعيف. الجرح والتعديل ٢٨٢/١٣، الضعفاء للعقيلي ١/٢٨٠.

وللحديث شاهد في صحيح مسلم رقم (٢٢٧٨) عن أبي هريرة.

<sup>&#</sup>x27; ) الصحيح هو بغير الواو

تقدم هذا المعنى في سورة الروم انظر ص ٣٢٩.

<sup>&</sup>lt;sup>٤</sup> ) تفسير الطبري بلفظ: وتواضع في مشيك إذا مشيت، ولا تستكبر، ولا تستعجل، ولكن اتئد. ٥٤٦/٨، الكشاف ٥٤٦، تفسير ابن كثير بمعناه. ٥٤٦/٣.

<sup>°)</sup> أخرج الطبري في تفسيره عن يزيد بن أبي حبيب نحوه ٦٣/١٨، ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره عن يزيد بن أبي حبيب دون آخره النكت والعيون عن يزيد بن أبي حبيب دون آخره ٢٤٠/٤.

 $<sup>^{7}</sup>$  ) أخرج الطبري في تفسيره أوله عن ابن زيد ٥٦٤/١٨، معاني القرآن للزجاج ١٩٩/٤، تأويلات أهل السنة  $^{8}$  ، الكشاف بمعناه  $^{9}$  .

<sup>)</sup> معاني القرآن للفراء 71/7، أخرجه الطبري في تفسيره عن الضحاك وقتادة  $71/1 \, 70$ ، معاني القرآن للزجاج  $199/1 \, 9/1$ ، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن جبير  $199/1 \, 9/1$ ، بحر العلوم  $11/1 \, 9/1$ ، المحرر الوجيز  $190/1 \, 9/1$ .

أ) تفسير الطبري بمعناه ١٥/١٨. وهذا إذ لم يكن هناك ضرورة داعية لرفع الصوت ، فإن كان جاز ذلك. ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في سفر: فنادى بأعلى صوته: (ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا) فتح الباري كتاب/العلم باب/من رفع صوته بالعلم. حديث رقم(٦٠) ١٤٣/٢. واستدل به ابن حجر في الفتح على: جواز رفع الصوت بالعلم بقوله: =



قوله عز وجل: ﴿ أَلَمْ تَرُوا أَنَّ اللَّهُ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِئَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلاَ هُدَى وَلاَ كَتَابِ مُّنِيرِ عَلَيْ فَاللَّهُ بَعْمَا وَجَدُنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أُولُو كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرَ ﴾ [٢٠-٢١] معناه: ألم يعلموا / أن الله خلق وذلل لمنافعكم ٢١٠٠٠ ومصالحكم ما في السماوات: من الشمس، والقمر، والنجوم، والسحاب، وقوله والمطر، وما في الأرض من الأشجار، والأنهار، والبحار، والدواب. وقوله تعالى: (وأسبغ عليكم نعمه) أي: أنم عليكم نعمة.

ظاهرة: من الخلق الحسن، وسلامة الأعضاء الظاهرة. و باطنة: من العقل، و الفهم، و الفطنة، و المعرفة بالله تعالى (١).

ويقال: النعمة الظاهرة و هي (7): الإسلام (7)، و الباطنة ما يخفى من الذنوب، وتستر أرك من العورات (7)، ويقال: الظاهرة: هي ما يعلم الناس من حسناتك. و الباطنة: ما لا يعلمون من سيئاتك (7).

، أو

<sup>= &</sup>quot;فنادى بأعلى صوته" وإنما يتم الاستدلال بذلك حيث تدعو الحاجة إليه، لبعد، أو كثرة جمع، أو غير ذلك، ويلحق بذلك ما إذا كان في موعظة، كما ثبت ذلك في حديث جابر: (كان رسول الله في إذا خطب احمرت عيناه، وعلا صوته... الحديث) أخرجه مسلم في كتاب/ الجمعة باب/تخفيف الصلاة والخطبة، حديث رقم(٨٦٧) ١٣٤/٦.

<sup>&#</sup>x27;) ذكر الطبري في تفسيره معناه بلفظ: ظاهرة على الألسن قولا، وعلى الأبدان وجوارح الجسد عملا. وقوله: (وباطنة) يقول: وباطنة في القلوب، اعتقادا ومعرفة. ١٧/١٨ه، وفي بحر العلوم: الظاهرة التي يراها الناس، والباطنة ما غاب عن الناس. ٣ / ٢٥. وفي الكشف والبيان عن الضحاك: الظاهرة: حسن الصورة. وعن القرظي: الباطنة المعرفة. ٥٧/٥، النكت والعيون بلفظ: الظاهرة في الأبدان، والباطنة: في الأديان. ٣٤٣٤، البغوي بنحوه عن الضحاك ص١٠١، الكشاف عن الضحاك بلفظ: الباطنة: حسن الصورة، والباطنة: المعرفة ٥٩/٠.

<sup>)</sup> في النسخة (ب) هي بدون الواو.

 $<sup>^{7}</sup>$ ) أخرجه الطبري في تفسيره عن ابن عباس وروى عن مجاهد معناه  $^{0}$   $^{1}$   $^{1}$  وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس ومجاهد بلفظ: لا إله إلا الله  $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ) هكذا في النسختين بالفوقية.

<sup>°)</sup> وهو معنى قول مقاتل كما ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ٢١٠٠/٩، تأويلات أهل السنة عن مجاهد ٣١٠٠/٨، ورد في الكشاف مع سابقه عن الحسن بلفظ: والباطنة: الستر ١٩/٥، المحرر الوجيز بمعناه ٣٥٠/٤.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) تفسير مقاتل بمعناه، ولم يذكر النعمة الظاهرة. ٢٢/٣.



ومن قرأ نعمة على التوحيد (١) فهي واحدة تنبئ عن الجمع (٢) كما في قوله تعالى : ﴿ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا ﴾ (٣).

وقوله تعالى : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ ﴾ [٢٠] أي: منهم من يخاصم في إثبات (٤) الله تعالى، وفي صَفاتُه (٥) جهلاً بغير علم، ولا حجة ولا كتاب مضيء، وإذا قيل لهم: اتبعوا ما أنزل الله تعالى (١) قالوا: بل نعمل بما وجدنا وجدنا عليه آباءنا من الدين والسنة ، يقول الله عز وجل: (أولو كان الشيطان) معناه: أيتبعون آباءهم، وإن كان الشيطإن يدعوهم إلى عذاب جهنم.

قوله عز وجل: ﴿ وَمَن يُسْلِمْ وَجُهِهُ إِلَى اللّهِ وَهُو مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرُوةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللّهِ عَاقِبَةُ الْأَمُورِ فَ وَمَن كُفَرَ فَلا يَحْزُنك كُفْرَهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبّئُهُم بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللّهَ عَاقِبَةُ الْأَمُورِ فَ وَمَن كُفَرَ فَلا يَحْزُنك كُفْرَهُ إِلَيْ عَذَابِ عَلِيظ ﴾ [ ٢٢-٢٣-٢٤] معناه: عَلِيمٌ بذاتِ الصَّدُورِ فَ نُمَتّعُهُمْ قَلِيلاً ثُمَّ نَصْطُرُهُمْ إِلَى عَذَابِ غَلِيظ ﴾ [ ٢٢-٢٣-٢٤] معناه: ومن يخلص طاعته لله، وهو محسن فيها، فيفعلها على موجب الشريعة (٧)، فقد أخذ بالأمر الأوثق. وإلى الله ترجع خواتم الأمور كلها، فيجزي كل عامل بما عمل.

وقوله تعالى: (ومن كفر فلا يحزنك كفره) وذلك أن النبي ربما كان يحزنه كفرهم؛ مخافة أن يكون ذلك لتقصير من جهته، فآمنه الله تعالى من ذلك.

وقوله تعالى: (إلينا مرجعهم) أي: إلى موضع جزائنا منقلبهم، فنجزيهم في الآخرة بما عملوا في الدنيا. إن الله عليم بذات الصدور، عليم بما في القلوب من خير وشر.

<sup>&#</sup>x27; إنعرْمَةً) بإسكان العين وتاء منونة منصوبة على التأنيث والتوحيد، قراءة ابن كثير وابن عامر وشعبة وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف. ولإعمة العين وهاء مضمومة على التذكير والجمع قراءة الباقين. النشر. ص ٤٤٧، الكشف لمكي ٢٩٣/٢، الطبري ٦٦/١٨، الكشف والبيان ٥٧٥، زاد المسير ٣٢٨/٦، البحر ١٨٥/٧، الدر المصون ١١/١١.

<sup>&</sup>lt;sup>۲</sup>) زاد المسير بمعناه ۲۲٤/٦، التبيان للعكبري ۱۸۸/۲

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) سورة إبراهيم: [٣٤].

<sup>&#</sup>x27; ) هكذا وردت في النسخ.

<sup>°)</sup> الوجوه والنظائر للدامغاني ص ١٥٨.

أ ) كتب في حاشية الأصل: أي: اعملوا بما أنزل الله تعالى.

 $<sup>^{\</sup>vee}$  ) ذكر أوله مقاتل في تفسير ه  $^{\prime}$  ٢ ، تفسير ابن كثير بمعناه  $^{\prime}$ 



وقوله تعالى: (نمتعهمقليلاً) أي: نمهلهم في الدنيا يسيرا ثم نلجئهم في الآخرة إلى عذاب شديد (١).

قُولُه عز وجل : ﴿ وَكِنْنِ سَأَلْتُهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ لِيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونِ ﴾ [70-77] قد أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونِ ﴾ [70-77] قد تقدم تفسيره في مواضع (٢٠).

قوله عز وجل : ﴿ وَلُو أَيْمَا فِي الأَرْضَ مِن شَجَرَةِ أَقْلاَمٌ وَالْبَحْرُ مَمُدُهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبَحُو مَا عَلَقُكُمْ وَلا بَعْثُكُمْ الا كَنفس وَاحِدة إِنَّ الله مَا عَلَقَكُمْ وَلا بَعْثُكُمْ الا كَنفس وَاحِدة إِنَّ الله سَمِيعٌ بَصِيرٍ ﴾ [ ٧٧- ٢٧] روي عن عبدالله ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي الله عنه المدنية أتته أحبار اليهود فقالوا: بلغنا أنك قلت: ﴿ وَمَا أُوتِيتُم مَن الْعِلْمِ إِلا قَلِيلا ﴾ (١) أفعنيتنا أم عنيت قومك ؟ فقال إلى إلى عنيت الجميع فقالوا: فقالوا: فقالوا: الم تعلم أن الله تعالى أنزل التوراة على موسى عليه السلام، وفيها أنباء كل شيء وقد خلفها فينا فهي معنا، فقال إلى التوراة وما فيها من الأنباء قليل في علم الله تعالى فأنزل الله تعالى هذه الآية (٤) والمعنى: لو جعل ما في علم الله تعالى فأنزل الله تعالى هذه الآية (١) والمعنى: لو جعل ما في مدادًا (٥)، يمدها من بعدها سبعة أمثال بحر الدنيا، فكتبت بها كلمات الله تعالى وحكمه، لانكسرت الأقلام، وأعيت الإنس والجن، وفنيت البحار قبل أن تعالى وحكمه، لانكسرت الأقلام، وأعيت الإنس والجن، وفنيت البحار قبل أن ينقطع كلام الله تعالى وحكمه (١). إن الله تعالى عزيز في سلطانه، ذو حكمة ينقطع كلام الله تعالى وذهب بعضهم إلى أن معنى كلمات الله في هذه الآية: في أقواله وأفعاله. وذهب بعضهم إلى أن معنى كلمات الله في هذه الآية:

<sup>)</sup> بحر العلوم ٢٥/٣ ، ابن كثير ١/٥٥٠.

 <sup>)</sup> كما في الآية [٦٠] من سورة العنكبوت.

<sup>ً )</sup> سورة الإسراء: [٥٨].

أ أخرجه الطبري في تفسيره عن ابن عباس وعطاء بن يسار وروى عن عكرمة معناه ٥٧٣/١٨، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس مختصرًا ١٠١٩، تأويلات أهل السنة بنحوه وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس مختصرًا ٦١/٥، النكت والعيون عن ابن عباس ٢١/٨، بحر العلوم بنحوه. ٣ / ٢٦، الكشف والبيان ٥/١٠، النكت والعيون عن ابن عباس ١/٤٤٪ أسباب النزول للواحدي بأطول من هذا. ص٢٠٤، الكشاف مختصرًا ٥/١٠، المحرر الوجيز بنحوه ٤/٤٥، وهو ضعيف ، في إسناده رجل مجهول. وانظر: الاستيعاب في بيان الأسباب ٢٧/٣.

<sup>°)</sup> المداد: الحبر الأنه مما يُحَسن به. وقد ذكره المؤلف في سورة الروم انظر ص ٣١٣.

أ) زاد المسير ٣٢٦/٦، تفسير ابن كثير ٥٥٣/٣.

معانى القرآن وفوائده (١). وقال بعضهم: هي نعم الله تعالى في الدنيا والآخرة، فإن نعمه في الآخرة غير متناهية (٢)

وقوله تعالى : ﴿ مَّا خَلْقُكُمْ وَلاَ بَعْثُكُمْ ﴾ [٢٨] [ معناه: ما خلقكم و لا بعثكم ] (٣) في قدرة الله تعالى إلا كخلق نفس واحدة، وكبعث نفس واحدة (٤)، وذلك أن أفعال العباد تختلف بالقلة والكثرة ، فإذا كثر العمل كثرت الكلفة، وإذا قل العمل قلت الكلفة. وأما أفعال الله تعالى فلا تختلف بالقلة والكثرة؛ لأنه سبحانه لا يفعل بالآلة فلا يلحقه في شيء من ذلك تعب و لا نصب (٥). إن الله سميع لمقالة العباد ، بصير بما يضيمرونه في نفوسهم.

قُولُهُ عَزٍ وَجَلَ : ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلِّ يَجْرِي إِلَى أَجِلِ مُسِمَّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرِ ﴿ ذِلْكَ بَأَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا ٢٠١٦ ا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرِ ﴾ [٢٩-٣٠] مُعناه: ألم تعلم أن الله تعالى يُزيد مُن سأعات اليل في سُأعاتُ النهار صيفًا، ويزيد من ساعات النهار في ساعات الليل شتاءً (١)، وسخر الشمس والقمر، أي: ذللهما لمنافع بني آدم، تجريان إلى يوم القيامة، ثم تسقطان وينقطع جريهما (٧).

ويقال: يجري كل واحد منهما إلى أقصى منازله ثم يرجع (٨).

وقوله تعالى: ( وأن الله بما تعملون خبير ) أي: عالم بأعمالكم التي تعملونها في الدنيا، ومجازيكم عليها ذلك الذي سبق ذكره، بسبب أن الله هو الحق؛

<sup>&#</sup>x27; ) بحر العلوم بلفظ: معانى كلمات الله. بحر العلوم ٣ /٢٧، الكشاف بنحوه ٢١/٥.

لامه أيضًا غير متناه. قال الثعلبي: وهذه الآية تقتضي أن كلامه غير مخلوق ؛ لأنه لا نهاية له ولما يتعلق به من معناه فهو غير مخلوق الكشف والبيان ٥١/٥، النكت والعيون بلفظ: نعم الله على أهل طاعته في الجنة. ٢٤٥/٤.

 $<sup>^{&</sup>quot;}$  ) زيادة من النسخة  $(\Psi)$  .

أ ) تفسير مقاتل ٢٣/٣، بحر العلوم بلفظ: معاني كلمات الله. بحر العلوم ٣ /٢٧، الكشف والبيان ٥١/٥، انظر البغوي ص١٠١، تفسير ابن كثير ٥٣/٣٥٠.

<sup>°)</sup> أخرجه الطبري في تفسيره عن مجاهد معناه مختصرًا ١٨٥/٥، معاني القرآن للزجاج بمعناه ٢٠٠/٤، ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره عن مجاهد مختصرًا ١/٩، ٣١، تأويلات أهل السنة بمعناه

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ) تفسير الطبري ٥٧٦/١٨، النكت والعيون. ٤/٥٤، تفسير ابن كثير بمعناه. ٥٥٣/٣.

<sup>)</sup> أخرج الطبري في تفسيره عن قتادة معناه ٥٧٦/١٨ ، بحر العلوم ٣ /٢٧، النكت والعيون عن  $^{'}$ الحسن ٢/٤ ٣، الكشاف ٢٢/٥، تفسير ابن كثير ٥٣/٣ ٥.

<sup>)</sup> بحر العلوم بلفظ: إلى أجله في الغروب. ٣ /٢٧، وهو معنى قول قتادة في النكت والعيون  $^{\wedge}$ ٣٤٦/٤، الكشاف ٢٢/٥، قال ابن كثير في تفسيره: وكلا المعنيين صحيح. ٥٥٣/٣.



وليعلموا أن عبادة الله حق، وأن عبادة الأصنام باطل<sup>(۱)</sup>، وأن الله هو العلي بصفاته، الكبير الذي لا شيء مثله في كبريائه وعظمته. وقال الحسن ـ رضي الله[عنه] (۲) ـ: إنما سمى الله تعالى نفسه حبًا لأنه يدعو إلى الحق ويأمر به (۲).

قوله عز وجل: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلُكِ تَجْرِي فِي الْبَحْرِينِعْمَتِ اللَّه لِيُرِيكُم مَنْ آيَاتِه إِنَّ فِي ذَكَ لَآيَاتٍ لِكُلُ صَبَّارِ شَكُورِ ﴿ وَإِذَا عَشِيهُم مُوحٌ كَالْظِلُلُ دَعُوا اللَّه مُخْلِصِينَ لَهُ الدَّينَ فَلَمّا فَجُعُم لِآيَاتِهَا إِلاَّ كُلُ حَثَّار كَفُورٍ ﴾ [ ٣٦-٣٣] معناه: ألم يخلف الرياح والماء يعلم (أي أن السفن تجري في البحر بإنعام الله تعالى، لو لم يخلق الرياح والماء والماء على الهيئة التي خلقها عليها، لما جرت السفن على ظهر الماء (أي إن في ما ذكر من صنع الله تعالى وقدرته لدلالات على توحيد الله لكل صبار، أي: كثير الصبر على الطاعات والمحن ، شكور أي: كثير الشكر على نعم الله تعالى، وفي ذلك بيان أن المتفكر والمعتبر في خلق السماوات والأرض هو الصبار الشكور. وفي الحديث: (إن أحب الخلق إلى الله تعالى من إذا أعطى شكر، وإذا ابتلي صبر) (أي وقوله تعالى: (وإذا غشيهم موج كالظلل) معناه: إذا أصابهم في البحر موج كالجبال (٢) في الارتفاع فوقهم دعوا الله مفردين له بالدعاء، فلما نجاهم من البحر وأهواله إلى البر، فمنهم مقتصد، أي: منهم من يثبت على ذلك، ومنهم من يجحد، ثم قال: (وما يجحد مقتصد، أي: منهم من يثبت على ذلك، ومنهم من يجحد، ثم قال: (وما يجحد مقتصد، أي: منهم من يثبت على ذلك، ومنهم من يجحد، ثم قال: (وما يجحد مقتصد، أي: منهم من يثبت على ذلك، ومنهم من يجحد، ثم قال: (وما يجحد

<sup>ً )</sup> تفسير الطبري بمعناه ٥٧٧/١٨، النكت والعيون بنحوه ٣٤٧/٤، المحرر الوجيز بمعناه ٢٥٥/٤

 <sup>)</sup> زيادة من النسخة (ب).

<sup>&</sup>quot;) قال السمر قندي: يعني ليعلموا أن الله هو الحق وأن عبادته هي الحق. بحر العلوم ٢٧/٣، وذكر الزمخشري في الكشاف قريبًا منه. ٢١/٥.

أ ) هكذا في في النسختين بالتحتية.

<sup>°)</sup> تفسير مقاتل ٢٤/٣، تأويلات أهل السنة ٢٦/٨، بحر العلوم ٣ /٢٨، النكت والعيون بلفظ: بنعمة الله عليكم في فائدتكم منه. ٣٤٧/٤، المحرر الوجيز بلفظ: ما تحمله السفن من الطعام والأرزاق والتجارات، فالباء للأرزاق. وقال ابن عطية أيضًا: ويحتمل أن يريد الريح وتسخير الله البحر ونحو هذا، فالباء باء السبب ٤/٥٥٨.

آ) ورد الأثر في بحر العلوم مروي عن قتادة ، ولعله الصحيح، فلم أجده مرفوعا عن النبي على الله المردد الأثر في معانى القرآن للزجاج عن قتادة ٢٠١/٤.

 $<sup>^{\</sup>vee}$  ) تفسير مقاتل  $^{\prime}$  ۲ ، الكشف والبيان عن مقاتل.  $^{\prime}$  7 ، بحر العلوم  $^{\prime}$  7 ، النكت والعيون عن الحسن ويحيى بن سلام  $^{\prime}$  7 ، الكشاف  $^{\prime}$  7 ، تفسير ابن كثير  $^{\prime}$  00 .



بآياتنا) أي: لا ينكر دلائل توحيدنا إلا كل غدار (١) كثير الكفر بآيات الله و نعمه.

والختر في اللغة: أقبح الغدر (٢).

والظال: جمع الظلة ، وهي: السحابة التي ترتفع فتغطي ما تحتها (١). قوله عز وجل: ﴿ وَالدّ عَن ولَدِه وَلا مَوْلُودٌ قُولُه عز وجل : ﴿ وَالدّ مَن اللّه حَقّ فلا تَغُرّ نكم الحيّاة الدّ أينا ولا يغرّ نكم باللّه الغرور ﴾ [٣٣] معناه: يا أيها الناس اتقوا مخالفة ربكم بامتثال أو امره، و اجتناب نواهيه، و اخشوا عذاب يوم لا يقضيي (٤)، ولا يغني (٥) والد عن ولده، ولا مولود هو قاض عن والده شيئًا؛ لاشتغال كل منهم بنفسه، وهذا من الخصوص في المراد، لأن المؤمنين يشفع بعضهم لبعض ويقال معنى لا يجزي والد عن ولده: لا يحمل (١) شيئًا من سيئاته، ولا يعطيه شيئًا من طاعاته.

وخص الوالد والولد بالذكر؛ تنبيها على غير هما، إن وعد الله في البعث والجزاء صدق كائن، فلا تغتروا بالحياة الدنيا وما فيها من زينتها، وزهرتها، ولا تغرنكم (٧) بالله الشيطان الغرور.

<sup>&#</sup>x27;) تفسير مقاتل 70/7، معاني القرآن للفراء 70/7، وأخرج الطبري في تفسيره عن مجاهد والحسن وابن زيد و الضحاك وقتادة نحوه 00/1/1، تأويلات أهل السنة 00/7، الكشف والبيان 00/7، وهو قول الجمهور كما في النكت والعيون 00/7.

<sup>)</sup> مجاز القرآن ۱۲۹/۲، معاني القرآن للزجاج ۲۰۱/۶، بحر العلوم عن القتبي. ٣ /٢٨، البغوي بنحوه. ص ١٠١٥، زاد المسير ٣٢٨/٦، لسان العرب مادة(ختر) ١٥/ ٣٥٣، مقابيس اللغة ٢ / ١٩٩

 $<sup>^{7}</sup>$ ) معاني القرآن للفراء دون آخره  $^{7}$ 7، تفسير الطبري بمعناه  $^{9}$ 7، معاني القرآن للزجاج دون آخره أيضدًا.  $^{1}$ 7، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن قتادة مطولا  $^{9}$ 7، الزجاج دون آخره أيضدًا والمبيان عن الكلبي دون آخره.  $^{9}$ 7، الكشف والبيان عن الكلبي دون آخره.  $^{9}$ 7، لسان العرب (ظلل)  $^{9}$ 7، تاج العروس مادة (ظلل)  $^{9}$ 7، لسان العرب (ظلل)  $^{9}$ 7، تاج العروس مادة (ظلل)  $^{9}$ 7، نام

النكت والعيون عن المفضل وابن كامل ٤/٩٤، الكشاف ٥/٤٠، زاد المسير ٣٢٩/٦.

<sup>°)</sup> تفسير الطبري ٥٨٢/١٨، تأويلات أهل السنة ٥/٨، النكت والعيون عن ابن عيسى ٩/٤، ٣٤٩، جمع بين هذا القول و سابقه ابن عطية بقوله: معناه يقضي، والمعنى لا ينفعه بشيء ولا يدفع عنه. المحرر الوجيز ٤/١٥.

<sup>&</sup>lt;sup>٦</sup>) النكت والعيون ٣٤٩/٤.

 <sup>)</sup> هكذا في النسخ، والصحيح يغرنكم.



والغرور بفتح الغين الشيطان<sup>(۱)</sup>، الشيطان: فعول بمعنى: الفاعل، كالشكور والصبور<sup>(۲)</sup>، وغرور الشيطان تمنيته العبد بأن الله تعالى كريم غفور؛ فيهون عليه ركوب المعاصي وما يهواه. ومن قرأ الغرور بضم الغين<sup>(۳)</sup> فهو مصدر مصدر ومعناه: الأباطيل<sup>(٤)</sup>.

وعن سعيد بن جبير (٥) ـ رضي الله عنه ـ أنه قال: "إن الغرور هو: تمني المعفرة مع الإصرار على المعصية" (٦) . وعن عبدالله بن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أنه قال: "إن الشيطان ليريد الإنسان بكل ريدة، ولكنه يجثم (١) عند المال فيأخذ بعنقه" (٨) .

<sup>()</sup> تفسير مقاتل 70/7، وجعله أبو عبيدة في مجازه عام في كل ما غر من أمر 179/7، وكذا الفراء في معانيه 70/7، والطبري في تفسيره 10/7/7، معاني القرآن للزجاج 10/7/7، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس 10/7/7، بحر العلوم 10/7/7، تأويلات أهل السنة 10/7/7، المحرر الوجيز عن مجاهد والضحاك 10/7/7.

٢) الدر المصون ١/١٢.

<sup>&</sup>quot;) (الغُرور) بضم الغين شاذة قرأ بها سماك بن حرب وأبو حيوة، والجمهور بالفتح انظر المحتسب ٢/٥/٢، المحرر الوجيز ٣٥٦/٤، البحر ١٨٩/٧، الدر المصون ١/١٢.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) تأويلات أهل السنة ٣٢٥/٨، بحر العلوم ٣ /٢٨.

<sup>°)</sup> سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالبي أبو محمد، أو أبو عبد الله الكوفي. مولده في خلافة أبي الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثقة ثبت فقيه من الثالثة، كان ابن عباس إذا أتاه أهل الكوفة يستقتونه يقول: أليس فيكم ابن أم الدهماء؟ يعنيه. وقال عمرو بن ميمون عن أبيه: لقد مات سعيد بن جبير وما على ظهر الأرض أحد إلا وهو محتاج إلى علمه. قتله الحجاج في شعبان سنة اثنتين وتسعين، وقيل: سنة خمس وتسعين ولم يكمل الخمسين، وكان من كبار العلماء، قرأ القرآن على ابن عباس، وقرأ عليه أبو عمرو بن العلاء وطائفة. انظر: طبقات الحفاظ ١ / ٤، تقريب التهذيب ١ / ٣٤٩، سير أعلام النبلاء ٤ / ٣٢١.

أخرجه الطبري في تفسيره عنه ٥٨٣/١٨، البغوي بنحوه. ص١٠١، الكشاف ٢٤/٥.

 $<sup>^{\</sup>vee}$  ) جثم: جثم الإنسان والطائر والنعامة... يجثم و يجثم جثما و جثوما ، فهو جاثم : لزم مكانه فلم يبرح أي: تلبد بالأرض. لسان العرب مادة (جثم)  $^{\wedge}$  ،  $^{\wedge}$  ، المعجم الوسيط  $^{\wedge}$  .

<sup>^ )</sup> أخرجه ابن المبارك في الزهد عن ابن مسعود. ص ١٩٣.

أ البراء بن مالك بن النضر الأنصاري، أخو أنس بن مالك لأبيه، وقيل: أخوه لأبيه وأمه، أمهما أم سليم ، شهد أحدًا وما بعدها من المشاهد مع رسول الله أو كان أحد الفضلاء ومن الأبطال الأشداء، قتل من المشركين مائة رجل مبارزة سوى من شارك فيه. قال رسول الله أو : ( كم ضعيف مستضعف ذي طمرين لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبره، منهم البراء بن مالك ). زحف =



إن أرضنا أجدبت فمتى الغيث؟ وقد تركت امرأتي حبلى (١) فماذا تلد ؟ وقد علمت بأي أرض ولدت، فبأي أرض أموت ؟ وقد علمت ما عملت اليوم فماذا أعمل غدا ؟ ومتى الساعة ؟ فأنزل الله تعالى [هذه الآية (٢) ويقال: إن هذه الأشياء الخمسة التي ذكرها الله تعالى  $(^{(7)})$ : في هذه الآية ، مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو  $(^{(3)})$ . وعن الحسن رضي الله / عنه أن رجلا سأل النبي عن عن ١٤٦٧ أشياء فأجاب عن الجميع فقال الرجل : هل بقي شيء لا تعرفه فقال: نعم وتلا هذه الآية  $(^{(6)})$ ، ومعناه: أن الله تعالى عنده علم قيام الساعة، استأثر الله تعالى به، ولم يطلع على وقتها أحدا من خلقه  $(^{(7)})$ . وقوله تعالى: (وينزل الغيث)

<sup>=</sup> المسلمون إلى المشركين في اليمامة حتى ألجؤوهم إلى الحديقة وفيها عدو الله مسيلمة، فرمى بنفسه عليهم فقاتلهم حتى فتح الباب و به بضع وثمانون جراحة من بين رمية بسهم وضربة فحمل إلى رحله يداوى، فأقام عليه خالد شهرًا. واستشهد يوم حصن تستر في خلافة عمر سنة عشرين، وقيل: قبلها وقيل: سنة ثلاث وعشرين. انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب 1 / ٤٧، الإصابة في تمييز الصحابة ١ / ٤٧،

<sup>&#</sup>x27; ) قال ابن سيده: والحبل: الحمل وهو من امتلاء الرحم، وقد حبلت المرأة تحبل حبلا، و امرأة حبلى ونسوة حبالى وحبليات. لسان العرب مادة (حبل) 175/11، تاج العروس مادة (حبل) 777/7.

 $<sup>^{7}</sup>$ ) في تفسير مقاتل قال: الوارث بن عمرو بن حارثة  $^{7}$ 0، وأخرج الطبري في تفسيره عن مجاهد نحوه وقال: جاء رجل ولم يذكر اسمه  $^{7}$ 1، وفي تأويلات أهل السنة: الوارث  $^{7}$ 1، وفي مجاهد أنها نزلت في رجل من البادية  $^{7}$ 1، وفي تأويلات أهل السنة: الوارث، وزاد فيه: يقال بحر العلوم: رجل يقال له: الوليد بن عمرو.  $^{7}$ 1، وفي النكت والعيون الوارث، وزاد فيه: يقال له: الوارث بن عمرو بن حارثة  $^{7}$ 1، وذكر الواحدي في أسباب النزول أنه الحارث بن عمرو بن حارثة بن محارب  $^{7}$ 2، وكذا قال الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف حديث رقم  $^{7}$ 4، ونكره السيوطي في الدر عن عكرمة.  $^{7}$ 5، ولم يذكر أحد من المفسرين أنه البراء بن مالك ، فلعله وهم و الله أعلم وهو ضعيف ؛ لإرساله.

 $<sup>^{&</sup>quot;}$  ) زيادة من النسخة  $(\Psi)$ .

أ) أخرج الطبري في تفسيره عن قتادة وابن عمر وابن مسعود نحوه 0.0010، وأصل هذا القول حديث مخرج في الصحيح، أخرجه البخاري في صحيحه كتاب/تفسير القرآن باب/ (وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو) حديث رقم0.0010 ، 0.0010 ، معاني القرآن للزجاج وزاد فيه: فمن ادعى أنه يعلم شيئًا من هذا فقد كفر بالقرآن؛ لأنه قد خالفه. أهـ 0.0010 ، وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عمر نحوه 0.0010 ، المحرر الوجيز بمعناه 0.0010

 $<sup>^{\</sup>circ}$  ) أخرجه الطبري في تفسيره عن عمرو بن شعيب بمعناه. ٥٨٦/١٨ ، وأخرجه الثعلبي في الكشف والبيان 77/5.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) النكت والعيون ٤/٩/٤، زاد المسير ٣٣٠/٦.



يجوز أن يكون معناه: [ وهو المختص بإنزال الغيث  $1^{(1)}$ . و يجوز أن يكون معناه: وهو العالم بوقت إنزال الغيث بعينه (7).

وقوله تعالى: (ويعلم ما في الأرحام) أي: يعلمه نطفة، وعلقة، ومضغة، وذكر، وأنثى، وشقيا، وسعيدا و متى ينفصل عن أمه (7). وقوله تعالى: (وما تدري نفس ماذا تكسب غدا) أي: لا تدري ما يعمل غدا من الخير والشر (3). وقوله تعالى: (وما تدري نفس بأي أرض تموت). أي: لا تدري متى يكون موته (6)، ويقال: لا تدري بأي قدم يموت  $(7)^{(7)}$ ، إن الله عليم بخلقه، خبير خبير بأفعالهم وأعمالهم، وبما يصيبهم في مستقبل عمر هم. وعن أبّي بن كعب حرضي الله عنه ـ عن رسول الله أنه قال: ( من قرأ سورة لقمان كان لقمان لهيوم القيامة رفيقًا، وأعطي من الحسنات عشرًا بعدد من أمر بالمعروف، ونهي عن المنكر)

وبالله التوفيق

<sup>)</sup> زيادة من النسخة (ب).

 $<sup>^{7}</sup>$  ) ورد معنى أوله في بحر العلوم  $^{9/7}$ ، تفسير ابن كثير  $^{9/7}$ ، الكشاف بمعناه  $^{7/7}$ .

<sup>&</sup>quot;) النكت والعيون بنحوه ٢٦/٥، الكشاف بمعناه ٢٦/٥.

 $<sup>^{3}</sup>$  ) زاد المسیر  $^{7}$ ، تفسیر ابن کثیر  $^{9}$ 

<sup>°)</sup> هكذا في النسختين بالتذكير، وصوابه موتها.

<sup>)</sup> هكذا في النسختين بالتذكير، وصوابه تموت لمناسبة السياق.

 $<sup>^{\</sup>vee}$  ) لعله أراد أين يكون موتها بأي أرض. كما ذكر الماوردي ، وذكر عن النقاش: على أي حكم تموت من سعادة أو شقاء. والأول أظهر. النكت والعيون  $^{\circ}$  .

م حديث أبى هذا الوارد نهاية كل سورة حديث موضوع سبق تخريجه ص $^{\wedge}$ 

## سورة السجدة





سورة السجدة (۱) مكية كلها في أكثر الأقاويل، وعن عبدالله بن عباس (۲) رضي الله عنهما أنه قال: غير ثلاث [آيات منها قوله تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا إلى آخر الآيات الثلاث (7) فإنها نزلت بالمدينة (8) وأما عدد آي السورة فتسع و عشرون عند البصريين، وثلاثون عند غير هم (8) بسم الله الرحمن الرحيم.

﴿ الْمِهُ تَنزِيلُ الْكِتَابِ لاَ رَبِّبَ فِيهِ مِن رَّبِ الْعَالَمِينَ أَمُّ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِكَ لَتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مَّن نَذِيرِ مِّن قَبْلكَ لَعَلَّهُمْ يَهْدُون ﴾ [١-٢-٣] معناه: الم هو تنزيل النّذِر قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مَّن نَذِيرِ مِّن قَبْلكَ لَعَلَّهُمْ يَهْدُون ﴾ [١-٢-٣] معناه: الم هو تنزيل الكتاب، أي: القرآن الأشك فيه (٦) من حيث الحجة . وقوله تعالى: ( من رب العالمين ) أي: منزل من رب العالمين.

وقوله تعالى: (أم يقولون افتراه) معناه: يقول أهل مكة: يخلقه محمد من تلقاء نفسه (<sup>۷)</sup>، وليس كما يقولون بل هو الحق من ربك. وهذا تعجيب لرسول الله من مقالتهم؛ لأن المتقدمين في الفصاحة منهم كانوا يعلمون أن الأمر بخلاف ما يقولون.

وقوله تعالى: (تنذر قومًا). أي: لتخوف بالقرآن قومًا لم يشاهدوا قبلك في زمانهم - الذي هم فيه رسولاً مخوفًا لكي يهتدوا به إلى الإيمان (^). قوله عز وجل: ﴿ اللهُ الذي حَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِنَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِي وَلاَ شَفِيع أَفلا تَذَكُرُون مَا بَيْنَهُمَا فِي سِنَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِي وَلاَ شَفِيع أَفلا تَذَكُرُون مَا يَدِبُرُ الأَمْرَ مِنَ السَّمَاء إلى الأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سُنَةٍ مِّمًا تَعُدُّون وَلاَ عَلَى عَالِمُ الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اللَّرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سُنَةٍ مِّمًا تَعُدُّون وَلاَ كَالِمُ الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ

أ ) زيادة من النسخة (ب).

<sup>&#</sup>x27;) سميت سورة السّجدة؛ لاشتمالها على سجدة التلاوة. أسماء سور القرآن ص ٣١٢، الإتقان ص ١٤٦، الإتقان ص

ساقطة من (ب).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) تفسير مقاتل ٢٦/٣، وفي النكت والعيون: مكية في قول الجميع إلا الكلبي ومقاتل، قالا إلا ثلاث آيات منها ٢٠٩/، البغوي عن عطاء. ص١٠١، بصائر ذوي التمييز ٢٠٩/. وهذا الاستثناء ليس عليه دليل صحيح، وانظر أول سورة الشعراء ص ٩٨.

<sup>°)</sup> تفسير مقاتل ٢٦/٣، بصائر ذوي التمييز ٢٠٩/١.

نفسير الطبري 0.04/10، تأويلات أهل السنة 0.04/10، بحر العلوم 0.04/10، النكت والعيون 0.04/10، البغوي 0.04/10، الكشاف 0.04/10.

 $<sup>^{\</sup>vee}$  ) تفسير الطبري  $^{\circ}$  ،  $^{\circ}$  متأويلات أهل السنة بمعناه  $^{\circ}$  ،  $^{\circ}$  ، بحر العلوم  $^{\circ}$  ، المحرر الوجيز بمعناه  $^{\circ}$  ، زاد المسير  $^{\circ}$  ،  $^{\circ}$  .

 $<sup>^{\</sup>wedge}$  ) تأويلات أهل السنة بمعناه  $^{\circ}$  ،  $^{\circ}$  ، بحر العلوم بمعناه.  $^{\circ}$  ،  $^{\circ}$  ، المحرر الوجيز  $^{\circ}$  ،  $^{\circ}$ 



الْعَزِيزُ الرَّحِيمِ الَّذِي أَحْسَنَ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الإِسِمَانِ مِن طِينِ أَمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُكِلَّةٍ مِن مَّاءً مَهِينِ أَمُّ سَوَّاهُ وَنَفْحَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفْئِدَةَ قَلِيلاً مَّا تَشْكُرُونَ ﴾ [٤-٥-٦-٧-٨-٩]

معناه: هو الله الخالق الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في مقادير ستة أيام من أيام الدنيا، ويقال: من أيام الآخرة أولها يوم الأحد (١).

وقوله تعالى: (ثم استوى على العرش). أي: استولى عليه بعد خلقه.

وقال الحسن ـ رضي الله عنه ـ : "استوى أمره ولطفه وقدرته على العرش" (٢). وأرادوا بهذا الاستبلاء استيلاء وجود ومشاهدة (٣) فإن الله تعالى تعالى لم يزل فيما كان مستوليًا على العرش بالعلم والقدرة، وإنما ظهر استيلاؤه عليه بعدما أوجده، بما فعل من نقله إلى فوق السماوات؛ لأن العرش من أعظم ما خلقه الله تعالى، وهذا كقوله تعالى: ﴿ لِنَعْلَمُ أَيُّ الْحِزْبُيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبُوا أَمَدًا ﴾ (٤) أراد به: علم الوجود إذ كان سبحانه وتعالى عالماً به في الأزل علم الغيب (٥).

وأمّا حرف ثم في هذه الآية فقد قدمنا أنها: للترادف في الأخبار لا للترادف في الحال، فإن خلق العرش كان قبل خلق السماوات والأرض (٦)، والاستيلاء: الذي بمعنى الجلوس والانتصاب فلا يكون إلا في صفات الأجسام المحدودة،

\_

<sup>&#</sup>x27; ) تفسير الطبري، ولم يذكر من أيام الدنيا أم من أيام الآخرة ٥٩١/١٨، قال الزمخشري في الكشاف عند تفسير الآية (٥٩) من سورة الفرقان: والظاهر أنها من أيام الدنيا. ٢٩٤/٣.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) لعل هذا الأثر لم يصح عن الحسن؛ لمخالفته المشهور من مذهب السلف، وحمله الآية على غير ظاهرها، كما أنني لم أجده في التفاسير التي عنيت بالمأثور، وذكر السمرقندي في بحر العلوم معناه غير منسوب قال: ويقال: استوى أمره على بريته فوق عرشه كما استوى أمره وسلطانه وعظمته دون عرشه وسمائه. ٣١/٣، وذكر ابن عطية معناه عن أبي المعالي وبعض المتكلمين. المحرر الوجيز عند الآية [٥٤] من سورة الأعراف ٤٠٩/٢.

<sup>&</sup>quot;) أي: أنه موجود وشاهد على الخلق، كما فسره بعده.

<sup>ً )</sup> سورة الكهف: [١٢].

<sup>°)</sup> البغوي ص991، المحرر الوجيز عند تفسير الآية [157] من سورة البقرة 1/77 و تفسير الآية [157] من سورة الكهف. 1/77 مفاتيح الغيب عند تفسير الآية [157] من سورة البقرة، البحر عند تفسير الآية [157] من سورة البقرة. 177/7 وقد تقدم نظير هذا القول في سورة العنكبوت انظر ص 177.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) بحر العلوم ٣ /٣٠، المحرر الوجيز بنحوه ٣٥٨/٤.



ولو جاز في جسم من الأجسام أن يكون قديما لجاز في سائر الأجسام وذلك يوجب نفي الصانع (١).

') ذهب بعض المتكلمين كالكلابية، وتبعهم الأشعرية إلى نفي الصفات الفعلية عن الله تعالى ويؤولون ما ورد منها بزعم أنها لا تليق بالله تعالى؛ لإشعارها بالأعراض التي لا تقوم إلا بالجسم. كما أولوا هنا صفة الاستواء، وتأويلهم هذا مخالف لعقيدة السلف، حيث وردت النصوص بذلك. ونقل ابن القيم قول الإمام اللالكائي رحمه الله" - فقال زوالله" عز وجل على عرشه في السماء، ثم ذكر قول من هذا قوله من الصحابة والتابعين والأئمة. قال هو قول عمر، وعبد الله "بن مسعود، و الإمام أحمد بن حنبل وعد جماعة يطول ذكرهم، ثم ساق الآثار في ذلك .

قال الإمام البيهقي في الاعتقاد: الاستواء على العرش قد نطق به الكتاب في غير آية ، ووردت به الأخبار الصحيحة ، فقبوله من جهة التوقيف واجب ، والبحث عنه وطلب الكيفية له غير جائز. ص ٦٦

قال شيخ الإسلام: ما أخبر به الرب عن نفسه مثل: استوائه على عرشه، وسمعه، وبصره، وكلامه وغير ذلك، فإن كيفيات ذلك لا يعلمها إلا الله، كما قال مالك بن أنس: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة.

فأخبر أن الاستواء معلوم، وهذا تفسير اللفظ، وأخبر أن الكيف مجهول، وهذا هو الكيفية التي استأثر الله بعلمها. ...وأنه يتضمن علو الرب على عرشه وارتفاعه عليه كما فسره بذلك السلف. انظر: رسالة في تفسير سورة الإخلاص ١/ ٧٣.

قال ابن القيم في اجتماع الجيوش: وقوله بحالى العر شر استورة على "سورة طه آية: [٥]، فإنما معناه عند أهل السنة: على غير الاستيلاء، والقهر، والغلبة، والملك الذي ظنته المعتزلة، ومن قال بقولهم: إنه بمعنى الاستيلاء، وبعضهم يقول: إنه على المجاز دون الحقيقة. أه. ص ٥٣.

والرد عليهم من وجوه:

أحدها: أنه لو كان استوى بمعنى استولى، لم يكن لتخصيصه العرش بالاستواء معنى، لأنه مستول على كل شيء غيره، فكان يجوز أن يقال: الرحمن على الجبل استوى، وهذا باطل.

الثاني: أن العرب لا تدخل ثم إلا لمستقبل سيكون، والله تعالى لم يزل قاهرًا، قادرًا، مستوليًا على الأشياء، فلم يكن بزعمهم لقوله ثم استوى على العرش معنى.

الثالث: أن الاستواء بمعنى الاستيلاء لا يكون عند العرب إلا بعد أن يكون ثم مغالب يغالبه، فإذا غلبه وقهره قيل: قد استولى عليه، فلما لم يكن مع الله مغالب، لم يكن معنى استوائه على عرشه استيلاء وغلبة، وصح أن استواءه عليه هو علوه وارتفاعه عليه بلا حد ولا كيف ولا تشبيه.

قال الخليل بن أحمد، وابن الأعرابي: إن الاستواء في اللغة هو: العلو والرفعة ، لأنهم يقولون: استوت الشمس إذا تعالى: (استوت على الجودي) سورة هود آية: [٤٤]. أي: ارتفعت عليه.

وقال الإمام محي السنة البغوي في تفسيره في قوله تعالى: (ثم اسْتَوى على العَرْش) سورة الأعراف آية: [٥٤]: قال الكلبي ومقاتل: استقر.

الرابع: كما يلزم من نفي الاستواء الحقيقي على العرش لوازم فاسدة، قال د. سليمان الغصن في موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة: يلزم منه ألا يكون فوق السماوات رب، ولا على العرش إلا العدم المحض، وليس هناك من ترفع إليه الأيدي ..ويلزم عليه أن يكون الله حالاً في كلمكان، تعالى الله عن قولهم علو اكبير الهيم وانظر: الأسماء والصفات =



وقوله تعالى: (مالكم من دونه) معناه: مالكم من دون الله من قريب ينفعكم، 1/577 ولا شفيع يشفع لكم، أفلا / تتعظون وتعتبرون.

وقوله تعالى: (يدبر الأمر من السماء إلى الأرض) أي: ينزل بالأمر الملك (١) في الأرض، ثم يصعد الملك إليه، أي: إلى مكانه من قبل، فجعل صعودهم إلى حيث أمرهم صعودا إليه كما في قوله تعالى: ﴿ إِنِّي ذَاهِبُ إِلَى رِّبِي سَيّهُدِينَ ﴾ (٢) أي: إلى حيث أمرني ربي ، وكان يذهب إلى ٱلشِّبام (٢)، وَكُمّا فَيُّ قوله تعالى: ﴿ . . وَمَن يَخْرُجُ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ (٤) وكانوا يهاجرون إلى اللهِ ورَسُولِهِ ﴾ (٤)

وقوله تعالى: (في يوم) معناه: ويقطع الملك هذه المسافة ناز لا وصباعدًا في يوم واحد، وهي مسيرة ألف عام (٦) مما يعده أهل الدنيا لمسيرهم، وذلك أن

<sup>=</sup> للبيهقي ٢ /١٠٠، التوحيد لابن خزيمة ١٨/١، الإبانة للأشعري ص ١٠٥، فتح الباري كتاب/ التوحيد باب/وكان عرشه على الماء، الصواعق المرسلة ١٩٦/١، زاد المسير ٢١٣/٣، شرح العقيدة الو اسطية لابن عثيمين ٣٧٣/١، فرق معاصرة ٣٠/٠/١.

أما قولهم : أنه لا يكون إلا في صفات الأجسام المحدودة. فمردود، قال ابن القيم - رحمه الله - في اجتماع الجيوش الإسلامية: وليس معنى الاستواء أيضًا أنه ماس العرش، أو اعتمد عليه، أو طابقه، فإن كل ذلك ممتنع في وصفه جل ذكره، ولكنه مستو بذاته على عرشه بلا كيف، كما أخبر عن نفسه أهد ثم ما الذي أردتم بالأجسام المحددة ؟ إن أردتم: أنه ليس لله ذات تتصف بالصفات اللازمة لها فهو باطل، لأن لله ذاتًا حقيقية، متصفة بالصفات، وأن له وجها ويدًاوعيدًا، وإن أردتم بالجسم: المركب من العظام واللحم والدم فهذا ممتنع. وما الذي أردتم بالمحدودة ؟ إن أردتم: أن يكون محدودًا، مباينًا للخلق، منفصلاً عنهم، كما تكون أرض زيد وأرض عمرو فهذا حق، وإن أردتم بكونه محدودًا أن العرش محيط به، فباطل و لا يلزم أل يكون العرش محيطً ا به ؛ لأنه سبحانه أعظم من كل شيء ، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. ص١١٨. وانظر: شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين ٣٧٩/١.

<sup>&#</sup>x27; ) غريب القرآن لليزيدي بلفظ: يصعد وينزل ص٠٠٠، تأويلات أهل السنة بمعناه ٣٢٨/٨، الكشف والبيان ٥/٥، النكت والعيون عن السدى ٣٥٣/٤، وقال الدامغاني في الوجوه والنظائر: أي ينزل الوحى من السماء إلى الأرض. ص٤٢ ـ ٤٨٢، زاد المسير ٣٣٤/٦.

<sup>)</sup> سورة الصافات: [٩٩].

<sup>)</sup> تقدم التعريف بها في سورة العنكبوت انظر ص ٢٨٦.

<sup>3)</sup> سورة النساء: [١٠٠].

<sup>°)</sup> الكشف والبيان ٥/٥٦.

تفسير مقاتل ٢٦/٣، تأويل مشكل القرآن ص٠١١، وأخرجه الطبري في تفسيره عن ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك وعكرمة ورجحه ٩٢/١٨ ٥، معانى القرآن للزجاج ٢٠٤/٤، تأويلات أهل السنة ٩/٨، بحر العلوم عن الضحاك ٣ /٣٢.



بين السماء والأرض مسيرة خمسمائة عام <sup>(۱)</sup>، ولو أراد الله تبارك وتعالى من الملك الصعود والنزول بدون مقدار اليوم لفعله الملك؛ لأنهم أولو أجنحة مثنى وثلاث ورباع، وصاحب الجناح يتمكن من الإسراع [ والإبطاء ولا يمتنع أن يخلق الله تعالى لهم زيادة أجنحة للإسراع ]<sup>(۲)</sup>. كما روي أن النبي سئل عن ذي القرنين، فنزل جبريل ـ عليه السلام ـ من ساعته قبل انقضاء السؤال <sup>(۲)</sup>.

ويقال في معنى (ثم يعرج إليه): يصعد الملك إلى السماء كل يوم بعمل ابن آدم (٤).

وقوله تعالى: (ذلك عالم الغيب والشهادة). لا يقدر على ذلك سواه كما لا يعلم الغيب غيره.

وقوله تعالى: (العزيز الرحيم).أي: هو القادر الذي لا يقاوم ولا يغالب، وهو المنعم على عباده.

وقوله : (الذي أحسن كل شيء خلقه) من قرأ بجزم اللام (0) فالمعنى: الذي أحسن خلق كل شيء (0).

<sup>)</sup> تفسير مقاتل 7.77، تأويلات أهل السنة 7/4، الكشف والبيان 7.07، وهذا على قول قتادة والسدي السابق. النكت والعيون 7.07، المحرر الوجيز بمعناه ونسبه لمجاهد وابن عباس وقتادة وعكرمة والضحاك 7.07، تفسير ابن كثير 7.07.

٢) زيادة من النسخة (ب).

<sup>&</sup>quot;) أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عن السدي معناه عندما سأل اليهود النبي الفظ: فلم يبلغوا باب البيت حتى نزل جبريل بهؤلاء الآيات: (ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا) وأخرج عن عمر مولى غفرة بلفظ: فبينما هم على ذلك إذ سمعوا نقيضا في السقف، ووجد رسول الله عن غمة الوحي، ثم سري عنه فتلا: (ويسألونك عن ذي القرنين) وأخرجه السيوطي في الدر ٥٥٥٥٤

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) وفيه الحديث الصحيح عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: (يتعاقبون فيكم، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم، وهو أعلم بهم، كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون) أخرجه البخاري في كتاب/مواقيت الصلاة، باب/فضل صلاة العصر. حديث رقم(٥٥٥) ٢٢/٢.

 $<sup>^{\</sup>circ}$ ) (خَلْقه) بسكون اللام قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر ويعقوب وأبي جعفر. النشر ص ٤٤٨، الكشف لمكي ٢٩٥/٢، الإتحاف ٦٢٥/١ ، الطبري ٥٩٧/١٨، بحر العلوم ٣١/٣، المحرر الوجيز ٣٠/٤، زاد المسير ٣٦/٣، الدر المصون 7/١٨.

أً) مجاز القرآن '۱۳۰/۲، معاني القرآن للفراء '۳۳۱/۲، أخرجه الطبري في تفسيره عن قتادة ومجاهد ٥٩٨/١٨، معاني القرآن للزجاج ٢٠٤/٤، تأويلات أهل السنة ٣٣١/٨، الكشف والبيان ٥٩٨/١، الكشف والبيان ١٨٩/٢. الكشاف ٢٩/٥، التبيان للعكبري ١٨٩/٢.

ومن قرأ خلقه بنصب اللام  $\binom{1}{1}$  فعلى فعل الماضي، كأنه قال: أحكم كل شيء مما خلقه  $\binom{1}{1}$  ويقال: معنى الإحسان هاهنا: العلم أي: علم كل شيء قبل خلقه، فخلقه بعد علمه به  $\binom{1}{1}$ ، ومنه قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ـ كرم الله وجهه ـ: " قيمة كل امرئ ما يحسنه" ويقال: فلان يحسن كذا، ولا يحسن يحسن أي: يعلم و لا يعلم، وقد خلق الله تعالى القردة و الخنازير على ما أحب [صوابه على ما أراد]  $\binom{1}{1}$ ، و لا يحسن أحد خلق مثل ذلك  $\binom{1}{1}$ .

وقوله تعالى: (وبدأ خلق الإنسان من طين) أي: بدأ خلق آدم عليه السلام من طين، ثم خلق ذريته من قليل من الماء ينسل  $\binom{(V)}{}$  من صلب الرجل وتر ائب  $\binom{(\Lambda)}{}$  المر أة و هو: النطفة ، ووصفها بالمهين لأنه لا خطر لها عند

وترائب  $^{(\Lambda)}$  المرأة وهو: النطفة ، ووصفها بالمهين لأنه لا خطر لها عند الناس.

وقوله تعالى: (ثم سواه) أي: جمع ما خلقه من هذا الماء إلى أن صوره، ونفخ فيه من روحه، وهو الروح الذي يحيي به الناس، وأضاف الله تعالى ذلك إلى نفسه لأنه تعالى هو الخالق.

 $<sup>^{\</sup>prime}$  ) (دَاقَه) بفتح اللام قراءة الباقين. النشر ص ٤٤٨، الكشف لمكي ٢٩٥/٢، الطبري ٥٩٧/١٨، البغوي ص ١٠١٧، بحر العلوم.  $^{8}$  ،  $^{8}$ 

 $<sup>^{7}</sup>$ ) أخرج الطبري في تفسيره عن ابن عباس وعكرمة ومجاهد نحوه  $^{09V/1}$ 0 ، معاني القرآن للزجاج بمعناه  $^{7}$ 1 ، تأويلات أهل السنة  $^{7}$ 1 ، بحر العلوم  $^{7}$ 1 ، النكت والعيون عن مجاهد  $^{7}$ 2 ، التبيان للعكبري  $^{7}$ 3 .

<sup>&</sup>quot;) تفسير مقاتل ٢٧/٣، تأويلات أهل السنة ٣٣١/٨، بحر العلوم. ٣ /٣٢، الكشف والبيان عن مقاتل. ٥/٥٦، النكت والعيون ٣٥٥/٤ ، الكشاف ٢٩/٥، زاد المسير ٣٣٥/٦.

٤) الكشاف غير منسوب ٢٩/٥.

<sup>°)</sup> زيادة من النسخة (ب).

<sup>ً )</sup> البغوي بمعناه ص١٠١٧، الدر المصون بمعناه. ٧/١٢.

السل: انتزاع الشيء وإخراجه في رفق، سله يسله سلا واستله فانسل  $^{ee}$ 

والسلالة: ما انسل من الشيء، ويقال: سللت السيف من الغمد فانسل، وانسل فلان من بين القوم يعدو إذا خرج في خفية يعدو، قال أبو الهيثم: السلالة ما سل من صلب الرجل وترائب المرأة، كما يسل الشيء سلا، والسليل: الولد سمي سليلا؛ لأنه خلق من السلالة. وروي عن عكرمة أنه قال في السلالة: إنه الماء يسل من الظهر سلا وقال الأخفش: السلالة الولد والنطفة السلالة. انظر: المحرر الوجيز بمعناه ٤٣/ ٥٩/، لسان العرب مادة (سلل) ١١ / ٣٣٨، مقاييس اللغة ٣ / ٤٣.

أ أخرجه الطبري في تفسيره عن مجاهد وقتادة 1.0.00، معاني القرآن للزجاج مع اختلاف في آخره 1.000، تأويلات أهل السنة 1.000، البغوى دون آخره 1.000، تأويلات أهل السنة 1.000، البغوى دون آخره 1.000



وقوله تعالى: (وجعل لكم السمع والأبصار) أي: خلق لكم السمع والأبصار، أي: خلق لكم السمع فالله والأبصار أي: خلق لكم السمع فاستمعوا إلى الحق، والأبصار فأبصروا الحق، والأفئدة أي: القلوب (١) فاعقلوا الحق.

وقوله تعالى: (قليلا ما تشكرون) فيه بيان أنهم مع هذه النعم قليل شكرهم. قوله عز وجل: ﴿ وَقَالُوا أَيْذَا صَلِلْنَا فِي الْأَرْضِ أَيْنًا لَفِي خُلُق جَدِيدٍ بَلْ هُم بِلْقَاء رَبِّهِمُ كَافِرُون فَلُ يَتُوفًا كُم مَّلُكُ الْمُوْتِ الذي وَكُل بِكُمْ ثُمَّ إلى رَبّكُمْ تُرْجَعُون ﴾ [١٠-١] كَافِرُون فال الكفار: إذا هلكنا (٢) وانقطعت أوصالنا وذهبت آثارنا (١) انبعثت انبعثت بعد ذلك، هذا ماض لا يكون أبدًا ، يقول الله تعالى: (بل هم بلقاء ربهم كافرون) أي: ليس كما يقولون: إنهم لا يبعثون بل هم بالحسنات (٤) والجزاء جاحدون. والضلال في اللغة: عبارة عن الغيبة، يقال: ضل فلان عن الطريق إذا غاب غيه ، وكذلك ضل متاع فلان، وضل الماء في اللبن: إذا غاب فيه ، بحيث لا يوقف على أثره (٥).

وقوله تعالى: (قل يتوفاكم ملك الموت) أي: يقبض أرواحكم ملك الموت الذي وكل  $\binom{7}{}$  بقبض أرواحكم، لا يترك  $\binom{8}{}$  أحدا منكم لا يقبض روحه، وهذا كما كما يقال: توفيت من فلان الحق الذي كان لي عليه أي: استوفيت منه جملة ذلك الحق، ولم أترك شيئًا منه عليه  $\binom{8}{}$ .

<sup>′ )</sup> النكت والعيون ٢/٢٥٣.

 $<sup>^{\</sup>prime}$ ) معاني القرآن للفراء بمعناه  $^{\prime}$  ،  $^{\prime}$  ،  $^{\prime}$  تأويل مشكل القرآن ص  $^{\prime}$  ، أخرجه الطبري في تفسيره عن مجاهد والضحاك وقتادة  $^{\prime}$  ،  $^{\prime}$  ، معاني القرآن للزجاج بمعناه  $^{\prime}$  ،  $^{\prime}$  ، تأويلات أهل السنة  $^{\prime}$  ،  $^{\prime}$  ، بحر العلوم  $^{\prime}$  ،  $^{\prime}$  ، الكشف والبيان  $^{\prime}$  ، قال القرطبي في تفسيره: هذا قول منكري البعث، أي: هلكنا وبطلنا وصرنا ترابا .  $^{\prime}$  ،  $^{\prime}$ 

<sup>ً)</sup> تأويلات أهل السنة عن ابن قتيبة ٢٨٨ ٣٣٤، الكشاف ٥٠٠٥، زاد المسير بمعناه. ٣٣٦/٦.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) هكذا في الأصل بالحسنات ، والصحيح بالحساب ، وسقطت بل هم من (ب).

 $<sup>^{\</sup>circ}$ ) معاني القرآن للفراء  $^{\circ}$ 707، تفسير الطبري  $^{\circ}$ 707، بحر العلوم بأوجز منه  $^{\circ}$ 707، الكشف والبيان مختصرا  $^{\circ}$ 707، تهذيب اللغة مادة (ضل)  $^{\circ}$ 707، لسان العرب (ضلل)  $^{\circ}$ 707، مقاييس اللغة (ضك)  $^{\circ}$ 707،  $^{\circ}$ 707.

أ ) في (ب) وكل بكم أي: وكل بقبض أرواحكم.

في (ب) أيترك.

أ تفسير الطبري 7.8/1، معاني القرآن للزجاج 7.00، قال الماوردي في النكت والعيون: التوفي أخذ الشيء على تمام ، مأخوذ من توفية العدد، ومنه قولهم: استوفيت ديني من فلان . 7.00، الكشاف 7.00، المحرر الوجيز بلفظ: بستو فيكم 7.00.



وقوله تعالى: (ثم إلى ربكم ترجعون) معناه: ثم تردون إلى أرض المحشر في الآخرة فيجزيكم الله بأعمالكم.

قُولُه عز وجل: ﴿ وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبِّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلُ صَالِحًا إِنَا مُوقِنُونِ ﴾ وَلَوْ شِبْنَا لَآتَيْنَا كُلِّ نَفْسِ هُدَاهًا وَلَكِنْ حَقَّ الْقُولُ مِنِّي فَارْجِعْنَا نَعْمَلُ صَالِحًا إِنَا مُوقِنُونِ ﴾ وَلُو شِبْنَا لِآتَيْنَا كُلُ نَفْسِ هُدَاهًا وَلَكِنْ حَقَّ الْقُولُ مِنِي لَا لَا الْمُؤْنَ ﴾ [17-17-12] وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلُدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [17-17-12]

معناه: ولو ترى يأ محمد الذرامون مطرقو رؤوسهم من الخزي وشدة الندم (۱) في يوم القيامة؛ عند علمهم بأن الحجة قامت عليهم من كل جهة وأنهم لا مهرب لهم من العذاب، وذلك هو الغاية في الوجل والخجل، يقولون: ربنا أبصرنا وسمعنا أي: لك الحجة علينا لأنا أبصرنا رسلك وسمعنا كلامهم، ولكن نسألك أن ترجعنا إلى الدنيا حتى نعمل صالحًا، إنا موقنون بك وبكتابك وبرسلك ، ولو في هذه الآية محذوفة الجواب، أي: لو رأيت يا محمد لل أيت غاية ما يعتبر به (۲). وقوله تعالى: (ولو شئنا لآتينا كل نفس نفس هداها) قال الحسن ـ رضي الله عنه ـ : أراد به مشيئة القدرة ، بين الله تعالى أنه لم يعجز عن شيء، ولكنه لا يجبر العباد على ذلك؛ لكيلا يبطل الثواب والعقاب (۲). ويقال في معنى هذه الآية: ولو شئنا لهدينا كل نفس إلى الرجعة إلى الدنيا كل نفس إلى الرجعة إلى الدنيا كل الدنيا أراد به التوفيق والتعريف والخلاص (۵).

<sup>&#</sup>x27;) أخرجه الطبري في تفسيره عن ابن زيد بمعناه ٢٠٥/١، تأويلات أهل السنة بمعناه ٣٣٥/٨ النكت والعيون عن يحيى بن سلام بنحوه ٣٠٩/٤، المحرر الوجيز بمعناه ٣٦١/٤.

ل بحر العلوم. ٣ /٣٣ ، زاد المسير ٦/٦٣٣، التبيان للعكبري ١٨٩/٢.

<sup>&</sup>quot;) لم أقف عليه.

<sup>ً )</sup> النكت والعيون ٩/٤ ٣٥، الكشاف ٣١/٥.



وقوله تعالى: (ولكن حق القول مني) معناه: ولكن وجب قولي عليهم بالعذاب (١) لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين لكفر هم وذنوبهم.

وقوله عز وجل: (فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا) معناه ويقال لهم: ذوقوا العذاب بما أعرضتم عن الإيمان إعراض الناسي للحساب والجزاء، وكفرتم بذلك وتركتم العمل لهذا اليوم (١)، إنا تركناكم في العذاب (١)، وأحللناكم محل المنسي. ويقال: فعلنا ما هو جزاء لنسيانكم، وقد يسمي الشيء باسم ما هو جزاء له (٤)، كما في قوله تعالى: ﴿ وَجَزَاء سَيِّنَةٍ سَيِّنَةٌ مَبْلُهَا ﴾ (٥).

وِقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءُ يَوْمِكُمْ هَذَاً إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلُدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُون ﴾ [١٤] ظِاهِرَ المراد.

قوله عز وجل : ﴿ إِنَّمَا مُؤْمِنُ مِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكَّرُوا بِهَا حَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لاَ يَسْتَكُبُرُونِ ﴿ تَبْجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمُضَاجَعِ يَدُّغُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَا فَمُ مُن قَرَةً أَعْيُن جَزَاء بِمَا كَانُوا يَعْمَلُون ﴾ [١٥-١٦-١٧] يُنفِقُون ﴿ فَلاَ تَعْلَمُ نَفُس مَّا أَخْفِي لَهُم مِّن قَرَةً أَعْيُن جَزَاء بِمَا كَانُوا يَعْمَلُون ﴾ [١٥-١٦-١٧] روي عن عبدالله بن عباس أنه قال: كان ئاس من المناققين يأتون النبي فإذا سمعوا الأذان والإقامة التفتوا يميذً اوشمالاً ، فإن رأوا أحدًا يراهم ثبتوا فصلوا معه كرهًا، وإن ظنوا أنهم لا يراهم أحد تسللوا فخر جوا ولم يصلوا، فنزل قوله تعالى : (إنما يؤمن بآياتنا) (١) ومعنى الآية: إنما يقر ويصدق

<sup>&#</sup>x27;) تفسير مقاتل ۳/ ۲۸، تأويلات أهل السنة ٥/٨، بحر العلوم. ٣ /٣٣، النكت والعيون عن السدي ٩٣/٤، البغوي ص ١٠١٨، زاد المسير ٣٣٧/٦.

 $<sup>^{7}</sup>$ ) بحر العلوم.  $^{8}$   $^{9}$  ، وهذا معنى قول يحيى بن سلام كما في النكت والعيون  $^{8}$  ،  $^{9}$  ، المحرر الوجيز  $^{1}$  ، زاد المسير  $^{9}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) تفسير مقاتل ٢٨/٣، مجاز القرآن بنحوه ١٣٢/٢، تأويل مشكل القرآن ص ٢٧١، وأخرجه الطبري في تفسيره عن ابن عباس وقتادة ٨ /٧٠١، معاني القرآن للزجاج بنحوه ٢٠٦/٤، بحر العلوم. ٣ /٣٣، الوجوه والنظائر للدامغاني ص ٤٥١، المحرر الوجيز بلفظ: تركناكم ٢٦١/٤، لسان العرب مادة(نسا) ١٥/ ٣٢٣.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) تأويلات أهل السنة دون آخره ٣٣٧/٨، المحرر الوجيز بمعناه ٣٦١/٤. فليس المراد به ضد الذكر والحفظ، وإلا لم يؤاخذوا عليه وإنما هو تركهم لما أمر هم عمدا، فكان جزاؤهم أن يترك الله رحمتهم. انظر: الأشاعرة في ميزان أهل السنة ص ٢٤٦.

<sup>°)</sup> سورة الشورى: [٤٠].

أ معاني القرآن للفراء مختصرًا. 700/7، تفسير الطبري عن ابن جريج 700/7، النكت والعيون 700/7، المحرر الوجيز عن ابن جريج ومجاهد مختصرًا 700/7. وهو عندهم بلا إسناد، فلم يمكنني الحكم عليه ، وهو عندي أشبه بمناسبة الآية وبيان معناها، والله أعلم.



بدلائلنا الذين إذا ذكروا بها، أي: وعظوا بها (1)، وعلى قول ابن عباس تذكير هم بآيات الله تعالى أن يدعوا إلى الصلاة بالأذان والإقامة (1).

وقوله: (خروا سجدا). أي: وقعوا لله ساجدين (٣) مصلين مع الإمام. وسبحوا أي: عظموا لله تعالى ونزهوه في صلاتهم حامدين لربهم، وهم لا يرفعون رؤوسهم عن السجود والإيمان بالله تعالى.

وعن كعب الأحبار (٤) أنه قال: "إن خيار هذه الأمة خيار الأولين والآخرين، والآخرين، وإن الرجل منهم ليسجد فما يرفع رأسه حتى يغفر لمن خلفه فضلاً عنه"(٥)

وقوله تعالى: (تتجافى جنوبهم عن المضاجع) معناه: ترتفع جنوبهم عن المضاجع لأجل الصلاة (٦).

قال مجاهد  $\binom{(}{}$  وعطاء  $\binom{(}{}$ : هم الذين لا ينامون حتى يصلوا العشاء

 $<sup>^{\</sup>prime}$  ) ز اد المسير  $^{\prime}$ 

 $<sup>^{\</sup>prime}$ ) بحر العلوم بنحوه.  $^{\prime\prime}$  , النكت والعيون عن أبي معاذ  $^{\prime\prime}$  ,  $^{\prime\prime}$  ; زاد المسير بمعناه.  $^{\prime\prime}$  ) تفسير الطبرى بنحوه  $^{\prime\prime}$  ,  $^{\prime\prime}$  ، تأويلات أهل السنة بمعناه  $^{\prime\prime}$  ، النكت والعيون  $^{\prime\prime}$  ،  $^{\prime\prime}$  ) تفسير الطبرى بنحوه  $^{\prime\prime}$ 

<sup>َ )</sup> تفسير الطبري بنحوه ٢٠٧/١٨، ناويلات اهل السنه بمعناه ٢٢٧/٨، النكث والعيون ٢٦١/٤، الكشاف ٣٢/٥.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) كعب بن ماتع الحميري: أبو إسحاق المعروف بكعب الأحبار، أو كعب الحبر، من آل ذي رعين أو من ذي الكلاع، أسلم في خلافة أبي بكر أو عمر، وقيل: في زمن النبي والراجح: أن إسلامه كان في خلافة عمر. روى عن النبي مرسلاً، جالس أصحاب محمد في فكان يحدثهم عن الكتب الإسرائيلية، ويحفظ عجائب، وكان من أو عية العلم، يعد في الطبقة الأولى من تابعي أهل الشام، كان على دين اليهود فأسلم وقدم المدينة، ثم خرج إلى الشام فسكنها، ومات في آخر خلافة عثمان بحمص ذاهبا للغزو سنة اثنتين وثلاثين، وقيل: مات سنة أربع وثلاثين، وقيل: سنة اثنتين، وقد بلغ مائة وأربع سنين. انظر: الإصابة في تمييز الصحابة ٣ / ١٧، ثقات ابن حبان ٥ / ٣٣٤، تقريب التهذيب ١ / ٣٠٤، تهذيب التهذيب ٨ / ٣٩٣، سير أعلام النبلاء ٣ / ١٨٤.

<sup>°)</sup> أخرجه أبو نعيم في الحلية. ٤ / ٩٤٩، وابن عساكر في تاريخ دمشق. ١٠ / ٤٠٦.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) غريب القرآن لليزيدي بلفظ: ترتفع ص٣٠٠، مجاز القرآن ١٣٢/٢، معاني القرآن للزجاج دون آخره ٢٠٠/٤، تأويلات أهل السنة بلفظ: ترتفع عن الأرض ٣٣٩/٨، الكشف والبيان بنحوه. ٥/٥٠، النكت والعيون ٣٦٢/٤.

 $<sup>^{\</sup>vee}$ ) تقدمت ترجمته انظر ص $^{\vee}$ ا.

 $<sup>^{\</sup>wedge}$ ) عطاء بن أبي رباح، فقيه الحجاز ، الإمام أبو محمد ، واسم أبي رباح: أسلم القرشي مولاهم، كان كان أبوه نوبيا أسود، يعمل المكاتل، كان عطاء نزيل مكة أحد الفقهاء والأئمة. مولده بالجند لعامين خلت من خلافة عثمان، وكان من سادات التابعين فقها، وعلما، وورعا، وفضلا، وانتهت إليه فتوى أهل مكة والى مجاهد في زمانهما وأكثر ذلك إلى عطاء ، أدرك مائتي صحابي ، سمع عائشة وأبا هريرة وابن عباس. قال أبو حنيفة : ما رأيت أفضل منه. قدم ابن عمر مكة فسألوه فقال: تسألوني وفيكم ابن أبي رباح! كان المسجد فراشه عشرين سنة. وكان من أحسن الناس صلاة. مات سنة أربع



الآخرة (1)، وعن أنس بن مالك (٢) أنه قال: "كانوا يعملون بالنهار فإذا هم جنهم الليل اضطجعوا بين المغرب والعشاء فناموا ، فلما نزلت هذه الآية اجتنبوا المضجع حتى يصلوا المغرب والعشاء، وأحيوا مابين الصلاتين بالنوافل" ( $^{(7)}$ )، وقد سمى رسول الله الصلاة التي بين المغرب والعشاء الآخرة صلاة الأوابين ( $^{(2)}$ ).

عشرة ومائة أو خمس أو سبع وقيل: غير ذلك، عن ثمان وثمانين انظر: لسان الميزان  $^{7}$  /  $^{77}$ = طبقات الحفاظ  $^{7}$  /  $^{7}$ ، تهذيب التهذيب  $^{7}$  /  $^{7}$ ، العبر في خبر من غبر  $^{7}$  /  $^{7}$ ، الوفيات لابن قنفذ  $^{7}$  /  $^{7}$ 

- $^{\prime}$ ) معاني القرآن للفراء بنحوه  $^{\prime}$ 7 ، تأويلات أهل السنة وزاد فيه صلاة الفجر  $^{\prime}$ 7 ، تأويلات أهل السنة وزاد فيه صلاة الفجر  $^{\prime}$ 7 ، الكشف والبيان  $^{\prime}$ 7 ، النكت والعيون عن الحسن وعطاء  $^{\prime}$ 7 ، المحرر الوجيز عن عطاء وأبي سلمة  $^{\prime}$ 7 ،  $^{\prime}$ 7 ،  $^{\prime}$ 7 ،  $^{\prime}$ 8 .
- \(^{\text{Y}}\) أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم الأنصاري الخزرجي النجاري، يكنى أبا حمزة وأمه أم سليم بنت ملحان، خادم رسول الله في خرج معه إلى بدر وهو غلام يخدمه، وكان عمره لما قدم النبي المدينة مهاجرًا عشر سنين، وقيل: أقل من ذلك. وتوفي رسول الله وله عشرين سنة ، وخدم النبي عشر سنين، ودعا له رسول الله في فقال: "اللهم ارزقه مالاً وولدًا وبارك له". قال أنس فإني لمن أكثر الأنصار مالاً وولدًا. كان أحد الرماة المصيبين، كانت إقامته بعد النبي بالمدينة ثم شهد الفتوح، ثم قطن البصرة ومات بها، فكان آخر الصحابة مودًا، واختلف في وقت وفاته ومبلغ عمره، فقيل: توفي سنة إحدى وتسعين، وقيل غير ذلك، وكان عمره مائة سنة إلا سنة وقيل: غير ذلك. انظر: أسد المغابة ١ / ٢٠ ، الإصابة في تمييز الصحابة ١ / ٢٠ ، الاستيعاب في معرفة الأصحاب ١ / ٣٠.
- لم أجده بلفظه وإنما بمعناه ، أخرجه أبو داود في سننه كتاب/ الصلاة ، باب/ وقت قيام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، حديث رقم(181) 3 / 187 ، وأخرجه الطبري في تفسيره عنه بعدة روايات 1.9/10 ، وذكر آخره في معاني القرآن للزجاج بلفظ: التطوع بين الصلاتين 1.9/10 . وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عن أنس بن مالك آخره 1.9/10 ، تأويلات أهل السنة بمعناه 1.9/10 ، بحر العلوم بنحوه 1.9/10 ، وكذا في النكت والعيون عن قتادة و عكرمة بلفظ: التنفل بين المغرب والعشاء 1.9/10 ، وأسباب النزول للواحدي بمعناه 1.9/10 ، وأخرجه ابن مردويه في تفسيره من طريق مالك بن دينار تخريج أحاديث الكشاف 1.9/10
- أ) أخرجه البيهقي في الشعب عن ابن المنكدر، وأبو حازم موقوفا، رقم(797) V/11، وأخرجه ابن المبارك في الزهد والرقائق من رواية ابن المنذر مرسلا حديث رقم (170) V/11 المنذر مرسلا حديث رقم (170) V/11 المنذر بوقال الإمام البغوي في شرح السنة: روي عن ابن عباس قال : إن الملائكة لتحف بالذين يصلون بين المغرب إلى العشاء ، وهي صلاة الأوابين. V/11 كما أورده المناوي في فيض القدير حديث رقم (V/11) V/11 وذكره المتقي في كنز العمال عن ابن المنكدر مرسلاً كذلك، كتاب الصلاة قسم الأقوال (وقت صلاة المغرب وما يتعلق به) حديث رقم (V/11) V/11 وقال الشيخ الألباني: (ضعيف) صحيح وضعيف الجامع الصغير V/11 و سمى أيضًا صلاة الضحى في حديث صحيح صلاة الأوابين، ففي الحديث الذي رواه مسلم كتاب/ صلاة الضحى في حديث صحيح صلاة الأوابين، ففي الحديث الذي رواه مسلم كتاب/ صلاة



وقال الحسن: أراد بالآية قيام الليل (١). وكان يقول: هم قوم أخفوا لله تعالى أعمالاً وأخفى لهم ثوابًا (٢).

وقوله تعالى: (يدعون ربهم خوفا وطمعا).أي:خوفًا من عذاب الله تعالى، وطمعًافي رحمة الله تعالى، وإنما انتصب خوفًا وطمعًا لأنه مفعول له، كما يقول: فعلت ذلك حذار الشر أي: لحذار الشر (٣). وقوله تعالى: (ومما رزقناهم ينفقون) أي: ومما أعطيناهم من المال يتصدقون واجبًا وتطوعًا (٤). وقوله تعالى: (فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين).

معناه: لا تعلم ما أخفى الله تعالى مما تقر به أعينهم، وتطيب به أنفسهم جزاء لهم على أعمالهم الصالحة [ الخالصة] (٥) التي كانوا يعملونها في الدنيا ،

المسافرين وقصرها، باب/ صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. عن زيد بن أرقم قال: خرج = رسول الله على أهل قباء وهم يصلون فقال: (صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال). حديث رقم(١٧٨١) ٣٠/٦. فورد في أحاديث أن صلاة الأوابين هي صلاة الضحى، وورد في أحاديث أن خر أن صلاة الأوابين هي صلاة مابين المغرب إلى العشاء، وليس في ذلك تعارض كما قال أهل العلم، فإنه لا مانع أن يكون كل من الصلاتين صلاة الأوابين. انظر: مشكاة المصابيح مع شرحه للتبريزي ٢ / ١٢٥، نيل الأوطار ٥/ ٩٣.

() أخرجه الطبري في تفسيره عن الحسن وابن زيد ومجاهد واختاره ٢١٢/١٨، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده عن معاذ بن جبل بلفظ: قيام العبد من الليل. حديث رقم(٢٢٠٢٦)٣٥/١٣٥، و في الزهد ١٤/١، تأويلات أهل السنة ٨/٨٣٨، بحر العلوم ٣ /٣٤، النكت والعيون عن مجاهد و الأوزاعي ومالك وابن زيد ٣٦٣/٤، أسباب النزول للواحدي نحوه ص ٤٠٤. وهو أشهر الأقاويل، كما قال البغوي. ص ١٠١٨، المحرر الوجيز بمعناه عن جمهور المفسرين ٣٦٢/٤، تفسير ابن كثير ٢٨٥٠.

وأخرجه الثعلبي في الكشف والبيان عن معاذ مرفوعا، وكذا أخرجه الإمام أحمد وابن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه في مسانيدهم عن معاذ مرفوعا وفيه شهر بن حوشب و شهر ضعفوه، وقال عنه ابن حجر: صدوق كثير الإرسال والأوهام من الثالثة. تقريب التهذيب ١/ ٤٢٣، تخريج أحاديث الكشاف ٨٤/٣.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) أخرجه الطبري في تفسيره عنه ٦٢٣/١٨، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عنه بنحوه ٣١٠٧/٩، وذكر الماوردي في النكت والعيون نحو هذا القول غير منسوب ثم قال: قال الحسن: بالخفية خفية، وبالعلانية علانية. ٣٦٤/٤، البغوي غير منسوب أيضدًا. ص ١٠١٨.

<sup>&</sup>quot;) معانى القرآن للزجاج ٢٠٧/٤، الدر المصون ١٢/١٢.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) البغوي ص١٠١٨، زاد المسير ٣٣٩/٦.

<sup>°)</sup> زيادة من النسخة (ب).



وفي رواية أبي هريرة (١) عن النبي إلى المناه عن النبي المناه ال عام لا يقطعها، اقرؤوا إن شئتم: ﴿ وَظِلَّ مُّمْدُود ﴾ (٤)(٥). وقال: (في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، اقرؤوا إن شئتم: ﴿ فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أَخْفِي لَهُم مِّن قُرَّةٍ أَعْيُن ﴾ [١٧] (٦). وقِال : (لموضع سوط في الجنة خُير خِيرٍ من الدنيا، وما فيها اقرؤوا إن شئتم: ﴿ فَمَن زُحْزَحَ عَن النَّار وَأَدْخِلُ الْجَنَّةُ فَقُدُ فَازَ ﴾ (١/٤٦٨) وعن رسول الله ﷺ أنه قال: ينادى: يوم / القيامة: أين الذين كانوا ١/٤٦٨ كانوا يحمدون الله تعالى على كل حال؟ فيقومون وهم قليل، فيدخلون الجنة بغير حساب، ثم ينادى: أين الذين [ لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ؟

<sup>)</sup> تقدمت ترجمته انظر ص ۲۰۳.

<sup>)</sup> أُرْ اتِ أَعْيُن) قراءة شاذة وهي قراءة أبي هريرة، ورواها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقراءة أبي الدرداء وابن مسعود وعوف العقيلي والأعمش وأبي جعفر، والجمهور على الإفراد ﴿رُهُ أَعِينَ) انظر: المحتسب ٢١٧/٢، الإتحاف ١/ ٦٢٧، مختصر شواذ القراءات ص ١١٩، معانى القرآن للفراء ٣٣٢/٢، الطبري ٦٢١/١٨.

<sup>′ )</sup> زيادة من النسخة (ب).

<sup>&#</sup>x27; ) سورة الواقعة: [٣٠].

<sup>)</sup> أخرجه البخاري في كتاب/ تفسير القرآن باب/ سورة الواقعة حديث رقم(٤٨٨١) ٨٠٨/٨، وأخرجه مسلم في كتاب/ الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب/ إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها. حديث رقم (٢٨٢٧)١٣٨/١٧، ولم يذكر مسلم الآية.

أ) هذا حديث قدسى، لفظ أوله: قال الله تبارك وتعالى أعددت لعبادى الصالحين ما لا عين رأت..) أخرجه البخاري في كتاب/ بدء الخلق،باب/ ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة. حديث رقم (٣٢٤٤) ٦ /٣٩٠، وأخرجه مسلم في كتاب/ الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب/(لم يسمه) حديث رقم (٢٨٢٥) ١٣٧/١٧(، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة حديث رقم (٩٦٤٩) ٥ ٧/١٥. والترمذي (۳۲۹۲)٥/٠٠٠.

<sup>)</sup> سورة آل عمران: [١٨٥].

أ أخرجه الإمام أحمد في مسنده حديث رقم (٩٦٥١) ٥١/٧٠٥، و أخرجه الترمذي في سننه حديث  $^{\wedge}$ رقم (٣٠١٣) وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ٢٣٢/٥، وأخرجه الحاكم في المستدرك حديث رقم (٣١٧٠) وقال: صحيح على شرط مسلم و لم يخرجاه ووافقه الذهبي ٣ / ١٣٠. وللحديث شاهد عند الطبراني في المعجم الكبير عن سهل بن سعد حديث رقم (٥٧٧٨) ٦ / ١٤١. وانظر: جامع الأصول للجزري١١/٥٠٥.

<sup>\*</sup> الحديث بطوله مع تقديم أعددت لعبادي على إن في الجنة شجرة . أخرجه الترمذي في سننه باب ومن سورة الواقعة حديث رقم (٣٢٩٢) ٥ / ٤٠٠، وأخرجه النسائي في السنن الكبرى حديث رقم(١١٠٨٥) ٦ /٣١٧، وابن أبي شبيه في مصنفه ١٠ / ٧٢. وانظر: جامع الأصول ١٠ / ٤٩٦.



فيقومون وهم قليل، فيدخلون الجنة بغير حساب، ثم ينادى: أين الذين  $1^{(1)}$  تتجافى جنوبهم عن المضاجع؟ فيقومون وهم قليل، فيدخلون الجنة بغير حساب، ثم يؤمر سائر الناس فيحاسبون بعد ذلك  $1^{(1)}$ .

قوله عز وجل : ﴿ أَفَهُن كَانَ مُؤْمِنًا كَيَن كَانَ فَاسِقًا لاَّ يَسْتُوُون ﴿ أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَيلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلاً مِمَا كَانُوا يَعْمَلُون ﴿ وَأَمَّا الذِينَ فَسِتُوا فَمَأُواهُمُ النّارُ كُلّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أَعِيدُوا فِيهَا وَقِيلِ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النّارِ الذِي كُتُم بِهِ تُكذّبُون أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أَعِيدُوا فِيهَا وَقِيلِ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ الأَكْبَرِ لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ [١٨-١٩-٢١-٢] ﴿ وَلَنَذِيقَنَهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الأَكْبَرِ لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ [١٨-١٩-٢١] ووي عن عبدالله بن عباس أنه قال: نزلت هذه الآية في كلام كان بين علي ورضي الله عنه ـ وبين الوليد بن عقبة (٣). قال له الوليد: بأي شيء تتهددني يا علي، فو الله إني لأحد منك سناذًا، وأبسط منك في القول، وأملى منك في الكتيبة؟ فقال له علي ـ رضي الله عنه ـ: إنك فاسق، فأنزل الله تعالى هذه الآية (٤)

) زيادة من النسخة (ب).

 $<sup>^{7}</sup>$ ) (بمعناه) أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب التفسير باب/ تفسير سورة النور حديث رقم (٣٤٦٧) وقال الحاكم: حديث صحيح ووافقه الذهبي  $^{7}$ / ٢٥٧، و رواه إسحاق بن راهويه في مسنده (٢٠٧١)  $^{7}$ / ١٧٣، وأخرجه البيهقي في الشعب عن الحسن موقوفا حديث رقم (٢١٧)  $^{7}$ / ٢٥٥، كما أخرجه مرفوعا من رواية شهر بن حوشب، وليس فيه إلا (الذين تتجافى جنوبهم) حديث رقم (٣٠٩٧)  $^{7}$ / ٢٤٥، وذكره السمر قندي في بحر العلوم  $^{7}$ /  $^{7}$ ، وأخرجه الثعلبي في الكشف والبيان  $^{7}$ /  $^{7}$ 

<sup>&</sup>quot;) الوليد بن عقبة بن أبي معيط ، واسمه أبان بن أبي عمرو بن أمية بن عبد شمس القرشي، أبو وهب الأموي، أخو خالد وعمارة ، وأم كاثوم ، له صحبة، وهو أخو عثمان بن عفان لأمه ، من فتيان قريش وشعرائهم. أسلم يوم فتح مكة، وبعثه رسول الله على صدقات بني المصطلق من خزاعة. ثم ولاه عمر صدقات بني تغلب، وولاه عثمان الكوفة بعد سعد بن أبي وقاص، روى عن النبي ، وذكره محمد بن سعد في الطبقة الرابعة، قيل: كان فيه ظرف ومجون ولهو. و روى أن قوله تعالى: (إن جاءكم فاسق بنبأ) نزلت فيه، وذلك حين بعثه رسول الله الي بني المصطلق. ولما قتل عثمان تحول الوليد إلى الجزيرة الفراتية، فسكنها. واعتزل الفتنة بين علي ومعاوية، مات بالرقة. انظر: أسد الغابة " / ١٠٨، الإصابة في تمييز الصحابة " / ٢٤٦، الطبقات الكبرى ٧ / ١١٧، تهذيب الكمال ٣١ / ٣٥، الأعلام للزركلي ٨ / ١٢٢.



والمعنى أحال المؤمن كحال الكافر (1)(1) لا يستوون عند الله تعالى، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات أي: الطاعات، فيما بينهم وبين ربهم فلهم جنات المأوى نز لا ، أعدها الله تعالى لهم بأعمالهم، و أما الذين فسقوا أي: خرجوا عن طاعة الله بكفر هم فمأواهم النار كلما رفعهم لهب النار إلى أعلاها، فظنوا أنهم يخرجون منها ردهم ملائكة العذاب إلى أسفلها بمقامع من حديد، وقيل لهم: ذوقوا عذاب النار أي: ألوان العذاب الذي كنتم تكذبون به في الدنيا. وقوله تعالى : (ولنذيقنهم من العذاب الأدنى). قيل: إن المراد بالعذاب الأدنى هو: القحط والجوع الذي أصاب أهل مكة (1) ، وقيل: هو القتل يوم بدر (2) وأما العذاب الأكبر فهو عذاب الآخرة (3).

= والعيون بنحوه إلا أنه قال: عقبة بن أبي معيط بدلاً من الوليد بن عقبة ٢٦٥/٤، تخريج أحاديث الكشاف ٨٧/٣.

وهذا مما اختلف فيه، فقيل: نزلت الآية في علي وعقبة بن أبي معيط، وهو قول: السدي وعطاء وغير هما، وقيل: في علي والوليد بن عقبة، وهو قول: ابن عباس وعطاء، البغوي ص ١٠٢٠، زاد المسير ٢٠٤٠، القرطبي ٢٠٨٨، ابن كثير ٢٦/٣٥. ولعل الصواب كما ذكر ابن حجر أنه عقبة بن أبي معيط ؛ لأن الوليد ابنه كان صغيرا، قال الحافظ العراقي: "وهو غير مستقيم؛ فإن الوليد يصغر عن ذلك". وقال ابن حجر: "وهو غلط فاحش؛ فما كان الوليد فيه رجلا". انظر: الكاف الشاف ص ١٣١- ١٩٤، والفتح السماوي ٩٢٤/٢.

وإسناد الحديث ضعيف؛ لضعف ابن أبي ليلى (محمد بن عبدالرحمن) فهو صدوق سيئ الحفظ جدا. أخرجه ابن عدي في الضعفاء ١٠٥/٧ ، وانظر الاستيعاب في بيان الأسباب ٧٣/٣.

<sup>&#</sup>x27; ) في (ب) الفاسق.

ل وهذا يشير لقول من حمل الآية على العموم ، معاني القرآن للنحاس ٣٠٧/٥، بحر العلوم ٣
 ١٤٣، ولذا قال: لا يستوون ولم يقل: يستويان انظر الكشف والبيان ٧٣/٥، زاد المسير ١/٦٤.

 $<sup>^{7}</sup>$  ) تفسير مقاتل  $^{8}$  ، وأخرج الطبري في تفسيره عن إبراهيم معناه  $^{8}$  ، معاني القرآن للزجاج دون آخره  $^{8}$  ، تأويلات أهل السنة بمعناه  $^{8}$  ، بحر العلوم  $^{8}$  ،  $^{8}$  .

أ) أخرجه الطبري في تفسيره عن عبدالله بن مسعود ومجاهد، وعن الحسن بن علي والحارث بن نوفل ولم يذكر الأخيران يوم بدر ٦٣٠/١٨، معاني القرآن للزجاج بلفظ: السباء والقتل. ٢٠٨/٤، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن مسعود بلفظ: يوم بدر ٣١١٠/٩، تأويلات أهل السنة ٨٣٩/٨، الكشف والبيان عن ابن مسعود والحسن بن علي و عبدالله بن الحارث. ٧٣٧، النكت والعيون عن ابن مسعود بلفظ: القتل بالسيف، دون ذكر يوم بدر. ٢٥٥٤، والأولى حمله على العموم كما رجح الطبري وذكره الزجاج أيضدًا بقوله: كل ما يعذب به في الدنيا فهو العذاب الأدنى.

 $<sup>^{\</sup>circ}$  ) أخرجه الطبري في تفسيره عن عبدالله بن مسعود ومجاهد وقتادة والحسن وابن زيد 777/1، معاني القرآن للزجاج 7.00، أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن مسعود بلفظ: يوم القيامة 7.00، تأويلات أهل السنة 7.00،



وعن مجاهد (١) ـ رضي الله عنه ـ: أن العذاب الأدنى:

هو عذاب القبر  $\binom{7}{1}$ ، ومعنى الإذاقة على هذا القول هو: الإخبار بأنه يصيبهم، ولذلك قال: لعلهم يرجعون أي: أخبرناهم به ليرجعوا عن الكفر  $\binom{7}{1}$ . وعن الحسن أنه قال: "ليرجع الآخرون الذين يذنبون بذنبهم  $\binom{8}{1}$ ، أي: ليرجع من نفي منهم بعد قتل من قتل منهم  $\binom{9}{1}$ .

قوله عز وجل: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُون ﴾ [٢٧] فيه ذم من أعرض عَنْ الوعظ بعد سماعه، ووعيد لهم.

قولَه عز و جل : ﴿ وَلَقَدُ آتَيْنَا مُوسَى الْكَتَابِ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّن لَقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لَيْنِي إِسْرَائِيلِ ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَةً يَهْدُونَ مَأْمُونا لَمّا صَبَرُوا وَكَانُوا مَايَاتِنَا يُوقِنُون ﴾ [٢٣–٢٤–٥٠] معناه: ولقد أعطينا يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾ [٢٣–٢٤–٥٠] معناه: ولقد أعطينا موسى التوراة جملة واحدة، فلا تكن في شك من لقاء موسى عليه السلام. قال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أريد به ليلة أسري بالنبي (١) ويقال: أريد به به البقاء وهما في القيامة في الجنة (٧) ، ويقال: أراد به لقاء الله تعالى (٨) كما في

قوله تعالى:

<sup>)</sup> تقدمت ترجمته انظر ص٧٥.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) أخرجه الطبري في تفسيره عنه وزاد فيه: عذاب الدنيا ٦٣١/١٨، بحر العلوم ٣ /٣٦، الكشف والبيان عن مجاهد ٥٣٥، النكت والعيون عنه وعن البراء بن عازب ٣٦٥/، قال ابن جزي: وقيل: عذاب القبر، وهذا بعيد لقوله: (لعلهم يرجعون) التسهيل ٣ / ١٣١.

<sup>)</sup> النكت و العيون عن ابن عباس ٣٦٥/٤.

أ) لم أقف عليه.

<sup>°)</sup> قال الإمام البغوي: ( لعلهم يرجعون) إلى الإيمان، يعني: من بقي منهم بعد بدر وبعد القحط. ص٠٢٠١.

آ) تفسير الطبري عن قتادة وابن عباس ٦٣٦/١٨، وذكر الزجاج في معاني القرآن أوله فقط ٢٠٩/٤، وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عن مجاهد وأبي العالية نحوه دون ذكر ليلة الإسراء ٣١/٠، تأويلات أهل السنة ٢٢/٨، بحر العلوم ٣ /٣٦.

 $<sup>^{\</sup>vee}$  ) تأويلات أهل السنة بنحوه  $^{\circ}$  ،  $^{\circ}$  ، بحر العلوم بنحوه.  $^{\circ}$  ،  $^{\circ}$  ، النكت والعيون  $^{\circ}$  ،  $^{\circ}$  ، الكشاف  $^{\circ}$  ،  $^{\circ}$  ، الكشاف  $^{\circ}$  ،  $^{\circ}$ 

 $<sup>^{\</sup>wedge}$  ) بحر العلوم بلفظ: من لقاء الله عز وجل وهو البعث بعد الموت.  $^{\circ}$  ،  $^{\circ}$  ، النكت والعيون عن النقاش بلفظ: من لقاء موسى لربه  $^{\circ}$  ، زاد المسير  $^{\circ}$  ، تفسير ابن كثير  $^{\circ}$  ،  $^{\circ}$  .



﴿ الَّذِينَ مَظُنُونَ أَنَّهُم مُلاَقُورَتِهِمْ ﴾ (١) ويقال أراد به: أن يلقى محمدًا على من قومه من الأذى، مثل ما لقي موسى عليه السلام من قومه (١).

وقوله تعالى: (وجعلناه هدى). أي: جعلنا التوراة (٣) دلالة لبني إسرائيل. وقوله تعالى: (وجعلنا منهم أئمة). أي: جعلنا من بني إسرائيل أئمة يدلون الناس على ديننا، فيقتدي بهم الناس، وهم أنبياؤهم ومن استقام منهم على الدين (٤).

وقوله تعالى: (لما صبروا) فيه قراءتان: إحداهما: (لمّا بالتشديد)<sup>(٥)</sup> والمعنى: والمعنى: لما صبروا وجعلناهم أئمة، كأنه قال: إن صبرتم على طاعتنا وصبرتم عن معصيتنا جعلناكم أئمة، والثانية: (لِما صبروا) بكسر اللام والتخفيف <sup>(١)</sup> والمعنى: لصبرهم على الإيمان والطاعة وأذى الكفار، ولكونهم موقنين بآياتنا.

<sup>)</sup> سورة البقرة: [٤٦].

لنكت والعيون عن الحسن ٦/٤ ٣٦، زاد المسير عنه أيضًا. ٣٤٣/٦.

 $<sup>^{7}</sup>$  ) تفسير مقاتل  $^{7}$  ، تأويلات أهل السنة  $^{7}$  ، العنوم  $^{7}$  ، الكشف والبيان  $^{7}$  ، البغوي ص  $^{7}$  ، الكشاف  $^{7}$  ، والجمهور على أن الهاء في جعلناه أي: موسى عليه السلام.

<sup>)</sup> تفسير الطبري عن قتادة نحوه ولم يذكر كونهم الأنبياء. ٦٣٧/١٨، تأويلات أهل السنة بمعناه ٣٤٣/٨، النكت والعيون بنحوه ٣٦٦/٤، قال البغوي: يعني الأنبياء..وعن قتادة: أتباع الأنبياء. ص١٠٢١.

 $<sup>^{\</sup>circ}$ ) (مّا) بفتح اللام وتشديد الميم قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم و أبي جعفر وخلف و روح عن يعقوب. انظر: النشر. ص ٤٤٨، الكشف لمكي ٢٩٦/٢، الطبري ١٣٥٧/١، معاني القرآن للزجاج ٢٠٠/٤، المحرر الوجيز ٢٥٥/٤، البحر ٢٠٠/٧، التبيان للعكبري ١٩٠/٢.

 $<sup>^{7}</sup>$  ) لام َ ا) بكسر اللام وتخفيف الميم قراءة الباقين. انظر: النشر. ص ٤٤٨، الكشف لمكي ٢٩٦/٢، الطبري ٦٣٧/١٨، معاني القرآن للزجاج ٢٠٩٨، البغوي ص ١٠٢٠، المحرر الوجيز ١٠٥٥، البحر  $^{7}$ ، البحر  $^{7}$ ، النبيان للعكبري ١٩٠/٢، الدر المصون  $^{7}$ ، الدر المصون  $^{7}$ ، البحر  $^{7}$ ، النبيان للعكبري  $^{7}$ ، الدر المصون  $^{7}$ ، الدر المصون  $^{7}$ ، النبيان للعكبري  $^{7}$ ، الدر المصون  $^{7}$ ، الدر المصون  $^{7}$ ، النبيان للعكبري  $^{7}$ ، الدر المصون  $^{7}$ ، الدر المصون  $^{7}$ ، النبيان للعكبري  $^{7}$ ، الدر المصون  $^{7}$ ، الدر المصون  $^{7}$ ، النبيان للعكبري  $^{7}$ ، الدر المصون  $^{7}$ ، الدر المصون  $^{7}$ ، النبيان العكبري  $^{7}$ ، الدر المصون  $^{7}$  المحدد المصون  $^{7}$  المحدد المحد

 $<sup>^{\</sup>prime}$  ) بحر العلوم  $^{\prime}$  (12 النكت والعيون عن يحيى بن سلام  $^{\prime}$   $^{\prime}$ 7، زاد المسير  $^{\prime}$ 7 )



معناه: أولم نبين لهم (۱) آيات (۲) عذاب الاستئصال، فيمن أهلك قبلهم من الأمم الماضية المكذبة، ما يكون عبرة لهم يمشون في / مساكن المهلكين على ١٦٩/ب منازلهم وقراهم، مثل ديار عاد، وثمود، وقوم لوط، وغيرهم إن في إهلاكنا إياهم بالتكذيب لدلالات واضحات لمن بعدهم، أفلا يسمعون سماع القبول والطاعة ، ومن قرأ أولم نهد لهم بالنون (٣) فالمعنى نبين بإضافة الفعل إلى

بِمَنْ الْحَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْحُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَفُالُهُ مِنْهُ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ﴾ [٢٧]

معناه: أولم يعلموا أنا نسوق المطر بالسحاب والرياح إلى الأرض اليابسة التي لا نبات فيها (٤) ولا شجر، فيخرج بذلك المطر زرعًا تأكل منه أنعامهم من ساقها، وهم يأكلون من حبها، أفلا تعقلون؟ والأرض الجُرُز هي التي تأكل نباتها ، يقال باقة جروز إذا كانت أكولاً ، وسيف جُرَاز إذا كان مستأصلا (٥)

قوله عز وجل: ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِين ﴿ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لاَ يَنفَعُ الَّذِينَ كَنَتُمْ صَادِقِين ﴿ قُلْ الْفَتْحِ لاَ يَنفَعُ الَّذِينَ كَثَوُوا إِيمَا ثُهُمْ وَلاَ هُمْ يُنظُرُون ﴾ [ ٢٨-٢٩-٣٠] وذلك أن كفار مكة كانوا يؤذون أصحاب رسول الله على وكان أصحاب رسول الله على يقولون: يوشك أن يكون لنا يوم نستريح فيه من شركهم، فكان الكفار يهزؤون

\_\_\_

<sup>&#</sup>x27;) غريب القرآن لليزيدي ص٠٠٠، مجاز القرآن ١٣٣/٢، معاني القرآن للفراء ٣٣٣/٢، أخرجه الطبري في تفسيره عن ابن عباس ٦٦/١٨، معاني القرآن للزجاج ٢١٠/٤، بحر العلوم ٣٦/٣، الوجوه والنظائر للدامغاني ص٥٦.

<sup>· )</sup> في (ب) آثار.

أولم نهد) بالنون قراءة أبي عبدالرحمن السلمي والحسن وقتادة. و(يهد) بالياء قراءة الباقين.
 انظر: الطبري ٢٣٩/١٨، المحرر الوجيز ٢٦٥/٤.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) غريب القرآن لليزيدي بلفظ: اليابسة ص٣٠٠، تفسير الطبري ٢٤١/١٨، أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عن مجاهد نحوه. ٣١/١٩، تأويلات أهل السنة ٥/٨، بحر العلوم ٣ /٣٧، الكشف والبيان ٥/٤٠.

معاني القرآن للفراء ٣٣٣/٢، تفسير الطبري ٢٤١/١٨، معاني القرآن للزجاج ٢١١/٤، العين ١ / ٤٤٦، الفائق في غريب الحديث للزمخشري (الدال مع الهاء) ١ / ٤٤٦، المحيط في اللغة (جرز) ٢ / ٩٣، لسان العرب مادة (جرز) ٥ / ٣١٦.



بهم ويقولون متى هذا الفتح? أي: الحكم الذي يحكم بيننا وبينكم  $\binom{1}{}$ . إن كنتم صادقين فيما يقولون  $\binom{1}{}$  قل: يوم الفتح يعني: يوم القيامة  $\binom{1}{}$ , وهو يوم القضاء والفصل لا ينفع الذين كفروا إيمانهم لو آمنوا يومئذ، ولا هم يمهلون فتؤخر عقوبتهم، فأما في الدنيا فإيمانهم مقبول وتوبتهم مقبولة. وعن عبدالله بن عباس أن المراد بالفتح في هذه الآية: فتح مكة  $\binom{1}{}$ , وإن الآية نزلت في بني جذيمة  $\binom{1}{}$  كانوا هم الذين يستهزؤون بأصحاب النبي على تتذاكرون  $\binom{1}{}$  وهم بمكة فتح مكة.

<sup>)</sup> غريب القرآن لليزيدي ص٢٠١، مجاز القرآن بلفظ: الحكم والثواب والعقاب.١٣٣/٢، تفسير الطبري ٦٤٤/١٨، معاني القرآن للزجاج ٢١٢/٤، الكشف والبيان عن قتادة ٥٥/٥، البغوي عنه أيضدًا. ص٢١٢١، الاستيعاب في بيان الأسباب ٧٥/٣.

 <sup>)</sup> هكذا في النسختين، والصواب تقولون.

تفسير مقاتل 7.7، ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره عن مجاهد وعن قتادة بلفظ: يوم القضاء 7.11، تأويلات أهل السنة بمعناه 7.11، بحر العلوم عن مجاهد. 7.11، الكشف والبيان 7.11، الكشاف 7.11.

أ) معاني القرآن للفراء ٣٣٣/٢، تفسير الطبري ٢٤٤/١، تأويلات أهل السنة بمعناه ٣٤٦/٨ الكشف والبيان عن الكلبي. ٧٥/٥، النكت والعيون عن الفراء ٣٦٨/٤، البغوي عن الكلبي. ص١٦٠١، الكشف والبيان عن الكلبي و الزمخشري وابن كثير أيضاً، عن الكلبي و الزمخشري وابن كثير أيضاً، قال ابن كثير في تفسيره: ومن زعم أن المراد من هذا الفتح فتح مكة فقد أبعد النجعة، وأخطأ فأفحش، فإن يوم الفتح قد قبل رسول الله السلام الطلقاء، وقد كانوا قريبًا من ألفين، ولو كان المراد فتح مكة لما قبل إسلامهم لقوله تعالى: (قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون) وإنما المراد الفتح الذي هو القضاء والفصل. ٣٩/٣.

<sup>°)</sup> هذا البعث كان عقب فتح مكة في شوال عند جميع أهل المغازي، وكانوا بأسفل مكة من ناحية يلملم. قاله الحافظ في الفتح ٧١/٨، شرح سنن النسائي لمحمد الأثيوبي ٢٩٦/٣٩.

و (جذيمة ابن عامر بن عبدمناة بن كنانة بن خزيمة) هم بطن من قريش، ولد عبد مناة بن كنانة: بكر بن عبد مناة بطن. و عامر بن عبد مناة بطن. و مرة بن عبد مناة. و هلال بن عبد مناة درج، وأمهم هند بنت أبي بكر بن وائل بن قاسط بن هنب بن أفصى بن دعمى بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار. و ولد عامر بن عبد مناة بن كنانة: مبذول، وقعن ، وجذيمة، وعوف بن عامر. فبنو جذيمة بن عامر أصحاب يوم الغميضاء الذين توجه إليهم خالد بن الوليد المخزومي، فأظهر وا الإسلام فلم يلتفت إلى ذلك و وضع فيهم السيف ، فبعث رسول الله علي بن أبي طالب عليه بمال صرفه إليهم، وأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عن خالد ثم رضي عنه. انظر: أنساب الأشراف ٣ / اليهم، وأعرض الآنف ٧ / ٢٦٤.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) هكذا في الأصل، و الصحيح يتذاكرون.



فلما كان يوم الفتح (١) تكلمت بنو جذيمة بكلمة الإسلام، فقتلهم خالد بن الوليد (٢) ولم يقبل منهم إسلامهم، وكان النبي را اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد) (٣).

وقوله تعالى: (فأعرض عنهم). أي: عن جوابهم، وانتظر الفرصة فيهم إنهم منتظرون للفرصة فيك. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ كل ليلة هذه السورة وسورة الملك (٤).

ً ) في (ب) فلما كان فتح مكة .

آ) خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر القرشي المخزومي، أبو سليمان وقيل: أبو الوليد أمه لبابة الصغرى، وقيل: بل هي لبابة الكبرى بنت الحارث، كان أحد أشراف قريش في الجاهلية، وإليه كانت القبة والأعنة في الجاهلية. واختلف في وقت إسلامه وهجرته، فقيل: هاجر بعد الحديبية وقبل: بل كان إسلامه سنة خمس بعد فراغ رسول الله من بين قريظة، وقيل: في أول سنة ثمان مع عمرو بن العاص وعثمان بن طلحة. ثم لم يزل من حين أسلم يوليه رسول الله أعنة الخيل فيكون في مقدمتها في محاربة العرب. وشهد مع رسول الله فتح مكة ثم بعثه رسول الله اليونى ليهدمها، كان على مقدمة رسول الله يوم حنين، وأمره أبو بكر الصديق على الجيوش. العزى ليهدمها، كان على مقدمة رسول الله المدينة وعشرين، وأمره أبو بكر الصديق على الجيوش. فقتح الله عليه اليمامة وغيرها، وقتل على يده أكثر أهل الردة منهم مسيلمة وفتح دمشق. وكان يقال له: سيف الله. توفي بحمص. وقيل: بالمدينة سنة إحدى و عشرين. أو اثنتين و عشرين في خلافة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. انظر: الإصابة في تمييز الصحابة ١ / ٢٨٣، الاستيعاب في معرفة الأصحاب ١ / ٢٨٣، الاستيعاب أعلى المنبلاء ١ / ٣٦٠.

<sup>)</sup> أخرج الحديث البخاري في صحيحه بنحوه. كتاب/المغازي، باب/ بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة. حديث رقم (٤٣٣٩) ٨٠٠٨، وأخرجه النسائي في سننه كتاب آداب القضاة، باب/ الرد على الحاكم إذا قضى بغير الحق حديث رقم (٤٠٠٥) ٥٤٠٠٠، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده بمعناه حديث رقم (٦٣٨٢) ٤٤٤/١٠.

وانظر: معاني القرآن للفراء غير أنه قال: بني كنانة ٣٣٣/٢، تأويلات أهل السنة بأطول من هذا، ولم يذكر في آخره دعاء النبي ، لكنه ذكر إعطاء النبي الدية لهم في كل شيء لهم . ٣٤٦/٨، وفي بحر العلوم: خزيمة. ٣ /٣٧، وفي النكت والعيون عن الفراء إنهم بني كنانة ٣٦٨/٤.

<sup>&#</sup>x27;) (بنحوه) أخرجه البخاري في الأدب المفرد حديث رقم (١٢٠٩) والترمذي في سننه كتاب/ فضائل القرآن عن رسول الله بي باب/ ما جاء في فضل سورة الملك، حديث رقم (٢٨٩٢) ٥/ ١٥٠، وأخرجه النسائي في السنن الكبرى (ذكر ما يستحب للإنسان أن يقرأ كل ليلة قبل أن ينام) حديث رقم (١٠٤٧٤) ٩/ ٢٦١، والإمام أحمد في مسنده عن جابر حديث رقم (١٤٦٥٩) حديث رقم (٢٢٥٠) ٥/ ٢٦١، والبغوي في تفسيره ص ٢٦/٢٣، وأخرجه البيهقي في الشعب حديث رقم (٢٤٥٥) ٥/ ٢٦١، والبغوي في تفسيره صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. ومداره على حديث ليث بن أبي سليم. ٣/ ٢٧٢.

قال أبو عيسى: هذا حديث رواه غير واحد عن ليث بن أبي سليم مثل هذا ، ورواه مغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. ٥ / ١٦٥. وليث بن أبي سليم متكلم فيه قال أبو زرعة: هو مضطرب الحديث. وعن يحيى بن معين: ليس حديثه بذاك،



وروي عن أبي بن كعب ـ رضي الله عنه ـ عن رسول الله أنه قال: (من قرأ سورة الم تنزيل أعطي من الأجر كأنما أحيى ليلة القدر) (١).

وبالله التوفيق



### الحالتي

الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كناً لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد

فهذا ختام المطاف والتجوال الماتع مع تفسير الكتاب العزيز ممثلاً في "تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء" ، والذي تعرضت فيه لتحقيق بعض السور، وقد أفدت منه إفادة عظيمة، يكفيني منها ماقضيت من الساعات والأيام أقلب ناظري في كتاب ربي،أعيش مقاصد سوره، يملأ قلبي جمال ترغيبه، ويحيطني جلال ترهيبه.

فألفاظه إذا اشتدت فأمواج البحار الزاخرة، وإذا هي لانت فأنفاس الحياة الآخرة (١).

وإن أهم ما يمكنني استنتاجه من هذا البحث:

1 ـ أن المؤلف ـ رحمه الله ـ له مكانة وباع في العلم، حيث جمع تفسيره بين علوم عدة.

٢ ـ جمع المؤلف بين التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي.

٣- اهتمام المؤلف بأسباب النزول، فيذكر الصحيح وغيره، حتى أنه ذكر لكثير من الآيات أسباب نزول مما لم يذكره غيره.

٤ ـ اهتمام المؤلف بالقراءات القرآنية من متواتر وشاذ ، واهتمامه كذلك بتوجيه هذه القراءة لم وردت هكذا وعلى هذا الوجه؟

٥ ـ مو افقة المؤلف للمذهب الأشعري كانت في باب تأويل الصفات فقط.

### ـ التوصيات:

لعل مما متعني الله به أن السور التي أحققها تميزت بميزتين:

الأولى: إنه يغلب عليها الطابع القصصي، ويقينا أن هذه القصص لم تسق لمجرد الاستمتاع ؛ بل الهدف الأسمى هو أخذ العبرة منها، وتوظيف هذه

ا ) إعجاز القرآن للرافعي ـ رحمه الله تعالى ـ ص٠٣٠.



القصص لتقويم وتربية السلوك والأخلاقيات للمسلم ، وربط الأمة فيما يمر عليها من أيام وأحداث بالقرآن العظيم ، فيوم عاشوراء مثلا يوم قصة موسى بكل جوانبها عقديا وتربويا وأخلاقيا ، وجدير بها عندئذ أن تكون خير معين لبناء جيل صالح ، مصلح.

والميزة الأخرى: أن هذه السور يكثر فيها المتشابه اللفظي ، ولا شك أن التكرار في القرآن له مغزى، فموقع الآية في هذه السورة ، غير موقعها في السورة الأخرى ـ حتى وإن تشابهتا لفظا ـ ومحاولة فهم ذلك ، وربط هذه بتلك من أهم أسباب التلذذ بالقرآن ومن ثم تعميق الصلة به والذي أوصى به، أن :

1 محاولة الوقوف على شيء من حياة المؤلف، ومؤلفاته، هو وغيره ممن غض التاريخ عنهم طرفه ، جاهدين في ذلك إذ نحن في أمس الحاجة إلى ما خلفوه لنا من علم.

7- حث الباحثين وطلبة العلم على توجيه المزيد من العناية بأسباب النزول ودراستها دراسة وافية، وتمييز ما صح منها مما لم يصح ، وما كان سببا للنزول مما لم يكن.

٣- على الدعاة والتربويين ومعلمي القرآن خاصة، ربط الأمة بكتاب الله من خلال إقامة دروس دورية مكثفة في تفسير القرآن وعلومه، وبدائعه، فكثير من علوم القرآن يجهلها حملة التعليم العالي، فضلا عن العاميين من الناس.

ورغم قلة الزاد إلا أن الله أعان وسدد. فله الحمد أولاً وآخرا، فإن كان من صواب فذلك فضل الله، وإن كان من خطأ فمن نفسي والشيطان، واستغفر الله وأتوب إليه.

أسأل المولى الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا إنه هو العليم الحكيم.

#### والحمد لله رب العالمين



# الفهارس





### فهرسالآيات

| رقم الصفحة | السورة ورقم الآية      | طرف الآية                                                                              |
|------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 797        | البقرة:[٥٤].           | ١. ﴿ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِين ﴾                                |
| **Y_11A    | البقرة :[٤٦].          | ٧. ﴿ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنُّهُم مُّلاَقُو رَّبِهِمْ ﴾                               |
| ۲۲.        | البقرة :[٢٠٢].         | ٣. ﴿ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْاْ بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴾              |
| <b>YY</b>  | البقرة :[١٧١]          | ٤. ﴿ وَمَثُلُ الَّذِينَ كَفَرُواْ كَمَثُلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ ﴾       |
| 771        | سورة البقرة<br>:[٢٠٥]. | ٥. ﴿ وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ الفَسَادِ ﴾                                                 |
| 777        | البقرة:[۲۷٦].          | ٦. ﴿ يَمْحَقُ اللَّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ﴾                               |
| 715        | آل<br>عمران:[٥٤]       | ٧. ﴿ إِذْ قَالَتِ الْمَلَآثِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ ﴾ . |
| Y0V        | آل<br>عمران:[۱۷۰].     | ٨.﴿ فَرِحِينَ بِمَا آَتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ﴾.                                  |
| TV £       | آل<br>عمران:[١٨٥]      | ٩. ﴿ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأَدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ﴾ .               |
| 770        | النساء:[۱۰۰]           | ١٠. ﴿ وَمَن يَخْرُجُ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ .             |
| ١٤٨        | النساء:[١٤٨]           | ١١. ﴿ لاَّ يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ ﴾ .   |
| 1 2 .      | النساء:[٥٥٥]           | ١٢. ﴿ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفُرِهِمْ ﴾ .                                   |



| ٨٥    | المائدة:[٣٣] | ١٣. ﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ .                                                                          |
|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۰۸   | المائدة:[٩٠] | ١٤. ﴿ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ ﴾ .                                                                |
| 777   | الأنعام:[٥٦] | <ul> <li>٥١. ﴿ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَن يُبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ</li> <li>أَرْجُلُكُمْ ﴾ .</li> </ul> |
| ١٨٨   | الأعراف:[٥٧] | ١٦. ﴿ قَالَ الْمَلَا لُا الَّذِينَ اسْتَكْبَرُواْ مِن قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ ﴾                               |
| 180   | الأعراف:[٥٥] | ١٧.﴿ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ ﴾ .                                                                                                            |
| 189   | الأعراف:[٥٧] | ١٨. ﴿ يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ ﴾ .                                                                     |
| ١٨٩   | التوبة:[٣٨]  | ١٩. ﴿ اثَّا قَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ ﴾                                                                                                         |
| 1 £ £ | التوبة:[١٢٣] | ٢٠. ﴿ قَاتِلُواْ الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ ﴾ .                                                                                    |
| 1 2 . | التوبة:[١٢٧] | ٢١. ﴿ ثُمَّ انصَرَفُواْ صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُم ﴾ .                                                                                          |
| 7 £ 7 | يونس:[٩٩]    | ٢٢. ﴿ وَلَوْ شَاء رَّبُكَ لَآمَنَ مَن فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ﴾ .                                                                      |
| 107   | هود:[۲۳].    | ٢٣. ﴿ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبُرَّكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ ﴾.                                                                           |
| 19.   | هود:[۹۱].    | ٢٤. ﴿ وَلَوْلاً رَهُطُكَ لَرَجَمْنَاكَ ﴾.                                                                                                      |
| 707   | يوسف:[٨].    | ٢٥. ﴿ وَنَحْنُ عُصْبَةً ﴾ .                                                                                                                    |
| 7 £ 7 | إبراهيم:[٢١] | ٢٦. ﴿ قَالُواْ لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدُّينَاكُمْ ﴾ .                                                                                       |
| 808   | إبراهيم:[٣٤] | ٢٧. ﴿ وَإِن تُعُدُّواْ نِعْمَتَ اللَّهِ لاَ تُحْصُوهَا ﴾ .                                                                                     |
| 1 2 . | إبراهيم:[٣٦] | ٢٨. ﴿ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَصْلُلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ ﴾ .                                                                                  |
| ١٣٤   | الحرجر:٧٤]   | ٢٩. ﴿ فَجَعَلْنَا عَالِيْهَا سَافِلُهَا ﴾ .                                                                                                    |

|             |               | , " , " , " , " , " , " , " , " , " , "                                                                                        |
|-------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 707         | النحل:[۵۳].   | ٣٠. ﴿ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ﴾ .                                                                             |
| 717         | النحل:[۲۸]    | ٣١. ﴿ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ ﴾ .                                                                                    |
| 707         | النحل: ٨٩]    | ٣٢. ﴿ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَجِنَّنَا بِكَ شَهِيدًا<br>عَلَى هَوُّلًاء ﴾ . |
| 157         | الإسراء:[٥١]. | ٣٣. ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾.                                                                    |
| 1.9         | الإسراء:[٢٤]. | ٣٤. ﴿ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ ﴾.                                                                    |
| <b>70</b> £ | الإسراء:[٥٥]  | ٣٥. ﴿ وَمَا أُوتِيتُم مِّنِ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلا ﴾ .                                                                       |
| 791         | الإسراء:[٩٠]  | ٣٦. ﴿ لَن نَّوْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا ﴾ .                                                    |
| 791         | الإسراء:[١٠٢] | ٣٧. ﴿ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَؤُلاء إِلاَّ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ بَصَاآِثَر ﴾ .                           |
| 777         | الكهف:[٢٢]    | ٣٨. ﴿ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبُيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا ﴾ .                                                        |
| ٣٣٤         | الكهف:[٩٩]    | ٣٩. ﴿ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ﴾.                                                                                  |
| 444         | مريم:[٤]      | ٤٠. ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا ﴾ .                                             |
| 715         | مريم:[۱۱]     | ٤١ ﴿ فَأَوْحَى إِلْيهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ﴾ .                                                                 |
| 19 £        | مریم:[۳۵]     | ٤٢.﴿ مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدٍ ﴾ .                                                                            |
| 750         | مريم:[٤٦]     | ٤٣. ﴿ لَئِن نَّمْ تَنتَهِ لأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا ﴾ .                                                             |
| 7 5 0       | مريم:[٤٧]     | ٤٤. ﴿ قَالَ سَكُمْ عَلَيْكَ ﴾.                                                                                                 |
| <b>۲</b> ٦٤ | طه:[٩٤].      | ٥٤. ﴿ يُبِنَّوُمُ ﴾ .                                                                                                          |
|             |               |                                                                                                                                |

| 444  | الحج:[٥]        | ٤٦. ﴿ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَثْمِلاَ يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا ﴾ .                               |
|------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲٤.  | المؤمنون:[٢٠٤]  | ٤٧. ﴿ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ ﴾ .                                                                                                    |
| 198  | الفرقان:[۲۶]    | ٤٨. ﴿ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمِئْذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ ﴾ .                                                             |
| 777  | الفرقان:[۷۰].   | ٤٩. ﴿ فَأُوْلِئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئًا تِهِمْ حَسَنَاتٍ ﴾.                                                                     |
| 777  | النمل:[١٤]      | ٥٠ ــ ﴿ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتُهَا أَنفُسُهُمْ ظُلُمًا وَعُلُوًّا ﴾ .                                                        |
| 1. 7 | القصص:[٣١].     | ٥١. ﴿ تَهْـَزُّكَأَنْهَا جَانٌّ ﴾ .                                                                                                   |
| ٧٨   | القصص:[٧١]      | ٥٢. ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴾ .                               |
| ۲۰۹  | العنكبوت:[٦٧].  | ٥٣. ﴿ أُولَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا ﴾.                                                                              |
| ٣٣٤  | السجدة:[١٢].    | ٥٤. ﴿ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلُ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ﴾ .                                           |
| ٣٣٣  | یس:[۲۸]         | ٥٥. ﴿ وَمَنْ نُعَمِّرُهُ نَتُكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ ﴾ .                                                                                |
| 100  | الصافات:[١٠].   | ٥٦. ﴿ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِب ﴾ .                                                                                                 |
| 770  | الصافات:[٩٩]    | ٥٧. ﴿ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبُ إِلَى رَبِّي سَيَهُدِين ﴾ .                                                                              |
| ۲۰٦  | الزُّمَر:[۲۸].  | ٥٨ ﴿ وَنَفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الأَرْضِ إِلاَّ مَن<br>شَاء اللَّهُ ثُمَّ فِغَخَ فِيهِ أُخْرَى ﴾. |
| ٣.٤  | فُصدِّلَت:[٤٠]. | ٥٩. ﴿ اعْمَلُوا مَا شِيْتُمُ ﴾ .                                                                                                      |
| 117  | الشورى:[٣٠].    | ٦٠.﴿ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ ﴾ .                                           |
| ٣٧.  | الشورى:[٢٠]     | ٦١ ﴿ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا ﴾ .                                                                                      |
|      |                 |                                                                                                                                       |

| 7 £ V        | الشورى:[۲٥]        | ٦٢. ﴿ وَإِنَّكَ لَتُهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾ .                                               |
|--------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲٥,          | الزخرف:[٣١].       | ٦٣. ﴿ لَوْلاَ نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴾                    |
| 712          | الزخرف:[۲۷ـ<br>۲۸] | ٦٤. ﴿ الْأَخِلاَء يَوْمِئْذِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُو ۗ إِلاَّ الْمُتَّقِين  كَا عِبَادِ لاَ خَوْفٌ ﴾ |
| <b>۲9</b> ٤  | الجاثية:[٢٩]       | ٦٥. ﴿ هَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِالْحَقِّ ﴾ .                                                |
| <b>7</b> £ 9 | الأحقاف:[٣٥]       | ٦٦. ﴿ فَاصْبِرْ كُمَا صَبَرَ أُوْلُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ ﴾ .                                     |
| ٣.٥          | محمد:[۱۷]          | ٦٧. ﴿ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى ﴾                                                         |
| Λź           | ق:[٥]              | ٦٨. ﴿ فِي أَمْرٍ مَّرِجٍ ﴾ .                                                                           |
| 119          | الذاريات:[١٤].     | ٦٩ ﴿ ذُوقُوا فِتْنَكُمْ ﴾ .                                                                            |
| 777          | الذاريات:[٥٦]      | ٧٠. ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونَ ﴾ .                                     |
| ٧٣           | القمر:[٤٨]         | ٧١. ﴿ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ﴾ .                                            |
| TV £         | الواقعة:[٣٠]       | ٧٢. ﴿ وَظِلٍّ مَّمْدُود ﴾ .                                                                            |
| 777          | الطلاق:[١]         | ٧٣. ﴿ يَا أَيْهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ ﴾ .                                          |
| ١٨٣          | المُ لك:[٤]        | ٧٤. ﴿ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبُ إِلَيْكَ الْبَصَرُ ﴾ .                             |
| AY           | نوح:[٦]            | ٥٧-﴿ فَلَمْ يَزِدْهُمُ دُعَانِي إِلاَّ فِرَارًا ﴾ .                                                    |
| 158          | الجن:[٩].          | ٧٦ ﴿ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ ﴾.                                          |
| ٧٢           | المز ً مل: [٤]     | ٧٧-﴿ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾ .                                                                |

### تفسير الفقماء وتكذيب السفماء

| ^       |
|---------|
|         |
| KL 6 JN |
| 48      |
|         |

| 747 | النازعات:[۲۶] | ٧٨ ﴿ أَنَّا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى ﴾ .             |
|-----|---------------|--------------------------------------------------|
| ١٣٨ | التكوير:[٢١]  | ٧٩. ﴿ مُطَاعٍ ثُمَّ أَمِين ﴾ .                   |
| ١٣٨ | الأعلى:[٦]    | ٨٠.﴿ سَنُقُرِوُّكَ فَلاَ تَنسَى ﴾ .              |
| 189 | الأعلى:[١٨]   | ٨١ . ﴿ إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى ﴾ . |

تم مجمد الله



### فهرس الأحاديث

| رقم          | طرف الحديث                                            | (م)  |
|--------------|-------------------------------------------------------|------|
| الصفحة       |                                                       |      |
| 7 2 0        | أسلم أشفع لك فقال: لولا أني أخاف أن يتحدث نساء        | _1   |
|              | قريش                                                  |      |
| 471          | اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد.                     | ۲_   |
| 710          | أمني جبريل عليه السلام عند باب البيت مرتين            | ٣_   |
| 401          | إن أحب الخلق إلى الله تعالى من إذا أعطى شكر           | _£   |
| 409          | إن أرضنا أجدبت فمتى الغيث وقد تركت امرأتي حبلي.       | _0   |
| ٩.           | أن رجلاً جاء إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله أي    | _٦   |
|              | الذنب أكبر                                            |      |
| Y 9 £        | ن فلاناً يصلي بالليل ويسرق بالنهار فقال: لعل صلاته    | _٧   |
|              | تنهاه                                                 |      |
| 177          | إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا          | _^   |
|              | فسدت فسد الجسد                                        |      |
| <b>* Y £</b> | إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام         | _9   |
| 701          | أنا سيد ولد آدم ولا فخر.                              | _1.  |
| ١٦٣          | إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة.            | _11  |
| 1 £ 9        | إن من الشعر لحكمة وإن من البيان لسحرا                 | _17  |
| ٧٣           | أن الناس يحشرون يوم القيامة على ثلاثة.                | _17  |
| *17          | أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذي القرنين         | _1 ٤ |
|              | فنزل                                                  |      |
| 705          | أن النبي إلله لله قدم المدنية أتته أحبار اليهود.      | _10  |
| 471          | أن نوحًا عليه السلام أرسل إليهم بعد ما أتى عليه مئتان | _17  |
|              | وخمسون سنة                                            |      |
| ١٤٨          | اهجهم ومعك روح القدس.                                 | _1 \ |
| 770          | بينما رجل يتبختر في ثوبيه إذ خسف به الأرض             | _1 \ |



| <b>*</b> •A | ز"د في الخطر وأبعد في الأجل.                          | _19   |
|-------------|-------------------------------------------------------|-------|
| 790         | حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت.                | -۲۰   |
| 727         | حسن المصاحبة أن تطعمهما إذا جاعا وتكسو هما إذا.       | _71   |
| ١٦٢         | العلماء ورثة الأنبياء.                                | _77   |
| <b>TV</b> £ | في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت.                  | _77   |
| 198         | كان رسول الله ﷺ إذا قرأ هذه الآية قال: الله تعالى خير | ٤ ۲_  |
|             | و أبقى و أجل و أكر م.                                 |       |
| 841         | كان يقرا كل ليلة هذه السورة وسورة الملك               | _۲٥   |
| 799         | كفي بها ضلالة قوم أو جماعة قوم، إن رغبوا عما أتى      | _٢٦   |
|             | به نبیهم إلى ما أتى به غیر نبیهم.                     |       |
| 777         | كل مولود يولد على الفطرة.                             | _ ۲ ٧ |
| 1 £ V       | لئن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه.                    | _۲۸   |
| ***         | لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.                       | _۲9   |
| <b>TV</b> £ | لموضع سوط في الجنة خير من الدنيا.                     | -٣٠   |
| ٣٤.         | لا يحل بيع المغنيات ولا شراؤهن ولا لتجارة فيهن.       | ٣١    |
| ٩.          | لا يحل دم أمرى مسلم إلا بإحدى خلال ثلاث               | _٣٢   |
| 7 7 7       | ما بقا أمتي على هذه الخصال الأربع.                    | _٣٣   |
| 7 2 2       | ما زهد عبد في الدنيا إلا انبت الله الحكمة في قلبه     | ٣٤_   |
| ۹ ۳         | من رزق إيماناً وحسن خلق فذلك إمام المتقين.            | _٣0   |
| ۲۸.         | من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر                       | _٣٦   |
| 79 £        | من صلى صلاة لم تنهه عن الفحشاء والمنكر لم يزد بها     | _٣٧   |
|             | من الله.                                              |       |
| <b>TV</b> £ | من قرأت أعين.                                         | _٣٨   |
| *           | من قرأ سورة الم تنزيل أعطي من الأجر كأنما أحيى        | ٣٩_   |
|             | ليلة لقدر.                                            |       |
| **1         | من قرأ سورة الروم كان له من الأجر عشر حسنات.          | ٤٠    |
| 10.         | من قرأ سورة الشعراء كان له من الأجر عشر حسنات.        | _£1   |
| ۳.٥         | من قرأ سورة العنكبوت كان له من الأجر عشر حسنات        | _£ ٢  |



| ٩ ٦         | من قرأ سورة الفرقان و هو مؤمن دخل الجنة بغير        | _ ٤٣  |
|-------------|-----------------------------------------------------|-------|
|             | حساب.                                               |       |
| ۲٧.         | من قرأ سورة القصص كان له من الأجر عشر حسنات         | _ £ £ |
|             | بعدد من                                             |       |
| ٣٦.         | من قرأ سورة لقمان كان لقمان له يوم القيامة رفيقًا   | _{50  |
| ۲١.         | من قرأ سورة النمل كان له من الأجر عشر حسنات         | _£٦   |
|             | تعدد .                                              |       |
| ٣٤.         | نهى رسول الله على عن كسب الزمارة وهي المغنية.       | _     |
| ١٤٣         | يا آل غالب يا آل لؤي بن كعب يا آل مرة يا آل كلاب.   | _£^   |
|             |                                                     |       |
| <b>TV</b> £ | ينادي يوم القيامة أين الذين كانوا يحمدون الله تعالى | _£9   |
|             | على كل حال.                                         |       |
| 1 7 7       | ينزل جبريل عليه السلام في كبكبة من الملائكة.        | _0,   |



### فهرس أسباب النزول

| الصفحة    | اسم السورة ـ  | سبب النزول                                                                                                                                                                                                                                                                       | (م)        |
|-----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|           | الآية         |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| <b>YY</b> | الفرقان[٤٣]   | قوله تعالى: ﴿ أُرِأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هِوَاهُ ﴾                                                                                                                                                                                                                        | _1         |
| ٩.        | الفرقان[٦٨]   | قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ ﴾                                                                                                                                                                                                             | _٢         |
| 189       | الشعراء[١٩٧]  | قوله تعالى: ﴿ أُولَمْ يَكُن لُّهُمْ آيَةً أَن يَعْلَمُهُ عُلَمَاء بَنِي                                                                                                                                                                                                          | _٣         |
|           |               | إستراثيل ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| 1 2 8     | الشعراء[٢١٤]  | قوله تعالى: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتُكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾                                                                                                                                                                                                                             | _£         |
| 750       | القصص[٥٦]     | قوله تعالى: ﴿ إِنَّكَ لاَ تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن<br>يَشَاء وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينِ ﴾                                                                                                                                                     | _0         |
| 7 5 7     | القصص[٧٥]     | قوله تعالى: ﴿ وَقَالُوا إِنْ نَتْبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نَتُخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْلَمْ نُمَكِنِ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِن لَدُنّا وَلَكِنَ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ مِن لَدُنّا وَلَكِنَ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ | _ ~        |
| ۲٥٠       | القصيص[٦٨]    | قوله تعالى: ﴿ وَرَبُّكِ يَخْلُقُ مَا يَشِمَاءُ وَيُخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرُةُ ۗ                                                                                                                                                                                        | _٧         |
| 777       | العنكبوت[١-٢] | سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا بُشُركُونَ ﴾ قوله تعالى: ﴿ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا بُشُركُونَ ﴾ قوله تعالى: ﴿ اللَّهِ أَخْسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لاَ يُفْتَنُونَ ﴾ وهُمْ لاَ يُفْتَنُونَ ﴾                                              | _^         |
| 775       | العنكبوت[٤]   | قوله تعالى: ﴿ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاء مَا يَحْكُمُون ﴾                                                                                                                                                                             | <u>-</u> q |
| 777       | العنكبوت[٤]   | قوله تعالى: ﴿ وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيُّ عَنِ الْعَالَمِين ﴾<br>عَنِ الْعَالَمِين ﴾                                                                                                                                                   | -1•        |
| 777       | العنكبوت[٨]   | قوله تعالى: ﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالدُّبْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكُ                                                                                                                                                                                                    | _11        |

|      | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|
|      | لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسِ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَنْبُنُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾                                                                                                                                              |                       |      |
| -17  | قوله تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَاذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ<br>جِعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابٍ اللَّهِ وَلَئِن جَاءً نَصْرٌ مِّن رَّبِكَ لَيَقُولُنَّ<br>إِنَّا كُثَّا مَعَكُمْ أُولَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورَ الْعَالَمِينِ ﴾                                    | العنكبوت[١٠]          | 777  |
| -17  | قوله تعالى: ﴿ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيايَ<br>فَاعْبُدُونَ ﴾                                                                                                                                                                                                                | العنكبــــوت:<br>[۶۹] | ٣.,  |
| _1 ٤ | قوله تعالى: ﴿ الْمِ ﴿ غُلِبَتِ الرُّومِ ﴿ فِي أَدْنَى الأَرْضِ وَهُم مِّن<br>بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونِ ﴿ فِي بِضِع سِنِينَ لِلَّهِ الأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِنَ<br>بَعْدُ وَيُوْمَذِ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ﴾                                                                                              | الروم[1-٢-٣-٤]        | 7.7  |
| _10  | قوله تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهُوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن<br>سَبِيلِ اللهِ بِغَيْرِ عِلْم وَيَتَخِذَهَا هُزُوًا أُولِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِين<br>وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتنًا وَلَى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي<br>أَذْنَيْهِ وَقَرًا فَبَشِرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيم ﴾ | لقمان[٦-٧]            | ٣٣٨  |
| _17  | قوله تعالى: ﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَّيْهِ حَمَلَتُهُ أَنَّهُ وَهُنَا عَلَى وَهُنْ وَهُنَا عَلَى وَهُنْ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ ﴾                                                                                                                                                                  | لقمان[ ۱۶]            | 722  |
| _1 \ | قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنْمَا فِي الأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ<br>يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبِحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ<br>حَكِيمٍ﴾                                                                                                                      | لقمان[۲۷]             | 70 £ |
| -14  | قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ عِندُهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنذِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ﴾                                                                                                                                                                                                    | لقمان[۳۶]             | 709  |
| _19  | قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا بُؤْمِنُ بِآبَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكَّرُوا بِهَا خَـرُّوا                                                                                                                                                                                                                            | السجدة [٥١]           | ٣٧.  |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |      |



|             |              | سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لاَ يَسْتَكُبِرُون ﴾                                                              |     |
|-------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>TV</b> Y | السجدة:[ ٢٦] | قوله تعالى: ﴿ تَنَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْواً وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴾ | _7. |
| 770         | السجدة[١٨]   | قوله تعالى: ﴿ أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لاَّ يَسْتُوون ﴾                                                      |     |
| ٣٨.         | السجدة[ ۲۸]  | قوله تعالى: ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِين ﴾                                                         | _77 |



# فهرس الآثار

| رقم         | القائل      | طرف الأثر                                 | (م)  |
|-------------|-------------|-------------------------------------------|------|
| الصفحة      |             |                                           |      |
| ۲ ۰ ٤       | أبو سعيد    | إذا ترك الناس الأمر بالمعروف.             | -1   |
|             | الخدري      |                                           |      |
| ***         | الحسن       | أراد بالآية قيام الليل.                   | ۲_   |
| 705         | ابن عباس    | أراد بالمفاتح الخزائن                     | _٣   |
| 779         | الحسن       | أراد به مشيئة القدرة.                     | _£   |
| ***         | ابن عباس    | أريد به ليلة اسري بالنبي صلى الله عليه    | _0   |
|             |             | وسلم.                                     |      |
| 1.47        | . الحسن     | اسم الله الأعظم يا آلله يا رحمن           | ٦_   |
| <b>77</b>   | الحسن       | استوى أمره ولطفه وقدرته على العرش.        | _٧   |
| ۱۹۸         | الضحاك      | استوى علمهم.                              | _^   |
| ٨٤          | الحسن       | أصل المرج الخلط ومن ذلك المرج.            | _ 9  |
| ٣٠٢         | عیسی علیه   | اعملوا لله ولا تعملوا لبطونكم ، وإياكم    | _1 • |
|             | السلام      |                                           |      |
| 712         | الحسن       | إن ابتداء الصلوات الخمس كان بالمدينة      | -11  |
| ٣.٧         | أبو بكر     | أنا أراهنك على أن أهل الروم تغلب أهل      | _17  |
|             |             | فارس                                      |      |
| ٣٥.         | الحسن       | أنى لابن آدم الكبر! وقد خرج من سبيل       | -17  |
|             |             | البول مرتين                               |      |
| ٣٧١         | كعب الأحبار | إن خيار هذه الأمة خيار الأولين والآخرين   | _1 ٤ |
| 409         | الحسن       | أن رجلا سأل النبي على الله عن أشياء فأجاب | _10  |
|             |             | عن الجميع .                               |      |
| ***         | ابن عباس    | أن الربا هاهنا هو: هبة الرجل لصاحبة       | _17  |
|             |             | يريد أن يثيبه بأفضل منه                   |      |
| <b>70</b> A | ابن عباس    | إن الشيطان ليريد الإنسان بكل ريده ولكنه   | _1 \ |



|             |              | يجثم عند المال.                         |       |
|-------------|--------------|-----------------------------------------|-------|
| ***         | مجاهد        | أن العذاب الأدنى هو عذاب القبر.         | -17   |
|             |              |                                         |       |
| <b>70</b> 1 | سعید بن جبیر | إن الغرور هو تمني المغفرة مع الإصرار    | _19   |
|             |              | على المعصية.                            |       |
| <b>72</b> 7 | أبو يوسف     | أن القاضي يأمر الأب أن يقضي دين         | _7.   |
|             |              | الابن                                   |       |
| ٣٨٠         | ابن عباس     | أن المراد بالفتح في هذه الآية فتح مكة.  | _71   |
| ٣٤.         | مجاهد        | أن المراد بلهو الحديث الغناء الذي يلهي  | _ ۲ ۲ |
|             |              | عن ذكر الله تعالى                       |       |
| 401         | الحسن        | إنما سمى الله تعالى نفسه حقًا لأنه يدعو | _77   |
|             |              | إلى الحق                                |       |
| 779         | الحسن        | إنما طلب من الله زيادة علم              | ۲٤    |
| ۲۲.         | ابن عباس     | أن موسى عليه السلام لما بلغ أربعين سنة  | _۲٥   |
|             |              | أتاه الله النبوة.                       |       |
| 7.7         | أبو هريرة    | أنها تخرج ومعها عصا موسى عليه السلام    | _٢٦_  |
|             |              | وخاتم                                   |       |
| 99          | الحسن        | أن هذه الحروف متفرقة بمعنى اسم الله عز  | _ ۲ ٧ |
|             |              | وجل فالطاء طوله والسين.                 |       |
| 111         | ابن عباس     | أنه فعل بهم ما وعدهم                    | _۲۸   |
| 111         | الحسن        | أنه لم يصل إلى قطعهم و قتلهم            | _۲9   |
| 11.         | ابن عباس     | إنهم من سرعة سجودهم لله تعالى كأنهم     | _٣٠   |
|             |              | ألقوا حين علموا                         |       |
| 44 8        | قتادة        | إنهم يستقلون أيام الدنيا في جنب أيام    | _٣1   |
|             |              | الاخرة.                                 |       |
| 401         | الحسن        | نما سمى الله تعالى نفسه حقاً لأنه يدعو  | _٣٢   |
|             |              | إلى الحق ويأمر                          |       |
| ٧٥          | مجاهد        | إنما سموا أصحاب الرس لأنهم قتلوا نبيهم  | _٣٣   |



|            |              | و دسوه ف <i>ي.</i> .                      |       |
|------------|--------------|-------------------------------------------|-------|
| 779        | الحسن        | إنما طلب من الله زيادة علم.               | _T £  |
| 9.4        | محمد بن      | بلغني أن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين | _٣٥   |
|            | المنكدر      | الذين كانوا                               |       |
| ۲.٧        | ابن عباس     | بين النفختين أربعون سنة                   | _٣٦   |
| ۲ • ٤      | ابن عمر      | تنكت على وجه الكافر نكتة سوداء فتفشوا     | _٣٧   |
|            |              | في وجهه.                                  |       |
| ٣.٣        | أبو عبيدة    | الحيوان والحياة واحد.                     | _٣٨   |
| 709        | ابن عباس     | خرج قارون على بغلة شهباء سرجها            | _٣٩   |
|            |              | ذهب                                       |       |
| 771        | الحسن        | دخلها يوم عيدهم وكانوا مشغولين عن         | _٤.   |
|            |              | موضع مدينتهم.                             |       |
| <b>***</b> | عكرمة        | الربا ربآءن ربا حلال وربا حرام.           | _£1   |
| ٧٥         | قتادة        | الرس بئر نبي اليمامة، ونبيهم حنظلة.       | ٤٢    |
| 749        | الحسن        | سميناهم قادة في الضلالة.                  | _£٣   |
| 795        | ابن مسعود    | الصلاة لا تنفع إلا من أطاعها.             | _ £ £ |
| * 7 7      | ابن عباس     | غير ثلاث آيات منها قوله تعالى: أفمن كان   | _     |
|            |              | مؤمنا                                     |       |
| 710        | ابن عباس     | فلما ألقته في البحر أقبل تهوي به الأمواج. | _£٦   |
| 775        | ابن عباس     | فلما سمع القبطي مقاله الإسرائيلي علم أن   | _     |
|            |              | موسى                                      |       |
| *14        | علي بن أبي   | قيمة كل امرئ ما يحسن.                     | _ £ Å |
|            | طالب         |                                           |       |
| ١٦٧        | و هب بن منبه | كان تفقده إياه لإخلاله بنوبته             | _£9   |
| 1 7 1      | الحسن        | كان القوم مجوساً وكانوا يسقطون على        | _0 •  |
|            |              | و جو ههم                                  |       |
| ۱۷٦        | ابن عباس     | ان الكتاب مختوماً .                       | _01   |
| 177        | ابن عباس     | كان الهدهد يرى الماء من تحت الأرض         | _07   |
|            |              |                                           |       |



|           |             | كما نراه من الزجاج                      |      |
|-----------|-------------|-----------------------------------------|------|
| 1 / 1     | الكلبي      | كان لها من قومها أثنى عشر ألف مقاتل.    | _07  |
| 175       | ابن عباس    | كان معسكر سليمان عليه السلام مائة       | _0 { |
|           |             | فرسخ                                    |      |
| ١٧٨       | . الزجاج    | كان معها ألف قيل.                       | -00  |
| <b>72</b> | السدي       | ان نبیاً .                              | ٥٦_  |
| ٣٧.       | ابن عباس    | كان ناس من المنافقين يأتون النبي صلى    | _oV  |
|           |             | الله عليه وسلم فإذا سمعوا الأذان.       |      |
| ***       | أنس بن مالك | كانوا يعملون بالنهار فإذا هم جنهم الليل | _0A  |
|           |             | اضطجعوا                                 |      |
| 177       | عكرمة       | كيف هو يرى الماء من تحت الأرض           | _09  |
| 170       | الحسن       | لابد للناس ن و ز ع ق .                  | _٦٠  |
| 77.       | عمر         | لا يصلح لأمور المسلمين إلا القوي من     | _71  |
|           |             | غير                                     |      |
| 90        | أبو عبيدة   | اللزام فعل يلزم كل عامل ما عمل من خير   | _77  |
|           |             | أو شر.                                  |      |
| ***       | الحسن       | ليرجع الآخرون الذين يذنبون بذنبهم ، أي  | _7٣  |
|           |             | ليرجع                                   |      |
| ٩٣        | الحسن       | ما من شئ أقر لعيني المسلم من أن يرى     | _7 ٤ |
|           |             | ولده ووالده                             |      |
| ۸۳        | ابن عباس    | ما من عام بأمطر من عام ولكن الله        | _70  |
|           |             | يقسمه                                   |      |
| 749       | الحسن       | معنى وجعلناهم أئمة سميناهم قادة في      | _77  |
|           |             | الضلالة بكفر هم                         |      |
| ٨٩        | ابن عباس    | من صلى بعد صلاة العشاء ركعتين أو        | _7٧  |
|           |             | أكثر ليلاً فقد بات شه.                  |      |
| ۸۸        | الحسن       | من فاته العمل بالنهار كان له في الليل   | _77  |
|           |             | مستعتب.                                 |      |



| 1 7 5      | الفراء           | من قرأه بالتخفيف فهو في موضع سجدة،          | _٦٩  |
|------------|------------------|---------------------------------------------|------|
|            |                  | ومن ثقل فليس بموضع سجدة                     |      |
| <b>770</b> | ابن عباس         | نزلت هذه الآية في كلام كان بين علي          | _٧.  |
|            |                  | رضي الله عنه وبين الوليد                    |      |
| 777        | الزجاج           | هذا / غلط؛ لأنه لو كان كما قالوا لكانت أن   | _V \ |
|            |                  | مكسورة لأنك تقول ويلك                       |      |
| 1 2 .      | عبدالله بن مسعود | هذه من الأعجميين.                           | _٧٢  |
| 1 2 V      | مجاهد            | هما الشاعران يتهاجيان فيكون لهما أتباع      | _٧٣  |
|            |                  | من الغواه.                                  |      |
| ***        | الحسن            | هم قوم أخفوا لله تعالى أعمالاً وأخفى        | _V £ |
| 107        | قتادة            | هو اسم من أسماء القرآن.                     | _٧٥  |
| 107        | ابن عباس         | هو اسم من أسماء الله أقسم به                | _٧٦  |
| <b>VV</b>  | ابن عباس         | الهوى: إله يعبد من دون الله.                | _٧٧  |
| 777        | الحسن            | هي مكيه إلا قوله تعالى: (الم. أحسب          |      |
|            |                  | الناس)                                      |      |
| 777        | الحسن            | هيهات أن يكون شعيبا بل هو رجل مسلم          |      |
| 1 £ 7      | الحسن            | ولو أهلكهم قبل بعث الرسل كان ذلك عدلا       | _^.  |
| ١٧٨        | الحسن            | و هذا اللفظ أيضا من قولها ذكرته على وجه     | _^\  |
|            |                  | التأكيد                                     |      |
| 777        | الفراء           | و يكأن عند العرب، تقرير كما يقول الرجل      |      |
|            |                  | للأخر ألا ترى إلى صنع الله.                 |      |
| 479        | عبادة بن         | يجاء بالدنيا يوم القيامة فيقال ميزوا ما كان |      |
|            | الصامت           | لله                                         |      |
| 7 £ V      | محمد بن الحسن    | يحبس الأب في نفقة الابن الصغير              |      |
| 770        | كعب              | يحشر المتكبرون يوم القيامة كالذر في         |      |
|            |                  | صورة الرجال يغشاهم الذل                     |      |
| 105        | الحسن            | يقال فلان يعمل عمله وفلان لا يعمل عمله      | _^\  |



# فمرس المسائل العقدية

| قم الصفحة | المسألة                              |
|-----------|--------------------------------------|
|           |                                      |
| 171       | ـ الاستغفار للمشركين                 |
| ٨٢        | ـ الأنواء وحكم الاستسقاء بها         |
| 91        | ـ تبديل السيئات حسنات                |
| ١٨٨       | ـ التطير                             |
| ٧٤        | ـ التكذيب برسول واحد                 |
| 777       | ـ تنزيه الله عن الظلم                |
| 1 2 7     | ـ حكمة تكرر الرسل                    |
| 7.7       | ـ خروج دابة الأرض                    |
| 739       | ـ خلق أفعال العباد                   |
| 127       | ـ خلق الملائكة                       |
| 179       | ـ صفة الجبار                         |
| 777       | ـ صفة الاستواء                       |
| 191       | ـ صفة المكر                          |
| 01_779    | ـ صفة المحبة                         |
| 777       | ـ صفة الوجه                          |
| 7.7       | ـ الصور والنفخ فيه                   |
| 18_1.0    | ـ ما المراد بالجسم؟                  |
| 'Y£_TYT   | ـ مجازاة الله عبادة على ما يظهر منهم |
| 91_108    | ـ معنى التزيين                       |
| 1.7       | ـ معنى دلالة الحدث                   |
| 7 £ 7     | ـ معنى اللطف                         |
| 771-104   | ـ من هم المشبهة ؟                    |
| 171       | ـ مير ات الأنبياء                    |

| 17.     | ـ هل الجنة عوض عن العمل؟                                  |
|---------|-----------------------------------------------------------|
| 79A _ 1 | - هل يستحق الثواب على الإيمان الاضطراري؟                  |
| 1.7     | ـ هل يوصف الله بالقدم؟                                    |
| 777     | ـ هل يوصف الأنبياء بالظلم؟                                |
| 179     | <ul> <li>- هل يكون في أمة نبي من هو أعلم منه ؟</li> </ul> |
| 7 2 7   | ـ الهداية المتعلقة بالنبي                                 |
| 777     | - وقوع الصغائر من الأنبياء                                |



# <u> همرس الأشعار</u>

| الصفحة | الشاعر      | القافية | البيت                                  | ٩             |
|--------|-------------|---------|----------------------------------------|---------------|
| 1.4    | أبو عبيدة   | الخبر   | ـــ الكِنى إليها وخير الرسول           | <b>1</b> —(c) |
|        |             |         | أعلمهم بنواحي الخير                    |               |
| ۱۷۳    |             | القطر   | ــ ألا يا اسلمي يا دار مي على البلى    | ٢—(ر)         |
|        |             |         | ولازال منهلاً بجرعايك القطر.           |               |
| 7.7    | حسان بن     | سواء    | أمــــن يهجــــو رســـول الله مــــنكم | ٣ـــ(٤)       |
|        | ثابت        |         | ويمدحه وينصره سواء.                    |               |
| 1 £ Y  |             | حالم    | ـــ تسر بما يغني وتفرح بالمني          | ٤—(م)         |
|        |             | ,       | كما اغتر باللذات في النوم حالم.        | ,             |
| 717    |             | للخراب  | ـــ تلك تنادي كل يوم                   | هــ(ب)        |
|        |             |         | لدوا للموت وابنوا للخراب               |               |
| ۸۰     | الأعشى      | الناشر  | ــ حتى يقول الناس مما رأوه             | ۲—(ر)         |
|        |             |         | يا عجباً للميت الناشر.                 |               |
| 117    |             | التواق  | ــ جاء الشتاء وقميصي أخلاق             | ٧ــ(ق)        |
|        |             |         | شراذم تضحك منه التواق.                 |               |
| 719    | امرؤ القيس  | حرام    | جاءت لتصرعني فقلت لها اقصري            | ۸_(م)         |
|        |             | ·       | "<br>أبى امرؤ صرعي عليك حرام           |               |
| 77 £   | زید بن عمرو | نکر     | ــ سألتاني الطلاق إذا رأتيـــاني       | ٩ـــ(ر)       |
|        | بن نفيل     | ضر      | ویکأن من یکن له نشب یحبب               |               |
| ١٦٣    |             | فما     | _ عجبت لها أنّ يكوُن دعاؤها            | ۰ ۱ ـــ(م)    |
|        |             |         | فصيحاً ولم تفغر بمنطقها فما .          | ·             |



|   |      | $\wedge$ |            |  |
|---|------|----------|------------|--|
|   | rF2  | =        | 271        |  |
|   | ME   |          | <b>P</b> N |  |
|   | 11/2 | _        | 211        |  |
|   | 4    | ५        |            |  |
| _ |      | $\sim$   |            |  |

| 117   | الكميت      | واحدينا | ــ فرد قواصي الأحياء منهم        | ۱۱_(ن)  |
|-------|-------------|---------|----------------------------------|---------|
|       |             |         | فقد رجعوا كحّي واحِدينا .        |         |
| 199   |             | ركائبه  | ــ فقلت لها الحاجات يطرحن بالفتى | ۲۱_(هـ) |
|       |             |         | وهم تعنا في معنا ركاتّبه.        |         |
| 7 £ £ |             | يوصل    | ــ فقل لبني مروان مابال دمه      | ۳۱–(ل)  |
|       |             |         | وحبل ضعيف مازال يوصل.            |         |
| 419   | معن بن أوس  | أول     | ـــ لعمرك ما أدري واني لأوجل     | ٤١-(ل)  |
|       |             |         | على أنا نغدو المنية أول .        |         |
| 707   | هدبة بن     | المتقلب | ـــ ولست بمفراح إذا الدهر سري    | ه۱_(ب)  |
|       | خشرم        |         | ولا جازع من صرفه المتقلب.        |         |
| ٣٥.   | عمرو بن     | فتقوما  | ـــ وكنا إذا الجبار صعر خده      | (1)—17  |
|       | حيي التغلبي |         | أقمنا له من ميله فتقوما .        |         |
|       | أو المتلمس  |         |                                  |         |
| ١٧٣   | العجاج      | سسم     | ــ يا دار سلمي يا أسلمي ثم اسلمي | ۷۱_ (م) |
|       |             |         | عن سمسم أو عن يمين سمسم.         |         |



# فهرس الأعلام (أ) الرجال رقم الصفحة اسم العلم

| ٣.٧                | ـ أبّى بن خلف الجمحي                    |
|--------------------|-----------------------------------------|
|                    | ۔<br>۔ أبي بن كعب رضي اللہ عنه          |
|                    | _٣٨٢ _٣٦ ٣٣٦ _ ٣.٥ _٢٧٢ . 9 _ 1 ٧٤      |
| 144-144-141        | ـ آصف بن برخيا                          |
| ١٤٧                | ـ أمية بن أبي الصلت                     |
| ٣٧٢                | ـ أنس بن مالك                           |
|                    | ـ البراء بن مالك                        |
| ٧٧                 | ـ حارث بن قيس السهمي                    |
|                    | ـ حربيل مؤمن من آل فرعون                |
| ۲۸۳ _۱ ٤٨          | ـ حسان بن ثابت                          |
| 111_99_9٣_٨٤       | ـ الحسن رضي الله                        |
| 772 7772 8772 8772 | 1 _111 _174 _171 _175 _105 _157 _119 _  |
| <b>777 _777</b>    | _٣٦٩ _٣٦٣ _٣٥٩ _٣٥٦ _٣٥٠ _٣١٤ _٢٧٣ _٢٧٢ |
| 7 £ 7              | ـ الحارث بن عمرو النوفلي                |
| ۲۷۸                | ـ الحارث بن هشام                        |
| ۲۷٥                | ـ حمزة                                  |
| ٣٨١                | ـ خالد بن الوليد                        |
| ۲٦٤                | ـ زید بن عمرو بن نفیل                   |
| ۳٤٤_۲٧٦            | ـ سعد بن أبي وقاص                       |
| <b>TON</b>         | ـ سعید بن جبیر                          |
| ۲٧٤                | ـ شيبة بن ربيعة                         |
| 779                | ـ عبادة بن الصامت رضي الله عنه          |
| ١٤٨                | ـ عبدالله بن رواحه                      |
| 1 27               | ـ عبدالله بن الزبعرى رضي الله عنه       |
| 79V_1 £ •          | ۔ عبداللہ بن سیلام                      |



| _/\7 _/\                | - عبدالله بن عباس رضي الله عنهما    |
|-------------------------|-------------------------------------|
|                         | .V_177_176_1°07_186_1711_17.        |
| _TOA _TOE _TTA _TTY _TT | 7 _ 407 _ 407 _ 777 _ 777 _ 617 _ 5 |
|                         | . 47 47 47 47 47.                   |
| ۲.۳                     | ـ عبدالله بن عمر رضي عنهما          |
|                         | ـ عبدالله بن مسعود                  |
| 740                     | ـ عبيدة بن الحارث                   |
|                         | ـ عتبة بن ربيعة                     |
|                         | ـ عطاء بن أبي رباح                  |
|                         | ـ عقبة بن أبي معيط .                |
|                         | ـ عكرمة البربري                     |
|                         | ـ على بن أبي طألب رضى الله عنه      |
|                         | ـ عمر بن الخطاب                     |
|                         | ـ عمر بن عبد العزيز ـ رحمه الله ـ   |
|                         | ـ عياش بن أبي ربيعة                 |
|                         | ـ قارون                             |
|                         | _770_1771_077_                      |
| TTE_107_VE              | _ قتادة                             |
| _٣٧1                    | ـ كعب الأحبار                       |
| _ ۲٦٥ _ ١٤٨             | ـ كعب بن مالك                       |
| _                       | ـ مجاهد                             |
| ٣٤٧                     | ـ محمد بن الحسن                     |
| 97                      | ـ محمد بن المنكدر                   |
|                         | ـ معمر بن المثنى = أبو عبيدة        |
| ۳۳۸                     | ـ النصر بن الحارث                   |
|                         | ۔<br>۔ نیرون ابن أخي شعیب           |
|                         | ـ  الوليد بن المغيرة                |

## تفسير الفقماء وتكذيب السفماء

| 770 | ـ الوليد بن عتبة بن ربيعة  |
|-----|----------------------------|
| ٣٧٥ | ـ الوليد بن عقبة           |
| 177 | ـ و هب بن منبه             |
| ۲   | ـ يُوشع بن نوح عليه السلام |
|     | ـ بو نس<br>ـ بو نس         |

## رج) الكنى

| ٣٤.    | ـ أبو أمامة                        |
|--------|------------------------------------|
|        | ـ أبو بكر                          |
|        | ـ أبو جهل بن هشام                  |
| ۲ • ٤  | ـ أبو سعيد الخدري رضي الله عنه     |
| ١٤٧    | - أبو سفيان بن الحارث رضي الله عنه |
| 7 20   | ـ أبو طالب                         |
| ۳۰۳_۹۰ | ـ أبو عبيدة= معمر بن المثنى        |
| 701    | ـ أبو مسعود الثقفي (عروة)          |
|        | ـ أبو هريرة= عبدالرُحمن بن صخر     |
| 787    | _ أبو_ يو سف                       |

## (ج) الألعاب

ـ الأعشى



| 777           | _ الخليل                   |
|---------------|----------------------------|
|               | ـ ذو الرمة                 |
| 777 _1VA _1VV | ـ الزجاج= إبراهيم بن السرى |
| ٣٤٢           | ـ السدي                    |
| 197           | ـ الضحاك                   |
|               | ـ العجاج                   |
| 777_178       | ۔ الفراء= يحيى بن زياد     |
| 197           | _ القتبى                   |
| 171           | ـ الكلبي= محمد بن السائب   |
| 117           | _<br>_ الكميت              |

### داسناا ملاداً (٤)

|     | ` '                          |
|-----|------------------------------|
| 717 | ـ آسية بنت مزاحم             |
|     | ـ بلقيس                      |
|     | - ريثا                       |
|     | ـ زاعورا                     |
|     | ـ سارة                       |
|     | ـ صبورا                      |
| ۲۱۸ | ـ مريم ابنة عمران            |
|     | . واغلة                      |
|     | ره خالا رندی لاه ی رن رحقوری |



# فمرس الأماكن والبقائع

| <u>·                                      </u> | الاسم   |
|------------------------------------------------|---------|
| قلزم                                           | ـ بحر   |
| زبير                                           | ـ جبل   |
| -فة                                            | ـ الجحا |
| بر                                             | ـ الحجر |
| ن                                              | ـ حراز  |
| = مأرب                                         | ـ سبأ = |
| مم                                             | ـ سدوم  |
| ٠                                              | ـ الشام |
| ماء                                            | ـ صنع   |
| لين                                            | _ فلسط  |
| بو                                             | ۔ کو ثی |
| فة                                             | ـ الكوف |

ـ اليمن

\_ 1 1 7 - 1 7 9 - 1 1 8

# المصادر والمراجع

#### (أ)الرسائل العلمية:

- تفسير ابن عباس ومروياته في التفسير من كتب السنة. رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه، إعداد: عبدالعزيز عبدالله الحميدي ،إشراف الدكتور: محمد محمد أبو شهبة ،جامعة أم القرى ١٤٠١هـ.
- تفسير السورة التي يذكر فيها القصص من تفسير القرآن العظيم مسندا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم للإمام: عبدالرحمن لابن أبي حاتم الرازي(٣٢٧هـ) رسالة لنيل درجة الماجستير، دراسة وتحقيق الطالب: إبراهيم بكر علي، إشراف الدكتور: عبدالباسط إبراهيم بلبول، جامعة أم القرى عام ١٤٠٦ـ ١٤٠٧هـ.
- تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء لأبي الفتح عبدالصمد بن محمود بن يونس الغزنوي الحنفي رسالة لنيل درجة الماجستير دراسة وتحقيق:من الآية ١٠من سورة الأنعام إلى الآية ٥٠١من سورة الأعراف إعداد الطالب:محمود عبدالله الشنقيطي جامعة أم القرى ١٤٣٠هـ.
- شرح الأصبهاتية، لشيخ الإسلام: تأليف شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية تحقيق ودراسة: محمد عوده السعوي رسالة دكتوراه (') إشراف الدكتور: محمد رشاد سالم، من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية /كلية أصول الدين ١٤٠٧هـ.
- الكشف والبيان عن تفسير القرآن، لأبي إسحاق أحمد بن محمد الثعلبي ، در اسة وتحقيق: رسالة لنيل درجة الماجستير ،إعداد الطالب: ناصر بن محمد بن صالح الصائغ. جامعة أم القرى ١٤٢١هـ.
- النشر في القراءات العشر، للإمام المحقق: محمد بن محمد بن الجزري ت (٣٨٣هـ) در اسة وتحقيق من باب فرش الحروف إلى آخر الكتاب ـ رسالة لنيل درجة الماجستير ،إعداد الطالب: محمد بن محفوظ الشنقيطي جامعة أم القرى ١٤٢٥هـ.

' ) هذه الرسالة مطبوعة حالياً ، لكن ما تمكنت من الحصول عليه هو الرسالة فنقلت منها.

- الكشف والبيان عن تفسير القرآن، لأبي إسحاق أحمد بن محمد الثعلبي ت (٢٧٤هـ)، رسالة لنيل درجة الماجستير دراسة وتحقيق: من أول سورة النمل إلى نهاية سورة السجدة إعداد الطالبة : عفراء محمد مطلق المصري جامعة أم القرى ١٤٢٦ هـ.
- نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس، للحافظ برهان الدين أبي الوفاء إبراهيم بن محمد المشهور بسبط ابن العجمي (١٤٨هـ) من بعثة صلى الله عليه وسلم إلى الملوك إلى نهاية الكتاب ،تحقيق: د سعاد صالح بابقي بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه، جامعة أم القرى ١٤٢٥هـ.

### (ب)الكتب المطبوعة:

(أ)

- القرآن الكريم.
- أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم، لصديق بن حسن القنوجي، تحقيق: عبد الجبار زكار، نشر: دار الكتب العلمية بيروت ، ١٩٧٨م.
- الإبائة عن أصول الديائة، لعلي بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعري أبو الحسن، تحقيق: د. فوقية حسين محمود، نشر: دار الأنصار القاهرة ط١، ١٣٩٧هـ.
- إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر، لشهاب الدين أحمد بن محمد الدمياطي (١١١٧هـ) وضع حواشيه:الشيخ:أنس مهره، دار الكتب العلمية بيروت ـ لبنان ١٤٢٢هـ.
- الإتقان في علوم القرآن، لجلال الدين عبدالرحمن السيوطي (٩١١هـ) تحقيق: فواز أحمد زمرلي، دار الكتاب العربي بيروت ـ لبنان ـ ١٤٢٦هـ.
- آثار البلاد وأخبار العباد، لزكريا بن محمد بن محمود القزويني (١٨٢هـ) دار صادر للنشر، طبع سنة ١٣٨٩هـ.

- أحكام أهل الذمة، لأبي عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن القيم الجوزية (١٥٧هـ) ، تحقيق : يوسف أحمد البكري شاكر توفيق العاروري، نشر دار ابن حزم الدمام ط١، ١٤١٨هـ.
- أحكام القرآن، لأحمد بن علي الرازي الجصاص أبو بكر ( ٣٧٠هـ) دار الكتاب العربي بيروت لبنان
- أحكام القرآن، لأبي بكر محمد بن عبد الله ابن العربي ( ٤٣هه) تحقيق: عبد الرزاق المهدي، دار الكتاب العربي، بيروت لبنان.
- الأحكام السلطانية والولايات الدينية، لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الماوردي (٥٠٠هـ) ، نشر: دار الكتب العلمية بيروت ٥٠٤ هـ ١٩٨٥م.
  - الإحكام في أصول الأحكام، لعلي بن أحمد بن حزم الأندلسي أبو محمد نشر : دار الحديث القاهرة ط۱ ، ٤٠٤ ه.
- إحياء علوم الدين ، لمحمد بن محمد الغزالي أبو حامد ،نشر دار المعرفة بيروت.
- إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، لأبي السعود محمد بن محمد العمادي ، دار النشر: دار إحياء التراث العربي بيروت
  - أساس البلاغة أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله تحقيق: محمود محمد شاكر،مطبعة المدنى القاهرة ١٩٩١م.
- أسباب النزول، لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري (٢٦٨هـ). تحقيق: السيد أحمد صقر . دار القبلة للثقافة الإسلامية (جدة) مؤسسة علوم القرآن (بيروت) ط٣، ١٤٠٧هـ.
- الاستيعاب في بيان الأسباب، لسليم بن عيد الهلالي ومحمد موسى آل نصر دار ابن الجوزي ط۲، ۱٤۳۰هـ.
- الاستيعاب في معرفة الأصحاب، لأبي يوسف عمر بن عبد البر، تحقيق: على محمد البجاوي ،دار الجيل ـ بيروت ـ ط١٤١٢، ١هـ.
- أسد الغابة، لأبي الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري المعروف بابن الأثير (٦٣٠هـ) تحقيق: عادل أحمد

- الرفاعي، نشر:دار إحياء التراث العربي، بيروت ـ لبنان ـ ط١، ١٤١٧ هـ ـ ١٩٩٦ م.
- الإسرائيليات في التفسير والحديث، د:محمد حسين الذهبي مكتبة وهبة للطباعة والنشر القاهرة ،ط٥، ١٤٢٥هـ.
- الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير، د:محمد بن محمد أبو شهبة رحمه الله نشر مكتبة دار الجيل بيروت ١٤٢٥هـ.
- أسرار التكرار في القرآن المسمى (البرهان في توجيه متشابه القرآن لما فيه من الحجة والبيان)، لتاج القراء محمود بن حمزة الكرماني (نحو٥٠٥هـ) در اسة وتحقيق: عبدالقادر أحمد عطا، دار الفضيلة ـ القاهرة.
- أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة ، إعداد/ د: محمود عبدالرازق الرضواني ، مكتبة دار الرضوان ، بجمهورية مصر العربية، ط١، ١٤٢٥ هـ
- أسماء سور القرآن وفضائلها، لمنيرة محمد ناصر الدوسري دار ابن الجوزي الطبعة الأولى ١٤٢٦هـ.
  - الأسماء والصفات، لأحمد بن الحسين أبو بكر البيهقي (٥٨ هـ) تحقيق : عبد الله بن محمد الحاشدي، نشر مكتبة السوادي جدة ط١.
- الأشاعرة في ميزان أهل السنة (نقد لكتاب أهل السنة الأشاعرة)، لفيصل بن قزاز الجاسم المبرة الخيرية لعلوم القرآن والسنة الكويت ط١، ١٤٢٨هـ
- الإصابة في تمييز الصحابة، للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (١٥٨هـ) دراسة وتحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، دار الكتب العلمية بيروت ـ لبنان ـ ط١٤١٥، ١هـ.
- أصول وتاريخ الفرق الإسلامية، جمع وترتيب مصطفى بن محمد بن مصطفى 1875 هـ ٢٠٠٣ م.
- أطلس الحديث النبوي من الكتب الصحاح الستة ، د: شوقي أبو خليل ، دار الفكر ـ دمشق ـ ط٤ ، ١٤٢٦هـ.
- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ، للشيخ محمد الأمين بن محمد بن المختار الجكني الشنقيطي. تحقيق : مكتب البحوث والدراسات ، دار النشر : دار الفكر للطباعة والنشر . بيروت . ١٤١٥ هـ ١٩٩٥م.

- الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث، لأحمد بن الحسين البيهقي تحقيق: أحمد عصام الكاتب، نشر: دار الآفاق الجديدة بيروت ط١، ١٤٠١هـ.
- إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، لمصطفى صادق الرافعي، دار الكتاب العربي بيروت ـ لبنان.
  - الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين، لخير الدين الزركلي، دار العلم للملايين- بيروت ط٥١، سنة الطبع: ٢٠٠٢م.
- أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، لحافظ بن أحمد الحكيمي، تحقيق: حازم القاضي. ط٢ ،٤٢٢ه، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد المملكة العربية السعودية.
- إعلام الموقعين عن رب العالمين، لمحمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله ، تحقيق : طه عبد الرءوف سعد، نشر : دار الجيل بيروت ، ١٩٧٣م.
- إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، لمحمد بن أبي بكر أبوب الزرعي أبو عبد الله، تحقيق : محمد حامد الفقي دار المعرفة بيروت ط٢ ، ١٣٩٥ ١٩٧٥
- الأغاثي ، لأبي الفرج الأصبهاني تحقيق : علي مهنا وسمير جابر ، دار النشر : دار الفكر للطباعة والنشر لبنان.
- إعراب القراءات السبع وعلها، لأبي عبدالله الحسين بن أحمد بن خالويه الهمذاني(٣٧٠هـ) تحقيق: عبدالرحمن سليمان العثيمين، مكتبة الخانجي بالقاهرة ط١، ١٤١٣هـ.
- إعراب القرآن، لأبي جعفر النحاس (٣٣٨هـ) تحقيق: زهير غازي زاهد ،عالم الكتب مكتبة النهضة العربية ط٣ ١٤٠٩هـ.
- اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، لشيخ الإسلام ابن تيمية ، خرج أحاديثه وعلق عليه: محمد خالد العطار ، دار الفكر للطباعة والنشر ، بيروت ـ لبنان ط ١٤٢٤هـ.



- اكتفاء القنوع بما هو مطبوع، لأدورد فنديك ،دار صادر بيروت ١٨٩٦م.
- الإكليل في استنباط التنزيل، للإمام جلال الدين السيوطي (٩١١هـ) دراسة وتحقيق: د: عامر بن علي العرابي ، دار الأندلس الخضراء للنشر جدة، ط١ ١٤٢٢،
- الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى، لعلي بن هبة الله بن أبي نصر بن ماكولا ، الناشر : دار الكتب العلمية بيروت ـ ط١ ، ١٤١١هـ.
- أنساب الأشراف، للنسابة والمؤرخ الشهيد أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري. ت(٢٧٩هـ)، حققه وعلق عليه الشيخ :محمد باقر المحمودي منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت لبنان ـ ط١، حقوق الطبع محفوظة للمحقق ١٣٩٤هـ ١٩٧٤م.
- أنوار التنزيل وأسرار التأويل، لناصر الدين أبو الخير عبدالله بن عمر بن محمد البيضاوي ، نشر : دار الفكر بيروت
- إيجاز البيان عن معاني القرآن، لبيان الحق محمود بن أبى الحسن النيسابورى الغزنوى، تحقيق: الدكتور حنيف بن حسن القاسمى، دار الغرب الإسلامى بيروت ط ١٤١٥.
- الإيضاحات العصرية للمقاييس والمكاييل والأوزان والنقود الشرعية إعداد: محمد صبحى حسن خلاق ، مكتبة الجيل الجديد ، ط ١، ١٤٢٨هـ.
  - الإيضاح في علوم البلاغة، للخطيب القزويني، تحقيق الشيخ بهيج غزاوي الناشر دار إحياء العلوم بيروت -، سنة النشر ١٤١٩هـ ١٩٩٨م.
- إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، للعالم الفاضل والمؤرخ الأريب إسماعيل باشا بن محمد أمين الباباني، دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان.

### (<del>'</del>

- الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، للحافظ إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي (٧٧٤هـ) تأليف أحمد محمد شاكر،مؤسسة الكتب الثقافية ـ بيروت، ط٣، ٨٠٤ هـ.

- باهر البرهان في معاتي مشكلات القرآن، للعلامة محمود بن أبي الحسن بن الحسين النيسابوري الغزنوي الملقب ب
- بيان الحق ت(٥٥هـ) تحقيق: د: سعاد صالح سعيد بابقي، جامعة أم القرى ١٤١٧ هـ فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية.
- بحر العلوم، لنصر بن محمد بن إبراهيم أبو الليث السمرقندي ( ٣٧٥هـ) تحقيق الشيخ : علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبدالموجود ود: زكريا عبدالمجيد النوتى، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، ط١٤٢٧، ١هـ.
- البحر المحيط، لأبي حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيّان ت حيّان ت حيّان العلمية، تحقيق عادل أحمد عبدالموجود وآخرون ، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، ط٢ ، ١٤٢٨ هـ.
- بدائع الفوائد ، لمحمد بن أبي بكر أبوب الزرعي أبو عبد الله (٥١هـ) نشر: مكتبة نزار مصطفى الباز مكة المكرمة ١٤١٦ ١٩٩٦ ، ط١ ، تحقيق : هشام عبد العزيز عطا عادل عبد الحميد العدوي أشرف أحمد.
- البداية والنهاية ، لإسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفداء (٧٧٤هـ) دار النشر : مكتبة المعارف بيروت.
- البرهان في علوم القرآن، لبدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي ( ٢٩٤هـ) تحقيق : يوسف عبد الرحمن المرعشلي و آخرون ، دار المعرفة بيروت لبنان ط۲ ، ١٤١٥هـ.
- بصائر ذوى التمييز في لطائف الكتاب العزيز، للفيروز ابادى، تحقيق: محمد على النجار ،لجنة إحياء التراث الإسلامي القاهرة ط٣.
- بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية، لشيخ الإسلام أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس، تحقيق: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم، نشر: مطبعة الحكومة مكة المكرمة ط١، ١٣٩٢هـ.
- البيان في عد آي القرآن ، أبو عمرو الداني الأندلسي، تحقيق: غانم قدوري، مركز المخطوطات والتراث والوثائق ـ الكويت ـ ط١،٤١٤هـ.

- البيان المأمول في علم الأصول عبدالرحمن عبدالخالق ، دار الهدي النبوي. (ت)
- تاج العروس من جواهر القاموس، ملحمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، أبو الفيض، الملقّب بمرتضى الزَّبيدي.
- تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي، لحسن ابراهيم حسن ،نشر: دار الجيل ، ط۱، سنة النشر: ۲۰۰۱م.
- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي. تحقيق: د. عمر عبد السلام تدمري دار النشر: دار الكتاب العربي لبنان ـ بيروت ط۱، ۱۶۰۷هـ ـ ۱۹۸۷م.
- تاريخ الأمم والملوك، للإمام أبى جعفر محمد بن جرير الطبري، نشر دار الكتب العلمية بيروت .
- تاريخ بغداد، لأحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي ، دار النشر : دار الكتب العلمية بيروت.
- تاريخ دولة آل سلجوق، لمحمد بن حامد الأصفهاني، اختصار الفتح بن علي البنداري، دار الآفاق الجديدة بيروت ط۲، ۱۹۷۸م.
- تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل أو اجتاز بنواحيها من وارديها وأهلها، للإمام العالم الحافظ أبي القاسم علي بن الحسن ابن هبة الله بن عبد الله الشافعي المعروف بابن عساكر ٤٩٩ هـ ٧١ هـ در اسة وتحقيق: على شيري، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
- تاريخ المذاهب الإسلامية، للإمام: محمد أبو زهرة ، نشر: دار الفكر العربي ، ط١، تاريخ النشر: ٩٠٠٩م.
- تأويلات أهل السنة، تفسير الماتريدي أبي منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي (٣٣٣هـ) تحقيق:مجدي باسلوم، دار الكتب العلمية بيروت توزيع مكتبة عباس أحمد الباز مكة المكرمة ط٢٦٦،١٤هـ.



- تأويل مشكل القرآن، لأبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (٢٧٦هـ) علق عليه ووضع حواشيه إبراهيم شمس الدين ،دار الكتب العلمية بيروت ـ لبنان ط٢، ١٤٢٨هـ.
- التبيان في إعراب القرآن = إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن، لأبي البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري (٦١٦ هـ) دار الكتب العلمية بيروت لبنان، ط١،١٣٩٩ هـ.
  - تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري،

لجمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي (٧٦٢هـ) تحقيق : عبد الله بن عبد الرحمن السعد،نشر : دار ابن خزيمة – الرياض – ط١، ٤١٤هـ.

- التبيان في تفسير القرآن، لأبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي (٤٦٠ هـ). تحقيق وتصحيح: أحمد حبيب قصير العاملي ، نشر دار إحياء التراث العربي.
- تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف،نشر: مكتبة الرياض الحديثة الرياض
- التدمرية تحقيق الإثبات للإسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع ، لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن تيمية رحمه الله ـ تحقيق: محمد عودة السعوى ط١، ٥٠٥ه.
- تذكرة الحفاظ، لأبي عبد الله شمس الدين محمد الذهبي ( ٧٤٨هـ) ،دار الكتب العلمية بيروت ، ط١ .
- الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك ، لعمر بن أحمد بن عثمان بن شاهين أبو حفص، حققه: محمد حسن محمد حسن إسماعيل، نشر: دار الكتب العلمية، ط١، ٤٢٤هـ.
- الترغيب والترهيب من الحديث الشريف، للحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري أبو محمد ( ٢٥٦هـ) تحقيق : محيى الدين ديب مستو، سمير أحمد العطار، يوسف علي بديوي دار ابن كثير دمشق بيروت ط ١٠١٤١٤.

- التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي، لعبد القادر عودة (١٣٧٣هـ) ،نشر : دار الكتب العلمية.
  - التعريفات، لعلي بن محمد بن علي الجرجاني، تحقيق: إبراهيم الأبياري نشر: دار الكتاب العربي بيروت ط1، ٥٠٥هـ.
- التعليقات السلفية على سنن النسائي، لأبي الطيب محمد عطاء الله حنيف الفوجياني (١٤٠٩هـ) صححه وعلق عليه وخرج أحاديثه: أبو الأشبال أحمد شاغف وأحمد مجتبى السلفى، المكتبة السلفية ـ باكستان ط١، ١٤٢٢هـ.
  - تفسير السمعاني، لأبي المظفر السمعاني، طبعة دار الوطن ـ الرياض ـ 181٧ هـ ـ ١٩٩٧ م.
- تفسير الضحاك ت (٥٠١هـ) جمع ودراسة وتحقيق : محمد شكري الزاويتي ، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع ـ القاهرة، ط١، ١٤١٩هـ.
- تفسير القرآن، لعبد الرزاق بن همام الصنعاني ( ۲۱۱هـ) تحقيق : د مصطفى مسلم محمد، نشر : مكتبة الرشد الرياض ۱٤۱۰، ط ۱.
- تفسير القرآن العظيم، لعبدالرحمن بن محمد بن أدريس الرازي ابن أبي حاتم (٣٢٧هـ)تحقيق: أسعد محمد الطيب،مكتبة نزار الباز مكة المكرمة ـ الرياض ط ١،١٤١٧هـ.
- تفسير القرآن العظيم، لعماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير (٧٧٤هـ) ،دار الحديث القاهرة ،١٤٢٣هـ.
- التفسير القيم، لشمس الدين محمد بن أبي بكر ابن القيم الجوزية (١٥٧هـ) جمعه: محمد أويس الندوي حققه: محمد حامد الفقي ،دار الكتب العلمية بيروت ـ لبنان ط٢ ،١٤٢٣هـ.
- تفسير مقاتل بن سليمان، لأبي الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي بالولاء البلخي، تحقيق: أحمد فريد دار النشر: دار الكتب العلمية لبنان/ بيروت ١٤٢٤ هـ ٢٠٠٣ م، الطبعة: الأولى.
- تقارير ندوة عناية المملكة العربية السعودية بالقرآن الكريم وعلومه،المنعقدة في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ـ المدينة المنورة،١٤٢٤هـ.

- تقريب التهذيب ، لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي تحقيق : محمد عوامة ، نشر دار الرشيد سوريا ط١، ١٤٠٦ ١٩٨٦.
- التمهيد لشرح كتاب التوحيد، للشيخ: صالح آل الشيخ، نشر: دار التوحيد ط۱، ۲۶۲هـ
- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد الله بن عبد البر النمري ، تحقيق : مصطفى بن أحمد العلوي ، محمد عبد الكبير البكري ،نشر : وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية المغرب ، ١٣٨٧هـ
- تهذيب التهذيب، لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي ، نشر : دار الفكر بيروت ـ ط١،٤٠٤هـ.
- تهذيب سيرة ابن هشام، لعبدالسلام هارون، طبعة مؤسسة الرسالة، دار البحوث العلمية الكويت ط٤١، ١٩٨٥م.
- تهذيب اللغة ، أبي منصور محمد بن أحمد الأزهري ( ٣٧٠هـ) تحقيق : رياض زكي قاسم، دار المعرفة بيروت لبنان ـ ط١، ١٤٢٢هـ.
- تهذیب الکمال في أسماء الرجال، لجمال الدین أبي الحجاج یوسف المزي(۷٤۲هـ) تحقیق: بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، ط۱ ۱۲۱۳،
- التوابين، لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي الوفاة: (٦٢٠هـ) ، تحقيق : عبد القادر الأرناؤوط، نشر دار الكتب العلمية بيروت ١٤٠٣هـ.
- كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل ، لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة (٣١١هـ) تحقيق : عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان ، دار النشر : مكتبة الرشد السعودية الرياض ط ٥، ١٤١٤هـ ١٩٩٤م.
- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ، لعبدالرحمن بن ناصر السعدي ، تحقيق الشيخ : محمد بن صالح العثيمين مؤسسة الرسالة بيروت ط ١٤٢١هـ.



- تيسير مصطلح الحديث، لمحمود الطحان أستاذ الحديث بكلية الشريعة والدر اسات الإسلامية (جامعة الكويت) نشر مكتبة المعارف للنشر والتوزيع الرياض، ط٩، ١٤١٧هـ.

(ث)

**(**5)

- جامع البيان عن تأويل آي القرآن، لمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري، ت(٣١٠هـ) تحقيق: دعبدالله عبدالمحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية ـ بدار هجر ـ ط١٤٢٢هـ.
- جامع البيان في تأويل القرآن، لأبي جعفر الطبري، تحقيق: أحمد محمد شاكر،نشر: مؤسسة الرسالة ـ ط١٤٢٠ هـ.
- الجامع الصحيح المختصر، لمحمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي ( ٢٥٦ هـ) تحقيق : د. مصطفى ديب البغا ،دار ابن كثير ، اليمامة بيروت ١٤٠٧ ط٣.
- الجامع الصحيح = سنن الترمذي للإمام المحدث أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي (٢٩٧هـ) تحقيق: محمود محمد حسن نصار، منشورات محمد علي بيضون دار الكتب العلمية بيروت لبنان ط١٠١٤٢١هـ.
- الجامع الكبير، للإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي (٢٧٩هـ) حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: بشار عواد معروف ،دار الغرب الإسلامي بيروت ـ ط٩٦١،١٩م.



- الجامع لأحكام القرآن ، لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي ( ٦٤١هـ) تحقيق: عبدالله عبدالمحسن التركي موسسة الرسالة ط١، ١٤٢٧هـ
- جامع الأصول في أحاديث الرسول، لمجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير (المتوفى: ٦٠٦هـ) تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط الناشر: مكتبة الحلواني مطبعة الملاح مكتبة دار البيان ط١
- الجبال و الأمكنة و المياه، لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي ( ٥٣٨هـ) ، نشر: دار عمار ، طبع ١٤١٩هـ.
- الجرح والتعديل، لعبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس أبو محمد الرازي التميمي ،نشر: دار إحياء التراث العربي بيروت، ط١ ١٢٧١ ١٩٥٢
- جمهرة أنساب العرب، لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي ، دار النشر : دار الكتب العلمية بيروت / لبنان ١٤٢٤ هـ ، ط٣.
- الجنى الدائي في حروف المعاني ، لبدر الدين حسن بن أم قاسم المرادي المصري (٧٤٩هـ) تحقيق: د: فخر الدين قباوة ، و أ: محمد نديم فاضل ، نشر: دار الآفاق الجديدة ـ بيروت ـ ١٤٠٣هـ.
- الجواهر الحسان في تفسير القرآن، لعبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي ( ٥٧٥ هـ) تحقيق: أبو محمد الغماري الادريسي، دار الكتب العلمية بيروت ـ لبنان، ط١، ١٤١٦هـ.
- الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية، لعبد القادر بن أبي الوفاء محمد بن أبي الوفاء محمد بن أبي الوفاء القرشي أبو محمد ٧٧٥ هـ)، دار النشر : مير محمد كتب خانه كراتشي.

(7)

- الحجة للقراع السبعة، أبي علي الحسن بن أحمد بن عبدالغفار الفارسي(٣٧٧هـ) وضع حواشيه وعلق عليه: كامل مصطفى الهنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان ط١، ١٤٢١هـ.



- حز الغلاصم في إفحام المخاصم عند جريان النظر في أحكام القدر، لشيث بن إبراهيم بن حيدرة أبو الحسن، تحقيق: عبد الله عمر البارودي، نشر: مؤسسة الكتب الثقافية – بيروت - ط١،٥٥٠هـ.

- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني نشر: دار الكتاب العربي – بيروت ـ ط٥٠٤هـ.

### (خ)

- خزانة الأدب وغاية الأرب، لتقي الدين أبي بكر علي بن عبد الله الحموي، تحقيق: عصام شعيتو، نشر: دار ومكتبة الهلال – بيروت ـ ط۱، ۱۹۸۷م. الخصائص، لأبي الفتح عثمان بن جني، تحقيق: محمد علي النجار . نشر: عالم الكتب ـ بيروت.

- خلق أفعال العباد، لمحمد بن إبراهيم بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي (٢٥٦هـ) تحقيق: د. عبدالرحمن عميرة، نشر: دار المعارف السعودية – الرياض.

(7)

- الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة، لجلال الدين عبدالرحمن السيوطي (١١٩هـ) دراسة وتحقيق: محمد عبدالقادر عطا، نشر: دار الاعتصام القاهرة ١٩٨٧م.
- الدر المصون في علم الكتاب المكنون، لأحمد بن يوسف بن عبد الدائم المعروف بالسمين الحلبي (٥٦هـ) تحقيق: أحمد محمد خراط، دار القلم للنشر ـ دمشق ـ ط١، ١٤١٥هـ.

- الدر المنثور، لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ( ٩١١هـ)، دار الكتب العلمية بيروت لبنان ط١، ١٤١هـ.
  - ديوان الأعشى، شرح وتعليق: محمد حسن ، نشر المطبعة النموذجية.
- ديوان امرئ القيس، اعتنى به وشرحه: عبدالرحمن المصطاوي، دار المعرفة بيروت ـ لبنان ط٢ ،١٤٢٥هـ.
- ديوان حسان بن ثابت الأنصاري، دار بيروت للطباعة والنشر- بيروت ـ توزيع دار الباز مكة المكرمة ١٣٩٨هـ.
- ديوان حميد بن ثور الهلالي، تحقيق :عبد العزيز الميمني نشر: الدار القومية للطباعة والنشر القاهرة ، ط١ ، ١٣٨٤ هـ
- ديوان ذو الرمة: غيلان بن عقبة بن نهيس بن مسعود العدوي أبو الحارث . ت (١١٧هـ) ط١، طبعة: دار المعرفة – بيروت ـ ١٤٢٧هـ
- ديوان العجاج، عبد الله بن رؤبة بن لبيد التميمي السعدي، تحقيق: عزة حسن: دار الشرق العربي تاريخ النشر: ١٩٠٠م.
- ديوان الكميت، الكميت بن زيد بن الأخنس الأسدي الكوفي ، تحقيق: داود سلوم، الناشر: عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع ،ط٢، ١٩٩٧م.

(7)

.....

(J)

- رجال صحيح مسلم، لأبي بكر ، أحمد بن علي بن منجويه الأصبهاني، تحقيق : عبد الله الليثي، نشر : دار المعرفة ، ط۱ ، ۱٤۰۷ هـ / ۱۹۸۷ م. - روح البيان، لإسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي (۱۱۲۷ هـ) نشر: دار إحياء التراث العربي.

- روح المعاتي في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاتي، للعلامة أبي الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسي البغدادي ( ١٢٧٠هـ) ، عنيت بنشره وتصحيحه إدارة الطباعة المنيرية دار إحياء التراث العربي بيروت، ط٤، ٥ م ١٤٠٥هـ
- الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام، لأبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السهيلي (٨١هه) تحقيق : عمر عبد السلام السلامي ،نشر : دار إحياء التراث العربي، بيروت ـ ط١، ١٤٢١هـ.
- الروض المعطار في خبر الأقطار لمحمد بن عبد المنعم الحمري. تحقيق: إحسان عباس ، نشر: مؤسسة ناصر للثقافة بيروت مطابع دار السراج ط٢، الطبعة ١٩٨٠ م.

(j)

- زاد المسير في علم التفسير، لعبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي ت ( ٩٧هـ ) ، دار النشر: المكتب الإسلامي بيروت ١٤٠٤ هـ، ط:٣. (س)
- سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد، لمحمد بن يوسف الصالحي الشامي ( ٩٤٢هـ) جمع وترتيب :خالد عبد الفتاح شبل ، دار الكتب العلمية بيروت ١٤١٨هـ ط١.
- سراج القارى المبتدي وتذكار المقري المنتهي، للإمام الفاصح العذري البغدادي، المكتبة العصرية صيدا بيروت ط١، ٤٢٤هـ.
- السلاجقة في التاريخ والحضارة، د:أحمد كمال الدين حلمي، دار البحوث العلمية ـ الكويت ـ ط١، ١٣٩٥هـ.
- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة، لمحمد ناصر الدين بن الحاج نوح الألباني دار النشر: مكتبة المعارف ،الرياض المملكة العربية السعودية. ط1، ١٤١٢هـ.
- سنن ابن ماجة سنن الحافظ أبي عبدالله محمد بن زيد القزويني ابن ماجة (٢٧٥هـ) حقق نصوصه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه وعلق عليه:محمد فؤاد عبدالباقى، نشر:المكتبة العلمية بيروت ـ لبنان.

- سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية الإمام السندي حققه ورقمه ووضع فهارسه: مكتب تحقيق التراث الإسلامي توزيع مكتبة المؤيد ـ الرياض ١١٣٨ هـ ط٢، ١٤١٢هـ.
- سير أعلام النبلاء ، لمحمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي أبو عبد الله، تحقيق : شعيب الأرناؤوط ، محمد نعيم العرقسوس ، دار النشر : مؤسسة الرسالة بيروت ط٩، ١٤١٣هـ.

### (ش)

- شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، لقاضي القضاة بهاء الدين عبد الله بن عقيل المصري الهمداني ، دار النشر : دار الفكر سوريا عقيل المعقيلي المصري الدين عبد الحميد.
- شرح أشعار الهذليين، لأبي سعيد الحسن بن الحسين السكري، تحقيق: عبدالستار أحمد فراج ،مكتبة دار العروبة القاهرة.
- شرح السنة ، للإمام الحسين بن مسعود البغوي ( ١٦٥هـ) تحقيق : شعيب الأرناؤوط محمد زهير الشاويش ، دار النشر : المكتب الإسلامي دمشق \_ بيروت ، ط٢ ، ٢٠ هـ .
- شرح سنن النسائي المسمى ذخيره العقبي في شرح المجتبي، لجامعه الفقير إلى مولاه محمد ابن الشيخ العلامة على بن آدم بن موسى الأثيوبي الولوي المدرس بدار الحديث الخيرية بمكة،دار آل بروم للنشر مكة المكرمة ، ط٠١٤٢٠هـ.
- شرح سنن النسائي المسمى شروق أنوار المنن الكبرى الإلهية بكشف أسرار السنن الصغرى النسائية، لمحمد المختار بن محمد بن أحمد مزيد الجكني الشنقيطي ت ( ١٤٠٥ هـ) ، نشر:المؤسسة السعودية بمصر ـ القاهرة ـ ط۱، ۱٤۱۰هـ.
- شرح العقيدة الأصفهائية ، لشيخ الإسلام: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس، تحقيق: إبراهيم سعيداي، نشر: مكتبة الرشد الرياض ـ ط١، ١٤١٥هـ.



- شرح صحيح البخاري ، لأبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري القرطبي (٤٤٩هـ) ، تحقيق : أبو تميم ياسر بن إبراهيم ،مكتبة الرشد السعودية الرياض ١٤٢٣هـ ط٢.
- شرح العقيدة الطحاوية ، لابن أبي العز الحنفي (٧٩٢هـ) ، دار النشر : المكتب الإسلامي بيروت ١٣٩١ ، الطبعة : الرابعة
- شرح العقيدة الواسطية، لشيخ الإسلام ابن تيمية شرحه سماحة الشيخ محمد بن الصالح العثيمين ،خرج أحاديثه واعتنى به سعد فواز الصميل دار ابن الجوزي ـ الدمام ط٤ ، ١٤١٧هـ .
- شرح العقيدة الواسطية، لشيخ الإسلام ابن تيمية لمحمد خليل هراس ط١،الناشر: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، ١٤١٣هـ ١٩٩٢م.
- شرح معاني الآثار، للإمام أبي جعفر ، أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري الطحاوي الحنفي ( ٣٢١ هـ) حققه ، وضبطه ، ونسقه ، وصححه: محمد زهري النجار ، دار الكتب العلمية ـ ط٣، ١٤١٦ هـ .
- شرح هاشميات الكميت بن زيد الأسدي، بتفسير أبي رياش أحمد بن ابراهيم القيسي ،تحقيق د: داود سلوم، ود: نوري القيسي، عالم الكتب مكتبة النهضة العربية ط١٤٠٤ هـ.
- شعب الإيمان، لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (٥٨هـ) تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول، دار النشر: دار الكتب العلمية بيروت ١٤١٠، ط١.
- شفاء العليل في مسائل القضاء والقدروالحكمة والتعليل، لشمس الدين محمد بن أبي بكر ابن القيم الجوزية (١٥٧هـ) خرج نصوصه وعلق عليه مصطفى أبو النصر الشلبي مكتبة السوادي جدة ـ ط ٢، ١٤١٥هـ.

### $(\omega)$

- الصاحبي في فقه اللغة، لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ( ٣٩٥هـ) تحقيق: أحمد حسن بسج ، دار الكتب العلمية - بيروت ـ ط١، ٢٠٠٧م.



- الصحاح = تاج اللغة وصحاح العربية، لإسماعيل بن حماد أبو نصر الفارابي الجوهري ،توفي (٣٩٣هـ) تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، الناشر دار العلم للملايين بيروت لبنان ط ٤، ٧٠٠ هـ.
- صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، لمحمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي ، تحقيق : شعيب الأرنؤوط ، نشر : مؤسسة الرسالة بيروت ـ ط۲ ، ۱٤۱٤هـ.
- صحيح مسلم، للإمام: مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري (٢٦٦هـ) يشرح الإمام يحيى بن شرف النووي (٢٧٧هـ) ضبط نص الصحيح ورقمت كتبه وأبوابه وأحاديثه على الطبعة التي حققها محمد فؤاد عبد الباقي، منشورات محمد علي بيضون دار الكتب العلمية بيروت لبنان،ط٢، ١٤٢٤هـ.
- صحيح وضعيف الجامع الصغير، للشيخ: محمد ناصر الدين الألباني، نشر:المكتب الإسلامي بيروت ط۲، ۱۳۹۹هـ.
- صفة الصفوة، لعبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج ، تحقيق : محمود فاخوري دمحمد رواس قلعه جي، نشر: دار المعرفة بيروت ط٢،١٣٩٩هـ ١٩٧٩م.
  - صفوة التفاسير، للشيخ: محمد علي الصابوني ، نشر: دار ومكتبة الهلال، ط۱، ۲۰۰۲م.

#### (ض)

- كتاب الضعفاء الكبير، للحافظ أبي جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي المكي، حققه ووثقه الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي، منشورات محمد علي بيضون دار الكتب العلمية بيروت ـ لبنان ط٢، ١٤١٨ ه.
- ضعيف سنن ابن ماجة، للشيخ: محمد ناصر الدين الألباني أشرف على طباعته والتعليق عليه وفهرسته: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، ط١، ٨٠٤ هـ.

- طبقات الشافعية، لأبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة ت (١٥٨هـ) تحقيق : د. الحافظ عبد العليم خان، دار النشر: عالم الكتب بيروت ١٤٠٧هـ، الطبعة ١.
- طبقات الصوفية ، لأبي عبد الرحمن محمد بن الحسين بن محمد الأزدي ، تحقيق : مصطفى عبد القادر عطا. نشر : دار الكتب العلمية بيروت 1٤١٩هـ ١٤١٩م ، ط١ .
- طبقات الفقهاء، لإبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي أبو إسحاق ( ٤٧هـ) تحقيق: خليل الميس، دار القلم بيروت .
- الطبقات الكبرى، لمحمد بن سعد بن منيع أبو عبدالله البصري ( ٢٣٠هـ) در اسة وتحقيق :محمد عبدالقادر عطا،دار الكتب العلمية ،بيروت لبنان ـ ط٠١٤١١هـ.
- طبقات المفسرين، لأحمد بن محمد الداودي ت (القرن الحادي عشر) مكتبة العلوم والحكم السعودية ١٤١٧هـ- الطبعة ١، تحقيق : سليمان بن صالح الخزي.

(ظ)

- ظواهر كونية بين العلم والإيمان، المهندس: عبد الدائم الكحيل. جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم - الإمارات - ط١٤٢٩هـ.

.....

(8)

- عالم الملائكة الأبرار، أ.د. عمر سليمان الأشقر، نشر دار النفائس الأردن ط١٤٢٣، ١٤٢٣هـ
- العقد الفريد، لأحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي ، نشر: دار إحياء التراث العربي بيروت ـ لبنان ط٣، ١٤٢٠هـ ـ ١٩٩٩م.
- عقود الجمان من أضواء البيان، إعداد وتجميع عبدالله بن محمد بابا الشنقيطي ،دار روضة الصغير للنشر الرياض ط١٤١٣هـ.
- العلل الواردة في الأحاديث النبوية،الحافظ أبي الحسن علي بن عُمرَ بن أحمد بن مهدي الدار قطني ( ٣٨٥ هـ) تحقيق وتخريج : محفوظ الرحمن زين الله السلفي ، نشر : دار طيبة الرياض ط٥ ، ١٤٠٥ هـ.

- العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، لجمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (٩٧٥هـ) تحقيق : إرشاد الحق الأثري. نشر : إدارة العلوم الأثرية، فيصل آباد، باكستان ط٢، ١٤٠١هـ/١٩٨١م
- العين، للخليل بن أحمد الفراهيدي ، دار النشر : دار ومكتبة الهلال ، تحقيق : د مهدي المخزومي / د إبراهيم السامرائي.
- عون المعبود شرح سنن أبي داود، للعلامة أبي الطيب أحمد شمس الحق العظيم آبادي مع شرح الحافظ شمس الدين ابن قيم الجوزية، منشورات محمد على بيضون دار الكتب العلمية ـ بيروت لبنان، ط٢ ،١٤٢٣هـ.

## (غ)

- غرائب التفسير وعجائب التأويل، للشيخ تاج القراء محمود حمزة الكرماني، تحقيق: الدكتور شمران سركال يونس العجلي ،دار القبلة للثقافة الإسلامية (جدة) مؤسسة علوم القرآن (بيروت).
- تفسير النيسابوري = غرائب القرآن ورغائب الفرقان، لحسن بن محمد النيسابوري، تحقيق: الشيخ زكريا عميران، نشر: دار الكتب العلمية بيروت ـ لبنان ـ ط ١، ١٤١٦ هـ.
- غريب القرآن وتفسيره، لأبي عبدالرحمن عبدالله بن يحيى بن المبارك اليزيدي (٢٣٧هـ)حققه وعلق عليه:محمد سليم الحاج ،دار عالم الكتب بيروت ط١،٥٠٥هـ.

### (**ف**)

- الفائق في غريب الحديث، للعلامة جار الله محمود بن عمر الزمخشري (٥٨٣ هـ). وضع حواشيه إبراهيم شمس الدين ، نشر دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان.
- فتح الباري شرح صحيح البخاري، للإمام الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (٨٥٢هـ) رحمه الله تعالى ، نشر دار الكتب العلمية بيروت لبنان ،ط٢١،٢١هـ.
- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في التفسير، لمحمد علي محمد الشوكاني (١٢٥٠هـ) مكتبة الرشد ، الرياض ط٤، ٢٦٦هـ.



- الفتاوى الكبرى، لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس، جمع وترتيب: عبدالرحمن محمد قاسم وابنه محمد، نشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ـ المدينة المنورة ـ ١٤٢٥هـ.
- الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية، لعبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي أبو منصور، نشر: دار الآفاق الجديدة بيروت ـ ط۲، ۱۹۷۷.
- فرق معاصره تنسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها، د: غالب بن على عواجى ،الدار المصرية للطباعة والنشر ،ط٦ ، ٤٣٠ هـ
- الفروق اللغوية، لأبي هلال الحسن بن عبدالله العسكري (٠٠٤هـ) علق عليه ووضع حواشيه: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية بيروت ـ لبنان ط ٣، ١٤٢٦هـ.
- فهرست مصنفات تفسير القرآن الكريم، إعداد مركز الدراسات القرآنية، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف المدينة المنورة ،٤٢٤ هـ
- الفهرست، لمحمد بن إسحاق أبو الفرج النديم ، نشر : دار المعرفة بيروت ، ۱۳۹۸ ۱۹۷۸ م.
- الفوائد، لأبي عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أبوب بن سعد الزرعي الدمشقي (٧٥١هـ)، دار النشر: دار الكتب العلمية بيروت ط٢، ١٣٩٣ ١٩٧٣.
- الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني در اسة وتحقيق: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني نشر: دار الأثار للنشر والتوزيع ، ط١.
- فيض القدير شرح الجامع الصغير، لعبد الرؤوف المناوي، نشر: المكتبة التجارية الكبرى مصر ط۱، ۱۳۵٦ هـ. مع تعليقات يسيرة لماجد الحموي.



- القاموس المحيط، لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي (١٧هـ) دار إحياء التراث العربي بيروت ـ لبنان ط١، ١٤١٢هـ .
- قصص الأنبياء، للإمام أبى الفداء إسماعيل بن كثير (٧٧٤ هـ) تحقيق: مصطفى عبد الواحد ، نشر دار الكتب الحديثة، مصر- شارع الجمهورية بعابدين ، ط١، ١٣٨٨ ه ١٩٦٨ م.
- قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر، لمحمد صديق حسن خان القنوجي ط١، نشر: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد المملكة العربية السعودية، ١٤٢١هـ.
  - القتاعة والتعفف، للإمام أبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد ابن أبي الدنيا (٢٨١هـ) تحقيق: مصطفى عبد القادر أحمد عطا، مؤسسة الكتب الثقافية بيروت لبنان ، ط١، ١٤١٣هـ.
- القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد، لعبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، نشر: دار ابن القيم، الدمام، المملكة العربية السعودية، ط٣، ١٤٢٢هـ/٢٠٠١م

## (<u>ك</u>)

- الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة، لمحمد بن أحمد أبو عبدالله شمس الدين الذهبي الدمشقي ( ٧٤٨هـ) تحقيق : محمد عوامة، دار النشر : دار القبلة للثقافة الإسلامية ، مؤسسة علو جدة ط١١٤١٦هـ ١٩٩٢م.
- الكامل في اللغة والأدب، لمحمد بن يزيد المبرد، أبو العباس (المتوفى : ٥٨٠هـ)، تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم، نشر : دار الفكر العربي القاهرة ـ ط٣، ١٤١٧ هـ ١٩٩٧ م.



- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ، لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي ( ٥٣٨هـ) تحقيق : عبد الرزاق المهدي ، دار إحياء التراث العربي بيروت.
- الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، لمكي بن أبي طالب القيسي (٤٣٧هـ) تحقيق: عبد الرحيم الطرهوني، دار الحديث بالقاهر ١٤٢٨هـ.
- الكشف والبيان ، لأبي إسحاق أحمد بن محمد الثعلبي (٤٢٧هـ) تحقيق: سيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية بيروت لبنان ـ ط١، ١٤٢٥هـ.
- كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس، للمفسر المحدث الشيخ إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي ( ١١٦٢ هـ) نشر دار الكتب العلمية بيروت لبنان ط٣، ١٩٨٨ م ١٤٠٨ هـ.
- كشف المشكل من حديث الصحيحين، لأبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي، تحقيق: علي حسين البواب، نشر دار الوطن الرياض ١٤١٨هـ ١٩٩٧م.
- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، للعلامة علاء الدين علي المتقي (٩٧٥هـ) إعداد: محمود عمر الدمياطي، منشورات محمد علي بيضون دار الكتب العلمية بيروت ـ لبنان ـ ط٢، ١٤٢٤هـ.

## (J)

- لباب التأويل في معاني التنزيل = تفسير الخازن، لعلاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي الشهير بالخازن، دار الفكر بيروت / لبنان ١٣٩٩ هـ اللباب في الجمع بين السنة و الكتاب، للإمام أبي محمد علي بن زكريا المنبجي (٦٨٦هـ) تحقيق: محمد فضل عبدالعزيز المراد، دار الشروق للنشر والتوزيع ط١٤٠٣، ١هـ.
- اللباب في علوم الكتاب، لأبي حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي (ت، بعد ٨٨٠ هـ) تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض، دار الكتب العلمية- بيروت ـ لبنان، ط١، ١٤١٩ هـ.



- السان العرب، لمحمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري ت ( ١١٧هـ) ، دار صادر -بيروت، ط: ١.
- لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية، لشمس الدين، أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي ت ( ١١٨٨هـ) نشر:مؤسسة الخافقين ومكتبتها دمشق، ط٢ ١٤٠٢هـ م

(م)

- المبسوط، لشمس الدين أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي ( ٤٨٣هـ) در اسة وتحقيق: خليل محي الدين الميس، نشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان ـ ط١، ١٤٢١هـ.
- مجاز القرآن ، لأبي عبيدة معمر بن المثنى (٢١٠هـ) عارضه بأصوله وعلق عليه محمد فؤاد سزكين، مؤسسة الرسالة .
- المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين، للإمام الحافظ محمد بن حبان بن احمد أبى حاتم التميمى البستى المتوفى سنة (٢٥٤ هـ) تحقيق: محمود إبراهيم زايد.
- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي (٨٠٧هـ)، بتحرير الحافظين الجليلين: العراقي وابن حجر ،طبعة دار الفكر ـ بيروت ـ طبعة ١٤١٢ هـ.
- المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث، لأبي موسى محمد بن أبي بكر بن أبي عيسى الأصفهاني ت(٨١هـ) تحقيق: عبدالكريم العزباوي، معهد البحوث العلمية، مركز إحياء التراث الإسلامي ـ مكة المكرمة ـ ط١٤٠٨/١هـ.
- المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، لأبي الفتح عثمان بن جني (٣٩٢هـ) دراسة وتحقيق: محمد عبدالقادر عطا دار الكتب العلمية بيروت ـ لبنان ط١٤١٩هـ.
- المحرر في أسباب نزول القرآن (من خلال الكتب التسعة) للدكتور:خالد سليمان المزيني ،دار ابن الجوزي ط۲ ،۱۳۲۹هـ



- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لأبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي ( ٤٦٥هـ) تحقيق : عبد السلام عبد الشافي محمد ، دار الكتب العلمية بيروت- لبنان ، ط ١٤٢٢، ١هـ.
- المحصول في علم أصول الفقه، للإمام الأصولي النظار المفسر فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي (٦٠٦ هـ) دراسة وتحقيق الدكتور: طه جابر فياض العلواني ،ط٢، ١٤١٢ هـ ١٩٩٢ م مؤسسة الرسالة بيروت شارع سوريا.
- المحيط في اللغة ، للصاحب: إسماعيل ابن عباد بن العباس بن أحمد بن إدريس الطالقاني ( ٣٨٥هـ) تحقيق : الشيخ محمد حسن آل ياسين، دار النشر : عالم الكتب بيروت / لبنان ١٤١٤هـ ، ط ١.
- مختصر معارج القبول بشرح سلم الوصول، لحافظ بن أحمد حكمي الوفاة: ١٣٧٧ ، أختصره: أبو عاصم هاشم بن عبدالقادر بن محمد آل عقدة، دار النشر: دار الصفوة ط ١٤٢٨،١٨ه.
- مختار الصحاح، لمحمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي ، تحقيق : محمود خاطر ، دار النشر : مكتبة لبنان بيروت ١٤١٥ ١٩٩٥ ، طبعة جديدة.
- مختصر تاريخ دمشق، لمحمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري (١١٧هـ) ، نشر: دار الفكر ـ دمشق ـ ط١، ٤٠٤هـ.
- المخصص، لأبي الحسن على بن إسماعيل النحوي اللغوي الأندلسي ( ١٥٥هـ) تحقيق: خليل إبراهيم جفال، دار إحياء التراث العربي بيروت ط١، ١٤١٧هـ
- المدخل لدراسة القرآن الكريم ، د: محمد أبو شهبة مكتبة السنة بالقاهرة، ط١، ١٤١٢هـ.
- مرويات الإمام أحمد بن حنبل في التفسير، جمع وتخريج أحمد أحمد البزرة ومحمد رزق الطرهوني وحكمت بشير ياسين، مكتبة المؤيد المملكة العربية السعودية طا ١٤١٤، هـ.

- المستدرك على الصحيحين مع تعليقات الإمام الذهبي في التلخيص، لمحمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم النيسابوري، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، نشر: دار الكتب العلمية بيروت ـ ط۱، ۱۲۱۱هـ.
- مسند أبي يعلى، لأحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميمي، تحقيق : حسين سليم أسد، نشر : دار المأمون للتراث دمشق ط۱، على ١٤٠٤هـ
- مسند أبي داود الطيالسي، لسليمان بن داود بن الجارود الفارسي البصري الطيالسي (٢٠٤هـ) نشر: دار الحديث بيروت.
- مسند ابن أبي شيبة، للإمام أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي، تحقيق : عادل بن يوسف العزازي و أحمد بن فريد المزيدي، نشر : دار الوطن الرياض ١٩٩٧م، ط١.
  - مسند الإمام أحمد بن حنبل الموسوعة الحديثية -

للإمام: أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني ت(٢٤١هـ) تحقيق الشيخ: شعيب الأرنؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي ، المشرف على الموسوعة: د عبدالله عبدالمحسن التركي، نشر: مؤسسة الرسالة - بيروت ـ ط١، ١٩١٩هـ.

- مسند الشاميين، للإمام سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني، تحقيق : حمدي بن عبد المجيد السلفي ،الناشر : مؤسسة الرسالة بيروت ـ ط١، ١٤٠٥ ١٩٨٤م.
- مسند الشهاب، لأبي عبدالله محمد بن سلامة القضاعي (٤٥٤هـ) حققه وخرج أحاديثه: حمدي عبدالحميد السلفي، نشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت ـ ١٤٠٦هـ.
- مشكاة المصابيح مع شرحه مرعاة المفاتيح (للعلامة الشيخ ولي الدين أبي عبدالله محمد بن عبدالله الخطيب العمري التبريزي) شرحه: الشيخ أبي الحسن عبيدالله بن العلامة محمد عبدالسلام المباركفوري(١٤١٤هـ) تخريج وتحقيق: مازن عبدالرحمن البيروني، نشر: دار الصديق، ط١،٢٦٦هـ.

- مشكل الحديث وبيانه ، للإمام أبي بكر محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني (٢٠٦هـ) تحقيق : موسى محمد علي، نشر: عالم الكتب بيروت ط٢، ١٩٨٥م.
- مصنف ابن أبي شيبة = المصنف في الأحاديث والآثار: أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي، تحقيق: كمال يوسف الحوت، نشر: مكتبة الرشد الرياض، ط١، ١٤٠٩هـ.
- مصنف عبد الرزاق، لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي، نشر : المكتب الإسلامي بيروت ـ ط٢، ٢٤٠٣هـ.
- معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول، لحافظ بن أحمد حكمي (١٣٧٧هـ)، تحقيق: عمر بن محمود أبو عمر، نشر: دار ابن القيم الدمام ١٤١٠ ١٩٩٠، ط١.
- معالم التنزيل، لمحيي السنة، أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي (١٥٥هـ) حققه وخرج أحاديثه محمد عبد الله النمر عثمان جمعة ضميرية سليمان مسلم الحرش الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع، ط٤، ١٤١٧هـ. المعالم الجغرافية الواردة في سيرة ابن هشام، د: عاتق غيث البلادي، نشر: دار مكة ـ ط١، ١٤٠٢هـ.
- معاني القرآن الكريم، لأبي جعفر النحاس ( ٣٣٨هـ) ، جامعة أم القرى مكة المكرمة، تحقيق : محمد على الصابوني ط ١٤١٠٠هـ.
- معاني القرآن وإعرابه ، لأبي إسحاق إبراهيم السري، شرح وتحقيق: عبد الجليل عبده شلبي، عالم الكتب ـ بيروت ـ ط١، ١٤٠٨هـ.
- معاني القرآن، لأبي زكريا يحيى بن زياد الفراء (٢٠٧هـ) تحقيق: محمد علي النجار ، مطبعة دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة ،ط ٣ ،٤٢٢ هـ معجم الأدباء أو إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب ، لأبي عبد الله ياقوت بن
- عبد الله الرومي الحموي الوفاة: ٦٢٦ ، دار النشر: دار الكتب العلمية بيروت ط١، ١٤١١ هـ ١٩٩١م.



- معجم البلدان، الشهاب الدِّيْن ياقوت بن عَبْد الله الحموي الرومي البغدادي أبو عَبْد الله . ت ٦٢٦ هـ . دار الفكر للطباعة والنشر . بيروت . ( د . ت ) : ٣ / ١١٤.
- معجم لغة الفقهاء ، مع كشاف انكليزي عربي بالمصطلحات الواردة في المعجم وضعه: الله د محمد رواس قلعه جي د . حامد صادق قنيبي نشر: دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، شارع فردان ،بيروت لبنان ط٢، ١٤٠٨ هـ
- معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع، لعبد الله بن عبد العزيز البكري الأندلسي أبو عبيد، تحقيق : مصطفى السقا، نشر : عالم الكتب بيروت ـ ط۳ ، ١٤٠٣هـ.
- المعجم الوسيط، لإبراهيم مصطفى أحمد الزيات حامد عبد القادر محمد النجار، تحقيق: مجمع اللغة العربية دار النشر: دار الدعوة.
  - المعجزة الكبرى (القرآن) الإمام محمد أبو زهرة ، دار الفكر العربي.
- معجم الشعراء من العصر الجاهلي حتى نهاية العصر الأموي، د: عفيف عبدالرحمن ،دار المناهل ط١، ١٤١٧هـ.
  - معجم الشعراء، لمي علوش، نشر: دار المؤلف ٢٣ ١ ١ هـ.
- معجم مقاييس اللغة، لأبي الحسين بن فارس بن زكريا، تحقيق: عبد السلام هارون ، دار الجيل بيروت ـ لبنان، ط٢، ٢٠١هـ.
- معرفة الثقات من رجال أهل العلم والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم، للإمام الحافظ أبى الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح العجلى (٢٦١ هـ) مع زيادات الحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلاني (٨٥٢ هـ) دراسة وتحقيق: عبد العليم عبد العظيم البستوى. نشر: مكتبة الدار بالمدينة المنورة ـ ط١، ١٤٠٥ هـ.
- معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار، لشمس الدين أبي عبدالله محمد الذهبي (١٤٨هـ) حققه: بشار عواد معروف وشعيب الأرناؤوط وصالح مهدي ،مؤسسة الرسالة ط١،٤٠٤هـ.

- المغرب في ترتيب المعرب، لأبي الفتح ناصر الدين بن عبد السيد بن علي بن المطرزي ، تحقيق : محمود فاخوري و عبدالحميد مختار، نشر : مكتبة أسامة بن زيد حلب ط۱ ، ۱۹۷۹م.
- مفاتيح الغيب = التفسير الكبير، لفخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي ت(3.7.6)،دار الكتب العلمية- بيروت- (3.7.6) هـ، اطن
- مفردات القرآن، للإمام عبدالحميد الفراهي تحقيق وشرح: محمد أجمل أيوب الإصلاحي، دار الغرب الإسلامي ط١، ٢٠٠٢م.
- المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، لشيخ الفقية الإمام ، أبي العباس أحمد بن الشيخ أبى حفص عمر بن إبراهيم الأنصاري القرطبي .
- المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة، للإمام الشيخ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي المتوفى ( ٩٠٢ هـ) طبعة دار الكتاب العربي.
- المكي والمدني في القرآن الكريم، دراسة تأصيلية نقدية للسور والآيات "من أول القرآن إلى نهاية سورة الإسراء" رسالة ماجستير للباحث:
  - عبد الرزاق حسين أحمد، دار ابن عفان ـ القاهرة ـ ط١، ١٤٢٠هـ.
- الملل والنحل، لأبي الفتح محمد بن عبدالكريم الشهرستاني (٤٨هـ) تحقيق: أمير علي مهنا وعلي حسن فاعو ،دار المعرفة بيروت ـ لبنان ط ٦ كا٤١٧،
- المنار المنيف في الصحيح والضعيف، لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر الحنبلي الدمشقي (٧٥١ هـ) تحقيق : عبد الفتاح أبو غدة، نشر: مكتب المطبوعات الإسلامية حلب ط٢٠١٤٠٣ هـ.
- المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، لعبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي أبو الفرج (٩٧ههـ)، نشر: دار صادر بيروت ط١، ١٣٥٨هـ
- منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل، لمحمد عليش. (١٢٩٩هـ)، نشر: دار الفكر بيروت ١٤٠٩هـ ١٩٨٩م.
- منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية، لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس، تحقيق :د. محمد رشاد سالم، نشر: مؤسسة قرطبة ـ ط١ ، ٢٠٦١هـ.

- منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله، لخالد عبداللطيف محمد نور، مكتبة الغرباء الأثرية في المدينة النبوية ،ط١، ١٤١٦هـ
- المنمق في أخبار قريش، لمحمد بن حبيب البغدادي (٢٤٥هـ) تحقيق : خورشيد أحمد فاروق ،نشر : عالم الكتب، بيروت طبعة حيدر آباد بالهند.
- المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف بالخطط المقريزية ، تقي الدين أبي العباس أحمد بن علي المقريزي (١٤٥هـ) نشر مكتبة الثقافة الدينية ـ القاهرة ـ ط٢، ١٩٨٥م.
- المواقف ، لعضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي (٢٥٦هـ) ، تحقيق : عبد الرحمن عميرة، نشر : دار الجيل لبنان بيروت ـط١، ١٤١٧هـ ١٩٩٧م .
- مواقف الطوائف من توحيد الأسماء والصفات، لمحمد بن خليفة بن علي التميمي، نشر: أضواء السلف، الرياض ـ ط١، ٢٢٢ هـ/٢٠٠٢م.
- الموجز في مراجع التراجم والبلدان والمصنفات وتعريفات العلوم، للدكتور: محمود محمد الطناحي، الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة ط ١،
- موسوعة ألف مدينة إسلامية ، عبد الحكيم العفيفي ، أوراق شرقية مكتبة الإسكندرية ، ط١ ، ١٤٢١هـ.
- الموضوعات، لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد القرشي ( ٩٧٥هـ) تحقيق : توفيق حمدان نشر دار الكتب العلمية بيروت ط١، ١٤١٥ هـ ١٩٩٥م .
- موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة عرضاً ونقداً، لسليمان بن صالح الغصن، دار العاصمة للنشر الرياض ط ١، ٤١٦ه.
- ميزان الاعتدال في نقد الرجال، لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي ( ٧٤٨هـ) تحقيق: علي محمد البجاوي، دار المعرفة بيروت ١٩٩٥، ط١.
- ـ موسوعة الشعر العربي ، اختارها وشرحها وقدم لها : مطاع صفدي وأيليا جاوي ، دار النفائس بيروت ـ لبنان ١٥/٢ .

(ن)

- الناسخ والمنسوخ، لأبي جعفر النحاس مؤسسة الكتب الثقافية بيروت لبنان ، طه ١٠١٤هـ.
- الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، لابن حزم الأندلسي، تحقيق دكتور: عبد الغفار سليمان البنداري، دار الكتب العلمية بيروت لبنان
- الناسخ والمنسوخ، لقتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي أبو الخطاب (١١٧هـ) تحقيق: د. حاتم صالح الضامن، دار النشر: مؤسسة الرسالة بيروت ١٤٠٤، ط١.
- النبوات شيخ الإسلام، لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن تيمية ـ رحمه الله ـ تحقيق: عبدالعزيز صالح الطويان ، مكتبة أضواء السلف ط ١، ١٤٢٠هـ.
- نزهة المشتاق في اختراق الآفاق ، لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أدريس الحمودي الحسني ، نشر : عالم الكتب بيروت ط١، ١٤٠٩هـ/ ١٩٨٩م .
- النكت والعيون، لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي (٥٠هـ)راجعه وعلق عليه:السيد بن عبدالمقصود بن عبدالرحيم، دار الكتب العلمية بيروت ـ لبنان ط١٤١٢، هـ.
- نهاية الأرب في فنون الأدب، لشهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري ( ٧٣٣هـ ) تحقيق : مفيد قمحية وجماعة، دار النشر : دار الكتب العلمية بيروت / لبنان ط١،٤٢٤هـ ٢٠٠٤م.
- النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري، تحقيق : طاهر أحمد الزاوى محمود محمد الطناحي المكتبة العلمية بيروت ، ١٣٩٩هـ .
- النهاية في غريب الحديث والأثر، للإمام: مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد ابن الأثير الجزري ت(٦٠٦ هـ) ،خرج أحاديثه وعلق عليه أبو عبدالرحمن صلاح بن محمد بن عويضة ، منشورات محمد على بيضون دار الكتب العلمية بيروت. لبنان.
  - نواسخ القرآن، لعبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي أبو الفرج

نشر: دار الكتب العلمية – بيروت ، ط١، ١٤٠٥ هـ

- نيل الأوطار شرح منتقي الأخبار من أحاديث سيد الأخيار، للشيخ الإمام محمد بن علي بن محمد الشوكاني ( ١٢٥٥ هـ) دار الجيل بيروت – لبنان – ١٩٧٣م.

#### (4)

- الهادي شرح طيبة النشر، لمحمد سالم محيسن، دار الجيل بيروت ١٤١٧هـ
- هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، لإسماعيل باشا البغدادي ت(١٣٦٩هـ)، دار الكتب العلمية بيروت ١٤١٣هـ.

#### **(e)**

- الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لعلي بن أحمد الواحدي أبو الحسن ت (٤٦٨) تحقيق : صفوان عدنان داوودي، دار القلم، الدار الشامية دمشق، بيروت ـ ط١، ١٤١٥ هـ.
- الوسيط في تفسير القرآن المجيد ، لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري (٢٦٨هـ). تحقيق وتعليق د: عادل أحمد عبد الموجود، و د: علي محمد معوض، د: أحمد محمد صيره، ود: أحمد عبدالغني الجمل، د: عبدالرحمن عويس، قدمه وقرضه د: عبدالحي الفرماوي، دار الكتب العلمية بيروت ـ لبنان ـ ط١، ١٤١٥هـ.
- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، لأبي العباس شمس الدين أحمد بن أبي بكر بن خلكان (٦٨١هـ) حققه: إحسان عباس، دار صادر بيروت.

(ي)

.....



# فهرس الموضوعات

| م الصفحة    | الموصوع                                           |
|-------------|---------------------------------------------------|
| ٣           | ـ ملخص الرسالة                                    |
|             | ـ المقدمة                                         |
|             | ـ خطة البحث                                       |
|             | ـ در اسة المؤلف                                   |
|             | ـ تفسير الآيات من [٣٢] من سورة الفرقان حتى آخرها. |
| ٩٧          | ـ تفسير سورة الشعراء                              |
| 101         | ـ تفسير سورة النمل                                |
| 711         | ـ تفسير سورة القصص                                |
| 771         | ـ تفسير سورة العنكبوت                             |
| ٣٠٦         | ـ تفسير سورة الروم                                |
| ٣٣٧         | ـ تفسير سورة لقمان                                |
| ٣٦١         | ـ تفسير سورة السجدة                               |
| <b>ፕ</b> ለፕ | ـ الخاتمة                                         |
| ٣٨٥         | ـ الفهارس                                         |
| ۳۸٦         | * فهرس الآبات                                     |
|             | * فهرس الأحاديث                                   |
|             | * فهرس أسباب النزول                               |
|             | * فهرس الآثار                                     |
|             | * فهرس المسائل العقدية                            |
|             | * فهرس الأبيات الشعرية                            |
|             | * فهرس الأعلام المترجم لهم في البحث               |
|             | * فهرس الأماكن                                    |
|             | * فهرس المصادر والمراجع                           |
| ٤٤٦         | * فهرس الموضوعات                                  |